الموسوع الفي التي الما

ACOMO ACOMO MANA

مع ونصنب

الجحلدالثامن

-10 12 - 012.0

CONTRONT CONTROL

# الموسوعالافاليد

جمع وتصنيف

ابراهمالابتاري

الجـلد الثامن

1988 - 18.0

النسائشر مؤسيست، مجل العرسب بأشراف الأسناذ الدينو إبراه بم عنده

# الباب الثاني عشر الباب الثاني عشر من الباب الثاني عشر من الباب الثاني عشر من الباب الثاني عشر من الباب الثاني المراب الثاني عشر المراب الثاني المراب الثاني المراب الثاني المراب الثاني المراب الثاني المراب الثاني المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الثاني المراب المر

|   |   |  |  |    | и |  |
|---|---|--|--|----|---|--|
|   |   |  |  | v. |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
| • |   |  |  |    | • |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   | ٠ |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    | • |  |
|   |   |  |  |    |   |  |
|   |   |  |  |    |   |  |

#### الأليف

( أبا ) : الأب : الوالد ، ويسمى كل من كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا ، ولذلك يسمى النبي عليسة أبا المؤمنين ، قال الله تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ﴾ وفي بعض القراءات : وهو أب لهم ، وروى أنه عَلِيْكُ قال لعلى « أنا وأنت أبوا هذه الأمة » وإلى هذا أشار بقوله : «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاسببي ونسبي » . وقيل:أبو الأضياف لتفقده إياهم ، وأبو الحرب لمهيجها ، وأبو عذرتها لمفتضها . ويسمى العم مع الأب أبوين ، وكذلك الأم مع الأب،وكذلك الجد مع الأب ، قال تعالى فى قصة يعقوب : ﴿ مَا تَعْبِدُونَ مَنْ بَعْدَى ۚ قَالُوا نَعْبِدُ إِلَٰمُكُ وَإِلَّهُ آبَائُكُ إِبْرَاهُمِم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ﴾ وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كان عمهم . وسمى معلم الإنسان أباه لما تقدم من ذكره ، وقد حمل قوله تعالى : ﴿ وجدنا آبائنا على أمة ﴾ على ذلك أى علمانا الذين ربونا بالعلم بدلالة قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكَبْرَاءُنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلَا ﴾ . وقيل في قوله : ﴿ أَن اشكر لى ولوالديك ﴾ إنه عنى الأب الذي ولده ، والمعلم الذي علمه . وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحْمَدُ أَبَا أُحَدُ مَنَ رَجَالُكُم ﴾ إنما هو نفى الولادة وتنبيه أن التبنى لا يجرى مجرى البنوة الحقيقية . وجمع الأب : آباء وأبوة ، نحو بعولة وخؤولة . وأصل أب فعل وقد أجرى مجرى قفا في قول الشاعر:

#### إن أباها وأبا أباها \*

ويقال أبوت القوم كنت لهم أبا أبوهم ، وفلان يأبو بهمة أى يتفقدها تفقد الأب . وزادوا فى النداء فيه تاء فقالوا يا أبت . وقولهم : بأبأ الصبى فهو حكاية صوت الصبى إذا قال بابا .

(أبى): الإباء: شدة الامتناع، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء. قوله تعالى: ﴿ وَيَأْتِى اللهِ إِلاَ أَن يَتُم نُورِه ﴾ وقال: ﴿ وَتَأْتِى قَلُوبَهُم ] وقوله: ﴿ أَنِي تَعَالَى: ﴿ وَيَالِي اللهِ إِلاَ إِبْلِيسِ أَنِي ] وروى: « كلكم في الجنة إلا من أبي ]. ومنه رجل أبي ممتنع من تحمل الضيم، وأبيت الضير تأبي، وتيس أبي وعنز أبواء، إذا أخذه من شرب ماء فيه بول الأروى، داء يمنعه من شرب الماء.

(أب): قوله تعالى: ﴿ وَفَاكُهُ وَأَبَا ﴾ الأب المرعى المتهيئ للرعى والجن ، من قوله أب لكذا ، أى تهيأ أبا وإبابة وإبابا . وأب إلى وطنه إذا نزع إلى وطنه نزوعاً تهيأ لقصده ، وكذا أب لسيفه إذا تهيأ لسله . وإبان ذلك فعلان منه وهو الزمان المهيأ لفعله ومجيئه .

(أبد): قال تعالى: ﴿ خالدين فيها أبداً ﴾ الأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كا يتجزأ الزمان ، وذلك أنه يقال : زمان كذا ، ولا يقال أبد كذا . وكان حقه أن لا يثنى ولا يجمع إذ لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيثنى به ، لكن قيل آباد ، وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله كتخصيص اسم الجنس في بعضه ثم يثنى و يجمع . على أنه ذكر بعض الناس أن آبادا مولد وليس من كلام العرب العرباء . وقيل : أبد أبد وأبيد ، أي دائم وذلك على التأكيد . وتأبد الشيء بقى أبدا ، ويعبر به عما يبقى مدة طويلة . والآبدة البقرة الوحشية ، والأوابد الوحشيات ، وتأبد البعير توحش فصار كالأوابد ، وتأبد وجه فلان توحش ، وأبد كذلك ، وقد فسر بغضب .

( أبق ) : قال الله تعالى : ﴿ إِذَ أَبِقَ إِلَى الْفَلْكُ الْمُشْجُونَ ﴾ يقال : أبق العبد يأبق إباقا وأبق يأبق إذا هرب . وعبد آبق وجمعه أباق ، وتأبق الرجل تشبه به فى الاستتار ، وقول الشاعر :

ه قد أحكمت حكمات القد والأبقاء

قيل: هو القنب.

(إبل): قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنَ ﴾ الْإِبْلِ يَقْعُ عَلَى البَعْرَانَ الْكُثْيَرَةُ وَلَا وَاحَدُ لَهُ مَنْ لَفَظْهُ. وقوله تعالى: ﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتَ ﴾ قيل أريد بها السحاب، فإن يكن ذلك صحيحاً فعلى تشبيه السحاب بالإبل وأحواله بأحوالها. وأبل الوحشي يأبل أبولا وأبل أبلا اجتزأ عن الماء تشبها بالإبل في صبرها عن الماء. وكذلك تأبل الرجل عن امرأته إذا ترك مقاربتها ، وأبل الرجل كثرت إبله. وفلان لايأبل، أي لا يثبت على الإبل إذا ركبها.

ورجل آبل وأبل حسن القيام على إبله . وإبل مؤبلة مجموعة ، والإبالة الحزمة من الحطب تشبيها به . وقوله تعالى : ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبابيل ﴾ أى متفرقة كقطعات إبل الواحد أبيل .

(أقى): الإنيان مجىء بسهولة ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتى وأتاوى ، وبه شبه الغريب فقيل أتاوى . والإنيان يقال للمجىء بالذات وبالأمر وبالتدبير . ويقال فى الخير وفى الشر وفى الأعيان والأعراض نحو قوله تعالى : ﴿ إِن أَتَاكُم عَذَابِ اللهُ أُو أَتَنكُم الساعة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَتَى أَمْرِ اللهِ ﴾ وقوله : ﴿ فَأَتَى اللهُ بِنيانهم من القواعد ﴾ أى بالأمر والتدبير ، نحو : ﴿ جاء ربك ﴾ وعلى هذا النحو قول الشاعر :

#### \* أتيت المروءة من بابها «

﴿ فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها ﴾ وقوله: ﴿ لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ﴾ أى لا يتعاطون . وقوله : ﴿ يأتين الفاحشة ﴾ وفي قراءة عبد الله تأتى الفاحشة ، فاستعمال الإتيان منها كاستعمال الجيء في قوله : ﴿ لقد جئت شيئاً فريا ﴾ يقال : أتيته وأتوته ، ويقال للسقاء إذا مخض وجاء زبده أتوة ، وتقيقه جاء ما من شأنه أن يأتى منه فهو مصدر في معنى الفاعل . وهذه أرض كثيرة الإثاء أى الربع ، وقوله تعالى : ﴿ مأتيا ﴾ مفعول من أتيته . قال بعضهم معناه آتيا فجعل المفعول فاعلا وليس كذلك بل يقال أتيت الأمر وأتاني الأمر ، ويقال أتيته بكذا وآتيته كذا ، قال تعالى : ﴿ وأتوا به متشابها ﴾ وقال : ﴿ وأتوا به متشابها ﴾ وقال : ﴿ وأتيناهم ملكا عظيماً ﴾ وكل موضع ذكر في وصف الكتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتوا لأن أوتوا قد يقال إذا أولى من لم يكن منه قبول ، وآتيناهم يقال فيمن كان منه قبول ، وأوله : ﴿ أقاموا الصلاة وآتوا الإيتاء نحو : ﴿ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة – وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة – ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً – ولم يؤت صعة من المال ﴾

ر أث ) : الأثاث متاع البيت الكثير ، وأصله من أث أى كثروتكاثف . وقيل للمال كله إذا كثر أثاث ، ولا واحد له كالمتاع ، وجمعه أثاث . ونساء أثاثث كثيرات اللحم كأن عليهن أثاث ، وتأثث فلان أصاب أثاثا .

(أثر): أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده ، يقال أثر وأثر ، والجمع الآثار ، قال تعالى : ﴿ وَقَفِينَا عَلَى آثارِهُم برسلنا – وآثاراً فى الأرض ﴾ وقوله : ﴿ فَانظر الله آثار رحمة الله ﴾ ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم آثار ، نحو قوله تعالى : ﴿ فهم أولاء على أثرى ﴾ . قوله تعالى : ﴿ فهم على آثارهم يهرعون ﴾ وقوله : ﴿ هم أولاء على أثرى ﴾ . ومنه سمنت الإبل أى على أثارة أثر من شحم ، وأثرت البعير جعلت على خفه أثرة أى علامة تؤثر فى الأرض ليستدل بها على أثره ، وتسمى الحديدة التي يعمل بها ذلك المئثرة . وأثر السيف أثر جودته وهو الفرند ، وسيف مأثور ، وأثرت العلم رويته ، آثره أثراً وإثارة وأثرة ، وأصله تنبعت أثره . وأثارة من علم ، وقرىء أثرة وهو ما يروى من مكارم الإنسان . على أنفسهم ﴾ وقال : ﴿ تَاللهُ لقد آثرك الله علينا – بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ على أنفسهم ﴾ وقال : ﴿ تَاللهُ لقد آثرك الله علينا – بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴾ وف انحديث : ٥ سيكون بعدى أثرة ٨ أى يستأثر بعضكم على بعض . والاستثنار التفرد بالشيء من دون غيره ، وقوفم : استأثر الله بقلان كناية عن والاستثنار التفرد بالشيء من دون غيره ، وقوفم : استأثر الله بقلان كناية عن موته ، تنبيه أنه ممن أصطفاه وتفرد تعالى به من دون الورى تشريفاً له ، وآثراً ما ، وأثراً ما ، وآثراً ما ، وآثراً ما ، وآثراً ما ، وآثر ذى أثير .

( أثل): قال تعالى: ﴿ ذُواتَى أَكُل خَمْطُ وأَثُلُ وشَيْءَ مَنْ سَدَرَ قَلَيْلُ ﴾ أثل: شجر ثابت الأصل وشجر متأثل ثابت ثبوته وتأثل كذا ثبت ثبوته. وقوله عَلَيْكُ في الوصى ﴿ غير متأثل مالا ﴾ أى غير مقتن له ومدخر، فاستعار التأثل له وعنه استعير: نحت أثلته، إذا اغتبته.

( إثم ) : الإثم والأثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب ، وجمعه آثام ، ولتضمنه لمعنى البطء قال الشاعر :

جمالية تغـــتلي بالــروادف إذا كـــذب الآثمـــات الهجيــرا

وقوله تعالى : ﴿ فيهما إثم كبير ومنافع للناس ﴾ أى فى تناولهما إبطاء عن الحيرات . وقد أثم إثما وأثاماً فهو آثم وأثم وأثيم ، وتأثم خرج من إثمه كقولهم تحوب خرج من حوبه وحرجه أى ضيقه . وتسمية الكذب إثماً لكون الكذب من جملة الإثم ، وذلك كتسمية الإنسان حيواناً لكونه من جملته . وقوله تعالى : ﴿ أخذته العزة بالإثم ﴾ أى حملته عزته على فعل ما يؤثمه . ﴿ ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ﴾ أى عذاباً ، فسماه أثاماً لما كان منه . وذلك كتسمية النبات والشحم ندى لما كانا منه فى قول الشاعر :

#### » تعلى الندى في متنه وتحدرا »

وقيل معنى يلق أثاماً: أى يحمله ذلك على ارتكاب آثام وذلك لاستدعاء الأمور الصغيرة إلى الكبيرة. وعلى الوجهين حمل قوله تعالى: ﴿ نسوف يلقون غيا ﴾ والآثم المتحمل الإثم ، قال تعالى: ﴿ آثم قلبه ﴾ وقوبل الإثم بالبر فقال على : ﴿ آثم قلبه ﴾ وقوبل الإثم بالبر فقال على : ﴿ البر ما اطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في صدرك » وهذا القول منه حكم البر والإثم لا تفسيرهما . وقوله تعالى : ﴿ معتد أثيم ﴾ أى آثم ، وقوله : ﴿ يسارعون في الإثم والعدوان ﴾ قيل : أشار بالإثم إلى نحو قوله : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ وبالعدوان إلى قوله : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ فالإثم أعم من العدوان .

(أج): قال تعالى: ﴿ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ﴾ شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار وأجتها وقد أجت . وائتج النهار ويأجوج ومأجوج منه شبهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة اضطرابهم ، وأج الظليم إذا عدا أجيجا تشبيها بأجيج النار .

(أجو): الأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخروبا نحو قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَجْرَى إِلَا عَلَى الله – وآتيناه أَجْرَه فِى الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين – ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ﴾ والأجرة في الثواب الدنيوي، وجمع الأجر أجور . وقوله : ﴿ آتوهن أجورهن ﴾ كناية عن المهور، والأجر والأجرة يقال فيما كان عن عقد وما يجرى مجرى العقد ولا يقال إلا في النفع دون الضر نحو قوله : ﴿ لَمْ عَلَمْ وَمَا يَجْرَى مَجْرَى العقد ولا يقال إلا في الله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَأَجْرَهُ عَلَى الله ﴾ والضر نحو قوله : ﴿ فَأَجْرَهُ عَلَى الله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَأَجْرَهُ عَلَى الله ﴾

والجزاء يقال فيما كان عن عقد وغير عقد ويقال في النافع والضار نحو قوله: ﴿ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ﴾ وقوله: ﴿ فجزاؤه جهنم ﴾ يقال أجرة ب عمراً يأجره أجراً أعطاه الأجرة ، قال عمراً يأجره أجراً أعطاه الشيء بأجرة وأجر عمرو زيداً أعطاه الأجرة ، قال تعالى : ﴿ على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ وآجر كذلك والفرق بينهما أن أجرته يقال إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى يقال إذا اعتبر فعل بعني فاعل أو مفاعل ، معنى واحد . ويقال آجره الله وأجره الله ، والأجير فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل ، والاستيجاب في والاستيجاب في استعارته الإيجاب ، وعلى هذا قوله : ﴿ استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ﴾ .

( أجل ) : الأجل : المدة المضروبة للشيء، قال تعالى . ﴿ لتبلغوا أجلا مسمى – أيما الأجلين قضيت ﴾ ويقال دينه مؤجل وقد أجلته جعلت له أجلا ، ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل فيقال دنا أجله عبارة عن دنو الموت : وأصله استيفاء الأجل أي مدة الحياة ، وقوله تعالى : ﴿ فبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ﴾ أي حد الموت . وقيل حد الهرم وهما واحد في التحقيق . وقوله : ﴿ ثُمُّ قضى أجلا وأجل مسمى عنده ﴾ فالأول هو البقاء في الدنيا ، والثاني البقاء في الآخرة ، وقيل الأول هو البقاء في الدنيا ، والثاني مدة ما بين الموت إلى النشور ، عن الحسن . وقيل : الأول للنوم والثانى للموت ، إشارة إلى قوله : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ عن ابن عباس. وقيل الأجلان جميعاً للموت ، فمنهم من أجله بعارض كالسيف والحرق والغرق وكل شيء غير موافق وغير ذلك من الأسباب المؤدية إلى قطع الحياة ، ومنهم من يوقى ويعافى حتى يأتيه الموت ختف أنفه ، وهذان هما المشار إليهما بقوله : « من أخطأته سهم الرزية لم تخطه سهم المنية » . وقيل للناس أجلان ، منهم من يموت عبطة ، ومنهم من يبلغ حداً لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها ، وإليها أشار بقوله تعالى : ﴿ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ﴾ وقصدهما الشاعر بقوله:

رأيت المنايا خبط عشسواء من تصب تمته .......

#### وقوله الآخر :

# « من لم يمت عبطة يمت هرماً «

والآجل ضد العاجل ، والأجل : الجناية التي يخاف منها آجلا . فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا ، يقال فعلت كذا من أجله ، قال تعالى : ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ﴾ أى من جراء ، وقرىء من إجل ذلك بالكسر أى من جناية ذلك ، ويقال أجل فى تحقيق خبر سمعته ، وبلوغ الأجل فى قوله تعالى : ﴿ إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ﴾ هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة ، وقوله : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن ﴾ إشارة إلى حين انقضاء العدة ، وحينئذ ﴿ لا جناح عليهن فيما فعلن فى أنفسهن ﴾ .

(أحد): أحد يستعمل على ضربين ، أحدهما فى النفى فقط ، والثانى فى الإثبات . فأما المختص بالنفى فلاستغراق جنس الناطقين ، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق نحو : مافى الدار أحد، أى واحد ، ولا اثنان فصاعداً ، لا مجتمعين ولا مفترقين . ولهذا المعنى لم يصح استعماله فى الإثبات لأن نفى المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما ، فلو قيل فى الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين ، وذلك ظاهر لا محالة ، ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال ما من أحد فاضلين كقوله تعالى : ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال ما من أحد فاضلين كقوله تعالى : فهما منكم من أحد عنه حاجزين ، وأما المستعمل فى الإثبات فعلى ثلاثة أوجه : الأول فى الواحد المضموم إلى العشرات نحو : أحد عشر، وأحد وعشرين والثانى أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول كقوله تعالى : فو أما أحد كما فيسقى ربه خمراً ، وقولهم يوم الأحد أى يوم الأول ويوم الاثنين . والثالث أن يستعمل مطلقاً وصفاً وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى بقوله : فو قل هو الله يستعمل مطلقاً وصفاً وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى بقوله : فو قل هو الله أحد كمه وأصله وحد ولكن وحد يستعمل فى غيره نحو قول النابغة :

كأن رجلى وقد زال النهار بنا بذى الجليل على مستأنس وحد (أخذ): الأخذ حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول نحو: ﴿معاذ الله أن يَأْخَذُ إلا من وجدنا متاعنا عنده ﴾ وتارة بالقهر نحو قوله: ﴿لا تأخذه سنة

ولا يوم له في ويقال: أخذته الحمى وقال تعالى: ﴿ أَخَذَ الذَينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة – فَأَخَذُهُ اللهُ نَكَالُ الآخرة والأُولَى ﴾ وقال: ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ﴾ ويعبر عن الأسير بالمأخوذ والأخيذ . والاتخاذ افتعال منه ويعدى إلى مفعولين ، ويجرى بجرى الجعل نحو قوله: ﴿ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء – واتخذوا من دونه أولياء – فاتخذتموهم سخريا – أأنت قلت بلناس اتخذوني وأمى إلهين من دون الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ) فتخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من الجنهوفلان يأخذ النعم فلم يقابلوه بالشكر . ويقال فلان مأخوذ ، وبه أخذة من الجنهوفلان يأخذ مأخذ فلان ، أي يفعل فعله ويسلك مسلكه . ورجل أخذ ، وبه . أخذ ، كناية عن الرمد . والإخاذة والإخاذ أرض يأخذها الرجل لنفسه ، وذهبوا ومن أخذهم وإخذهم وإخذهم .

(أخ): الأصل أخو وهو المشارك آخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع. ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة وفي غير ذلك من المناسبات، قوله تعالى: ﴿ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ﴾ أى لمشاركهم في الكفر، وقال: ﴿ إنما المؤمنون إخوة – أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميناً ﴾ وقوله: ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ أى إخوان وأخوات، وقوله تعالى ﴿ إخواناً على سرر متقابلين ﴾ تنبيه على انتفاء المخالفة من بينهم. والأخت تأنيث الأخ. وجعل التاء فيه كالعوض من المحذوف منه. وقوله: ﴿ والمنتب المون ﴾ يعنى أخته في الصلاح لا في النسبة، وذلك كقولهم: ﴿ والمنتب مقوله: ﴿ والمن تجول من آية إلاهي أكبر من إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه، وعلى هذا قوله: ﴿ وما نريهم من آية إلاهي أكبر من إشفاقه عليهم شفقة الأخ على أخيه، وقوله: ﴿ وما نريهم من آية إلاهي أكبر من أختها ﴾ أى من الآية التي تقدمتها، وسماها أختاً لها لاشتراكهما في الصحة والإبانة والصدق. وقوله تعالى: ﴿ كلما دخلت أمة لعنت أختها ﴾ فإشارة إلى أوليائهم المذكورين في نحو قولهم ﴿ أولياؤهم الطاغوت ﴾ وتأخيت أى تحريت أوليائهم المذكورين في نحو قولهم ﴿ أولياؤهم الطاغوت ﴾ وتأخيت أى تحريت أوليائهم المذكورين في نحو قولهم ﴿ أولياؤهم الطاغوت ﴾ وتأخيت ألداً الدابة.

( آخر ) : يقابل به الأول ، وآخر يقابل به الواحد . ويعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية كما يعبر بالدار الدنيا عن النشأة الأولى نحو : ﴿ وإن الدار الآخرة

في الحيوان ﴾ وربما ترك ذكر الدار نحو قوله : ﴿ أُولئكُ الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ﴾ وقد توصف الدار بالآخرة تارة وتضاف إليها تارة نحو : ﴿ وللدار الآخرة خير للذين يتقون – ولأجر الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون ﴾ وتقدير الإضافة دار الحياة الآخرة . وأخر معدول عن تقدير ما فيه الألف واللام وليس له نظير في كلامهم ، فإن أفعل من كذا إماأن يذكر معه من لفظاً أو تقديراً فلا يشنى ولا يؤنث ، وإماأن يحذف منه من فيدخل عليه الألف واللام فيثنى ويجمع . وهذه اللفظة من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف واللام ، والتأخير مقابل للتقديم ، قال تعالى ﴿ بما قدم وأخر – ما تقدم من ذبك وما تأخر – إنما نوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار – ربنا أخرنا إلى أجل قريب ﴾ وبعته بأخرة أي بتأخير أجل كقوله : ﴿ بنظرة ﴾ . وقولهم : أبعد الله الأخر أي المتأخر عن الفضيلة وعن تحرى الحق .

(إد): قال تعالى: ﴿ لقد جئتم شيئاً إداً ﴾ أى أمراً منكراً يقع فيه جلبة ، من قولهم: أدت الناقة تئد أى رجعت حنينها ترجيعاً شديداً . والأديد الجلبة ، وأد قيل من الود أو من أدت الناقة .

(أداء): الأداء: دفع الحق دفعة وتوفيته كأداة الحراج والجزية ورد الأمانة قال تعالى: ﴿ فليؤد الذي ائتمن أمانته – إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ وقال: ﴿ وأداء إليه بإحسان ﴾ وأصل ذلك من الأداة ، يقال: أدوت تفعل كذا أي احتلت وأصله تناولت الأداة التي بها يتوصل إليه ، واستأديت على فلان نحو استعديت .

(آهم): أبو البشر، قبل سمى بذلك لكون جسده من أديم الأرض، وقبل لسمرة فى لونه يقال: رجل آدم نحو أسمر، وقبل سمى بذلك لكونه من عناصر مختلفة وقوى متفرقة، كا قال تعالى: ﴿ أمشاج نبتليه ﴾ ويقال: جعلت فلاناً أدمة أهلى أى خلطته بهم، وقبل سمى بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه المذكور فى قوله: ﴿ ونفخت فيه من روحى ﴾ وجعل له به العقل والفهم والروية التى فضل بها على غيره كا قال تعالى: ﴿ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾ وذلك من قولهم الإدام وهو ما يطيب به الطعام، وفى الحديث: «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » أى يؤلف ويطيب.

( أَذَنَ ) ؛ الأذن الجارحة وشبه به من حيث الحلقة أذن القدر وغيرها ، ويستعار لمن كثر استهاعه وقوله لما يسمع ، قال تعالى : ﴿ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ﴾ أى استماعه لما يعود بخيركم، وقوله: ﴿ وَفِي آذَانِهُمْ وَقُرأً ﴾ إشارة إلى جهلهم لاإلى عدم سمعهم . وأذن استمع نحو قوله : ﴿ وأذنت لربها وحققت ﴾ ويستعمل ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع نحو قوله: ﴿ فَأَذَنُوا بَحْرَبُ مِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ والإذن والأذان لما يسمع وَيعبر بذلك عن العلم إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا ، قال تعالى : ﴿ ائذن لى ولا تفتني ﴾ وقال : ﴿ وَإِذْ تَأْذُنَ رَبِكُ ﴾ وأَذَنته بكذا وآذنته بمعنى . والمؤذن كل من يعلم بشيء نداء . قال : ﴿ ثُم أَذِن مؤذن أيتها العير – فأذن مؤذن بينهم – وأذن في الناس بالحج ﴾ والأذين المكان الذي يأتيه الأذان ، والإذن في الشيء : إعلام بإجازته والرخصة فيه نحو : ﴿ وماأرسلنا من رسول إلاليطاع بإذن الله ﴾ أي بإرادته وأمره . وقوله : ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ﴾ وقوله : -﴿ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله - وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ﴾ قيل معناه بعلمه لكن بين العلم والإذن فرق فإن الإذن أخص ولايكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة به راضياً منه الفعل أم لم يرض به ، فإن قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسُ أن تؤمن إلا بإذن الله ﴾ فاعلوم أن فيه مشيئته وأمره . وقوله : ﴿ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴿ ، ففيه مشيئته من وجه وهو أنه لا خلاف أن الله تعالى أوجد في الإنسان قوة فيها إمكان قبول الضرب من جهة من يظلمه فيضره ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضرب ، ولا خلاف أن إيجاد هذا الإمكان من فعل الله ، فمن هذا الوجه يصح أن يقال إنه بإذن الله ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم، ولبسط هذا الكلام كتاب غير هذا والاستئذان طلب الإذن، قال تعالى : ﴿ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله – فإذا استأذنوك ﴾ وإذن جواب وجزاءً ؛ ومُعنى ذلك أنه يقتضي جواباً أو تقدير جواب ويتضمن ما يصحبه من الكلام جزاء ومتى صدر به الكلام وتعقبه فعل مضارع ينصبه لامحالة نحو: إذن آخرج ، ومتى تقدمه كلام ثم تبعه فعل مضارع يجوز نصبه ورفعه نحو : أنا إذن أخرج وأخرج ، ومتى تآخر عن الفعل أو لم يكن معه الفعل المضارع لم يعمل نحو: أنا أخرج إذن ، قال تعالى: ﴿ إِنكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ .

( أذى ) : الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته

دنيويا كان أو أخرويا ، قال تعالى : ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ قوله تعالى : ﴿ فَآذُوهُما ﴾ إشارة إلى الضرب ، ونحو ذلك فى سورة التوبة ﴿ ومنهم الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ولا تكونوا كالذين آذوا موسى وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ﴾ وقال . ﴿ لم تؤذوننى ﴾ وقوله : ﴿ يسئلونك عن المحيض قل هو أذى ﴾ فسمى ذلك أذى باعتبار الشرع وباعتبار الطب على حسب ما يذكره أصحاب هذه الصناعة . يقال : آذيته أوذيه إيذاء وأذية وأذى ، ومنه الآذى وهو الموج المؤذى لركاب البحر .

(إذا): يعبر به عن كل زمان مستقبل، وقد يضمن معنى الشرط فيجزم به، وذلك في الشعر أكثر. وإذ يعبر به عن الزمان الماضي ولاتجازى به إلاإذا ضم إليه «ما» نحو:

#### » إذ ما أتيت على الرسول فقل له »

(أرب): الأرب فرط الحاجة المقتضى للاحتيال فى دفعه ، فكل أرب حاجة وليس كل حاجة أرباً . ثم يستعمل تارة فى الحاجة المفردة وتارة فى الاحتيال وإن لم يكن حاجة كقولهم : فلان ذو أرب وأريب أى ذو احتيال ، وقد أرب إلى كذا أى احتاج إليه حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أرباً وأربة وإربة ومأربة ، قال تعالى ﴿ ولى فيها مآرب أخرى ﴾ ولاأرب لى فى كذا ، أى ليس بى شدة حاجة إليه . وقوله : ﴿ أولى الإربة من الرجال ﴾ كناية عن الحاجة إلى النكاح ، وهى الأربى للداهية المقتضية للاحتيال ، وتسمى الأعضاء التى تشتد الحاجة إليها آراباً ، الواحد أرب ، وذلك أن الأعضاء ضربان ، ضرب أوجد لحاجة الحيوان إليه كاليد والرجل والعين ، وضرب للزينة كالحاجب واللحية . ثم التى للحاجة طربان : ضرب لا تشتد إليه الحاجة ، وضرب تشتد إليه الحاجة حتى لو توهم مرتفعاً لاختل البدن به اختلالًا عظيماً ، وهى التى تسمى آراباً . وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه » ويقال أرّب نصيبه أى عظمه ، وذلك إذا جعله قدراً يكون له فيه أرب ، ومنه أرب ماله أى كثر ، وأربت العقدة أحكمتها .

( أرض ) : الأرض الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون ولا تجيء مجموعة في القرآن ، ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن أعلاه ، قال الشاعر في صفة فرس :

# وأحمر كالديباج أما سماؤها فمريأ وأما أرضها فمحول

وقوله تعالى: ﴿ اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها ﴾ عبارة عن كل تكوين بعد إفساد ، وعود بعد بدء ، ولذلك قال بعض المفسرين يعنى به تليين القلوب بعد . قساوتها . ويقال أرض أريضة أى حسنة النبت وتأرض النبت تمكن على الأرض فكثر ، وتأرض الجدى إذا تناول نبت الأرض ، والأرضة الدودة التى تقع في الخشب من الأرض ، يقال أرضت الخشبة فهى مأروضة .

(أريك): الأريكة حجلة على سرير جمعها أرائك؛ وتسميتها بذلك إما لكونها في الأرض متخذة من أراك وهو شجرة أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم: أرك بالمكان أروكا، وأصل الأروك الإقامة على رعى الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات.

(أرم): الإرم علم يبنى من الحنجارة وجمعه آرام ، وقيل للحجارة أرم ، ومنه قيل للمتغيظ يحرق الأرم ، وقوله تعالى : ﴿ إرم ذات العماد ﴾ إشارة إلى أعمدة مرفوعة مزخرفة ، ومابها أرم وأريم أى أحد وأصله اللازم للازم وخص به النفى كقولهم : مابها ديّار. وأصله للمقيم في الدار .

(أز): قال تعالى: ﴿ تؤزهم أزا ﴾ أى ترجعهم إرجاع القدر إذا أزت أى اشتد غليانها. وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، وأزه أبلغ مع هزه.

(أزر): أصل الأزر الإزار الذي هو اللباس، يقال إزار وإزارة ومئزر ويكنى بالإزار عن المرأة، قال الشاعر:

ألا بلغ أبا حفيص رسبولا فدى لك من أخى ثقة إزارى

وتسميتها بذلك لما قال تعالى : ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ وقوله تعالى : ﴿ اشدد به أزرى ﴾ أى أتقوى به . والأزر القوة الشديدة ، وآزره أعانه وقواه وأصله من شد الإزار ، قال تعالى : ﴿ كزرع أخرج شطأه فآزره ﴾ يقال آزرته فتأزر أى شددت إزاره وهو حسن الأزرة ، وأزرت البناء وآزرته قويت أسافله ، وتأزر النبات طال وقوى ، وآزرته ووازرته صرت وزيره وأصله الواو . وفرس آزر انتهى بياض قوائمه إلى موضع شد الإزار . قال تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم . لأبيه آزر ﴾ قيل كان اسم أبيه تارخ فعرب فجعل آزر وقيل آزر معناه الضال فى كلامهم .

( أزف ): قال تعالى : ﴿ أَرَفْتُ الآَرَفَةُ ﴾ أَى دنت القيامة وأَرْفُ وأَفْدُ يَتَقَارِبَانُ لَكُنَ أَرْفُ يَقَالُ اعتباراً بضيق وقتها ، ويقال أَرْفُ الشَّخُوصُ والأَرْفُ ضيق الوقت وسميت به لقرب كونها وعلى ذلك عبر عنها بساعة ، وقيل : ﴿ أَنَّى أَمْرِ اللهِ كَفِيم عنها بلفظ الماضي لقربها وضيق وقتها ، قال تعالى : ﴿ وأَنذُرهم يوم الآزقة ﴾ .

(أس): أسس بنيانه جعل له أسا وهو قاعدته التي يبتني عليها، يقال أس وأساس، وجمع الأس إساس وجمع الإساس أسس، يقال كان ذلك على أس الدهر كقولهم على وجه الدهر.

(أسف): الأسف الحزن والغضب معاً. وقد يقال لكل واحد منهما على الانفراد وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام، فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً، ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً وغضباً، ومن نازع من لايقوى عليه أظهره حزناً وجزعاً، وبهذا النظر قال الشاعر:

#### ه فحزن كل أخى حزن أخو الغضب ه

وقوله تعالى : ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ﴾ أى أغضبونا ، قال أبوعبد الله الرضا : إن الله لا يأسف كأسفنا ولكن له أولياء يأسفون ويرضون فجعل رضاهم رضاه وغضبهم غضبه ، قال : وعلى ذلك قال : من أهان لى ولياً فقد

بارزنى بالمحاربة وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَطِع الرَّسُولُ فَقَدَ أَطَاعَ الله ﴾ وقوله: ﴿ عُضِبَانَ أَسُفاً ﴾ والأسف الغضبان ، ويستعار للسستخدم المسخر ولمن لايكاد يسمى فيقال هو أسف .

(أسر): الأسرة الشد بالقيد من قولهم: أسرت القتب وسمى الأسير بذلك ثم وقيل لكل مأخوذ ومقيد وإن لم يكن مشدوداً ذلك، وقيل فى جمعه أسارى وأسارى وأسرى، وقال تعالى: ﴿ ويتيما وأسيرا ﴾ ويتجوز به فيقال أنا أسير نعمتك وأسرة الرجل من يتقوى به . قال تعالى : ﴿ وشددنا أسرهم ﴾ إشارة إلى حكمته تعالى فى تراكيب الإنسان المأمور بتأملها وتدبرها فى قوله تعالى : ﴿ وَفَ أَنفُسكُم أَفلا تبصرون ﴾ والأسر احتباس البول ورجل مؤسور أصابه أسر كأنه سد منفذ بوله ، والأسر فى البول كالحصر فى الغائط .

(أسن): يقال:أسن الماء يأسن وأسن يأسن إذا تغير ريحه تغيراً منكراً، وماء آسن قال تعالى: ﴿ من ماء غير آسن ﴾ وأسن الرجل مرض من أسن الماء إذا غشى عليه ، قال الشاعر :

» يميد في الرجح ميد المائح الأسن » وقيل تأسن الرجل إذا اعتل تشبيهاً به .

(أسا): الأسوة والإسوة كالقدرة والقدوة وهى الحالة التى يكون الإنسان عليها فى اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحاً وإن سارا وإن ضارا، ولهذا قال تعالى: ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ﴾ فوصفها بالحسنة، ويقال تأسيت به . والأسى الحزن وحقيقته إتباع الفائت بالغم يقال أسيت عليه أسى وأسيت له ، قال تعالى : ﴿ فلا تأس على القوم الكافرين ﴾ .

وقال الشاعر:

### ه أسيت لأخوالي ربيعة ه

وأصله من الواو لقولهم رجل أسوان أى حزين والأسو إصلاح الجرح وأصله إزالة الأسى نحو: كربت النخل أزلت الكرب عنه.وقد أسوته أسوءه

أسواً ، والآسى طبيب الجرح جمعه إساء وأساة ، والمجروح مأسى وأسى معاً ، ويقال أسيت بين القوم أى أصلحت وآسيته ، قال الشاعر :

» أسى أخاه بنفسه »

وقال آخر :

« فآسي و آذاه فكان كمن جني «

و آسى هو فاعل من قولهم يواسى . وقول الشاعر :

« يكفون أثقال ثأى المستأسى «

فهو مستفعل من ذلك . فأما الإساءة فليست من هذا الباب وإنما هي منقولة عن ساء .

(أشر): الأشر شدة البطر وقد أشر يأشر أشراً، قال تعالى: ﴿ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ﴾ فالأشر أبلغ من البطر والبطر أبلغ من الفرح فإن الفرح وإن كان في أغلب أحواله مذموماً لقوله تعالى: ﴿ إن الله لا يحب الفرحين ﴾ فقد يحمد تارة إذا كان على قدر ما يجب وفي الموضع الذي يجب كما قال تعالى: ﴿ فبذلك فليفرحوا ﴾ وذلك أن الفرح قد يكون من سرور بحسب قضية المحقى . ويقال ناقة محسب قضية المحقى . ويقال ناقة مشير أى نشيطة على طريق التشبيه أو ضامر من قولهم أشرت الخشبة .

(أصر): الأصر عقد الشيء وحبسه بقهره يقال أصرته فهو ماصور والمأصر التي والمأصر محبس السفينة قال تعالى: ﴿ ويضع عنهم إصرهم ﴾ أى الأمور التي تنبطهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى النوابات، وقال تعالى: ﴿ ولا تحمل علينا إصراً ﴾ وقيل ثقلًا وتحقيقه ماذكرت والإصر العهد المؤكد الذي يثبط ناقصه عن النواب والخيرات، قال تعالى ﴿ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ﴾ الإصار الطنب والأوتاد التي بها يعمد البيت وما يأصرني عنك شيء أي ما يحبسني والأيصر كساء يشد فيه الحشيش فيثني على السنام ليمكن ركوبه.

(أصبع): الإصبع اسم يقع على السلامى والظفر والأنملة والأطرة والبرجمة معاً، ويستعار للأثر الحسى فيقال لأك على فلان أصبع كقولك لك عليه

(أصل): بالغدو والآصال أي العشايا، يقال للعشية أصيل وأصيلة فجمع الأصيل أصل وآصال وجمع الأصيلة أصائل وقال تعالى ﴿ بكرة وأصيلا ﴾ وأصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك قال تعالى: ﴿ أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴾ وقد تأصل كذا، ومجد أصيل، وفلان لاأصل له، ولا فصل.

(أف ): أصل الأف مستقدر من وسخ وقلامة ظفر وما يجرى مجراهما ويقال ذلك لكل متخف استقداراً له نحو قوله تعالى : ﴿ أف لكم ولما تعبدون من دون الله ﴾ وقد أففت لكذا إذا قلت ذلك استقداراً له ومنه قيل للضجر من استقدار شيء أفف فلان .

( أفق ): قال تعالى: ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق ﴾ أى في النواحى ، الواحد أفق وأفق ويقال في النسبة إليه أفقى ، وقد أفق فلان إذا ذهب في الآفاق ، وقيل الآفاق الذاهب في الآفاق . وقيل الآفاق الذاهب في الآفاق .

( أفك ) : الإفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه قبل للرياح العادلة عن المهاب مؤتفكة قال تعالى : ﴿ وَالمؤتفكات بالخاطئة ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَالمؤتفكة أهوى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل ومن الصدق في المقال إلى الكذب ومن الجميل في الفعل إلى القبيح ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يؤفك عنه من أفك – أنى يؤفكون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ﴾ فاستعملوا الإفك في ذلك لما اعتقدوا أن ذلك صرف من الحق إلى الباطل فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا . ﴿ لكل وقال تعالى : ﴿ لكل وقال تعالى : ﴿ لكل أنه كي وقوله تعالى : ﴿ أَنفكا آلحة دون الله تريدون ﴾ فيصح أن يجعل أفاك أثيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَنفكا آلحة دون الله تريدون ﴾ فيصح أن يجعل تقديره أتريدون آلحة من الإفك ، ويصح أن يجعل إفكا مفعول تريدون ويجعل آلحة بدلاً منه ويكون قد سماهم إفكاً ، ورجل مأفوك مصروف عن الحق إلى الباطل ، فال الشاعر :

فإن تك عن أحسن المروءة مأفو كأ ففي آخــرين قد أفكــوا

وأنك يؤفك صرف عقله ورجل مأفوك العقل.

( أفل ): الأفول غيبوبة النيرات كالقمر والنجوم ، قال تعالى : ﴿ فلما أفل قال لا أحب الآفلين ﴾ وقال تعالى : ﴿ فلما أفلت ﴾ والأفال صغار الغنم ، والأفيل : الفصيل الضئيل .

(أكل): الأكل تناول المطعم وعلى طريق التشبيه قيل أكلت النار الحطب، والأكل لما يؤكل بضم الكاف وسكونه قال تعالى: ﴿ أكلها دائم ﴾ والأكلة للمرة والأكلة كاللقمة وأكيلة الأسد فريسته التي يأكلها والأكولة من الغنم ما يؤكل والأكيل المؤاكل وفلان مؤكل ومطعم استعارة للمرزوق، وثوب ذو أكل كثير الغزل كذلك والتمر مأكلة للفم، قال تعالى: ﴿ ذواتي أكل خمط ﴾ فيعبر به عن النصيب فيقال فلان ذو أكل من الدنيا وفلان استوفى أكله كناية عن انقضاء الأجل، وأكل فلان فلاناً اغتابه وكذا أكل لحمه قال تعالى: ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ﴾ وقال الشاعر:

# « فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي »

وماذقت أكلاً أى شيئاً يؤكل وعبر بالأكل عن إنفاق المال لما كان الأكل أعظم ما يحتاج فيه إلى المال نحو قوله تعالى: ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل – وقال – إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ﴾ فأكل المال بالباطل صرفه إلى ما ينافيه الحق. وقوله تعالى: ﴿ إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ تنبهاً على أن تناولهم لذلك يؤدى بهم إلى النار. والأكول والأكال الكثير الأكل قال تعالى: ﴿ أكالون للسحت ﴾ والأكلة جمع آكل، وقولهم هم أكلة رأس عبارة عن ناس من قلتهم يشبعهم رأس. وقد يعبر بالأكل عن الفساد نحو قوله تعالى: ﴿ كعصف مأكول ﴾ وتأكل كذا فسد وأصابه إكال في رأسه وفي أسنانه أي تأكل وأكلني رأسي وميكائيل ليس بعربي.

( الإل ): كل حالة ظاهرة من عهد حلف وقرابة تئل تلمع فلايمكن إنكاره قال تعالى : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ وأل الفرس أى أسرع حقيقته لمع وذلك استعارة في باب الإسراع نحو برق وطار ، والألة الحربة اللامعة وأل بها ضرب وقيل إل وإيل اسم الله تعالى وليس ذلك بصحيح ، وأذن مؤللة والإلال صفحتا السكين .

(ألف): الألف من حروف التهجى والمف اجتاع مع التئام يقال ألفت بينهم ومنه الألفة ويقال للمألوف إلف وآلف قال تعالى: ﴿ إِذَ كُنتُم أَعَدَاءًا فَأَلْفُ بِينَ قَلُوبِهِم ﴾ وقال تعالى: ﴿ لو أَنفقت ما فَى الأَرض جميعاً ما أَلفت بين قلوبهم ﴾ والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيباً قدم فيه ما حقه أن يقدم وأخر فيه ما حقه أن يؤخر، و ﴿ لإيلاف قريش ﴾ مصدر من ألف والمؤلفة قلوبهم هم الذين يتحرى فيهم بتفقدهم أن يصيروا من جملة من وصفهم الله: ﴿ لو أَنفقت ما فى الأَرض جميعاً ما أَلفت بين قلوبهم ﴾ وأوالف الطير ما أَلفت الدار والألف العدد المخصوص وسمى بذلك لكون الأعداد فيه مؤتلفة ، فإن الأعداد أربعة آحاد وعشرات ، ومئون ، وألوف ، فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت وما بعده يكون مكرراً قال بعضهم الألف من ذلك لأنه مبدأ النظام وقيل آلفت الدراهم أى بلغت بها الألف نحو ماءيت وآلفت هي نحو آمأت .

(ألك): الملائكة وملك أصله مألك وقيل هو مقلوب عن ملأك والمألك والمألك والمألك والمألك والمألكة والألوك الرسالة ومنه ألكنى أى أبلغه رسالتى والملائكة تقع على الواحد والجمع قال تعالى: ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلاً ﴾ قال الحليل: المألكة الرسالة لأنها تؤلك فى الفم من قولهم فرس يألك اللجام ويعلك.

( الألم): الوجع الشديد، يقال ألم يألم ألماً فهو آلم قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَالُمُ اللَّهُ وَ وَلَوْ لَهُ وَ وَلَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَمُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَلَمُ يَالُمُونَ ﴾ فهو ألف، الاستفهام وقد دخل على لم .

(اله): الله قبل أصله إله فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام فخص بالبارى تعالى ولتخصصه به قال تعالى: ﴿ هل تعلم له سمياً ﴾ وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم وكذا الذات وسموا الشمس إلاهة لا تخاذهم إياها معبوداً ، وأله فلان يأله عبد وقبل تأله فالإله على هذا هو المعبود ، وقبل هو من أله أى تحير وتسميته بذلك إشارة إلى ماقال أمير المؤمنين: كُل دون صفاته تحبير الصفات وضل هناك تصاريف اللغات. وذلك أن العبد إذا تفكر في صفاته تحير فيها ولهذا روى « تفكروا في آلاء الله ولا ولا ولا ولا في الله من الواو همزة وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه إما بالتسخير فقط الواو همزة وتسميته بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه إما بالتسخير فقط

كالجمادات والحيوانات وإما بالتسخير والإرادة معاً كبعض الناس ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها وعليه دل قوله تعالى: ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ وقيل أصله من لاه يلوه لباها أى احتجب قالوا وذلك إشارة إلى ما قال تعالى: ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ والمشار إليه بالباطن في قوله تعالى: ﴿ والظاهر والباطن ﴾ وإله حقه أن لا يجمع إذ لا معبود سواه لكن العرب لاعتقادهم أن ههنا معبودات جمعوه فقالوا الآلحة قال تعالى: ﴿ وقرىء وإلاهتك أى عبادتك ، ولاه أنت أى لله وحذف إحدى اللامين ، اللهم قيل معناه يا ألله فأبدل من الياء في أوله الميمان في آخره وخص بدعاء الله ، وقيل تقديره يا ألله أمنا بخير ، مركب تركيب حيهلاً .

( إلى ) : إلى حرف يحد به النهاية من الجوانب الست ، وألوت في الأمر قصم ت فيه ، هو منه كأنه رأى فيه الانتهاء وألوت فلاناً أى أوليته تقصيراً نحو كسبته أي أوليته كسبا ، وما ألوته جهداً أي ما أوليته تقصيراً بحسب الجهد فقولك جهداً تمييز ، وكذلك ما ألوته نصحاً وقوله تعالى : ﴿ لا يألونكم خبالاً ﴾ منه . أى لايقصرون في جلب الخبال وقال تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَصْلُ مَنْكُم ﴾ قيل هو يفتعل من ألوت وقيل هو من آليت حلفت وقيل نزل ذلك في أبي بكر وكان قد حلف على مسطح أن يزوى عنه فضله ورد هذا بعضهم بآن افتعل قلما يبني من أفعل إنما يبني من فعل وذلك مثل كسبت واكتسبت وصنعت واصطنعت ورآيت وارتايت . وروى لادريت ولاائتليت وذلك افتعلت من قولك ماألوته شيئاً كأنه قيل ولااستطعت وحقيقة الإيلاء والأولية الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة وكيفيته وأحكامه مختصة يكتب الفقه ﴿ واذكروا آلاء الله ﴾ أي نعمه ، الواحد ألاوإلى نحو أنا وإنى لواحد الآناء . وقال بعضهم في قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ إن معناه إلى نعمة ربها منتظرة وفي هذا تعسف من حيث البلاغة ، وألا للاستفتاح ، وإلا للاستثناء ، وأولاء في قوله تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولَاءُ تحبونهم ﴾ وقوله أولئك اسم مبهم موضوع للإشارة إلى جمع المذكر والمؤنث ولاواحدله من لفظه ، وقد يقصر نحو قول الأعشى :

# هؤلا ثم هؤلا كلا أعطي ــ نوالاً محذوة بمثال

(أم): الأم بإزاء الأب وهى الوالدة القريبة التى ولدته والبعيدة التى ولدت من ولدته . ولهذا قبل لحواء هى أمنا وإن كان بيننا وبينها وسائط . ويقال لكل ماكان أصلا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أم ، قال الخليل : كل شيء ضم إليه سائر مايليه يسمى أما ، قال تعالى : ﴿ وإنه فى أم الكتاب ﴾ أى اللوح المحفوظ وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه ومتوالدة منه . وقبل لمكة أم القرى وذلك لما روى أن الدنيا دحيت من تحتها ، وقال تعالى : ﴿ لتنذر أم القرى ومن حولها ﴾ وأم النجوم المجرة قال :

### « حيث اهتدت أم النجوم الشوابك «

وقيل أم الأضياف وأم المساكين ، كقولهم أبو الأضياف ويقال للرئيس أم الجيش كقول الشاعر :

# ه وأم عيال قد شهدت نفوسهم »

وقيل لفاتحة الكتاب أم الكتاب لكونها مبدأ الكتاب، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمه هَاوِيَة ﴾ أى مثواه النار فجعلها أما له، قال وهو نحو: ﴿ مأواكم النار ﴾ وسمى الله تعالى أزواج النبي عَلَيْكُ أمهات المؤمنين فقال: ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ لما تقدم فى الأب وقال: ﴿ ياابن أم ﴾ وكذا قوله ويل أمه وكذا هوت أمه . والأم قيل أصله من المضاعف لقولهم والأم قيل أصله من المضاعف لقولهم أمات وأميمة . قال بعضهم أكثر مايقال أمات فى البهامم ونحوها وأمهات فى الإنسان . والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماإما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد ، سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً وجمعها أمم . وقوله تعالى : ﴿ وما من دابة فى الأرض و لا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ أى كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله عليها بالطبع فهى من بين ناسجة كالعنكبوت وبانية كالسرفة ومدخرة كالنمل ومعتمدة على قوت وقته ، كالعصفور والحمام إلى غير ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوع ، وقوله تعالى : ﴿ كان الناس أمة واحدة ﴾ أى صنفاً واحداً وعلى طريقة واحدة فى الضلال والكفر وقوله .تعالى :

﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ﴾ أى في الإيمان وقوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ﴾ أى جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم ، وقوله تعالى : ﴿ إنا وجدنا آباءنا على أمة ﴾ أى على دين مجتمع قال :

ه وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع ﴿

وقوله تعالى: ﴿ وادكر بعد أمة ﴾ أى حين وقرىء بعد أمه أى بعد نسيان ، وحقيقة ذلك بعد انقضاء أهل عصر أو أهل دين . وقوله تعالى : ﴿ إِن إِبراهيم كان أمة قانتاً لله ﴾ أي قائماً مقام جماعة في عبادة الله نحو قولهم فلان في نفسه قبیلة . وروی أنه يحشر زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده وقوله تعالى : ﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ﴾ أي جماعة وجعلها الزجاج ههنا للاستقامة وقال تقديره ذو طريقة واحدة فترك الإضمار، والأمي هو الذي لايكتب ولايقرأ من كتاب وعليه حمل ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ﴾ قال قطرب الأمية الغفلة والجهالة ، فالأمى منه وذلك هو قلة المعرفة ومنه قوله تعالى : ﴿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلاأماني ﴾ أي إلاأن يتلي عليهم . قال الفراء : هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب.و ﴿ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ قيل منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا لكونه على عادتهم كقولك عامى لكونه على عادة العامة ، وقيل سمى بذلك لأنه لم يكن يكتب ولايقرأ من كتاب وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه واعتاده على ضمان الله منه بقوله : ﴿ سنقرئك فلاتنسى ﴾ وقيل سمى بذلك لنسبته إلى أم القرى ، والإمام المؤتم به إنساناً كأن يقتدي بقوله أو فعله ، أو كتاباً أو غير ذلك محقا كان أو مبطلا وجمعه أئمة . وقوله تعالى : ﴿ يُوم ندعو كُلُّ أَنَاسَ بَإِمَامُهُم ﴾ أي بالذي يقتدون به وقيل بكتابهم وقوله تعالى : ﴿ وَاجْعَلْنَا الْمُتَقَيْنَ إِمَامًا ﴾ قال أبو الحسن جمع إمام وقال غيره هو من باب درع دلاص ودروع دلاص ، وقوله تعالى : ﴿ ونجعلهم أثمة ﴾ وقال تعالى : ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ﴾ جمع إمام وقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيءَ أَحْصَينَاهُ فَى إِمَامُ مِبَينَ ﴾ فقد قيل إشارة إلى اللوح المحفوظ ، والآم القصد المستقيم وهو التوجه نحو مقصود وعلى ذلك ﴿ آمين البيت الحرام ﴾ وقولهم أمه شجه فحقيقته إنما هو أن يصيب أم دماغه وذلك على حد ما يبنون من إصابة إلجارحة لفظ فعلت منه وذلك نحو رأسته ورجلته وكبدته و بطنته إذا أصيب هذه الجوارح .

وأم إذا قوبل به ألف الاستفهام فمعناه أى نحو: أزيد فى الدار أم عمرو ؟ أى أيهما ؟ وإذا جرد عن ألف الاستفهام فمعناه بل نحو ﴿ أم زاغت عنهم الأبصار ﴾ أى بل زاغت . وأما حرف تقتضى معنى أحد الشيئين ويكرر نحو: ﴿ أما أحد كا فيسقى ربه خمراً وأما الآخر فيصلب ﴾ ويبتدأ بها الكلام نحو أما بعد فإنه كذا .

( أمد ) : قال تعالى : ﴿ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ الأمد والأبد يتقاربان ، لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حد محدود ولايتقيد لا يقال أبد كذا . والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق ، وقد ينحصر نحو أن يقال أمد كذا كما يقال زمان كذا ، والفرق بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدأ والغاية ولذلك قال بعضهم المدى والأمد يتقاربان . ( أمر ) : الأمر الشأن وجمعه أمور ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئاً وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ إِلَيْهُ يُرْجُعُ الْأُمْرُ كله ﴾ وقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لوكان لنا من الأمر شيء – وأمره إلى الله ﴾ ويقال للإبداع أمر نحو : ﴿ أَلَالُهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ويختص ذلك بالله تعالى دون الخلائق، وقد حمل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وأوحى فى كل سماء أمرها ﴾ وعلى ذلك حمل الحكماء قوله تعالى : ﴿ قُلُ الروح من أمر ربى ﴾ أى من إبداعه وقوله تعالى : ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ فإشارة إلى إبداعه وعبر عنه بأقصر لفظة وأبلغ ما يتقدم فيه فيما بيننا بفعل الشيء ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إلا واحدة ﴾ فعبر عن سرعة إيجاده بأسرع مايدركه وهمنا . والأمر التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم افعل وليفعل أو كان ذلك بلفظ خبر نحو : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ﴾ أو كان بإشارة أو غير ذلك. ألاترى أنه قد سمى مارأى إبراهيم في المنام من ذبح ابنه أمراً حيث قال تعالى : ﴿ إِنَّى أَرَى فِي المنام أَنَّي أَذَبُحُكُ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ﴾ فسمى مارآه في المنام من تعاطى الذبح

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرَعُونَ بَرَشَيْدَ ﴾ فعام فى أقواله وأفعاله ، وقوله تعالى : ﴿ أَنَّى أَمْرُ الله ﴾ إشارة إلى القيامة فذكره بأعم الألفاظ . وقوله تعالى : ﴿ بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً ﴾ أى ما تأمر النفس الأمارة بالسوء . وقيل أمر القوم كثروا وذلك لأن القوم إذا كثروا صاروا ذا أمير من حيث إنهم لا بذ لهم من سائس يسوسهم ، ولذلك قال الشاعر :

#### ه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ه

وقوله تعالى : ﴿ أمرنا مترفيها ﴾ أى أمرناهم بالطاعة ، وقيل معناه كثرناهم ، وقال أبو عمرو : لايقال أمرت بالتخفيف فى معنى كثرت ، وإنما يقال أمرت وآمرت . وقال أبو عبيدة : قد يقال أمرت بالتخفيف نحو : خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ، وفعله أمرت . وقرى:أمرنا ، أى جعلناهم أمراء ، وعلى هذا حمل قوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ﴾ وقرئ أمرنا معنى أكثرنا والائتهار قبول الأمر ويقال للتشاور اثتهار نقبول بعضهم أمر بعض فيما أشار به ، قال تعالى : ﴿ إن الملاكم يأتمرون بك ﴾ قال الشاعر :

#### « وأمرت نفسي أي أمر أفعل «

وقوله تعالى : ﴿ لقد جئت شيئاً إمراً ﴾ أى منكراً من قولهم أمر الأمر أى كبر وكثر قولهم استفحل الأمر ، وقوله تعالى : ﴿ وأولى الأمر ﴾ قيل عنى الأمراء فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام ، وقيل الأثمة من أهل البيت ، وقيل الآمرون بالمعروف ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله ، وكل هذه الأقوال صحيحة ، ووجه ذلك أن أولى الأمر الذين بهم يرتدع الناس أربعة : الأنبياء وحكمهم على ظاهر العامة والحاصة وعلى بواطنهم ، والولاة وحكمهم على ظاهر العامة والحكماء وحكمهم على باطن الخاصة دون الظاهر ، وانوعظة وحكمهم على بواطن العامة دون ظواهرهم ،

(أمن): أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمانة والأمان، في الأصل مصادر ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله تعالى: ﴿ وتخونوا أماناتكم ﴾ أي ماائتمنتم عليه، وقوله تعالى: ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض ﴾ قيل هي كلمة التوحيد وقيل العدالة، وقيل حروف التهجي، وقيل العقل، وهو صحيح فإن العقل هو الذي لحصوله يتحصل معرفة التوحيد وتجرى العدالة وتعلم حروف التهجي بل لحصوله تعلم كل ما في طوق البشر تعلمه وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله وبه فضل على كثير ممن خلقه. وقوله تعالى: ﴿ ومن دخله كان آمناً ﴾ أي آمناً من النار، وقيل من بلايا الدنيا الني تصيب

من قال فيهم : ﴿ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ﴾ ومنهم من قال لفظه خبر، ومعناه أمر، وقيل يأمن الاصطلام وقيل آمن في حكم الله، وذلك كقولك: ﴿ هذا حلال وهذا حرام ﴾ أي في حكم الله ، والمعنى لا يجب أن يقتص منه ولايقتل فيه إلاأن يخرج وعلى هذه الوجوه : ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حرماً آمناً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ﴾ وقوله : ﴿ أَمنة نعاساً ﴾ ، أي أمناً ؛ وقيل هي جمع كالكتبة . وفي حديث نزول المسيح : وتقع الأمنة في الأرض ، وقوله تعالى : ﴿ ثُم أَبلغه مأمنه ﴾ أي منزلة الذي فيه أمنه . وأمن إنما يقال على وجهين أحدهما متعدياً بنفسه يقال آمنته أي جعلت له الأمن ومنه قيل لله مؤمن، والثانى غير متعد ومعناه صار ذا أمن. والإيمان يستعمل تارة اسماً للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك : ﴿ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ﴾ ويوصف به كل من دخل في شريعته مقراً بالله وبنبوته ، قيل وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنَ أَكْثُرُهُمْ بِاللَّهُ إِلَّا وَهُم مشركون ﴾ وتارة يستعمل على سبيل المدح ويرادبه إذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح ، وعلى هذا قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهُ وَرَسُّلُهُ أولئك هم الصديقون ﴾ ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان قال تعالى : ﴿ وماكان الله ليضيع إيمانكم ﴾ أي صلاتكم وجعل الحياء وإماطة الآذي من الإيمان قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بَمُؤْمَنَ لَنَا وَلُو كُنَا صادقين ﴾ قيل معناه بمصدق لنا ، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكَتَابِ يَؤْمِنُونَ بِالْجِبِتِ وَالطاغوت ﴾ فذلك مذكور على سبيل الذم لهم وأنه قد حصل لهم الأمن بما لايقع به الأمن إذ ليس من شأن القلب ما لم يكن مطبوعاً عليه أن يطمئن إلى الباطل وإنما ذلك كقوله تعالى : ﴿ من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ وهذا كما يقال إيمانه الكفر وتحيته الضرب ونحو ذلك . وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أصل الإيمان ستة أشياء في خبر جبريل حيث سأله فقال ما الإيمان ، والخبر معروف . ويقال رجل أمنة وأمنة يثق بكل أحد وأمين وأمان يؤمن به ، والأمون النَّاقة يؤمن فتورها وعثورها.

(آمين): يقال بالمد والقصر، وهو اسم للفعل نحو صه ومه. قال

الحسن معناه استجب وأمن فلان إذا قال آمين ، وقيل آمين اسم من أسماء الله تعالى لأن تعالى ، قال أبو على الفسوى : أراد هذا القائل أن فى آمين ضمير الله تعالى لأن معناه استجب وقوله تعالى : ﴿ أَمَن هُو قانت آناء الليل ﴾ تقديره أم من ، وقرئ أمن وليسا من هذا الباب .

(إن) و (أن): ينصبان الاسم ويرفعان الخبر والفرق بينهما أن إن يكون ما بعده جملة مستقلة وأن يكون ما بعده في حكم مفرد يقع موقع مرفوع ومنصوب ومجرور نحو أعجبني أنك تخرج وعلمت أنك تخرج وتعجبت من أنك تخرج ، وإذا أدخل عليه (ما) يبطل عمله ويقتضي إثبات الحكم للمذكور وصرفه عما عداه نحو: ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ تنبيها على أن النجاسة التامة هي حاصلة للمختص بالشرك ، وقوله عز وجل: ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ﴾ أي ماحرم إلاذلك تنبيها على أن أعظم المحرمات من المطعومات في أصل الشرع هو هذه المذكورات .

(أن): على أربعة أوجه الداخلة على المعدومين من الفعل الماضى أو المستقبل ويكون ما بعده فى تقديره مصدر وينصب المستقبل نحو أعجبنى أن تخرج وأن خرجت. والمخففة من الثقيلة نحو أعجبنى أن زيداً منطلق. والمؤكدة للمانحو: ﴿ ولما أن جاء البشير ﴾ والمفسرة لما يكون بمعنى القول نحو ﴿ وانطلق الملاً منهم أن امشوا واصبروا ﴾ أى قالوا امشوا.

كذلك إن على أربعة أوجه: للشرط، نحو: ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك ﴾ والمخففة من الثقيلة ويلزمها اللام نحو: ﴿ إِن كاد ليضلنا ﴾ والنافية وأكثر ما يجيء يتعقبه (إلا) نحو: ﴿ إِن نظن إلا ظناً – إِن هذا إلا قول البشر – إِن نقول إلا اعتراك بعض آفتنا بسوء ﴾ والمؤكدة للنافية نحو ما إِن يخرج زيد.

(أنث): الأنثى خلاف الذكر ويقالان فى الأصل اعتباراً بالفرجين، قال عز وجل: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالَحَاتُ مِن ذَكَرَ أُو أَنْثَى ﴾ ولما كان الأنثى فى جميع الحيوان تضعف عن الذكر اعتبر فيها الضعف فقيل لما يضعف عمله أنثى ومنه قيل حديد أنيث قال الشاعر:

« وعندى جراز لاأفل ولاأنت «

وقيل أرض أنيث سهل اعتباراً بالسهولة التي في الأنثى أو يقال ذلك اعتباراً بجودة إنباتها تشبيهاً بالأنثى ، ولذا قال أرض حرة وولودة ، ولما شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر فذكر أحكامه وبعضها بالأنثى فأنث أحكامها نحو اليد والأذن والخصية سميت الخصية لتأنيث لفظ الأنثيين ، وكذلك الأذن ، قال الشاعر :

# ه وماذكر وإن يسمن فأنثى ه

يعنى القراد فإنه يقال له إذا كبر حلمة فيؤنث، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدُعُونُ مِن دُونِهُ إِلاَ إِنَاتًا ﴾ فمن المفسرين من اعتبر حكم اللفظ فقال : لما كانت أساء معبوداتهم مؤنثة نحو ﴿ اللات والعزى ومناة الثالثة ﴾ قال ذلك . ومنهم وهو أصح من اعتبر حكم المعنى وقال المنفعل يقال له أنيث ومنه قبل للحديد اللين أنيث فقال : ولما كانت الموجودات بإضافة بعضها إلى بعض ثلاثة أضرب : فاعلاً غير منفعل وذلك هو البارى عز وجل فقط ، ومنفعلاً غير فاعل وذلك هو الجمادات ، ومنفعلاً من وجه كالملائكة والإنس والجن وهم بالإضافة إلى الله تعالى منفعلة وبالإضافة إلى مصنوعاتهم فاعلة . ولما كانت معبوداتم من جملة الجمادات التي هي منفعلة غير فاعلة سماها الله تعالى أنشي وبكتهم بها ونبههم على جهلهم في اعتقاداتهم فيها أنها آلفة مع أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر بل لا تفعل فعلاً بوجه . وعلى هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ﴿ ياأبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ﴾ وأما قوله عز وجل ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم وعباد الرحمن إناثاً ﴾ فلزم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله .

(إنس): الإنس خلاف الجن، والإنس خلاف النفور، والإنسى منسوب إلى الإنس، يقال ذلك لمن كثر أنسه ولكل ما يؤنس به ولهذا قبل إنسى الدابة للجانب الذي يقبل على الراكب وإنسى القوس للجانب الذي يقبل على الرامى والإنسى من كل شيء مايلي الإنسان والوحشى مايلي الجانب الآخرله، وجمع الإنس أناسى قال الله تعالى: ﴿ وأناسى كثيراً ﴾ وقبل ابن إنسك للنفس، وقوله عز وجل: ﴿ فإن آنستم منهم رشداً ﴾ أي أبصرتم أنساً به، وآنست ناراً. وقوله تعالى: ﴿ حتى تستأنسوا ﴾ أي تجدوا إيناساً ، والإنسان قبل سمى بذلك لأنه

خلق خلقة لاقوام له إلا بإنس بعضهم ببعض ولهذا قيل الإنسان مدنى بالطبع من حيث لا قوام لبعضهم إلا ببعض ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه ، وقيل سمى بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه ، وقيل هو إفعلان وأصله إنسيان سمى بذلك لأنه عهد إليه فنسى .

(أنف): أصل الأنف الجارحة ثم يسمى به طرف الشيء وأشرفه فيقال أنف الجبل وأنف اللحية ونسب الحمية والغضب والعزة والذلة إلى الأنف حتى قال الشاعر:

إذا غضبت تلك الأنوف ولم أرضها ولم أطلب العتبي ولكن أزيدها

وقيل شمخ فلان بأنفه للمتكبر ، وترب أنفه للذليل ، وأنف فلان من كذا بمعنى استنكف وأنفته أصبت أنفه ، وحتى قيل الأنفة الحمية واستأنفت الشيء أخذت أنفه أي مبدأه . ومنه قوله عز وجل : ﴿ ماذا قال آنفاً ﴾ أي مبتدأ .

(أغل): قال الله تعالى: ﴿ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ الأنامل جمع الأنملة وهي المفصل الأعلى الأصابع التي فيها الظفر، وفلان مؤنمل الأصابع أي غليظ أطرافها في قصر والهمزة فيها زائدة بدليل قولهم هو نمل الأصابع وذكر ههنا للفظه.

(أنى): للبحث عن الحال والمكان ولذلك قيل هو بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما قال الله عز وجل: ﴿ أَنَى لَكَ هَذَا ﴾ أَى من أين وكيف .

(أنا): ضمير المخبر عن نفسه وتحذف ألفه في الوصل في لغة وتثبت في لغة ، وقوله عز وجل: ﴿ لكنا هو الله ربي ﴾ فقد قبل تقديره لكن أنا هو الله ربي فحذف الهمزة من أوله وأدغم النون في النون وقرىء لكن هو الله ربي ، فحذف الألف أيضاً من آخره ، ويقال أنية الشيء وأنيته كما يقال ذاته وذلك إشارة إلى وجود الشيء وهو لفظ محدث ليس من كلام العرب ، وآناء الليل ساعاته الواحد إني وأني وأنا ، قال عز وجل: ﴿ يتلون آيات الله آناء الليل ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ ومن آناء الليل فسبح ﴾ وقوله تعالى : ﴿ غير ناظرين إناه ﴾ أى وقته والإنا إذا كسر أوله قصر وإذا فتح مد نحو قول الحطيئة : وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الإناء

(أنى): وآن الشيء قرب إناء ﴿ وحميم آن ﴾ بلغ إناه فى شدة الحر ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمنُوا ﴾ أى أَلَمْ يَقُولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمنُوا ﴾ أى أَلَمْ يقرب إناه ، ويقال آنيت الشيء إيناء أى أخرته عن أوانه وتأنيت تأخرت والأناة التؤدة وتأنى فلان تأنياً وأنى يأنى فهو آن أى وقور واستأنيته انتظرت أوانه ويجوز فى معنى استنبطأته واستأنيت الطعام كذلك . والإناء ما يوضع فيه الشيء وجمعه آنية نحو كساء وأكسية والأوانى جمع الجمع .

(أهل): أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجرى بجراهما من صناعة وبيت وبلد، فأهل الرجل فى الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب، وتعورف فى أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقاً إذا قيل أهل البيت لقوله عز وجل: ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ وعبر بأهل الرجل عن امرأته. وأهل الإسلام الذين يجمعهم ولما كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب فى كثير من الذين يجمعهم ولما كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب فى كثير من الأحكام بين المسلم والكافر قال تعالى: ﴿ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ﴾ وقال تعالى: ﴿ وأهلك إلا من سبق عليه القول ﴾ وقيل أهل الرجل يأهل أهولاً ، وقيل مكان مأهول فيه أهله ، وأهل به إذا صار ذا ناس وأهل ، وكل يأهل أهف مكاناً يقال أهل وأهلي . وتأهل إذا تزوج ومنه قبل أهلك الله فى الجنة أى داية ألف مكاناً يقال أهل وأهلاً فى التحية للنازل بالإنسان ، أى وجدت معة مكان خليق به . ومرحباً وأهلاً فى الشفقة . وجمع الأهل أهلون وأهال وأهلات .

(أوب): الأوب ضرب من الرجوع وذلك أن الأوب لايقال إلا في الحيوان الذي له إرادة والرجوع يقال فيه وفي غيره ، يقال آب أوباً وإياباً ومآباً . قال الله تعالى: ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً ﴾ قال الله تعالى: ﴿ والله عنده حسن المآب ﴾ والمآب مصدر منه واسم الزمان والمكان قال الله تعالى: ﴿ والله عنده حسن المآب ﴾ والأواب كالتواب وهو الراجع إلى الله تعالى بترك المعاصى وفعل الطاعات قال

تعالى : ﴿ أُوابِ حَفَيظٍ ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِنه أُوابٍ ﴾ ومنه قيل للتوبة أُوبة والتأويب يقال في سير النهار وقيل :

# م آبت يد الرامي إلى السهم ه

وذلك فعل الرامى فى الحقيقة وإن كان منسوباً إلى اليد ولا ينقض ما قدمناه من أن ذلك رجوع بإرادة واختيار ، وكذا ناقة أووب سريعة رجع اليدين .

(أيد): قال الله عز وجل: ﴿ أيدتك بروح القدس ﴾ فعلت من الأيد أى القوة الشديدة ، وقال تعالى : ﴿ والله يؤيد بنصره من يشاء ﴾ أى يكثر تأييده ويقال إدته أئيده أيداً نحو : بعته أبيعه بيعاً وأيدته على التكثير ، قال عز وجل: ﴿ والسماء بنيناها بأيد ﴾ ويقال له : آد ومنه قيل للأمر العظيم مؤيد . وإياد الشيء ما يقيه وقرئ أيدتك وهو أفعلت من ذلك ، قال الزجاج رحمه الله : يجوز أن يكون فاعلت نحو عاونت ، وقوله عز وجل : ﴿ ولا يؤده حفظهما ﴾ أى لا يثقله وأصله من الأود آد يئود أوداً وإياداً إذا أثقله نحو قال يقول قولاً ، وفى الحكاية عن نفسك أدت مثل قلت ، فتحقيق آده عوجة من ثقله في ممره .

( أيك ): الأيك شجر ملتف ، وأصحاب الأيكة قيل نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونها ، وقيل هي اسم بلد .

(آل): الآل مقلوب عن الأهل ويصغر على أهيل إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة ، يقال آل فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا ولا يقال آل الخياط بل يضاف إلى الأشرف الأفضل يقال آل الله ، وآل السلطان . والأهل يضاف إلى الكل ، يقال أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا . وقيل هو فى الأصل اسم الشخص ويصغر أويلا ويستعمل فيمن يختص بالإنسان اختصاصاً ذاتياً إما بقرابة قريبة أو بموالاة ، قال عزوجل : ﴿ وآل إبراهيم وآل عمران ﴾ وقال تعالى : فريبة أو بموالاة ، قال عزوجل : ﴿ وآل إبراهيم وآل عمران ﴾ وقال تعالى : وقيل المختصون به من حيث العداب ﴾ قيل وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه ، بالعلم المتقن والعمل المحكم فيقال لهم : آل النبي وأمته ، وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد ويقال لهم : أمة محمد - عليه الصلاة والسلام – ولا يقال لهم آله ،

فكل آل للنبى أمة له وليس كل أمة له آله . وقيل لجعفر الصادق رضى الله عنه : الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبى عليه الصلاة والسلام ، فقال : كذبوا وصدقوا ، فقيل له ما معنى ذلك ؟ فقال : كذبوا فى أن الأمة كافتهم آله وصدقوا فى أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله . وقوله تعالى : ﴿ رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ أى من المختصين به وبشريعته وجعله منهم من حيث النسب أو المسكن ، لا من حيث تقدير القوم أنه على شريعتهم وقيل فى جبرائيل وميكائيل إن إبل اسم الله تعالى وهذا لا يصح بحسب كلام العرب ، لأنه كان يقتضى أن يضاف إليه فيجر إبل فيقال جبر إبل . وآل الشيء شخصة المتردد قال الشاعر :

# ه ولم يبق إلا آل خيم منضده

والآل أيضاً الحال التي يتول إليها أمره ، قال الشاعر :

سأحمل نفسي على آلة فإما عليها وإما لها

وقيل لما يبدو من السراب آل ، وذلك لشخص يبدو من حيث المنظر وإن كان كاذباً ، أو لتردد هواء وتموج فيكون من آل يئول ، وآل اللبن يثول إذا خثر كأنه رجوع إلى نقصان كقولهم فى الشيء الناقص : راجع .

(أول): التأويل من الأول أى الرجوع إلى الأصل ومنه الموئل للموضع الذى يرجع إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاً، ففى العلم نحو: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ وفي الفعل كقول الشاعر:

### ه وللنوى قبل يوم البين تأويل ه

وقوله تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله ﴾ أى بيانه الذى هو غايته المقصودة منه . وقوله تعالى : ﴿ ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ قيل أحسن معنى وترجمة ، وقيل أحسن ثواباً فى الآخرة . والأول : السياسة التى تراعى مآلها ، يقال : أول لنا وأيل علينا . وأول ، قال الخليل تأسيسه من همزة وواو ولام فيكون فعل ، وقد قيل من واوين ولام فيكون أفعل والأول أفصح لقلة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد كددن ، فعلى الأول يكون من آل يئول وأصله آول

فأدغمت المدة لكثرة الكلمة وهو في الأصل صفة لقولهم في مؤنثه أولى نحو أخرى . فالأول هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على أوجه : أحدها : المتقدم بالزمان كقولك عبد الملك أولاً ثم منصور . الثانى : المتقدم بالرياسة في الشيء وكون غيره محتذياً به نحو الأمير أولاً ثم الوزير . الثالث : المتقدم بالوضع والنسبة كقولك للخارج من العراق . القادسية أولاً ثم فيد ، وتقول للخارج من مكة : فيد أولاً ثم القادسية . الرابع : المتقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال الأساس أولاً ثم البناء . وإذا قيل في صفة الله هو الأول فمعناه أنه الذي لم يسبقه في الوجود شيء وإلى هذا يرجع قول من قال : هو الذي لا يحتاج إلى غيره ، ومن قال هو المستغنى بنفسه ، وقوله تعالى : هو وأنا أول المستغنى المتندى في في الإسلام والإيمان ، وقال تعالى : هو ولا تكونوا أول كافر به كه أي المتحدى في في الإسلام والإيمان ، وقال تعالى : هو أولى ظرفا فيبني على الضم نحو : المتكن أول ، ويقال بمعنى قديم نحو : جئتك أولاً وآخراً أي قديماً وحديثاً ، وقوله تعالى : هو أولى لك فأولى كه كلمة تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف على المتحرز ، أو يخاطب به من نجا ذليلًا منه فينهي عن مثله ثانياً . هاكثر ما يستعمل مكرراً وكأنه حث على تأمل ما يئول إليه أمره ليتنبه للتحرز وأكثر ما يستعمل مكرراً وكأنه حث على تأمل ما يئول إليه أمره ليتنبه للتحرز وأكثر ما يستعمل مكرراً وكأنه حث على تأمل ما يئول إليه أمره ليتنبه للتحرز

(أيم): الأيامي جمع الأيم وهي المرأة التي لا بعل لها، وقد قيل للرجل الذي لازوج له، وذلك على طريق التشبيه بالمرأة فيمن لاغناء عنه لاعلى التحقيق، والمصدر الأيمة، وقد آم الرجل وآمت المرأة وتأيم وتأيمت وامرأة أيمة ورجل أيم والحرب مأيمة أي تفرق بين الزوج والزوجة، والأيم الحية.

(أين): لفظ يبحث به عن المكان ، كا أن متى يبحث به عن الزمان ، والآن كل زمان مقدر بين زمانين ماض ومستقبل نحو: أنا الآن أفعل كذا ، وخص الآن بالألف واللام المعرف بهما ولزماه ، وافعل كذا آونة أى وقتاً بعد وقت وهو من قولهم الآن ، وقولهم هذا أوان ذلك أى زمانه المختص به وبفعله قال سيبويه رحمه الله تعالى : يقال الآن آنك أى هذا الوقت وقتك ، وآن يئون : قال أبو العباس زحمه الله : ليس من الأول وإنما هو فعل على حدته . والأين الإعياء يقال آن يئين أيناً ، وكذلك أنى يأنى أنياً إذا حان . وأما ﴿ بلغ إناه ﴾ فقد قيل يقال آن يئين أيناً ، وكذلك أنى يأنى أنياً إذا حان . وأما ﴿ بلغ إناه ﴾ فقد قيل

هو مقلوب من أنى وقد تقدم ، قال أبو العباس : قال قوم آن يئين أيناً ، الهمزة مقلوبة فيه عن الحاء وأصله حان يحين حيناً ، قال وأصل الكلمة من الحين .

(أوه): الأواه الذي يكثر التأوه وهو أن يقول أوه، وكل كلام يدل على حزن يقال له التأوه، ويعبر بالأواه عمن يظهر خشية الله تعالى، وقيل في قوله تعالى: ﴿ أواه منيب ﴾ أي المؤمن الداعي وأصله راجع إلى ما تقدم، قال أبو العباس رحمه الله: يقال إيهاً إذا كففته، وويهاً إذا أغربته، وواهاً إذا تعجبت منه.

(أي): أي في الاستخبار موضوع للبحث عن بعض الجنس والنوع وعن تعيينه ويستعمل ذلك في الخبر والجزاء نحو: ﴿ أَيَّا مَا تَدَعُو فَلُهُ الْأَسْمَاءُ الحسني ﴾ و ﴿ وأيما الأجلين قضيت فلا عدوان على ﴾ والآية هي العلامة الظاهرة وحقيقته لكل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره . فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما سواء، وذلك ظاهر في المحسوسات والمعقولات فمن علم ملازمة العلم للطريق المنهج ثم وجد العلم علم أنه وجد الطريق وكذا إذا علم شيئاً مصنوعاً علم أنه لابدله من صانع واشتقاق الآية إما من أي فإنها هي التي تبين أياً من أي . والصحيح أنها مشتقة من التأيي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء . يقال تأى أي ارفق . أو من قولهم أوى إليه . وقيل للبناء العالى آية نحو ؛ ﴿ أَتَبنونَ بَكُلُّ رَبِعَ آية تَعبئونَ ﴾. ولكل جملة من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصولاً أو فصلا من سورة وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظى آية . وعلى هذا اعتبار آيات السور التي تعد بها السورة . وقوله تعالى : ﴿ إِنْ فَى ذَلَكَ لَآيَاتِ لَلْمُؤْمَنِينَ ﴾ فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت منازل الناس في العلم وكذلك قوله تعالى: ﴿ بل هِو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ﴾ وكذا قوله تعالى : ﴿ وَكَأَينَ مَنْ آية في السموات والأرضِ ﴾ وذكر في مواضع أية وفي مواضع ايات وذلك لمعنى مخصوص ليس هذا الكتاب موضع ذكره وإنما قال : ﴿ وجعلنا ابن مريم وأمه آية ﴾ ولم يقل آيتين لأن كل واحد صار آية بالآخر . وقوله عز وجل : ﴿ وَمَا نُرْسُلُ بِالْآيَاتُ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ فالآيات ههنا قيل إشارة إلى الجراد والقمل والضفادع ونحوها من الآيات التي أرسلت إلى الأمم المتقدمة فنبه أن ذلك إنما يفعل بمن يفعله تخويفا وذلك أخس المنازل للمأمورين، فإن الإنسان يتحرى فعل الخير لأحد ثلاثة أشياء: إماأن يتحراه لرغبة أو رهبة وهو أدنى منزلة، وإماأن يتحراه لطلب محمدة وإماأن يتحراه للفضيلة وهو أن يكون ذلك الشيء فى نفسه فاضلاً وذلك أشرف المنازل. فنما كانت هذه الأمة خير أمة كما قال تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس وفعهم عن هذه المنزلة ونبه أنه لا يعمهم بالعذاب وإن كانت الجهلة منهم كانوا يقولون: ﴿ أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾ وقبل الآيات إشارة في الأدلة و نبه أنه يقتصر معهم على الأدلة و يصانون عن العذاب الذى يستعجلون به في قوله عز وجل: ﴿ يستعجلون بالعذاب ﴾ وفي بناء آية ثلاثة أقوال، قبل هى فعلة وحق مثلها أن يكون لامه معتلا دون عينه نحو حياة و نواة لكن صحيح لامه لوقوع الياء قبلها نحو راية . وقبل هى فعلة إلاأنها قلبت كراهة التضعيف كطائى في قطيىء . وقبل هى فاعلة وأصلها آيية فخففت فصار آية وذلك ضعيف لقوهم في تصغيرها أيبة ولو كانت فاعلة لقبل أوية .

(أيان): عبارة عن وقت الشيء ويقارب معنى متى ، قال تعالى: ﴿ أيان مساها ﴾ ، ﴿ وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ ، ﴿ أيان يوم الدين ﴾ من قولهم أى ، وقيل أصله أى وان أى أى وقت فحذف الألف ثم جعل الواو ياء فأدغم فصار أيان . وإيا لفظ موضوع ليتوصل به إلى ضمير المنصوب إذا انقطع عما يتصل به وذلك يستعمل إذا تقدم الضمير نحو ﴿ إياك نعبد ﴾ أو فصل بينهما بمعطوف عليه أو بإلا ، نحو : ﴿ نرزقهم وإياكم ﴾ ونحو ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ وأى : كلمة موضوعة لتحقيق كلام متقدم نحو : ﴿ إى وربى إنه لحق ﴾ وأى ، وأي ا ، من حروف النداء ، تقول : أى زيد ، وأيا زيد ، وآزيد . وأى : كلمة ينه بها أن ما يذكر بعدها شرح وتفسير لما قبلها .

( أوى ) : المأوى مصدر أوى يأوى أويا ومأوى ، تقول : أوى إلى كذا انضم إليه يأوى أويا ومأوى ، وآواه غيره يؤويه إيواء . قال عز وجل : ﴿ إِذَ أُوى الفتية إلى الكهف ﴾ وقال تعالى : ﴿ سآوى إلى جبل ﴾ وقال تعالى : ﴿ سآوى إلى جبل ﴾ وقال تعالى : ﴿ آوى إليه أخاه ﴾ وقال : ﴿ تؤوى إليك من تشاء ﴾، ﴿ وفصيلته التي تؤويه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ جنة المأوى ﴾ كقوله : ﴿ دار الحلود ﴾ في كون الدار مضافة إلى المصدر ، وقوله تعالى : ﴿ مأواهم جهنم ﴾ اسم للمكان الذي يأوى إليه . وأويت له : رحمته أوياً وإية ومأوية ومأواة ، وتحقيقه رجعت إليه

بقلبی ﴿ وآوی إليه أخاه ﴾ أی ضمه إلى نفسه ، يقال آواه وأواه . والماوية فى قول حاتم طبىء .

# « أماوى إن المال غاد ورائح »

المرأة فقد قيل: هي من هذا الباب فكأنها سميت بذلك لكونها مأوى الصورة ، وقيل هي منسوبة للماء وأصلها مائية فجعلت الهمزة واوأ ، والألفات التي تدخل لمعنى على ثلاثة أنواع نوع في صدر الكلام ، ونوع في وسطه ، ونوع في أخره . فالذي في صدر الكلام أضرب :

الأول: ألف الاستخبار وتفسيره بالاستخبار أولى من تفسيره بالاستفهام نجو إذ كان ذلك يعمه وغيره نحو الإنكار والتبكيت والنفى والتسوية. فالاستفهام نحو قوله تعالى: ﴿ أَنجعل فيها من يفسد فيها ﴾ والتبكيت إماللمخاطب أو لغيره نحو: ﴿ أذهبتم طيباتكم - أتخذتم عند الله عهداً - ألآن وقد عصيت قبل - أفإن مات أو قتل - أفإن مت فهم الخالدون - أكان للناس عجباً - آلذكرين حرم أم الأنثيين ﴾. والتسوية نحو: ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا - سواء عليهم أأنذرتهم أم تم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ وهذه الألف متى دخلت على الإثبات تجعله نفياً نحو أخرج هذا اللفظ ؟ ينفى الخروج فلهذا سأل عن إثباته نحو ما تقدم . وإذا دخلت على نفى تجعله إثباتاً لأنه يصير معها نفياً يحصل منهما إثبات نحو: ﴿ ألست بربكم - ألبس الله بأحكم الحاكمين - أو لم يروا أنا نأتى الأرض - أو لم تأتهم بينة - أو لايرون - أو لم نعمر كم ﴾ .

الثاني : ألف المخبر عن نفسه نجو : أسمع وأبصر .

الثالث: ألف الأمر قطعاً كان أو وصلاً نحو:﴿ أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَمَاءِ – ابن لي عندك بيتاً في الجنة ﴾ ونحوهما .

الرابع: الألف مع لام التعريف ، نحو: العالمين .

الخامس: ألف النداء، نحو: أزيد، أي يازيد.

والنوع الذى فى الوسط: الألف التى للتثنية والألف فى بعض الجموع فى نحو مسلمات ونحو مساكين. والنوع الذى فى آخره ألف التأنيث فى حبلى وفى بيضاء. وألف الضمير فى التثنية نحو: اذهبا. والذى فى أواخر الآيات الجارية مجرى أواخر الأبيات نحو ﴿ وتظنون بالله الطنونا – وأضلونا السبيلا ﴾ لكن هذه الألف لا تثبت معنى وإنما ذلك لإصلاح اللفظ.

# الباء

(بتك): البتك يقارب البت لكن البتك يستعمل في قطع الأعضاء والشعر، يقال بتك شعره وأذنه، قال الله تعالى: ﴿ فليبتكن آذان الأنعام ﴾ ومنه سيف باتك: قاطع للأعضاء وبتكت الشعر تناولت قطعة منه، والبتكة القطعة المنجذبة جمعها بتك، قال الشاعر:

#### \* طارت وفي يدها من ريشها بتك \*

وأما البت فيقال فى قطع الحبل والوصل، ويقال: طلقت المرأة بتة وبتلة؛ وبتت الحكم بينهما، وروى: لاصيام لمن لم يبت الصوم من الليل. والبشك مثله يقال: فى قطع الثوب ويستعمل فى الناقة السريعة، ناقة بشكى وذلك لتشبيه يدها فى السرعة بيد الناسجة فى نحو قول الشاعر:

فعل السريعة بادرت حدادها قبل المساء تهم بالإسراع

( بي ): البتر يقارب ما تقدم لكن يستعمل فى قطع الذنب ثم أجرى قطع العقب بجرأه فقيل فلان أبتر إذا لم يكن له عقب يخلفه ، ورجل أبتر وأباتر انقطع ذكره عن الحير ، ورجل أباتر يقطع رحمه ، وقيل على طريق التشبيه خطبة بتراء لما لم يذكر فيها اسم الله تعالى ، وذلك لقوله عليه السلام : «كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر » وقوله تعالى : ﴿ إن شائتك هو الأبتر ﴾ أى المقطوع الذكر وذلك أنهم زعموا أن محمداً عليه لله ينقطع ذكره إذا انقطع عمره لفقدان نسله ، فنبه تعالى أن الذي ينقطع ذكره هو الذي يشنؤه ، فأما هو فكما وصفه الله تعالى بقوله : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ وذلك لجعله أباً للمؤمنين وتقييض من يراعيه ويراعي دينه الحق ، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله : « العلماء باقون ما بقي الدهر ، أعيانهم مفقودة ، وآثارهم في القلوب موجودة » هذا في العلماء الذين هم تباع النبي عليه الصلاة والسلام ، فكيف هو وقد رفع الله عز وجل ذكره وجعله خاتم الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام :

(بتل): قال تعالى: ﴿ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾ أى انقطع في العبادة وإخلاص النية انقطاعاً يختص به ، وإلى هذا المعنى أشار بقوله عز وجل: ﴿ قل الله ثم ذرهم ﴾ وليس هذا منافياً لقوله عليه الصلاة والسلام: « لارهبانية ولا تبتل في الإسلام » فإن التبتل ههنا هو الانقطاع عن النكاح ، ومنه قبل لمريم العذراء البتول أى المنقطعة عن الرجال ، والانقطاع عن النكاح والرغبة عنه العذراء البتول أى المنقطعة عن الرجال ، والانقطاع عن النكاح والرغبة عنه عظور لقوله عز وجل: ﴿ وأنكحوا الأيامي منكم ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: « تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة » ونخلة مبتل إذا انفرد عنها صغيرة معها .

(بث): أصل البث التفريق وإثارة الشيء كبث الريح التراب، وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والسر، يقال: بثثته فانبث، ومنه قوله عز وجل: ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءُ مَنبَأً ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وبث فيها من كل دابة ﴾ إشارة إلى ايجاده تعالى مالم يكن موجوداً وإظهاره إياه. وقوله عز وجل: ﴿ كالفراش المبثوث ﴾ أى المهيج بعد سكونه وخفائه، وقوله عز وجل: ﴿ إنما أشكوا بثى وحزنى ﴾ أى غمى الذى يبثه عن كتان فهو مصدر فى تقدير مفعول أو بمعنى غمى الذى يبثه عن كتان فهو مصدر فى تقدير مفعول أو بمعنى غمى الذى بث فكرى نحو: توزعنى الفكر، فيكون فى معنى الفاعل.

( بجس ): يقال بجس الماء وانبجس انفجر ، لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق ، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ، ولذلك قال عز وجل: ﴿ فانبحست منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿ فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظان ، قال تعالى : ﴿ وفجرنا خلالهما نهراً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وفجرنا الأرض عيوناً ﴾ ولم يقل بجسنا .

( بحث ): البحث الكشف والطلب ، يقال بحثت عن الأمر وبحثت كذا ، قال الله تعالى : ﴿ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ﴾ وقيل : بحثت الناقة الأرض برجلها في السير إذا شددت الوطء تشبيهاً بذلك .

( بحر ) : أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير ، هذا هو

الأصل، ثم اعتبر تارة سعته المعاينة، فيقال بحرت كذا أوسعته سعة البحر تشبهاً به ؟ ومنه بحرت البعير شققت أذنه شقا واسعاً، ومنه سميت البحيرة. قال تعالى : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ﴾ وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها . وسموا كل متوسع فى شيء بحراً حتى قالوا فرس بحر باعتبار سعة جريه . وقال عليه الصلاة والسلام فى فرس ركبه : وجدته بحراً وللمتوسع فى علمه بحر ، وقد تبحر أى : توسع فى كذا ، والتبحر فى العلم التوسع ، واعتبر من البحر تارة ملوحته ، فقيل ماء بحرانى أى ملح وقد أبحر الماء ، قال الشاعر :

وقد عاد ماء الأرض بحراً فزادني إلى مرضى أن أبحر المشرب العذب

وقال بعضهم: البحر يقال في الأصل للماء الملح دون العذب، وقوله تعالى: ﴿ بحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ﴾ إنما سمى العذب بحراً لكونه مع الملح كما يقال للشمس والقمر قمران ، وقيل للسحاب الذي كثر ماؤه بنات بحر ، وقوله تعالى: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾ قيل أراد في البوادي والأرياف لافيما بين الماء. وقولهم: لقيته صحرة بحرة أي ظاهراً حيث لا بناء يستره.

(بخل): البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه ويقابله الجود، يقال بخل فهو باخل، وأما البخيل فالذي يكثر منه البخل كالرحيم من الراحم، والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه، وبخل بقنيات غيره، وهو أكثرهما ذما، دليلنا على ذلك قوله تعالى: ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ .

( بخس ): البخس نقص الشيء على سبيل الظلم ، قال تعالى : ﴿ وهم فيها لايبخسون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ والبخس والباخس الشيء الطفيف الناقص ، وقوله تعالى : ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ قيل : معناه باخس أى ناقص ، وقيل : مبخوس أى منقوص ويقال : تباخسوا أى تناقصوا وتغابنوا فبخس بعضهم بعضاً .

( بخع ) : البخع قتل النفس غما ، قال تعالى : ﴿ فلعلك باخع نفسك ﴾

حث على ترك التأسف نحو: ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ قال الشاعر:

# \* ألا أيهذأ الباخع الوجد نفسه "

وبخع فلان بالطاعة وبما عليه من الحق إذ أقر به وأذعن مع كراهة شديدة تجرى مجرى بخع نفسه في شدته .

( بهور ) : قال تعالى : ﴿ وَلا تأكلوها إسرافاً وبداراً ﴾ أى مسارعة ، يقال بدرت إليه وبادرت ويعبر عن الخطأ الذي يقع عن حدة بادرة ، يقال : كانت من فلان بوادر في هذا الأمر . والبدر قيل سمى بذلك لمبادرته الشمس بالطلوع ، وقيل لامتلائه تشبيها بالبدرة فعلى ما قيل يكون مصدراً في معنى الفاعل والأقرب عندى أن يجعل البدر أصلاً في الباب ثم تعتبر معانيه التي تظهر منه ، فيقال تارة بدر كذا أى طلع طلوع البدر ، ويعتبر امتلاؤه تارة فشبه البدرة به ، والبيدر المكان المرشح لجمع الغلة فيه وملهه منه لامتلائه من الطعام قال تعالى : ﴿ ولقد نصركم الله ببدر ﴾ وهو موضع مخصوص بين مكة والمدينة .

(بدع): والإبداع إنشاء صنعة بلااحتذاء واقتدار ومنه قيل ركية بديع أى جديدة الحفر. وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان وليس ذلك إلالله، والبديع يقال للمبدع نحو قوله تعالى: ﴿ بديع السموات والأرض ﴾ ويقال للمبدع نحو ركية بديع ، وكذلك البدع يقال لهما جميعاً بمعنى الفاعل والمفعول وقوله تعالى: ﴿ قل ما كنت بدعاً من الرسل ﴾ قيل معناه ، مبدعاً لم يتقدمني رسول . وقيل مبدعاً فيما أقوله . والبدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقدمة وأصولها المتقدمة وأسولها المتقدمة وأسولها المتقدمة وأسولها المتقدمة وأسولها المتقدمة وأله من كلال راحلته وهزالها .

( بدل ) : الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال جعل شيء مكان آخر وهو أعم من العوض فإن العوض هو أن يصير لك الثانى بإعطاء الأول . والتبديل قد يقال للتغيير مطلقاً وإن لم يأت ببدله ، قال تعالى : ﴿ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قبل هم – وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً ﴾ وقال تعالى : ﴿ فأولئك

يبدل الله سيئاتهم حسنات في قيل هو أن يعملوا أعمالاً صالحة تبطل ما قدموه من الإساءة ، وقيل هو أن يعفو تعالى عن سيئاتهم ويحتسب بحسناتهم وقال تعالى : في فمن بدله بعد ماسمعه - وإذا بدلنا آية مكان آية - وبدلناهم بجنتيم جنتين - ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة - يوم تبدل الأرض غير الأرض في أى تغير عن حالها في أن يبدل دينكم - ومن يتبدل الكفر بالإيمان - وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم وقوله تعالى : فو ما يبدل القول لدى في أى لا يغير ما سبق فى اللوح المحفوظ تنبيهاً على أن ما علمه أن سيكون يكون على ما قد علمه لا يتغير عن خاله . وقيل لا يقع فى قوله خلف ، وعلى الوجهين قوله تعالى : فو لا تبديل لكلمات الله - لا تبديل خلف ، وعلى الوجهين قوله تعالى : فو لا تبديل لكلمات الله - لا تبديل خلق الله كفان آخرين مثلهم ما ضين وحقيقته هم الذين بدلوا أحوالهم الذميمة بأحوالهم الحميدة وهم المشار إليهم بقوله تعالى : فو أولئك يبدل الله سيئاتهم بأحوالهم الجمات الله الترقوة والجمع البادل قال الشاعر :

### « ولا رهل لباته وبآدله ه

( بدن ) : البدن الجسد لكن البدن يقال اعتباراً بعظم الجئة والجسد يقال اعتباراً باللون ومنه قيل ثوب مجسد ، ومنه قيل امرأة بادن وبدين عظيمة البدن ، وسميت البدنة بذلك لسمنها ، يقال بدن إذا سمن ، وبدن كذلك . وقيل بل بدن إذا أسن ، وأنشد :

#### وكنت خلت الشيب والتبدين ه

وعلى ذلك ماروى عن النبى عليه الصلاة والسلام « لا تبادرونى بالركوع والسجود فإنى قد بدنت» أى كبرت وأسننت وقوله تعالى: ﴿ قاليوم ننجيك ببدنك ﴾ أى بجسدك وقيل يعنى بدرعك فقد يسمى الدرع بدنة لكونها على البدن كما يسمى موضع اليد من القميص يداً ، وموضع الظهر والبطن ظهرا وبطناً ، وقوله تعالى : ﴿ والبدن جعلناهم لكم من شعائر الله ﴾ هو جمع البدنة التى تهدى .

( بدا ) : بدا الشيء بدواً وبداء أى ظهر ظهوراً بيناً ، قال الله تعالى : ﴿ وَبِدَا لَهُمْ مِنَالَتُ مَا لَمُ يَكُونُوا يَحْتَسْبُونَ – وَبِدَا لِهُمْ سَيْئَاتُ مَا كُسْبُوا – فَبَدُتُ

لهما سوآتهما ﴾ والبدو خلاف الحضر قال تعالى : ﴿ وجاء بكم من البدو ﴾ أى البادية وهى كل مكان يبدو ما يعن فيه أى يعرض ، ويقال للمقيم بالبادية باد كقوله : ﴿ سواء العاكف فيه والباد – لوأنهم بادون في الأعراب ﴾ .

(بدأ): يقال: بدأت بكذا وأبدأت وابتدأت أى قدمت، والبدء والإبداء تقديم الشيء على غيره ضرباً من التقديم قال تعالى: ﴿ وبدأ خلق الإنسان من طين ﴾ وقال تعالى: ﴿ كيف بدأ الخلق – الله يبدأ الخلق – كا بدأكم تعودون ﴾ ومبدأ الشيء هو الذى منه يتركب أو منه يكون، فالحروف مبدأ الكلام والخشب مبدأ الباب والسرير. والنواة مبدأ النخل، يقال للسيد الذى يبدأ به إذا عد السادات بدء، والله هو المبدئ المعيد أى هو السبب في المبدأ والنهاية ، ويقال رجع عوده على بدنه وفعل ذلك عائداً وبادئاً ومعيداً ومبدئاً وأبدأت من أرض كذا أى ابتدأت منها بالخروج. وقوله بادىء الرأى أى ما يبدأ من الرأى وهو الرأى الفطير، وقرئ بادى بغير همزة أى الذى يظهر من الرأى ولم يرو فيه، وشيء بدىء لم يعهد من قبل كالبديع في كونه غير معمول قبل، والبدأة النصيب المبدأ به في القسمة ومنه لكل قطعة من اللحم عظيمة بدء.

( بذر ): التبذير التفريق وأصله إلقاء البذر وطرحه فاستعير لكل مضيع لماله ، فتبذير البذر تضييع في الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه . قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَبَذَرُ تَبَذَيْرًا ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَلا تَبَذَرُ تَبَذَيْرًا ﴾ .

(برّ): البرّ خلاف البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البر، أى التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو: ﴿ إِنه هو البر الرحيم ﴾ وإلى العبد تارة فيقال بر العبد ربه أى توسع في طاعته. فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد وضرب في الأعمال وقد اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم ﴾ الآية وعلى هذا ماروى أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن البر فتلا هذه الآية فإن الآية متضمنة للاعتقاد: الأعمال الفرائض والنوافل، وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما وضده العقوق قال تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم

يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ﴾ ويستعمل البر فى الصدق لكونه بعض الحير المتوسع فيه ، يقال بر فى قوله وبر فى يمينه وقول الشاعر :

### ه أكون مكان البر منه \*

قيل أراد به الفؤاد وليس كذلك بل أراد ما تقدم أى يجبنى محبة البر ، ويقال بر أباه فهو بار وبر مثل صائف وصيف وطائف وطيف ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ وبراً بوالديه – وبراً بوالدتى ﴾ وبر في يمينه فهو بار وأبررته وبرت يمينى وحج مبرور أى مقبول ، وجمع البار أبرار وبررة قال تعالى : ﴿ إِنَّ الأَبرار لَفَى نعيم ﴾ وقال : ﴿ كلا إِنْ كتاب الأبرار لَفَى عليين ﴾ وقال في صفة الملائكة ﴿ كرام بررة ﴾ فبررة خص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر ، وأبرار جمع بار ، وبر أبلغ من بار كما أن عدلا أبلغ من عادل . والبر معروف وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء ، والبرير خص بشمر الأراك ونحو ، وقولهم لا يعرف الهر من البر ، من هذا وقيل هما حكايتا الصوت والصحيح أن معناه لا يعرف من يبره ومن يسيء إليه . والبربرة : كثرة الكلام ، وذلك حكاية صوته .

(بوج): البروج القصور الواحد برج وبه سمى بروج النجوم لمنازلها المختصة بها، قال تعالى ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ وقال تعالى ﴿ الذي جعل فى السماء بروجاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولوكنتم فى بروج مشيدة ﴾ يصيح أن يراد بها بروج فى الأرض وأن يراد بها بروج النجم ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ماقال زهير :

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلم وأن يكون البروج في الأرض وتكون الإشارة إلى ماقال الآخر:

به أراجيل أحبوش وأسود آلف يحث بها هاد لإثرى قائف

ولو كنت في غمدان يحرس بابه إذاً لأتتنى حيث كنت منيتي وثوب مبرج صورت عليه بروج فاعتبر حسنه فقيل تبرجت المرأة أى تشبهت به فى إظهار المحاسن ، وقيل ظهرت من برجها أى قصرها ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ غير متبرجات ﴾ والبرج سعة العين وحسنها تشبيها بالبرج فى الأمرين .

( بوح ): البراح المكان المتسع الظاهر الذى لا بناء فيه ولا شجر فيعتبر تارة ظهوره فيقال فعل كذا براحاً أى صراحاً لا يستره شيء ، وبرح الخفاء ظهر كأنه حصل فى براح يرى ، ومنه براح الدار وبرح ذهب فى البراح ومنه البارح للريح الشديدة ؛ والبارح من الظباء والطير لكن خص البارح بما ينحرف عن الرامى إلى جهة لا يمكنه فيها الرمى فيتشاءم به وجمعه بوارح ، وخص السانح بالمقبل من جهة يمكن رميه ويتيمن به . والبارحة الليلة الماضية وبرح ثبت فى البراح ومنه قوله عز وجل : ﴿ لا أبرح ﴾ وخص بالإثبات كقولهم لا أزال لأن برح وزال اقتضيا معنى النفى و (لا) للنفى والنفيان يحصل من اجتماعهما إثبات ، وعلى ذلك قوله عز وجل : ﴿ لا أبرح عليه عاكفين ﴾ وقال تعالى : ﴿ لا أبرح حتى أبلغ بجمع البحرين ﴾ ولما تصور من البارح معنى التشاؤم اشتق منه التبريح والتباريخ والتباريخ فقيل برح بى الأمر وبرح بى فلان فى التقاضى ، وضربه ضرباً مبرحاً ، وجاء فلان بالبرح وأبرحت ربا وأبرحت جارا أى أكرمت ، وقبل للرامى إذا أخطأ برحى : دعاء عليه وإذا أصاب مرحى دعاء له ، ولقيت منه البرحين والبرحاء أى دعاء عليه وإذا أصاب مرحى دعاء له ، ولقيت منه البرحين والبرحاء أى دعاء عليه وإذا أصاب مرحى دعاء له ، ولقيت منه البرحين والبرحاء أى

( برد ): أصل البرد خلاف الحر فتارة يعتبر ذاته فيقال برد كذا أى اكتسب بردا وبرد الماء كذا أى كسبه بردا نحو :

# » ستبرد أكباداً وتبكى بواكيا «

ويقال برده أيضا وقيل قد جاء أبرد وليس بصحيح ومنه البرادة لما يبرد الماء ، ويقال برد كذا إذا ثبت ثبوت البرد واختصاص الثبوت بالبرد كاختصاص الحركة بالحر فيقال برد كذا أى ثبت كما يقال برد عليه دين قال الشاعر :

« اليوم يوم بارد سمومه «

وقال آخر :

.... قد بسرد المسو تعلى مصطلاه أي بسرود

أى ثبت ، يقال لم يبرد بيدى شيء أى لم يثبت . وبرد الإنسان مات وبرده قتله ومنه السيوف البوارد وذلك لما يعرض للميت من عدم الحرارة بفقدان الروح أو لما يعرض له من السكون ، وقولهم للنوم برد إمالما يعرض من البرد في ظاهر جلده أو لما يعرض له من السكون وقد علم أن النوم من جنس الموت لقوله عزوجل: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ وقال تعالى : ﴿ لا يذوقون فيها برداً ولاشراباً ﴾ أي نوما . وعيش بارد أي طيب اعتباراً بما يجد الإنسان من اللذة في الحر من البرد أو بما يجد فيه من السكون و الأبردان الغداة والعشي لكونهما أبرد الأوقات في النهار والبرد ما يبرد من المطر في الهواء فيصلب وبرد السحاب اختص بالبرد وسحاب أبرد وبرد ، قال الله تعالى : ﴿ وينزل من السماء من جبال فيها من برد ﴾ والبردى نبت ينسب إلى البرد لكونه نابتاً به وقيل أصل كل داء البردة أي التخمة ، وسميت بذلك لكونها عارضة من البرودة الطبيعية التي تعجز عن الهضم . والبرود يقال لما يبرد به ولما يبرد فتارة يكون فعولاً في معنى فاعل وتارة في معنى مفعول نحو ماء برود وثغر برود وكقولهم للكحل برود وبردت الحديد سحلته من قولهم بردته أى قتلته والبرادة ما يسقط ، والمبرد الآلة التي يبرد بها . والبرد في الطرق جمع البريد وهم الذين يلزم كل واخد منهم موضعاً منه معلوماً ثم اعتبر فعله في تصرفه في المكان المخصوص به فقيل لكل سريع هو يبرد وقيل لجناحي الطائر بريداه اعتباراً بأن ذلك منه يجري مجرى البريد من الناس في كونه متصرفاً في طريقه وذلك فرع على فرع على حسب مايبين في أصول الاشتقاق.

( بوز ) : البراز الفضاء وبرز حصل فى براز ، وذلك إما أن يظهر بذاته نحو : ﴿ وَنَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ تنبيها أنه تبطل فيها الأبنية وسكانها ومنه المبارزة للقتال وهى الظهور من الصف ، قال تعالى : ﴿ لبرز الذين كتب عليهم القتل ﴾ وقال عز وجل : ﴿ ولما برزوا لجالوت وجنوده ﴾ وإما أن يظهر بفضله وهو أن يسبق فى فعل محمود وإما أن ينكشف عنه ماكان مستوراً منه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وبرزوا لله الواحد القهار — وبرزوا لله جميعاً ﴾ وقال تعالى ﴿ يوم هم

بارزوں ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وبرزَت الجحيم للغاوين ﴾ تنبيهاً أنهم يعرضون عليها ، ويقال تبرز فلان كناية عن التغوظ ، وامرأة برزة عفيفة لأن رفعتها بالعفة لاأن النفظة اقتضت ذلك .

( بوزخ ): البرزخ الحاجز والحد بين الشيئين وقيل أصله برزه فعرب ، وقوله تعالى : ﴿ بينهما برزخ لا يبغيان ﴾ والبرزخ فى القيامة الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة فى الآخرة وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة فى قوله عز وجل : ﴿ وَمَنْ وَرَائِهُمْ بِرَرْخُ إِلَى يَوْمُ يُوْمُنُ وَرَائِهُمْ بِرَرْخُ إِلَى يَوْمُ يَعْوُنُ ﴾ وتلك العقبة موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون وقيل البرزخ ما بين الموت إلى القيامة .

( برص ): البرص معروف وقيل للقمر أبرص للنكتة التي عليه وسام أبرص سمى بذلك تشبيها بالبرص والبريص الذي يلمع لمعان الأبرص ويقارب البصيص ، بص يبص إذا برق .

( برق ): البرق لمعان السحاب ، قال تعالى : ﴿ فيه ظلمات ورعد وبرق ﴾ يقال برق وأبرق وبرق ، ويقال فى كل ما يلمع نحو سيف بارق وبرق وبرق ، يقال فى العينين إذا اضطربت وجالت من خوف ، قال عز وجل : ﴿ فَإِذَا بِرق البصر ﴾ وقرىء : وبرق ، وتصور منه تارة اختلاف اللون فقيل البرقة الأرض ذات حجارة مختلفة الألوان ، والأبرق الجبل فيه سواد وبياض وسموا العين برقاء لذلك وناقة بروق تلمع بذنبها ، والبروقة شجرة تخضر إذا رأت السحاب وهى التي يقال فيها أشكر من بروقة وبرق طعامه بزيته إذا جعل فيه فليلاً يلمع منه . والبارقة والأبيرق السيف للمعانه . والبراق قبل هو دابة ركبها النبي عَيِّلِكُم لما عرج به ، والله أعلم بكيفيته . والإبريق معروف وتصور من البرق ما يظهر من تجويفه فقيل برق فلان ورعد وأبرق وأرعد إذا تهدد .

( برك ): أصل البرك صدر البعير وإن استعمل فى غيره ، ويقال له بركة وبرك البعير ألقى رواكبه واعتبر منه معنى الملزوم فقيل ابتركوا فى الحرب أى ثبتوا ولا زموا موضع الحرب وبراكاء الحرب وبروكاؤها للمكان الذى يلزمه الأبطال ، وابتركت الدابة وقفت وقوفاً كالبروك ، وسمى محبس الماء بركة والبركة ثبوت الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء الخير الإلهى فى الشيء ، قال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء المناء ا

والأرض ﴾ وسمى بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير ، وقوله على ذلك : ﴿ هذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ تنبيهاً على مايفيض عليه من الخيرات الإلهية . وقال تعالى : ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وجعلني مباركاً ﴾ أي موضع الخيرات الإلهية ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فَى ليلة مباركة - رب أنزلني منزلاً مباركاً ﴾ أي حيث يوجد الخير الإلهي ، وقوله تعالى : ﴿ ونزلنا من السماء ماء مباركاً ﴾ فبركة ماء السماء هي ما نبه عليه بقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَنَ السَّمَاءَ مَاءَ فَسَلَّكَهُ يِنَابِيعِ فَى الأرضُ ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ﴾ . وبقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ﴾ ولما كان الخير الإلهي من حيث لايحس وعلى وجه لايحصي ولايحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة ، وإلى هذه الزيادة أشير بما روى أنه لا ينقص مال من صدقة لا إلى النقصان المحسوس حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك فقال بيني وبينك الميزان. وقوله تعالى : ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً ﴾ فتنبيه على مايفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات المذكورة في هذه الآية . وقوله تعالى : ﴿ فَتَبَارُكُ الله أحسن الخالقين - تبارك الذي نزل الفرقان - تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات – فتبارك الله رب العالمين – تبارك الذي بيده الملك ﴾ كل ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك .

( بوم ): الإبرام إحكام الأمر ، قال تعالى : ﴿ أَمْ أَبُرَمُوا أَمْراً فَإِنَا مِبْرِمُونَ ﴾ وأصله من إبرام الحبل وهو ترديد فتله ، قال الشاعر :

### » على كل حال من سحيل و مبرم «

والبريم المبرم أى المفتول فتلاً محكماً ، يقال أبرمته فبرم وله قبل البخيل الذى لا يدخل فى الميسر برم كا يقال المبخيل مغلول اليد . والمبرم الذى يلح ويشدد فى الأمر تشبيهاً بمبرم الحبل ، والبرم كذلك ، ويقال لمن يأكل تمرتين تمرتين برم لشدة ما يتناوله بعضه على بعض ولما كان البريم من الحبل قد يكون ذا لونين سمى كل ذى لونين به من جيش مختلط أسود وأبيض ، ولغنم مختلط وغير ذلك ، والبرمة فى الأصل هى القدر المبرمة وجمعها برام نحو حضرة وحضار ، وجعل على بناء المفعول ، نحو : ضحكة وهزأة .

( بره ): البرهان بيان للحجة وهو فعلان مثل الرجحان والثنيان . وقال بعضهم : هو مصدر بره يبره إذا ابيض ورجل أبره وامرأة برهاء وقوم بره وبرهرهة شابة بيضاء . والبرهة مدة من الزمان ؛ فالبرهان أو كد الأدلة وهو الذى يقتضى الصدق أبداً ، لا محالة . وذلك أن الأدلة خمسة أضرب : دلالة تقتضى الصدق أبداً ودلالة تقتضى الكذب أبداً . ودلالة إلى الصدق أقرب ، ودلالة إلى الكذب أقرب ، ودلالة إلى الكذب أقرب ، ودلالة مى إليهما سواء ، قال تعالى : ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين – قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معى – قد جاء كم برهان من ربكم ﴾ .

( بنوغ ): قال الله تعالى : ﴿ فلما رأى الشمس بازغة - فلما رأى القمر بازغاً ﴾ أى طالعاً منتشر الضوء ، وبزغ الناب تشبيهاً به وأصله من بزغ البيطار الدابة أسال دمها فبزغ هو أى سال .

( بس" ): قال الله تعالى : ﴿ وبست الجبال بساً ﴾ أى فتت من قولهم بسست الحنطة والسويق بالماء فتته به وهي البسيسة وقيل معناه سقت سوقا سريعاً من قولهم انبست الحيات انسابت انسياباً سريعاً فيكون كقوله عز وجل : ﴿ ويوم نسير الجبال ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ وبسست الإبل زجرتها عند السوق ، وأبسست بها عند الحلب أى رققت لها

كلاماً تسكن إليه ، وناقة بسوس لاتدر إلا على الإبساس . وفي الحديث : « جاء أهل اليمن يبسون عيالهم » أي كانوا يسوقونهم .

(بسر): البسر الاستعجال بالشيء قبل أوانه نحو بسر الرجل الحاجة طلبها فى غير أوانها وبسر الفحل الناقة ضربها قبل الضبعة ، وماء بسر متناول من غيره قبل سكونه . وقبل للقرح الذى ينكأ قبل النضج بسر ومنه قبل لما لم يدرك من التمر بسر وقوله عز وجل : ﴿ ثم عبس وبسر ﴾ أى أظهر العبوس قبل أوانه وفى غير وقته فإن قبل فقوله ﴿ ووجوه يومئذ باسرة ﴾ ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد قلت إن ذلك إشارة إلى حالهم قبل وقد قلت إن ذلك إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار فخص أفظ البسر تنبيها أن ذلك مع ما ينالهم من بعد يجرى مجرى التكلف وبجرى ما يفعل قبل وقته ويدل على ذلك قوله عز وجل: ﴿ تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾ .

(بسط): بسط الشيء نشره وتوسعه فتارة يتصور منه الأمران وتارة يتصور منه أحدهما ويقال بسط الثوب نشره ومنه البساط وذلك اسم لكل مسوط، قال الله تعالى: ﴿ والله جعل لكم الأرض بساطاً ﴾ والبساط الأرض المتسعة، وبسيط الأرض مبسوطه واستعار قوم البسط لكل شيء لا يتصور فيه تركيب وتأليف ونظم، قال الله تعالى: ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقال تعالى: ﴿ والله يقبض ويبسط ﴾ وقال تعالى: ﴿ والله يقبض ويبسط في العلم والجسم ﴾ أي سعة، قال بعضهم: بسطته في العلم هو أن انتفع هو به ونفع غيره فصار له به بسطة أي جود. وبسط اليد مدها، قال عز وجل: ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ وبسط الكف يستعمل تارة للطلب نحو ﴿ باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ﴾ وتارة للأخذ نحو ﴿ والملائكة باسطوا أيديدهم ﴾ وتارة للصولة والضرب قال تعالى: ﴿ ويسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ﴾ وتارة للبذل والإعطاء نحو ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ والبسط الناقة التي تترك مع ولدها كأنها المبسوط نحو النكث والنقض في معنى المنكوث والمنقوض وقد أبسط نافته ، أي المبسوط نحو النكث والنقض في معنى المنكوث والمنقوض وقد أبسط نافته ، أي

( بسق ) : قال الله عز وجل : ﴿ والنخل باسقات لها طلع نضيد ﴾ أى طويلات والباسق هو الذاهب طولاً من جهة الارتفاع ومنه بسق فلان على

أصحابه علاهم. وبسق وبصق أصله بزق ، وبسقت الناقة وقع فى ضرعها لبن قليل كالبساق وليس من الإبل .

(بسل): البسل ضم الشيء ومنعه ولتضمنه لمعنى الضم استعير لتقطيب الوجه فقيل هو باسل ومبتسل الوجه ، ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرم والمرتهن بسل وقوله تعالى: ﴿ وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ﴾ أى تحرم الثواب والفرق بين الحرام والبسل أن الحرام عام فيما كان ممنوعاً منه بالحكم والقهر والبسل هو الممنوع منه بالقهر قال عز وجل: ﴿ أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ﴾ أى حرموا الثواب وفسر بالارتهان لقوله: ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ قال الشاهر:

#### ه وإبسالي بني بغير جرم ه

وقال آخر :

#### « فإن تقويا منهم فإنهم بسل «

أقوى المكان إذا خلا وقبل للشجاعة البسالة إما لما يوصف به الشجاع من عبوس وجهه أو لكون نفسه محرماً على أقرانه لشجاعته أو لمنعه لما تحت يده عن أعدائه وأبسلت المكان حفظته وجعلته بسلاً على من يريده والبسلة أجرة الراق ، وذلك لفظ مشتق من قول الراق أبسلت فلاناً ، أى جعلته بسلاً أى شجاعاً قويا على مدافعة الشيطان أو الحيات والهوام أو جعلته مبسلاً أى محرماً عليها وسمى ما يعطى الراق بسلة ، وحكى بسلت الحنظل طيبته فإن يكن ذلك صحيحاً فمعناه أزلت بسالته أى شدته أو بسله أى تحريمه وهو مافيه من المرارة الجارية مجرى كونه محرما . وبسل في معنى أجل وبس .

(بشر): البشرة ظاهر الجلد والأدمة باطنه، كذا قال عامة الأدباء، وقال أبوزيد بعكس ذلك وغلط أبو العباس وغيره. وجمعها بشر وأبشار وعبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر، واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع وثني فقال تعانى: ﴿ أَنُومَن لِبشرين ﴾ وخص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهرة بلفظ البشر نحو ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً ﴾ وقال عز وجل:

﴿ إِنَّى خَالَقَ بَشُراً مِنْ طَينَ ﴾ ولما أراد الكفار الغض من الأنبياء اعتبروا ذلك فقالوا: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قُولَ البشر ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَبشراً منا واحداً نتبعه – ما أنتم إلا بشر مثلنا – أنوَّمن لبشرين مثلنا – قالوا أبشر يهدوننا ﴾ وعلى هذا قال تعالى : ﴿إنما أنا بشر مثلكم ﴾ تنبيهاً أن الناس يتساوون في البشرية وإنما يتفاضلون بما يختصون به من المعارف الجنيلة والأعمال الجميلة ولذلك قال بعده ﴿ يوحى إلى ﴾ تنبيها أنى بذلك تميزت عنكم . وقال تعالى : ﴿ لَمْ يُمسسني بشر ﴾ فخص لفظ البشر . وقوله تعالى : ﴿ فتمثل لها بشراً سوياً ﴾ فعبارة عن الملائكة ونبه أنه تشبح لها وتراءى لها بصورة بشر . وقوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بَشْرَا ﴾ فإعظام له وإجلال وأنه أشرف وأكرم من أن يكون جوهره جوهر البشر . وبشرت الأديم أصبت بشرته نحو أنفت ورجلت ، ومنه بشر الجراد الأرض إذا أكلته . والمباشرة الإفضاء بالبشرتين ، وكني بها عن الجماع في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَبَاشُرُوهُنَ وَأَنتُمُ عَاكَفُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَالْآنَ باشروهن ﴾ وفلان مؤدم مبشر أصله من قولهم أبشره الله وآدمه ، أي جعل له بشرة وأدمة محمودة ثم عبر بذلك عن الكامل الذي يجمع بين الفضيلتين : الظاهرة والباطنة ، وقيل معناه جمع لين الأدمة وخشونة البشرة ، وأبشرت الرجل وبشرته وبشرته أخبرته بسار بسط بشرة وجهه ، وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر وبين هذه الألفاظ فروق فإن بشرته عام وأبشرته نحو أحمدته وبشرته على التكثير . وأبشر يكون لازماً ومتعدياً ، يقال بشرته فأبشر أي استبشر وأبشرته ، وقرئ يبشرك ويبشرك ويبشرك ، قال عز وجل : ﴿ قالرا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون . قالوا بشرناك بالحق ﴾ واستبشر إذا وجد مايبشره من الفرح، قال تعالى : ﴿ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم - يستبشرون بنعمة من الله وفضل ﴾ وقال تعالى : ﴿ وجاء أهل المدينة يستبشرون ﴾ ويقال للخبر السار البشارة والبشرى ، قال تعالى : ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ وقال تعالى : ﴿ لابشرى يومئذ للمجرمين – ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري - يا بشرى هذا غلام - وما جعله الله إلا بشرى لكم ﴾ والبشير المبشر ، قال تعالى : ﴿ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً – فبشر عبادى – وهو الذي يرسل الرياح مبشرات ﴾ أي تبشر بالمطر وقال عَلَيْتُكُم: « انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات . وهي الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له »

وقال تعالى : ﴿ فبشرة بمغفرة ﴾ وقال تعالى : ﴿ فبشرهم بعذاب أليم – وبشر المنافقين بأن لهم – وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ فاستعارة ذلك تنبيه أن أسره ما يسمونه الخبر بما ينالهم من العذاب ، وذلك نحو قول الشاعر :

## ه نحية بينهم ضرب وجيع ه

ويصح أن يكون على ذلك قوله تعالى : ﴿ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ﴾ وقال عز وجل : ﴿ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ﴾ ويقال أبشر أى وجد بشارة نحو أبقل وأمحل ﴿ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ وأبشرت الأرض حسن طلوع نبتها ومنه قول ابن مسعود – رضى الله عنه – « من أحب القرآن فليبشر » أى فليسر . قال الفراء : إذا ثقل فمن البشرى وإذا خفف فمن السرور ، يقال : بشرته فبشر نحو جبرته فجبر ، وقال سيبويه : فأبشر ، قال ابن قتيبة : هو من بشرت الأديم إذا رققت وجهه ، قال ومعناه فليضمر نفسه كما روى « إن وراءنا عقبة لا يقطعها إلا الضمر من الرجال » وعلى الأول قول الشاعر :

فأعنهم وابشر بما يشروا به وإذا هم نزلـــوا بضنك فانـــزل

وتباشیر الوجه وبشره مایبدو من سروره ، وتباشیر الصبح مایبدو من أوائله ، وتباشیر النخل مایبدو من رطبه ، ویسمی مایعطی المبشر بشری وبشارة .

(بصر): البصر يقال للجارحة الناظرة نحو قوله تعالى: ﴿ كلمح البصر - وإذ زاغت الأبصار ﴾ وللقوة التى فيها ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر نحو قوله تعالى: ﴿ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ وقال: ﴿ مازاغ البصر وماطغى ﴾ وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر قال تعالى: ﴿ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ﴾ ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة ويقال من الأول أبصرت ومن الثاني أبصرته وبصرت به وقلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب. وقال تعالى في الإبصار: ﴿ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصرون - وأبصر فسوف يبصرون - وأبصر فسوف يبصرون - بصرت بما لم يبصروا به ﴾ ومنه ﴿ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يبصرون - بصرت بما لم يبصروا به ﴾ ومنه ﴿ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن

اتبعني ﴾ أي على معرفة وتحقيق . وقوله : ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ أي تبصره فتشهدله ، وعليه من جوارحه بصيرة تبصره فتشهدله وعليه يوم القيامة كما قال تعالى : ﴿ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ﴾ . والضرير بقال له بصير على سبيل العكس والأولى أن ذلك يقال لما له من قوة بصيرة القلب لا لما قالوه ولهذا لا يقال له مبصر وباصر وقوله عزوجل: ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ حمله كثير من المسلمين على الجارحة ، وقيل ذلك إشارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام كما قال أمير المؤمنين – رضي الله عنه – : التوحيـد أن لاتتـوهمه ، وقــــال كل ما أدركته فهو غيره . والباصرة عبارة عن الجارحة الناظرة ، يقال رأيته لمحاً باصراً أى ناظراً بتحديق، قال عزوجل: ﴿ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة – وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ أي مضيئة للأبصار وكذلك قوله عزوجل : ﴿ وَآتِينَا ثُمُودُ النَّاقَةُ مبصرة ﴾ وقيل: معناه صار أهله بصراء نحو قولهم: رجل مخبث ومضعف أى أهله خبثاء وضعفاء ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأولى بصائر للناس ﴾ أي جعلناها عبرة لهم . وقوله تعالى : ﴿ وأبصر فسوف يبصرون ﴾ أي انتظر حتى ترى ويرون ، وقوله عز وجل : ﴿ وَكَانُوا مُسْتُبْصُرِينَ ﴾ أي طالبين للبصيرة ويصح أن يستعار الاستبصار للإبصار نحو استعارة الاستجابة للإجابة وقوله عزوجل: ﴿ وَأَنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة ﴾ أى تبصيرا وتبيانا يقال بصرته تبصيراً وتبصرة كما يقال قدمته تقديماً وتقدمة وذكرته تذكيراً وتذكرة ، قال تعالى : ﴿ وَلا يَسَأَلُ حَمْيَمُ حَمِيماً يَبْصُرُونَهُم ﴾ أي يجعلون بصراء باثارهم، ويقال بصر الجرو تعرض للإبصار بفتحة العين، والبصرة حجارة رخوة تلمع كأنها تبصر أو سميت بذلك لأن لها ضوءا تبصر به من بعدويقسال له بصر والبصيرة قطعة من الدم تلمع والترس اللامع والبصر الناحية، والبصيرة مابين شقتى الثوب والمزادة ونحوها التي يبصر منها ثم يقال بصرت الثوب والأديم إذا خطت ذلك الموضع منه .

( بصل ): البصل معروف فى قوله عز وجل: ﴿ وعدسها وبصلها ﴾ وبيضة الحديد بصل تشبيهاً به لقول الشاعر:
« وتر كالبصل »

( بضع ) : البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة يقال أبضع بضاعة وابتضعها قال تعالى : ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾ وقال تعالى :

و ببضاعة مزجاة و والأصل في هذه الكلمة البضع وهو جملة من اللحم تبضع أى تقطع يقال بضعته وبضعته فابتضع وتبضع كقولك قطعته وقطعته فانقطع وتقطع ، والمبضعه ما يبضعه نحو : المقطع وكنى بالبضع عن الفرج فقيل ملكت بضعها أى تزوجتها ، وباضعها بضاعاً أى باشرها وفلان حسن البضع والبضيع والبضيع والبضعة والبضاعة عبارة عن السمن . وقيل للجزيرة المنقطعة عن البر بضيع وفلان بضعة منى أى جار مجرى بعض جسدى لقربه منى والباضعة الشجة التى تبضع اللحم والبضع بالكسر المنقطع من العشرة ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشرة وقيل بل هو فوق الخمس ودون العشرة قال تعالى : ﴿ بضع سنين ﴾ .

( بطر ): البطر دهش يعترى الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها قال عز وجل : ﴿ بطراً ورثاء الناس ﴾ وقال تعالى : ﴿ بطرت معيشته فصرف عنه الفعل ونصب ، ويقارب البطر الطرب وهو خفة أكثر ما يعترى من الفرح وقد يقال ذلك الترح ، والبيطرة معالجة الدابة .

( بطش ): البطش تناول الشيء بصولة ، قال تعالى : ﴿ وإذَا بطشتم بطشتم جبارين – يوم نبطش البطشة الكبرى – ولقد أنذرهم بطشتنا – إن بطش ربك لشديد ﴾ يقال يد باطشة .

( بطل ): الباطل نقيض الحق وهو مالا ثبات له عند الفحص عنه قال تعالى : ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ﴾ وقد يقال ذلك فى الاعتبار إلى المقال والفعال يقال بطل بطولاً وبطلاً وبطلاناً وأبطله غيره قال عزوجل : ﴿ وبطل ما كانوا يعملون ﴾ وقال تعالى : ﴿ لم تلبسون الحق بالباطل ﴾ ويقال للمستقل عما يعود بنفع دنيوى أو أخروى بطال وهو ذو بطالة بالكسر وبطل دمه إذا قتل ولم يحصل له ثأر ولا دية وقيل للشجاع المتعرض للموت بطل تصوراً الطلان دمه كما قال الشاعر :

فقلت لها لاتنكحيه فإنسه لأول بطل أن يلاق مجمعاً فيكون فعلاً بمعنى مفعول أو لأنه ببطل دم المتعرض له بسوء والأول أقرب . وقد بطل الرجل بطولة صار بطلا وبطالا نسب إلى البطالة ويقال ذهب دمه بطلا أى هدراً والإبطال يقال فى إفساد الشيء وإزالته حقا . كان ذلك الشيء أو باطلا قال الله تعالى : ﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ . وقد يقال فيمن يقول شيئاً لاحقيقة له نحو قوله تعالى : ﴿ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وخسر هنالك المبطلون ﴾ أى الذين يبطلون الحق .

( بطن ) : أصل البطن الجارحة وجمعه بطون قال تعالى : ﴿ وَإِذَ أَنَّهُ أَحِنَةً فَى بَطُونَ أَمُهَاتُكُم ﴾ وقد بطنته أصبت بطنه والبطن خلاف الظهر في كل شيء ، ويقال للجهة السفلي بطن وللجهة العليا ظهر وبه شبه بطن الأمر وبطن البوادي والبطن من العرب اعتباراً بأنهم كشخص واحد وأن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ وكاهل وعلى هذا الاعتبار قال الشاعر :

الناس جسم وإمر الهدى رأس وأنت العين في الراس

ويقال لكل غامض بط ولكل ظاهر ظهر ومنه بطنان القدر وظهرانها ، ويقال لما تدركه الحاسة ظاهر ولما يخفى عنها باطن قال عز وجل : ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه – ماظهر منها ومابطن ﴾ واليطين العظيم البطن، والبطن الكثير الأكل ، والمبطان الذي يكثر الأكل حتى يعظم بطنه ، والبطنة كثرة الأكل ، وقيل البطنة تذهب الفطنة وقد بطن الرجل بطناً إذا أشر من الشبع ومن كثرة الأكل، وقد بطن الرجل عظم بطنه ومبطن خميص البطن وبطن الإنسان أصيب بطنه ومنه رجل مبطون عليل البطن . والبطانة خلاف الظهارة وبطنت ثوبى بآخر جعلته تحته وقد بطن فلان بفلان بطوناً وتستعار البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمرك، قال عز وجل: ﴿ لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ أى مختصا بكم يستبطن أموركم وذلك استعارة من بطانة الثوب بدلالة قولهم لبست فلانآ إذا اختصصته وفلان شعاری ودثاری . وروی عنه عَلِيْسَةٍ أنه قال : « ما بعث الله من نبی ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه » والبطان حزام يشد على البطن وجمعه أبطنة وبطن. والأبطناذ عرقان يمران على البطن، والبطين نجم هو بطن الحمل، والتبطن دخول في باطن الأمر . والظاهر والباطن في صفات الله تعالي لايقال إلا مزدوجين كالأول والآخر ، فالظاهر قبل إشارة إلى معرفتنا البديهية ، فإن الفطرة تقضى فى كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود كما قال : ﴿ وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ﴾ ولذلك قال بعض الحكماء : مثل طالب معرفته مثل من طوف فى الآفاق فى طلب ما هو معه . والباطن إشارة إلى معرفته الحقيقية وهى التى أشار إليها أبو بكر رضى الله عنه بقوله : يامن غاية معرفته القصور عن معرفته ، وقيل ظاهر بأنه محيط بالأشياء مدرك لها باطن من أن يحاط به كما قال عز وجل : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك بالبصار ﴾ وقد روى عن أمير المؤمنين رضى الله عنه ما دل على تفسير اللفظتين حيث قال : تجلى لعباده من غير أن رأوه ، وأراه من نفسه من غير أن تجلى لهم ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ثاقب وعقل وافر وقوله تعالى : ﴿ وأسبغ عليكم نعمه طاهرة وباطنة ﴾ قيل الظاهرة بالنبوة والباطنة بالعقل ، وقيل الظاهرة المحسوسات والباطنة المعقولات ، وقيل الظاهرة النصرة على الأعداء بالناس ، والباطنة النصرة بالملائكة ، وكل ذلك يدخل في عموم الآية .

( بطؤ ): البطء تأخر الانبعاث في السير يقال بطؤ وتباطأ واستبطأ وأبطأ فبطؤ إذا تخصص بالبطء وتباطأ تحرى وتكلف ذلك واستبطأ طلبه وأبطأ صار ذا بطء ويقال بطأه وأبطأه وقوله تعالى: ﴿ وإن منكم لمن ليبطئن ﴾ أي يثبط غيره وقيل يكثر هو التثبط في نفسه ، والمقصد من ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غيره .

( بظر ): قرىء فى بعض القراءات: ﴿ والله أخرجكم من بظور أمهاتكم ﴾ وذلك جمع البظارة وهى اللحمة المتدلية من ضرع الشاة والهنة الناتئة من الشفة العليا فعبر بها عن الهن كما عبر عنه بالبضع .

(بعث): أصل البعث إثارة الشيء وتوجهه يقال بعثته فانبعث ، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به فبعثت البعير أثرته وسيرته ، وقوله عز وجل : ﴿ والموتى يبعثهم الله ﴾ أى يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً – زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعثن – ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ فالبعث ضربان : بشرى كبعث البعير وبعث الإنسان في حاجة ، وإلهى وذلك ضربان : أحدهما إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس وذلك يختص به البارى تعالى ولم يقدر عليه أحداً . والثانى إحياء

الموتى ، وقد خص بذلك بعض أوليائه كعيسى عليه السلام . وأمثاله ، ومنه قوله عز وجل : ﴿ فَهَذَا يُومِ الْبَعْثُ ﴾ يعنى يوم الحشر ، وقوله عزوجل : ﴿ فَبَعْثُ اللهُ غُواباً يبحث في الأرض ﴾ أى قبضه ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ﴾ نحو ؛ ﴿ أرسلنا رسلنا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبشوا أمدا ﴾ وذلك إثارة بلاتوجيه إلى مكان ﴿ ويوم نبعث من كل آمة شهيداً – قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ وقال عزوجل : ﴿ فأماته الله مائة عام ثم بعثه ﴾ وعلى هذا قوله عزوجل : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ﴾ والنوم من جنس الموت فجعل التوفى فيهما والبعث منهما سواء ، وقوله عز وجل : ﴿ ولكن كره الله انبعاثهم ﴾ أى توجههم ومضيهم .

( بعثر ): قال الله تعالى : ﴿ وإذا القبور بعثرت ﴾ أى قلب ترابها وأثير ما فيها ، ومن رأى تركيب الرباعى والخماسى من ثلاثيين نحو هلل وبسمل إذا قال لا إله إلا الله وباسم الله يقول إن بعثر مركب من بعث وأثير وعذا لا يبعد في هذا الحرف فإن البعثرة تتضمن معنى بعث وأثير .

( بعد ): البعد ضد القرب وليس لهما حد محدود وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره يقال ذلك في المحسوس وهو الأكثر وفي المعقول نحو قوله تعالى : ﴿ ضلوا ضلالاً بعيداً ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ أُولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ يقال بعد إذا تباعد وهو بعيد ﴿ وما هو من الظالمين ببعيد ﴾ وبعد مات والبعد أكثر ما يقال في الهلاك نحو : ﴿ بعدت تمود ﴾ وقد قال النابغة :

# » في الأدنى وفي البعد »

والبعد والبعد يقال فيه وفي ضد القرب قال تعالى: ﴿ فبعداً للقوم الظالمين – فبعداً لقوم لايؤمنون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ بل الذين لايؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ﴾ أى الضلال الذي يصعب الرجوع منه إلى الهدى تشبيهاً بمن ضل عن محجة الطريق بعداً متناهياً فلا يكاد يرجى له العود إليها وقوله تحزوجل: ﴿ وماقوم لوط منكم ببعيد ﴾ أى تقاربونهم في الضلال فلا يبعد أن يأتيكم ما أتاهم من العذاب.

( بعد ): يقال في مقابلة قبل وتستوفى أنواعه فى باب قبل إن شاء الله تعالى .

( بعر ) : قال تعالى : ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ البعير معروف ويقع على الذكر والأنثى كالإنسان فى وقوعه عليهما وجمعه أبعرة وأباعر وبعران والبعر لم يسقط منه والبعر موضع البعر والمبعار من البعير الكثير البعر .

( بعض ): بعض الشيء جزء منه ويقال ذلك بمراعاة كل ولذلك يقابل به كل فيقال بعضه وكله وجمعه أبعاض. قال عزوجل ﴿ بعضكم لبعض عدو – وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً – ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ وقد بعضت كذا جعلته أبعاضاً نحو جزأته قال أبو عبيدة : ﴿ ولا بين لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾ أى كل الذي كقول الشاعر :

# أو يرتبط بعض النفوس حمامها «

وفى قوله هذا قصور نظر منه وذلك أن الأشياء على أربعة أضرب: ضرب فى بيانه مفسدة فلا يجوز لصاحب الشريعة أن يبينه كوقت القيامة ووقت الموت ، وضرب معقول يمكن للناس إدراكه من غير نبى كمعرفة الله ومعرفته فى خلق السموات والأرض فلا يلزم صاحب الشرع أن يبينه ، ألا ترى أنه كيف أحال معرفته على العقول فى نحو قوله: ﴿ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ﴾ وبقوله: ﴿ أو لم يتفكروا ﴾ وغير ذلك من الآيات . وضرب يجب عليه بيانه كأصول الشرعيات المختصة بشرعه . وضربه يمكن الوقوف عليه بما بينه صاحب الشرع كفروع الأحكام ، وإذا اختلف الناس فى أمر غير الذى يختص بالنبى بيانه فهو مخير بين أن يبين وبين أن لا يبين حسب ما يقتضى اجتهاده وحكمته فإذا قوله تعالى : ﴿ لأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ﴾ لم يرد به كل ذلك وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن نفسه وأماقول الشاعر :

### \* أو يرتبط بعض النفوس حمامها م

فإنه يعنى به نفسه والمعنى إلا أن يتداركنى الموت لكن عرض ولم يصرح حسب ما بنيت عليه جملة الإنسان في الابتعاد من ذكر موته . قال الخليل يقال رأيت غرباناً تبتعض أى يتناول بعضها بعضاً ، والبعوض بنى لفظه من بعض وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات .

( بعلى ): البعل هو الذكر من الزوجين ، قال الله عزوجل : ﴿ وهذا بعلى شيخاً ﴾ وجمعه بعولة نحو فحل وفحولة قال تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ ولما تصور من الرجل الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها كا قال تعالى : ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ سمى باسمه كل مستعل على غيره فسمى العرب معبودهم الذى يتقربون به إلى الله بعلاً لاعتقادهم ذلك فيه فى نحو قوله تعالى : ﴿ أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ﴾ ويقال أتانا بعل هذه الدابة أى المستعلى عليها ، وقيل للأرض المستعلية على غيرها بعل ولفحل النحل بعل تشبيهاً بالبعل من الرجال . ولما عظم حتى يشرب بعروقه بعل لاستعلائه ، قال على المستولى عليه من الرجال . ولما كانت وطأة العالى على المستولى عليه مستثقلة فى النفس قبل أصبح فلان بعلا على أهله أى ثقيلاً لعلوه عليهم ، وبنى من لفظ البعل المباعلة والبعال كناية عن الجماع وبعل الرجل يبعل بعولة واستبعل فهو بعل ومستبعل إذا صار بعلا ، واستبعل النخل عظم وتصور من البعل الذى هو النخل قيامه فى مكانه فقيل بعل فلان بأمره إذا أدهش وثبت مكانه ثبوت النخل في مقره وذلك كقولهم ما هو إلا شجر ؛ فيمن لا يبرح .

( بغت ): البغت مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب قال تعالى : ﴿ لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ وقال : ﴿ أتتهم الساعة بغتة ﴾ وقال بغت كذا فهو باغت قال الشاعر :

إذا بعثت أشياء قد كان مثلها قديماً فلا تعتدها بغتات

( بغض ): البغض نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه وهو ضد الحب فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه . يقال بغض الشيء بغضاً وبغضته بغضاء . قال الله عز وجل : ﴿ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾ وقال : ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ﴾ . وقوله عليه السلام : ﴿ إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش » فذكر بغضه له تنبيه على فيضه وتوفيق إحسانه منه .

( بغل ): قال الله تعالى : ﴿ والحيل والبغال والحمير ﴾ البغل المتولد من بين الحمار والفرس وتبغل المعير تشبه به فى سعة مشيه وتصور منه عرامته وخبئه فقيل فى صفة النذل هو بغل .

( بغيى ) : البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى ، تجاوزه أو لم يتجاوزه ، فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية ، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية يقال بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب وابتغيت كذلك، قال عزوجل:﴿ لَقَدَ ابْتَغُوا الْفَتَنَةُ مِنْ قَبَلَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ يَبْغُونَكُمُ الْفَتَنَةُ ﴾ والبغي على حزبين : أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع . والثانى مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه كما قال عليه الصلاة والسلام : « الحق بين والباطل بين وبين ذلك أمور مشتبهات ، ومن رتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه » . ولأن البغي قد يكون محمودا ومذموما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُّلُّمُونَ النَّاسُ وَيَبْغُونَ فَي الأرضَ بَغَير الحق ﴾ فخص العقوبة ببغيه بغير الحق . وأبغيتك أعنتك على طلبه ، وبغى الجرح تجاوز الحد في فساده ، وبغت المرأة بغاء إذا فجرت وذلك لتجاوزها إلى ماليس لها . قال عزوجل : ﴿ وَلَا تَكُرُهُوا فَتَيَاتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءُ إِنْ أَرِدُنْ تَحْصَنَا ﴾ وبغت السماء تجاوزت في المطر حد المحتاج إليه . وبغي : تكبر وذلك لتجاوزه منزلته إلى ماليس له ويستعمل ذلك في أي أمر كان قال تعالى : ﴿ يبغون في الأرض بغير الحق ﴾ وقال تعالى : ﴿ إنما بغيكم على أنفسكم - وبغى عليه لينصرنه الله - إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ﴾ وقال : ﴿ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ﴾ فالبغي في أكثر المواضع مذموم وقوله ﴿ غير باغ ولاعاد ﴾ أي غير طالب ماليس له طلبه ولامتجاوز لما رسم له . قال الحسن:غير متناول للذة ولامتجاوز سد الجوعة . وقال مجاهد رحمه الله : غير باغ على إمام ولا عاد في المعصية طريق الحق . وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب فمتى كان الطلب لشيء محمود فالابتغاء فيه محمود نحو ﴿ ابتغاء رحمة من ربك --وابتغاء وجه ربه الأعلى ﷺ، وقولهم: ينبغي مطاوع بغي، فإذا قيل ينبغي أن يكون كذا فيقال على وجهين : أحدهما ما يكون مسخراً للفعل نحو : النار ينبغي أن تحرق الثوب . والثاني على معنى الاستثهال نحو فلان ينبغي أن يعطى لكرمه . وقوله تعالى : ﴿ وماعلمناه الشعر وماينبغي له ﴾ على الأول فإن معناه لايتسخر ولا يتسهل له ، ألا ترى أن لسانه لم يكن يجرى به وقوله تعالى : ﴿ وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ﴾ .

(بقر): البقر واحدته بقرة قال الله تعالى: ﴿ إِن البقر تشابه علينا ﴾ وقال: ﴿ بقرة لا فارض ولا بكر – بقرة صفراء فاقع لونها ﴾ ويقال فى جمعه باقر كحامل وبقير كحكيم، وقيل بيقور، وقيل للذكر ثور وذلك نحو جمل وناقة ورجل وامرأة واشتق من لفظه لفظ لفعله فقيل بقر الأرض أى شق. ولما كان شقه واسعاً استعمل فى كل شق واسع يقال بقرت بطنه إذا شققته شقاً واسعاً وسمى محمد بن على رضى الله عنه باقراً لتوسعه فى دقائق العلوم وبقره بواطنها. وبيقر الرجل فى المال وفى غيره اتسع فيه، وبيقر فى سفره إذا شق أرضاً إلى أرض متوسعاً فى سيره قال الشاعر:

ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن نملك بيقرا

وبقر الصبيان إذا لعبوا البقيرى وذلك إذا بقروا حولهم حفائر والبيقران نبت قيل إنه يشق الأرض لحروجه ويشقها بعروقه .

( بقل ): قوله تعالى: ﴿ بقلها وقتائها ﴾ البقل مالاينبت أصله وفرعه في الشتاء وقد اشتق من لفظه لفظ الفعل فقيل بقل أى نبت وبقل وجه الصبى تشبيها به وكذا بقل ناب البعير ، قاله ابن السكيت ، وأبقل المكان صار ذا بقل فهو مبقل وبقلت البقل جززته ، والمبقلة موضعه .

( بقى ) : البقاء ثبات الشيء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء وقد بقى يبقى بقاء وقيل بقى في الماضى موضع بقى وفي الحديث : بقينا رسول الله عليه أي انتظرناه وترصدناه له مدة كثيرة . والباقي ضربان : باق بنفسه لا إلى مدة وهو البارى تعالى ولا يصح عليه الفناء . وباق بغيره وهو ماعداه ويصح عليه الفناء . والباقي بالله ضربان : باق بشخصه إلى أن شاء الله أن يفنيه كبقاء الأجرام السماوية . وباقى بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه كالإنسان والحيوان . وكذا في الآخرة باقي بشخصه كأهل الجنة فإنهم يبقون على التأييد لا إلى مدة كما قال عز وجل : ﴿ خالدين فيها ﴾ والآخر بنوعه وجنسه كما روى عن النبي - عليه هي وحكون مكانها مثلها » ، ولكون « أن أثمار أهل الجنة يقطفها أهلها ويأكلونها ثم تخلف مكانها مثلها » ، ولكون

مافى الآخرة دائماً قال عز وجل: ﴿ وماعند الله خير وأبقى ﴾ وفوله تعالى: ﴿ والباقيات الصالحات ﴾ أى ما يبقى ثوابه للإنسان من الأعمال وقد فسر بأنها الصلوات الخمس وقيل هى سبحان الله والحمد لله والصحيح أنها كل عبادة يقصد بها وجه الله تعالى وعلى هذا قوله: ﴿ بقية الله خير لكم ﴾ وأضافها إلى الله تعالى ، وقوله تعالى : ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾ أى جماعة باقية أو فعلة لهم باقية ، وقيل معناه بقية قال وقد جاء من المصادر ما هو على فاعل وما هو على بناء مفعول والأول أصح .

(بكت): بكة هى مكة عن مجاهد وجعله نحو سبد رأسه وسمده، وضربة لازب ولازم فى كون الباء بدلاً من الميم، قال عزوجل : ﴿ إِن أُول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً ﴾ وقيل بطن مكة وقيل هى اسم المسجد وقيل هى البيت. وقيل هى حيث الطواف وسمى بذلك من التباك أى الازدحام لأن الناس يزد حمون فيه للطواف، وقيل سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم.

( بكر ) : أصل الكلمة هي البكرة التي هي أول النهار فاشتق من لفظه الفعل فقيل بكر فلان بكوراً إذا خرج بكرة والبّكور المبالغ في البُكور وبكر في حاجة وابتكر وباكر مباكرة ، وتصور منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار فقيل لكل متعجل في أمر بكر ، قال الشاعر :

بكرت تلومك بعدوهن في الندى بسل عليك ملامتي وعتابي

وسمى أول الولد بكراً وكذلك أبواه فى ولادته إياه تعظيماله نحو بيت الله وقيل أشار إلى ثوابه وماأعد لصالحى عباده مما لا يلحقه الفناء وهو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَ الدَارِ الآخرة لهى الحيوان ﴾ قال الشاعر :

## \* يابكر بكرين وياخلب الكبد ه

فبكر فى قوله تعالى : ﴿ لافارض ولا بكر ﴾ هى التى لم تلد وسميت التى لم تفد وسميت التى لم تفتض بكراً اعتباراً بالثيب لتقدمها عليها فيما يرادله النساء وجمع البكر أبكار قال تعالى : ﴿ إِنَا أَنشَأْنَاهِنَ إِنشَاءَ فَجَعَلْنَاهِنَ أَبِكَاراً ﴾ والبكرة المحالة الصغيرة لتصور السرعة فيها .

( يكم ): قال عز وجل: ﴿ صم بكم ﴾ جمع أبكم وهو الذي يولد أخرس فكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم ، قال تعالى : ﴿ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ﴾ ويقال بكم عن الكلام إذا ضعف عنه لضعف عقله ، فصار كالأبكم .

( بكى ) : بكى يبكى بكاً وبكاء فالبكاء بالمد سيلان الدمع عن حزن وعويل ، يقال إذا كان الصوت أغلب كالرغاء والثغاء وسائر هذه الأبنية الموضوعة للصوت ، وبالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب وجمع الباكى باكون وبكى ، قال الله تعالى : ﴿ خروا سجداً وبكيا ﴾ وأصل بكى فعول كقولهم ساجد وسجود وراكع وركوع وقاعد وقعود لكن قلب الواو ياء فأدغم بحو جاث وجئى وعات وعتى . وبكى يقال فى الحزن وإسالة الدمع معاً ويقال فى كل واحد منهما منفرداً عن الآخر وقوله عز وجل ﴿ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ﴾ إشارة إلى الفرح والترح وإن لن تكن مع الضحك قهقهة ولامع البكاء إسالة دمع وكذلك قوله تعالى : ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ وقد قيل إن ذلك على الحقيقة وذلك قول من يجعل لهما حياة وعلماً وقيل ذلك على المجاز ، وتقديره فما بكت عليهم أهل السماء .

( بل ): للتدارك وهو ضربان: ضرب يناقض ما بعده ما قبله لكن ربما يقصد به لتصحيح الذي قبله ويطال الثاني . فمما قصد به تصحيح الثاني وإبطال الأول قوله تعالى : ﴿ إِذَا تَنْلَى وإبطال الأول قوله تعالى : ﴿ إِذَا تَنْلَى عَلِيهِ آيَاتِنَا قَالَ أَسَاطِيرِ الأُولِينَ – كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ أي ليس الأمر كا قالوا بل جهلوا فنية بقوله ران على قلوبهم على جهلهم وعلى هذا قوله تعالى : في قصة إبراهيم : ﴿ قَالُوا أَنْتَ فَعَلَتَ هذا بالمَّتِنَا يَا إِبراهِيم قَالَ بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون ﴾ ومما قصد به تصحيح الأول وإبطال الثاني قوله تعالى : ﴿ فَأَمَا الإِنسَانَ إِذَا مَا ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه وله أكرمه و نعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه قيول ربي أهانن . كلا بل لا تكرمون الينيم ﴾ أي ليس إعطاؤهم المال من الإكرام ولا منعهم من الإهانة لكن جهلوا ذلك لوضعهم المال في غير موضعه ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ صَ والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عسزة وشقاق ﴾ فإنه دل بقوله : ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ أن القرآن مقر للتذكر وأن ليس

امتناع الكفار من الإصغاء إليه أن ليس موضعاً للذكر بل لتعززهم ومشاقتهم . وعلى هذا ﴿ قَ والقرآن الجيد بل عجبوا ﴾ أى ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن أن لا مجد للقرآن ولكن لجهلهم وتبه بقوله : ﴿ بل عجبوا ﴾ على جهلهم لأن التعجب من الشيء يقتضي الجهل بسببه وعلى هذا قوله عز وجل : ﴿ ما غرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك في أى صورة ما شاءر كبك كلا بل تكذبون بالدين ﴾ كأنه قيل ليس ههنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى ولكن تكذيبهم هو الذى حملهم على ما ارتكبوه . والضرب الثاني من بل هو أن يكون مبيناً للحكم الأول و زائداً عليه بما بعد بل نحو قوله تعالى : ﴿ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ﴾ فإنه نبه أنهم يقولون أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ﴾ فإنه نبه أنهم يقولون أضغاث أحلام بل افتراه على ذلك بأن الذي أتى به مفترى افتراه بل يزيدون فيدعون أنه كذاب فإن الشاعر في القرآن عبارة عن الكاذب بالطبع وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار و لا عن ظهورهم منه وهو أن تأتيهم بغتة ، وجميع ما في القرآن من لفظ ﴿ بل ﴾ لا يخرج من أحد هذين منه وهو أن تأتيهم بغتة ، وجميع ما في القرآن من لفظ ﴿ بل ﴾ لا يخرج من أحد هذين الوجهين وإن دق الكلام في بعضه .

( بلد ) : البلد المكان المختط المحدود المتأنس باجتاع قطانه وإقامتهم فيه وجمعه بلاد وبلدان قال عز وجل : ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾ قيل يعنى به مكة . وقال تعالى : ﴿ رب اجعل هذا البلد آمناً ﴾ وقال : ﴿ بلدة طيبة - فأنشرنا به بلدة ميتاً - سقناه إلى بلد ميت ﴾ وقال عز وجل : ﴿ رب اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ يعنى مكة وتخصيص ذلك في أحبد الموضعين وتنسكيره في الموضع الآخر له موضع غير هذا الكتاب . وسميت المفازة بلداً لكونها موطن الوحشيات والمقبرة بلدا لكونها موطناً للأموات والبلدة منزل من منازل القمر والبلدة البلجة ما بين الحاجبين تشبيهاً بالبلد لتجدده وسميت الكركرة بلدة لذلك وربما استسعير ذلك لصدر الإنسان . ولاعتبار الأثر قيل بجلده بلد أي أثر وجمعه أبلاد ، قال الشاعر : وفي النجوم كلوم ذات أبلاد »

وأبلد الرجل صار ذا بلد نحو أنجد وأتهم ، وبلد لزم البلد ولما كان اللازم لموطنه كثيراً ما يتحير إذا حصل في غير موطنه قيل للمتحير بلد في أمره وأبلد وتبلد ، قال الشاعر :

### « لا بد للمحزون أن يتبلدا «

ولكثرة وجود البلادة فيمن كان جلف البدن قيل رجل أبلد عبارة عن العظيم الخلق وقوله تعالى : ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكداً ﴾ كنايتان عن النفوس الطاهرة والنجسة فيما قيل .

( بلس ): الإبلاس الحزن المعترض من شدة البأس ، يقال أبلس ، ومنه اشنق إبليس فيما قيل قال عز وجل : ﴿ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَإِن كَانُوا وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبِلُهُ لَبُلُسُينَ ﴾ ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت من قبله لمبلسين ﴾ ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته ، وأبلست الناقة فهى مبلاس إذا لم ترع من شدة الضبعة ، وأما البلاس للمسح ففارسي معرب .

( بلع ): قال عز وجل : ﴿ يَاأَرْضَ ابلَعَى مَاءَكَ ﴾ من قولهم بلعت الشيء وابتلعته ، ومنه البلوعة وسعد بلع نجم ، وبلع الشيب في رأسه أول ما يظهر .

( بلغ ) : البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً كان أو زماناً أو أمراً من الأمور المقدرة وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته إليه فمن الإنتهاء بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ، وقوله عزوجل : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن – وماهم ببالغيه – فلما بلغ معه السعى – لعلى أبلغ الأسباب – أيمان علينا بالغة ﴾ أى منتهية في التوكيد . والبلاغ التبليغ نحو قوله عزوجل : ﴿ هذا بلاغ المناس ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون – وما علينا إلا البلاغ المبين – فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾ والبلاغ الكفاية نحو قوله عزوجل : ﴿ فإن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ فإن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ فإن من م يبلغ شيئاً من رسالته ﴾ أى إن لم تبلغ هذا أو شيئاً بما حملت تكن في حكم من لم يبلغ شيئاً من رسالته وذلك أن حكم الأنبياء وتكليفاتهم أشد وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذين يتجافى عنهم إذا خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا وأما قوله عزوجل : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ فللمشارفة فإنها وأما قوله عزوجل : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ﴾ فللمشارفة فإنها وأبا نتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها . ويقال بلغته الخبر وأبلغته مثله وبلغته أكثر ، قال تعالى : ﴿ أبلغكم رسالات ربى ﴾ وقال :

﴿ ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ﴾ وقال عزوجل: ﴿ فإن تولوا فقد أبعتكم ماأرسلت به إليكم ﴾ وقال تعالى: ﴿ بلغنى الكبر وامرأتى عاقر ﴾ وفى موضع: ﴿ وقد بلغت من الكبر عتيا ﴾ وذلك نحو: أدركنى الجهد وأدركت الجهد ولا يصع بلغنى المكان وأدركنى ، والبلاغة تقال على وجهين: أحدهما أن يكون بداته بليغاً وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف صواباً فى موضوع لغته وطبقاً للمعنى المقصود به وصدقاً فى نفسه ومتى اخترم وصف من ذلك كان ناقصا فى البلاغة . والثانى: أن يكون بليغاً باعتبار القائل والمقول له وهو أن يقصد القائل أمراً فيرده على وجه حقيق أن يقبله المقول له ، وقوله تعالى: ﴿ وقل لهم فى أمراً فيرده على وجه حقيق أن يقبله المغنين وقول من قال معناه قل لهم إن أنفسهم قولاً بليغاً ﴾ يصح حمله على المعنين وقول من قال معناه قل لهم إن أظهرتم ما فى أنفسكم قتلتم ، وقول من قال خوفهم بمكاره تنزل بهم ، فإشارة إلى بعض ما يقتضيه عموم اللفظ والبلغة ما يتبلغ به من العيش .

(بلي): يقال بلي الثوب بلي وبلاء أي خلق ومنه قيل لمن: سافر بلاه سفر أى أبلاه السفر وبلوته اختبرته كأنى أخلقته من كثرة اختبارى له، وقرىء: ﴿ هنالك نبلو كل نفس ماأسلفت ﴾ أى نعرف حقيقة ماعملت ، ولذلك قيل أُبليت فلاناً إذا اختبرته ، وسمى الغم بلاء من حيث إنه يبلي الجسم ، قال تعالى : ﴿ وَفَى ذَلَكُمْ بِلاءِ مِن رَبِكُمْ عَظِيمٌ – وَلَنْبِلُونَكُمْ بِشَيءَ مِنَ الْحُوفَ ﴾ الآية ، وقال عزوجل: ﴿ إِن هذا لهو البلاء المبين ﴾ وسمى التكليف بلاء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان فصارت من هذا الوجه بلاء والثاني أنها اختبارات ولهذا قال الله عزوجل: ﴿ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾ والثالث أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء فالمحنىة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر ، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر ، فصارت المنحة أعظم البلاءين وبهذا النظر قال عمر : بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر ، ولهذا قال أمير المؤمنين من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله ، وقال تعالى : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة – وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً ﴾ وقوله عز وجل ﴿ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ راجع إلى الأمرين . إلى المحنة التي في قوله عزوجل ﴿ يَذِبْحُونَ أَبِنَاءَكُمْ ويستحيونَ نَسَاءَكُمْ ﴾ وإنى المنحة التي أنجاهم وكذلك قوله تعالى : ﴿ وآتيناهم من الآيات مافيه بلاء

مبين ﴾ راجع إلى الأمرين كما وصف كتابه بقوله: ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ وإذا قيل ابتلى فلان كذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين: أحدهما تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره. والثانى ظهور جودته ورداءته. وربما قصدبه الأمران وربما يقصدبه أحدهما، فإذا قيل في الله تعالى بلاكذا أو أبلاه فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كان الله علام الغيوب وعلى هذا قوله عزوجل: ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ ويقال أبليت فلانا يميناً إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه بها.

( بل من كسب سيئة ﴾ أو جواب لاستفهام مقترن بنفى نحو ﴿ الست بربكم قالوا بلى ﴾ وبنعم يقال فى الاستفهام المجرد نحو ﴿ هل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالوا بلى ﴾ وبنعم يقال فى الاستفهام المجرد نحو ﴿ هل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالوا نعم ﴾ ولا يقال ههنا بلى . فإذا قبل ماعندى شيء فقلت بلى فهو رد لكلامه وإذا قلت نعم فإقرار منك ، قال تعالى : ﴿ فأنقوا السلم ماكنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون – وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم – وقال طم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى – قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى ﴾ .

( بن ): البنان الأصابع ، قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التى يمكن للإنسان أن يبن بها يريد أن يقيم به ويقال أبن بالمكان يبن ولذلك خص فى قوله تعالى: ﴿ بلى قادرين على أن نسوى بنانه ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ واضربوا منهم كل بنان ﴾ ، خصه لأجل أنهم بها تقاتل وتدافع ، والبنة الرائحة التى تبن بما تعلق به

( بنى ) : بقال بنیت أبنی بناء وبنیة وبنیاً قال عزوجل : ﴿ وبنینا فوقكم سبعاً شداداً ﴾ والبناء اسم لما یبنی بناء ، قال تعالى : ﴿ لهم غرف من فوقها غرف مبنیة ﴾ والبنیة یعبر بها عن بیت الله قال تعالى : ﴿ والسماء بنیناها بأید – والسماء وما بناها ﴾ والبنیان واحد لاجمع لقوله : ﴿ لایزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم ﴾ وقال : ﴿ كأنهم بنیان مرصوص – قالوا ابنواله بنیاناً ﴾ وقال

بعضهم: بنيان جمع بنيانة فهو مثل شعير وشعيرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة ، وهذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه . وابن أصله بنو لقولهم الجمع أبناء وفى التصغير بنى ، قال تعالى : ﴿ يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك – يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك – يا بنى لا تشرك بالله – يا بنى لا تعبد الشيطان ﴾ وسمى بذلك لكونه بناء للأب فإن الأب هو الذى بناه وجعله الله بناء فى إيجاده ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه بأمره هو ابنه نحو فلان ابن حرب وابن السبيل للمسافر وابن العلم . قال الشاعر :

# « أولاك بنو خير وشر كليهما «

وفلان ابن بطنه وابن فرجه إذا كان همه مصروفاً إليهما وابن يومه إذا لم يتفكر في غده ، قال تعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ إن ابنى من أهلى – إن ابنك سرق ﴾ وجمع ابن أبناء وبنون قال عزوجل : ﴿ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾ ، وقال عزوجل : ﴿ يا بنى لا تدخلوا من باب واحد – يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد – يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان ﴾ ويقال في مؤنث ابن ابنة وبنت والجمع بنات ، وقوله تعالى : ﴿ هؤلاء بناتى هن أطهر لكم ﴾ وقوله : ﴿ لقد علمت مالنا في بناتك من حق ﴾ فقد قيل خاطب بذلك أكابر القوم وعرض عليهم بناته لا أهل قريته كلهم فإنه محال أن يعرض بنات له قليلة على الجم الغفير وقيل بل أشار بالبنات إلى نساء أمته وسماهن بنات له لكون كل نبى بمنزلة الأب لأمته بل لكونه أكبر وأجل الأبوين لهم كما تقدم في ذكر الأب ، وقوله تعالى : ﴿ ويجعلون لله البنات ﴾ هو قولهم عن الله إن الملائكة بنات الله تعالى .

( بهت ): قال الله عز وجل: ﴿ فبهت الذي كفر ﴾ أي دهش وتحير ، وقد بهته . قال عز وجل: ﴿ هذا بهتان عظيم ﴾ أي كذب يبهت سامعه لفظاعته . قال الله تعالى : ﴿ يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾ كناية عن الزنا وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرجل من تناول مالا يجوز والمشى إلى ما يقبح ويقال جاء بالبهيتة أي الكذب .

(بهج): البهجة حسن اللون وظهور السرور وفيه قال عزوجل:

﴿ حدائق ذات بهجة ﴾ وقد بهج فهو بهيج ، قال : ﴿ وأُنبتنا فيها من كل زوج بهيج ﴾ . ويقال بهج كقول الشاعر :

#### » ذات خلق بهج ت

ولایجیء منه بهوج وقد ابتهج بکذا أی سر به سروراً بان أثره علی وجهه و أبهجه کذا .

(بهل): أصل البهل كون الشيء غير مراعي والباهل البعير المخلى عن قيده أو عن سمة أو المخلى ضرعها عن صرار. قالت امرأة أتيتك باهلاً غير ذات صرار أي أبحت لك جميع ماكنت أملكه لم استأثر بشيء دونه وأبهلت فلاناً خليته وإرادته تشبيهاً بالبعير الباهل. والبهل والابتهال في الدعاء الاسترسال فيه والتضرع نحو قوله عز وجل: ﴿ ثَمْ نَبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن قال الشاعر:

### ه نظر الدهر إليهم فابتهل ه

أى استرسل فيهم فأفناهم .

· (بهم): البهمة الحجر الصلب وقيل للشجاع بهمة تشبيها به وقيل لكل ما يصعب على الحاسة إدراكه إن كان محسوسا وعلى الفهم إن كان معقولاً مبهم، ويقال أبهمت كذا فاستبهم وأبهمت الباب أغلقته إغلاقاً لا يهتدى لفتحه والبهمة مالا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام لكن خص في المتعارف بما عدا السباع والطير فقال تعالى: ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ وليل بهيم فعيل بعنى مفعل قد أبهم أمره للظلمة أو في معنى مفعل لأنه يبهم ما يعن فيه فلا يدرك ، وفرس بهيم إذا كان على لون واحد لا يكاد تميزه العين غاية التمييز ومنه ما روى ﴿ أنه يحشر الناس يوم القيامة بهما ﴾ أى عراة وقيل معرون مما يتوسمون به في الدنيا ويتزينون به والله أعلم ، والبهم صغار الغنم والبهمي نبات يستبهم منبته لشركه وقد أبهمت الأرض كثر بهمها نحو أعشبت وأبقلت أى كثر عشبها وبقلها .

( باب ) : الباب يقال لمدخل الشيء وأصل ذلك مداخل الأمكنة كباب المدينة والدار والبيت وجمعه أيواب قال تعالى : ﴿ واستبقا الباب وقدت قميصه

من دبر وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ وقال تعالى : ﴿ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ ومنه يقال فى العلم باب كذا وهذا العلم باب إلى علم كذا أى به يتوصل إليه وقال عَيْظَة : « أنا مدينة العلم وعلى بابها » أى به يتوصل إلى وقال عَيْظَة : « أنا مدينة العلم وعلى بابها » أى به يتوصل قال الشاعر :

#### \* أتيت المروءة من بابها \*

قال تعالى : ﴿ فَفَتَحَنَا عَلَيْهُمْ أَبُوابِ كُلِّ شَيْءَ ﴾ وقال عزوجل ﴿ بَابِ بَاطَنَهُ فَيِهِ الرَّحْمَةِ ﴾ وقد يقال أبواب الجنة وأبواب جهنم للأشياء التي بها يتوصل إليهما ، قال تعالى : ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ﴾ وربما قيل هذا من باب كذا أى عملت عليحله وجمعه بابات وقال الخليل بابة في الحدود وبوبت بابا ، أي عملت وأبواب مبوبة ، والبواب حافظ البيت وتبوبت بابا اتخذته ، أصل باب بوب .

( بيت ) : أصل البيت مأوى الإنسان بالليل لأنه يقال بات أقام بالليل كا يقال ظل بالنهار ثم قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر قال عزوجل:﴿ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﴾ وقال تعالى : ﴿ واجعلوا بيوتكم قبلة – لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ﴾ ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته وصار أهل البيت متعارفاً في ال النبي عَلِيْتُهُ ونبه النبي بقوله: « سلمان منا أهل البيت » أن مولى القوم يصبح نسبته إليهم، كما قال: «مولى القوم منهم وابنه من أنفسهم». وبيت الله والبيت العتيق مكة قال الله عزوجل : ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق – إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة – وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾ يعني بيت الله وقوله عزوجل: ﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ﴾ إنما نزل في قوم كانوا يتحاشون أن يستقبلوا بيوتهم بعد إحرامهم فنبه تعالى أن ذلك مناف للبر ، وقوله عزوجل : ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ﴾ معناه بكل نوع من المسار ، وقوله تعالى : ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ قيل بيوت النبي نحو : ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أنٍ يؤذن لكم ﴾ وقيل أشير بقوله ﴿ فِي بِيوت ﴾ إلى أهل بيته وقومه، وقيل أشير به إلى القلب. وقال بعض الحكماء

فى قول النبى عَلَيْكُم : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة » إنه أريد به القلب وعنى بالكلب الحرص بدلالة أنه يقال كلب فلان إذا أفرط فى الحرص وقولهم هو أحرص من كلب. وقوله تعالى : ﴿ وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت ﴾ يعنى مكة ، و ﴿ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ﴾ أى سهل لى فيها مقرا ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً – واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾ يعنى المسجد الأقصى ، وقوله عزوجل : ﴿ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ فقد قبل إشارة إلى جماعة البيت فسماهم بيتاً كتسمية نازل القرية قرية ، والبيات والتبييت قصد العدو ليلا ، قال تعالى : ﴿ أَفَامَن أَهُل القرى أَن يَاتِهِم بأُسنا بياتاً وهم نائمون – بياتاً أو هم قائلون ) والبيوت ما يفعل بالليل بيت قال يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون – بياتاً أو هم قائلون ) والبيوت ما يفعل بالليل بيت قال عزوجل . ﴿ إذ يبيتون مالا يرضى من القول ﴾ وعلى ذلك قوله عليه السلام : « لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » وبات فلان يفعل كذا عبارة موضوعة لما يفعل بالليل كظل لما يفعل بالنهار وهما من باب العبادات .

(بيد): قال عز وجل: ﴿ مَا أَظْنَ أَن تَبِيدَ هَذَهُ أَبِداً ﴾ يقال باد الشيء يبيد بياداً إذا تفرق وتوزع في البيداء أي المفازة وجمع البيداء بيد، وأتان بيدانة تسكن البيداء.

( بور ) : البوار فرط الكساد ولما كان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد كما فيل كسد حتى فسد عبر بالبوار عن الهلاك ، يقال بار الشيء يبور بَوْراً وبؤرا ، قال عز وجل : ﴿ تجارة لن تبور – ومكر أو نتك هو يبور ﴾ وروى نعوذ بالله من بوار الأيم ، وقال عز وجل : ﴿ وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ ويقال رجل حائر بائر وقوم حور بور ، وقوله تعالى : ﴿ حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ﴾ أى هلكى جمع بائر ، وقيل بل هو مصدر يوصف به الواحد والجمع فيقال رجل بور وقوم بور ، وقال الشاعر :

يارسول المليك إن لسانى راتق مافتقت إذ أنا بور وبار الفحل الناقة إذا تشممها ألاقح هى أم لا، ثم يستعار ذلك للاختبار فيقال برت كذا اختبرته. ( بشر ): قال عز وجل: ﴿ وبئر معطلة وقصر مشيد ﴾ وأصله الهمز يقال بأرت بئراً وبأرث بؤرة أى حفيرة ، ومنه اشتق المئبر وهو فى الأصل حفيرة يستر رأسها ليقع فيها من مر عليها ويقال لها المغواة وعبر بها عن النميمة الموقعة فى البلية والجمع المآبر .

( بؤس ): البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلاأن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية نحو : ﴿ والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً وأخذناهم بالبأساء والضراء — والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في وقال تعالى : ﴿ بأسهم بينهم شديد ﴾ وقد بؤس يبؤس ، وعذاب بئيس فعيل من البأس أو من البؤس ، فلا تبتئس أى لا تلتزم البؤس ولا تحزن ، وفي الخبر أنه عليه السلام كان يكره البؤس والتباؤس والتبؤس: أى الضراعة للفقراء أو أن يجعل نفسه ذليلاً ويتكلف ذلك جميعاً . وبئس كلمة تستعمل في جميع المذام ، كما أن نعم تستعمل في جميع المذام ، كما أن نعم تستعمل في جميع الممادح ويرفعان ما فيه الألف واللام أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام نحو بئس رجلا وبئس مأوى ماكانوا يفعلون أى شيئاً يفعلونه ، قال تعالى : ﴿ وبئس القرار — وبئس مثوى المتكبرين — بئس للظالمين بدلاً — لبئس ماكانوا يصنعون ﴾ وأصل بئيس بئس وهو من البؤس .

(بيض): البياض في الألوان ضد السواد، يقال ابيض ابيضاضاً وبياضاً فهو مبيض وأبيض قال عزوجل: ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين ابيضت وجوههم ﴾ والأبيض عرق سمى به لكونه أبيض ، ولما كان البياض أفضل لون عندهم كما قيل البياض أفضل والسواد أهول والحمرة أجمل والصفرة أشكل عبر عن الفضل والكرم بالبياض حتى قيل لمن لم يتدنس بمعاب هو أبيض الوجه، وقوله تعالى: ﴿ يوم تبيض وجوه ﴾ فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة واسودادها عن الغم وعلى ذلك : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ وقوله : ﴿ وجوه يومئذ المسرة وقوله : ﴿ وجوه يومئذ المسرة ، ضاحكة مستبشرة ﴾ وقيل أمك بيضاء من قضاعة ، وعلى ذلك قوله مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ﴾ وقيل أمك بيضاء من قضاعة ، وعلى ذلك قوله المرأة بالبيضة تشبيها بها في اللون وكونها مصونة تحت الجناح ، وبيضة البلد لما

يقال فى المدح والذم، أما المدح فلمن كان مصوناً من بين أهل البلد ورئيساً فيهم. وعلى ذلك قول الشاعر:

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصه لعبد مناف

وأما الذم فلمن كان ذليلاً معرضاً لمن يتناوله كبيضة متروكة بالبلد أى العراء والمفازة . وبيضتا الرجل سميتا بذلك تشبيهاً بها فى الهيئة والبياض ، يقال باضت الدجاجة وباض كذا أى تمكن ، قال الشاعر :

بدا من ذوات الضغن يأوى صدورهم ..... فعشش ثم باض

وباض الحر تمكن وباضت يد المرأة إذا ورمت ورما على هيئة البيض ، ويقال دجاجة بيوض ودجاج بيض .

(بیع): البیع إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن، ويقال للبيع الشراء وللشراء البيع وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمن وعلى ذلك قوله عزوجل: ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ وقال عليه السلام: « لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه » أى لا يشترى على شراه، وأبعت الشيء عرضته للبيع نحو قول الشاعر:

# « فرساً فليس جواده بمباع ه ·

والمبايعة والمشاراة تقالان فيهما ، قال الله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وذروا البيع ﴾ وقال عزوجل: ﴿ لابيع فيه ولاخلال – لابيع فيه ولاخلال – لابيع فيه ولاخلة ﴾ وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له ويقال لذلك بيعة ومبايعة وقوله عز وجل: ﴿ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ﴾ إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى : ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ وإلى ماذكر في قوله تعالى : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴾ الآية ، وأما الباع فمن الواو بدلالة قولهم : باع في السر يبوع إذا مد باعه .

ر بال ): البال الحال التي يكترث بها ولذلك يقال ما باليت بكذا بالة أي ما اكترثت به ، قال تعالى: ﴿ فما ما كترثت به ، قال تعالى: ﴿ فما

بال القرون الأولى ﴾ أى حالهم وخبرهم ، ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوى عليه الإنسان فيقال خطر كذا ببالى .

( بين ) : موضوع للخلالة بين الشيئين ووسطهما قال تعالى : ﴿ وجعلنا بينهما زرعاً ﴾ يقال : بان كذا : أي انفصل وظهر ماكان مستتراً منه ، ولما اعتبر فيه معنى الأنفصال والظهور استعمل في كل واحد منفرداً فقيل للبئر البعيدة القعر بيون لبعد مابين الشفير والقعر لانفصال حبلها من يد صاحبها. وبان الصبح ظهر ، وقوله تعالى : ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ أى الوصل ، وتحقيقه أنه ضاع عنكم الأموال والعشيرة والأعمال التي كنتم تعتمدونها إشارة إلى قوله سبحانه : ﴿ يُومُ لا ينفع مال ولا بنون ﴾ وعلى ذلك قوله : ﴿ لقد جئتمونا فرادى ﴾ الآية . وبين يستعمل تارة اسماً وتارة ظرفاً ، فمن قرأ ﴿ بِينُكُم ﴾ جعله اسماً ومن قرأ ﴿ بِينَكُم ﴾ جعله ظرفاً غير متمكن وتركه مفتوحاً ، فمن الظرف قوله : ﴿ لَا تَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهُ وَرَسُولُه ﴾ وقوله ﴿ فقدمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُم صَدَّقَةً – فاحكم بيننا بالحق ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فلما بلغا مجمع بينهما ﴾ فيجوز أن يكون مصدراً أى موضع المفترق وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قُومُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنِهُمُ ميثاق ﴾ ولا يستعمل بين إلا فيما كان له مسافة نحو ﴿ بين البلدين ﴾ أو له عدد ما اثنان فصاعداً نحو بين الرجلين وبين القوم ولايضاف إلى مايقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرر نحو: ﴿ ومن بيننا وبينك حجاب – فاجعل بيننا وبينك موعدا ﴾ ويقال هذا الشيء بين يديك أي قريبا منك وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ لآتينهم من بين أيديهم – لهما بين أيدينا وما خلفنا – وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا – ومصدقاً لما بين يديّ من التوراة – أأنزل عليه الذكر من بيننا ﴾ أى من جملتنا وقوله تعالى : ﴿ قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن و لا بالذي بين يديه ﴾ أي متقدماً له من الإنجيل ونحوه وقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ أي راعوا الأحوال التي تجمعكم من القرابة والوصلة والمودة ، ويزاد فيه ﴿ مَا ﴾ أو الألف فيجعل بمنزلة ﴿ حين ﴾ نحو بينا زيد يفعل كذا وبينا يفعل كذا ، قال الشاعر:

بينا يعنفه الكماة وروعة يوماً أتيح له جرئ سلفع ( بان ): يقال بان واستبان وتبين وقد بينته قال الله سبحانه.﴿ وقد تبين أ

لكم من مساكنهم - وتبين لكم كيف فعلنا بهم - وليستبين سبيل المجرمين - قد تبين الرشد من الغي - قد بينا لكم الآيات - ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه - وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم - ليبين هم الذي يختلفون فيه - آيات بينات ﴾ وقال : ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ﴾ ويقال آية مبينة اعتباراً بمن بينها وآية مبينة وآيات مبينات ومبينات ، والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه والبينة الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه على بينة من ربه ﴾ وقال تعالى : ﴿ ليهلك من هلك عن بينة وهو أعم من النطق مختص على بينة من ربه ﴾ وقال تعالى : ﴿ ليهلك من هلك عن بينة وهو أعم من النطق مختص جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ والبيان الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق مختص بالإنسان ويسمى ما بين به بياناً : قال بعضهم : البيان يكون على ضربين : أحدهما بالاختبار وذلك إما أن يكون نطقاً أو كتابة أو إشارة ، فمما هو بيان بالحال قوله تعالى : ﴿ ولا يصد بكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ أي كونه عدوا بين قوله تعالى : ﴿ ولا يصد بكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ أي كونه عدوا بين في الحال كقوله تعالى : ﴿ يريدون أن يصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان في الحال كقوله تعالى : ﴿ يريدون أن يصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ﴾ .

وما هو بيان بالاختبار ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر-وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ وسمى الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو ﴿ هذا بيان للناس ﴾ وسمى ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بياناً نحو قوله تعالى : ﴿ ثم إن علينا بيانه ﴾ ويقال بينته وأبنته إذا جعلت له بياناً تكشفه نحو : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ وقال : ﴿ نذير مبين - وإن هذا فو البلاء المبين - ولا يكاد يبين ﴾ أى يبين ﴿ وهو في الخصام غير مبين ﴾ .

( بواء ) : أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء ، يقال مكان بواء إذا لم يكن نابياً بنازله ، وبوأت له مكاناً سويته فتبوأ ، وباء فلان بدم فلان يبوء به أى ساواه ، قال تعالى : ﴿ وأو حينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا – ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق – تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال – يتبوأ منها حيث يشاء ﴾ وروى أنه كان عليه السلام يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمناه مكاناً ثم قصدت الطعن به ، وقال عليه البوله كما يتبوأ لمنونه ، وقال عليه

السلام : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ، قال الراعى فى صفة إبل :

# لها أمرها حتى إذا ماتبوأت بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا

أى يتركها الراعى حتى إذا وجدت مكانا موافقاً للرعى طلب الراعى لنفسه متبوأ لمضجعه ، ويقال تبوأ فلان كناية عن التزوج كما يعبر عنه بالبناء فيقال بنى بأهله . ويستعمل البواء فى مكافأة المصاهرة والقصاص فيقال فلان بواء لفلان إذا ساواه ، وباء بغضب من الله أى حل مبوأ ومعه غضب الله أى عقوبته ، و (بغضب) فى موضع حال كخرج بسيف أى رجع وجاءله أنه مغضوب وليس مفعولا نحو مر بزيد واستعمال باء تنبيهاً على أن مكانه الموافق يلزمه فيه غضب الله فكيف غيره من الأمكنة وذلك على حد ماذكر فى قوله : ﴿ فبشرهم بعذاب ﴾ وقوله : ﴿ فبشرهم بعذاب ﴾ وقوله : ﴿ فبشرهم بعذاب ﴾ وقوله :

### ه أنكرت باطلها وبؤت بحقها ه

وقول من قال: أقررت بحقها فليس نفسيره بحسب مقتضى اللفظ. والباءة كناية عن الجماع وحكى عن خلف الأحمر أنه قال فى قولهم حياك الله وبياك أن أصله بوأك منزلا فغير لازدواج الكلمة كما غير فى قولهم أتيته الغدايا والعشايا .

(الباء): يجيء إما متعلقا بفعل ظاهر معه أو متعلقاً بمضمر، فالمتعلق، بفعل معه ضربان: أحدهما لتعدية الفعل وهو جار مجرى الألف الداخل للتعدية نحو ذهبت به وأذهبته قال: ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراماً ﴾ والثانى للآلة نحو قطعه بالسكين. والمتعلق بمضمر يكون فى موضع الحال نحو خرج بسلاحه أى وعليه السلاح أى ومعه سلاحه وربما قالوا تكون زائدة نحو: ﴿ وماأنت بمؤمن لنا ﴾ فبينه وبين قولك ماأنت مؤمناً لنا فرق، فالمتصور من الكلام إذا نصب ذات واحد كقولك زيد خارج، والمتصور منه إذا قيل ماأنت بمؤمن لنا ذاتان كقولك لقيت بزيد رجلاً فاضلاً فإن قوله رجلاً فاضلاً وإن أريدبه زيد فقد أخرج فى مغرض يتصور منه إنسان آخر فكأنه قال رأيت برؤيتي لك آخر هو رجل فاضل ، وعلى هذا رأيت بك حاتماً فى السخاء وعلى هذا ﴿ وماأنا بطارد

المؤمنين ﴾ وقوله: ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾ قال الشيخ وهذا فيه نظر ، وقوله: ﴿ تنبت بالدهن ﴾ قيل معناه تنبت الدهن وليس ذلك بالمقصود بل المقصود أنها تنبت النبات ومعه الدهن أى والدهن فيه موجود بالقوة ونبه بلفظة ﴿ بالدهن ﴾ على ما أنعم به على عباده وهداهم على استنباطه . وقيل الباء ها هنا للحال أي حاله أن فيه الدهن والسبب فيه ان الهمزة والباء اللتين للتعدية لا يجتمعان وقوله تعالى : ﴿ وَكُفَّى بَاللَّهُ ﴾ فقيل كفي الله شهيداً نحو : ﴿ وَكُفَّى الله المؤمنين القتال ﴾ الباء زائدة ولوكان ذلك كما قيل لصح أن يقال كفي بالله المؤمنين القتال وذلك غير سائغ وإنما يجيء ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع الحال. كما تقدم ذكره ، والصحيح أن كفي ههنا موضوع موضع اكتف ، كما أن قولهم : أحسن بزيد موضوع موضع ماأحسن، ومعناه اكتف بالله شهيداً وعلى هذا ﴿ وَكُفِّي بَرَبُكُ هَادِياً وَنَصِيراً - وَكُفِّي بَاللَّهُ وَلَيَّا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفّ بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ وعلى هذا قوله : حب إلى بفلان أي أحببت إلى به . ومما ادعى فيه الزيادة الباء في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بَايِدِيكُمْ إِلَى التهلكة ﴾ قيل تقديره لاتلقوا أيديكم والصحيح أن معناه لاتلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة إلاأنه حذف المفعول استغناء عنه وقصداً إلى العموم فإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم بأيديهم إلى التهلكة . وقال بعضهم الباء بمعنى من في قوله تعالى : ﴿ عيناً يشرب بها المقربون ﴿ عيناً يشرب بها عباد الله ﴾ أي منها وقيل عيناً يشربها والوجه أن لايصرف ذلك عما عليه وأن العين ههنا إشارة إنى المكان الذي ينبع منه الماء لاإلى الماء بعينه نحو نزلت بعين فصار كقولك مكاناً يشرب به وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ﴾ أى بموضع الفوز .

#### التساء

(التب): والتباب: الاستمرار في الحسران، يقال: تباله وتبله وتبله وتبه إذا قلت له ذلك ولتضمن الاستمرار قيل استتب لفلان كذا أي استمر، و فرتبت يدا أبي لهب أي استمرت في خسرانه نحو: ﴿ ذلك هو الحسران المبين - ومازادهم غير تتبيب ﴾ أي تخسير ﴿ وماكيد فرعون إلا في تباب ﴾ .

(تابوت): التابوت فيما بيننا معروف. ﴿ أَن يَأْتِكُم التَّابُوت ﴾ قيل كان شيئا منحوتا من الخشب فيه حكمة وقيل عبارة عن القلب والسكينة وعما فيه من العلم، وسمى القلب سفط العلم وبيت الحكمة وتابوته ووعاءه وصندوقه وعلى هذا قيل اجعل سرك في وعاء غير سرب، وعلى تسميته بالتابوت قال عمر لا بن مسعود رضى الله عنهما: كنيف ملىء علماً.

(تبع): يقال تبعه واتبعه قفا أثره و ذلك تارة بالارتسام والائتار وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَبِع هَدَاى اللهِ فَمَن اتبع هذاى – اتبعوا ما أنزل إليكم من المرسلين اتبعوا من لايسالكم أجراً – فمن اتبع هذاى – اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم – واتبعك الأرذلون – واتبعت ملة آبائى – ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون – واتبعوا ما تتلوا الشياطين – ولا تتبعوا خطوات الشيطان – ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله – هل أتبعك على أن تعلمنى – واتبع سبيل من أناب ﴾ ويقال أتبعه إذا لحقه قال : ﴿ فَأَتبعوهم مشرقين – ثم أتبع سبباً – وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة – فأتبعه الشيطان – فأتبعنا بعضهم بعضاً ﴾ يقال أتبعت عليه أي أحلت عليه ويقال أتبع فلان بمال أي أحيل عليه ، والتبيع خص بولد البقر إذا اتبع أمه والتبع رجل الدابة وتسميته بذلك كا

كأنما الرجلان واليدان طالبتا وتروهما ربتان

والمتنبع من البهائم التي يتبعها ولدها ، وتبع كانوا رؤساء ، سموا بذلك لا تباع بعضهم بعضاً في الرياسة والسياسة وقيل تبع ملك يتبعه قومه والجمع التبابعة قال : ﴿ أهم خير أم قوم تبع ﴾ والتبع الظل .

( تبر ): التبر الكبير والإهلاك يقال تبره وتبره قال تعالى: ﴿ إِن هؤلاءِ متبر ماهم فيه ﴾ وقال: ﴿ وكلا تبرنا تتبيراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ولا تزد الظالمين إلا تباراً ﴾ .

(تترى على فعلى من المواترة أى المتابعة وتراً وتراً وأصلها واو فأبدلت نحو تراث وتجاه فمن صرفه جعل الألف زائدة لاللتأنيث ومن لم يصرفه جعل ألفه للتأنيث قال تعالى: ﴿ثُمُ أُرسلنا رسلنا تترى ﴾ أى متواترين . قال الفراء يقال تترى في الرفع وتقرى في الجر وتترى في النصب والألف فيه بدل من التنوين . وقال ثعلب هي تفعل ، قال أبو على الغبور : ذلك غلط لأنه ليس في الصفات تفعل .

(تجارة): التجارة التصرف في رأس المال طلبا للربح يقال تجر يتجر وتاجر وتجر كصاحب وصحب. قال وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ فأما تجاه فأصله وجاه وتجوب التاء للمضارعة وقوله تعالى: ﴿ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾ فقد فسر هذه التجارة بقوله: ﴿ تؤمنون بالله ﴾ إلى آخر الآية وقال تعالى: ﴿ اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم – إلاأن تكون تجارة عن تراض منكم – تجارة حاضرة تديرونها بينكم ﴾ قال ابن الأعرابي فلان تاجر بكذا أى حاذق به عارف الوجه المكتسب منه.

( تحت ) : تحت مقابل لفوق قال تعالى : ﴿ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ جنات تجرى من تحتها الأنهار – فناداها من تحتها ﴾ وتحت يستعمل فى المنفصل و (أسفل) فى المتصل يقال المال تحته ، وأسفله أغلظ من أعلاه ، وفى الحديث : « لا تقوم الساعة حتى يظهر التحوت » أى الأرذال من الناس وقيل بل ذلك إشارة إلى ما قال سبحانه ﴿ وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها و تخلت ﴾ .

( تخذ ) : تخذ بمعنى أخذ قال الشاعر :

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرق

واتخذ افتعل منه ﴿ أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى – قل أتخذتم عند الله عهداً – واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى – لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء – لوشئت لاتخذت عليه أجراً ﴾ .

( تراث ): قوله تعالى : ﴿ وَيَأْكُلُونَ التراثَ ﴾ أصله وارث وهو من باب الواو .

( تفت ) : ﴿ ثُم ليقصوا تفثهم ﴾ أى أزالوا وسخهم يقال قضى الشيء يقضى إذا قطعه وأزاله ، وأصل التفت وسخ الظفر وغير ذلك مما شأنه أن يزال عن البدن ، قال أعرابي ماأتفثك وأدرنك .

(تراب افتقر كأنه لصق بالتراب قال: ﴿ خلقكم من تراب - ياليتنى كنت تراباً ﴾ وترب افتقر كأنه لصق بالتراب قال: ﴿ أو مسكيناً ذا متربة ﴾ أى ذا لصوق بالتراب لفقره ، وأترب استغنى كأنه صارله المال بقدر التراب والتراب الأرض نفسها ، والتيرب واحد التيارب ، والتورب والتوراب . وريح تربة تأتى بالتراب ومنه قوله عليه السلام: «عليك بذات الدين تربت يداك » تنبيها على أنه لا يفوتنك ذات الدين فلا يحصل لك ما ترومه فتفتقر من حيث لا تشعر وبارح ترب ريح فيها تراب ، والترائب ضلوع الصدر الواحدة تربية ، قال تعنلى : ﴿ أبكاراً عرباً أتراباً وكواعب أتراباً - وعندهم قاصرات الطرف أتراب ﴾ أى لدات تنشأن معاً وكواعب أتراباً - وعندهم قاصرات الطرف أتراب ﴾ أى لدات تنشأن معاً على الأرض ، وقيل لأنهن في حال الصبا يلعبن بالتراب معاً .

(ترفه): الترفه التوسع في النعمة، يقال أترف فلان فهو مترف الرفاه في الحياة الدنيا – واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه الحياة الدنيا – واتبع الذين ظلموا ماأترفوا فيه الحياة الدنيا بيا

وقال تعالى: ﴿ ارجعوا إلى ماأترفتم فيه – وأخذنا مترفيهم بالعذاب – أمرنا مترفيها ﴾ وهم الموصوفون بقوله سبحانه: ﴿ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ﴾ .

( ترقوق ) : ﴿ كلا إذا بلغت التراق ﴾ جمع ترقوة وهي عظم وصل ما بين ثغرة النحر والعاتق .

( توك ): ترك الشيء رفضه قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً ، فمن الأول: ﴿وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض﴾ وقوله تعالى: ﴿واترك البحررهواً ﴾ ومن الثانى: ﴿ كم تركوا من جنات ﴾ ومنه تركة فلان لما يخلفه بعد موته وقد يقال في كل فعل ينتهى به إلى حاله ما تركته كذا أو يجرى مجرى كذا معلته كذا نحو تركت فلاناً وحيداً ، والتريكة أصله البيض المتروك في مفازته وتسمى خودة الحديد بها كتسميتهم إياها بالبيض .

( تسعة ): التسعة في العدد معروفة وكذا التسعون قال تعانى: ﴿ تسعة رهط - تسع وتسعون نعجة - عليها تسعة عشر - ثلثائة سنين وازدادوا تسعأ ﴾ والتسع من أظماء الإبل، والتُسع جزء من تسع والتُسع ثلاث ليال من الشهر آخرها التاسعة وتسعت القوم أخذت تسع أموالهم كنت لهم تاسعاً.

( تعس ): التعس أن لا ينتعش من العثرة وأن ينكسر في سفال ، وتعس تعسأ وتعساً وتعسأ وتعسأ وتعسأ وتعسأ وتعسأ وتعسأ وتعسأ وتعسة قال الله تعالى : ﴿ فتعسأ لهم ﴾ .

( تقوى ) : تاء التقوى مقلوب من الواو وذلك مذكور في بابه .

(متكأ): المتكأ المكان الذي يتكأ عليه والمخدة المتكأ عليها، وقوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَدَتَ لِهُنِ مَتَكَأً ﴾ أي أثرجا وقيل طعاماً متناولا من قولك اتكا على كذا فأكله ﴿ قال هي عصاى أتوكاً. عليها – متكئين على سرر مصفوفة - على الأرائك متكئون – مشكئين عليها متقابلين ﴾ .

(تل): أصل التل المكان المرتفع والتليل العنق ﴿ وتله للجبين ﴾ أسقطه على التله ، والمتل أسقطه على تليله ، والمتل الرمح الذي يتل به .

(تلى): تبعه متابعة ليس بينهم ماليس منها وذلك يكون تارة بالجسم وتارة بالافتداء في الحكم ومصدره تلو وتلو، وتارة بالقراءة أو تدبر المعنى ومصدره تلاوة ﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ أرادبه هاهنا الاتباع على سبيل الاقتداء والمرتبة وذلك أنه يقال إن القمر هو يقتبس النور من الشمس وهو لها بمنزلة الخليفة وقيل وعلى هذا نبه قوله تعالى: ﴿ جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ﴾ والضياء أعلى مرتبة من النور، إذ كان كل ضياء نوراً وليس كل نور ضياء ﴿ ويتلوه شاهد

منه ﴾ أى يقتدى به ويعمل بموجب قوله تعالى : ﴿ يتلون آيات الله ﴾ والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالاتسام لما فيها من أمر ونهى وترغيب وترهيب ، أو مايتوهم فيه ذلك وهو أخص من القراءة ، فكل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة ، لايقال تلوت رقعتك وإنما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته وجب عليك اتباعه ﴿ هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت – وإذا تتلي عليهم آياتنا – أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم – قل لو شاء الله ما تلوته عليكم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ فهذا بالقراءة وكذلك ﴿ واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك – واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق – والتاليات ذكراً ﴾ وأما قوله تعالى : ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ فاتباع له بالعلم والعمل ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾ أى ننزله ﴿ واتبعوا ماتتلوا الشياطين ﴾ ، واستعمل فيه لفظ التلاوة لما كان يزعم الشيطان أن ما يتلونه من كتب الله ، والتلاوة والتلية بقية مما يتلى أي يتتبع ، وأتليته أي أتقيت منه تلاوة أي تركته قادراً على أن يتلوه وأتليت فلاناً على فلان بحق أي أحلته عليه ، ويقال فلان يتلو على فلان ، ويقول عليه أي يكذب عليه قال تعالى : ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهُ الكذب ﴾ ويقال لاأدرى ولا أتلى ولادريت ولاتليت وأصله ولاتلوت فقيل للمزاوجة كما قيل: « مأزورات عير مأجورات » وإنما هو موزورات .

(تمام): تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه والناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه ويقال ذلك للمعدود والمسوح، تقول عدد تام وليل تام قال تعالى: ﴿ وتمت كلمة ربك – والله متم نوره – وأتممناها بعشر – فتم ميقات ربه ﴾ .

(توراة): التوراة التاء فيه مقنوب وأصله من الورى وبناؤها عند الكوفيين ووراة تفعلة، وقال بعضهم: هي تفعل نحو: تتفل وليس في كلامهم تفعل اسماً وعند البصريين وورى هي فوعل نحو حوقل قال تعالى: ﴿إِنَا أَنزَلْنَا التوراة فيها هدى ونور – ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ﴾.

( **تارة** ) : نخرجكم تارة أى مرة وكرة أخرى هو فيما قيل تار الجرح التأم . ( تین ) : ﴿ والتین والزیتون ﴾ قیل هما جبلان وقیل هما المأکولات وتحقیق موردهما واختصاصهما یتعلق بما بعد هذا الکتاب .

(توب): التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه الاعتذار ، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل أو يقول فعلت لأجل كذا أو فعلت وأسأت وقد أقلعت ولارابع لذلك ، وهذا الأخير هو التوبة ، والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على مافرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة ، وتاب إلى الله تذكر ما يقتضى الإنابة نحو : فتوبوا إلى الله جميعاً – أفلا يتوبون إلى الله — وتاب الله عليه ، أى قبل توبته منه فو لقد تاب الله على النبى والمهاجرين – ثم تاب عليهم ليتوبوا – فتاب عليكم وعفا عنكم والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة فالعبد تائب إلى الله والله على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه ، وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة العباد على النبه أى التوبة التامة وهو الجمع بين ترك القبيح وتحرى الجميل : فو عليه مناباً كه أى التوبة التامة وهو الجمع بين ترك القبيح وتحرى الجميل : فو عليه مناباً كها أى التوبة التامة وهو الجمع بين ترك القبيح وتحرى الجميل : فو عليه مناباً مناب — إنه هو التواب الرحيم كه .

( التيه ): يقال تاه يتيه إذا تحير وتاه يتوه لغة فى تاه يتيه ، وفى قصة بنى إسرائيل ﴿أربعين سنة يتيهون فى الأرض ﴾،وتوهه وتيهه إذا حيره وطرحه ، ووقع فى التيه والتوه أى فى مواضع الحيرة ، ومفازة تيهاء تحير سالكوها .

(التاءات): التاء في أول الكلمة للقسم نحو: ﴿ تَالله لأكيدن أصنامكم وللمخاطب في الفعل المستقبل نحو: ﴿ تكره الناس ﴾ وللتأنيث نحو: ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ﴾ وفي آخر الكلمة تكون إمازائدة للتأنيث فتصير في الوقف هاء نحو قائمة ، أو تكون ثابتة في الوقف والوصل وذلك في أخت وبنت ، أو تكون في الجمع مع الألف نحو مسلمات ومؤمنات وفي آخر الفعل الماضي لضمير المتكلم مضموماً نحو قوله تعالى : ﴿ وجعلت له مالاً ممدوداً ﴾ وللمخاطب مفتوحاً نحو : ﴿ أنعمت عليهم ﴾ ولضمير المخاطبة مكسوراً نحو : ﴿ لقد جئت شيئاً فريا ﴾ والله أعلم .

#### الثااء

(ثبت): الثبات ضد. الزوال يقال ثبت يثبت ثباتاً قال الله تعالى: 
هو ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ﴾ ورجل ثبت وثبيت في الحرب وأثبت السهم، ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصيرة، فيقال: فلان ثابت عندى، ونبوة النبي علي ثابتة والإثبات والتثبيت تارة يقال بالفعل فيقال لما يخرج من العدم إلى الوجود نحو أثبت الله كذا وتارة لما يثبت بالحكم فيقال: أثبت الحاكم فيقال: أثبت الحاكم فيقال: أثبت التوحيد وصدق النبوة وفلان أثبت مع الله إلها آخر، وقوله تعالى: هو ليثبتوك أو يقتلوك ﴾ أى يثبطوك ويحيروك، وقوله تعالى: هو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ﴾ أى: يقويهم بالحجج القوية. وقوله تعالى: هو ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً ﴾ أى أشد لتحصيل علمهم وقبل أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة أفعالهم وأن يكونوا بخلاف من لتحصيل علمهم وقبل أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة أفعالهم وأن يكونوا بخلاف من قويته، قال الله تعالى: هو ولولا أن ثبتناك ﴾ وقال: هو فتبتوا الذين آمنوا ﴾ قوتاك : هو وتثبيتاً من أنفسهم ﴾ وقال: هو وثبت أقدامنا ﴾ .

رثبر): الثبور الهلاك والفساد المثابر على الإتيان أى المواظب من قولهم ثابرت ، قال تعالى : ﴿ دعوا هنالك ثبوراً ، لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإنى لأظنك يا فرعون مثبوراً ﴾ قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه : يعنى ناقص العقل . ونقصان العقل أعظم هلك ، وثبير جبل عكة .

ر تبط ): قال الله تعالى : ﴿ فنبطهم ﴾ حبسهم وشغلهم ، يقال ثبطه المرض وأثبطه إذا حبسه ومنعه ولم يكد يفارقه .

( ثبات ) : قال تعالى : ﴿ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ﴾ هي جمع ثبة أي جماعة منفردة ، قال الشاعر :

#### \* وقد أغدو على ثبة كرام \*

ومنه ثبت على فلان أى ذكرت متفرق محاسنه . ويصغر ثبية ويجمع على ثبات وثبين ، والمحذوف منه الياء . وأما ثبة الحوض فوسطه الذى يثوب إليه الماء والمحذوف منه عينه لالامه .

(ثلج): يقال ثبج الماء وأتى الوادى بشجيجه، قال الله تعالى: ﴿ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاحاً ﴾ وفي الحديث: ﴿ أفضل الحبج العبج والثبج ﴾ أى رفع الصوت بالتلبية وإسالة دم الحبج.

( ثخن ) : يقال نخن الشيء فهو ثخين إذا غلظ فلم يسل ولم يستمر فى ذهابه ، ومنه استعير قولهم أثخنته ضرباً واستخفافاً قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَنْبَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يَتْخَنَ فَى الأَرْضَ - حَتَى إذا أَتْخَنَتُمُوهُم فَشْدُوا الوثاق ﴾ .

(ثوب): التثريب التقريع والتقهير بالذنب قال تعالى: ﴿ لا تثريب عليكم اليوم ﴾ وروى ﴿ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثربها » ولا يعرف من لفظه إلا قولهم الثرب وهو شحمة رقيقة وقوله تعالى: ﴿ ياأهل يثرب ) أى أهل المدينة يصح أن يكون أصله من هذا الباب والياء تكون فيه زائدة .

( تعب ): قال عز وجل: ﴿ فإذا هَى ثَعَبَانَ مَبَيْنَ ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمَى بِذَلْكُ مِنْ قُولُهُم ثُعَبَ المَاءُ فَاشْعَبُ أَى فَجَرَتُهُ وأُسَلَتُهُ فَسَالٌ ، ومنه ثُعب المُطر. والثعبة ضرب من الوزغ وجمعها ثعب كأنه شبه بالثعبان في هيئته فاختصر لفظه من لفظه لكونه مختصراً منه في الهيئة.

( ثقب ): الثاقب المعنى الذى يثقب بنوره وإصابته ما يقع عليه قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءُ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكُ مَا الطَّارِقُ النَّاقِبِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ والسَّمَاءُ والطَّارِقُ ومَا أَدْرَاكُ مَا الطَّارِقُ النَّاقِبِ ﴾ وأصله من الثقبة والمثقب الطريق في الجبل الذي كأنه قد ثقب ، وقال أبو عمرو: والصحيح المُتَقِّب. وقالوا ثقبت النار أي ذكيتها.

( ثقف ): الثقف الحذق في إدراك الشيء وفعله ومنه استعير المثاقفة ، ورجح مثقف أي مقوم وما يثقف به الثقاف ، ويقال ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك

لحذق فى النظر ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك وإن لم تكن معه ثقافة قال الله تعالى : ﴿ وَاقْتَلُوهُم حَيْثُ ثَقْفَتُهُم فَى الْحَرْبِ ﴾ وقال عزوجل : ﴿ فَإِمَا تَثْقَفْنُهُم فَى الحَرْبِ ﴾ ، وقال عزوجل : ﴿ ملعونين أينها ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ﴾ .

( ثقل ): الثقل والخفة متقابلان فكل ما يترجع على ما يوزن به أو يقدر به يقال هو ثقيل وأصله في الأجسام ثم يقال في المعانى نحو: أثقله الغرم والوزر قال الله تعالى : ﴿ أَمْ تَسَالُهُمْ أَجَراً فَهُمْ مَنْ مَغْرَمُ مَثْقُلُونَ ﴾ والثقيل في الإنسان يستعمل تارة في الذم وهو أكثر في التعارف وتارة في المدح نحو قول الشاعر ؛

تخف الأرض إذ مازلت عنها وتبقى مابقيت بها ثقيلا حللت بمستقر العز منها فتمنع جانبيها أن تميلا

ويقال في أذنه ثقل إذا لم يجد سمعه كما يقال في أذنه خفة إذا جاد سمعه كأنه يثقل عن قبول ما يلقى إليه ، وقد يقال ثقل القول إذا لم يطب سماعه ولذلك قال تعسالي في صفة يوم القيامة: ﴿ ثقلت في السموات والأرض ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتَ الْأَرْضُ أَنْقَالِهَا ﴾ قيل كنورها وقيل ما تضمنته من أجساد البشر عند الحشر والبعث وقال تعالى: ﴿ وتجمل أثقالكم إلى بلد ﴾ أي أحمالكم الثقيلة وقال عزوجل: ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالًا مع أثقالهم ﴾ أي آثامهم التي تثقلهم وتثبطهم عن الثواب كقوله:﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألاساء ما يزرون ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ انفروا خفافاً وثقالًا ﴾ قيل شبانا وشيوخاً وقيل فقراء وأغنياء ، وقيل غرباء ومستوطنين ، وقيل نشاطاً وكسالى وكل ذلك يدخل في عمومها ، فإن القصد بالآية الحث على النفر على كل حال تصعب أو تسهل. والمثقال ما يوزن به وهو من الثقل وذلك اسم لكل سنج قال تعالى : ﴿ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ وقوله تعالى:﴿ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ﴾ فإشارة إلى كثرة الخيرات وقوله تعالى:﴿ وأما من خفت موازينه ﴾ فإشارة إلى قلة الخيرات . والثقيل والخفيف يستعملان على وجهين : أحدهما على سبيل المصايفة ، وهو أن لايقال لشيء ثقيل أو خفيف إلاباعتباره بغيره ولهدا يصح للشيء الواحد أن يقال خفيف إذا اعتبرته بما هو أثقل منه وثقيل إذا اعتبرته بما هو أخف منه وعلى

هذه الآية المتقدمة آنفا . والثانى أن يستعمل الثقيل فى الأجسام المرجحة إلى أسفل كالحجر والمدر والخفيف يقال فى الأجسام المائلة إلى الصعود كالنار والدخان ومن هذا الثقل قوله تعالى : ﴿ اثاقلتم إلى الأرض ﴾ .

( ثلث ) : الثلاثة والثلاثون والثلاث والثلثائة وثلاثة آلاف والثلث والثلثان، وقال عزوجل: ﴿ فلأمه الثلث ﴾ أى أحد أجزائه الثلاثة والجمع أثلاث، قال تعالى: ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ﴾ وقال عزوجل: ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ ثلاث عورات لكم ﴾ أى ثلاثة أوقات العورة ، وقال عزوجل : ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين ﴾ وقال تعالى : ﴿ ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ﴾ وقال عز وجل : ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة . وثلثت الشيء جزأته أثلاثاً ، وثلثت القوم أخذت ثلث أموالهم، وأثلثتهم صرت ثالثم أو ثلثهم، وأثلثت الدراهم فأثلثت هي وأثلث القوم صاروا ثلاثة ، وحبل مثلوث مفتول على ثلاثة قوى ، ورجل مثلوث أخذ ثلث ماله ، وثلث الفرس وربع جاء ثالثاً ورابعاً في السباق ويقال أثلاثة وثلاثون عندك أو ثلاث وثلاثون ؟ كناية عن الرجال والنساء . وجاءوا ثلاث ومثلث أي ثلاثة ثلاثة ، وناقة ثلوث تحلب من ثلاثة أخلاف ، والثلاثاء والأربعاء في الأيام جعل الألف فيهما بدلا من الهاء نحو حسنة وحسناء فخص اللفظ باليوم وحكى ثلثت الشيء تثليثاً جعلته على ثلاثة أجزاء وثلث البسر إذا بلغ الرطب ثلثيه أو ثلث العنب أدرك ثلثاه وثوب ثلاثى طوله ثلاثة

(ثل): الثلة قطعة مجتمعة من الصوف ولذلك قيل للمقيم ثلة ولاعتبار الاجتماع قيل: ﴿ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ﴾ أى جماعة ، وثللت كذا تناولت ثلة منه ، والثلل قصر الأسنان لسقوط لئته ومنه أثل فمه سقطت أسنانه وتثللت الركية أى تهدمت .

( ثمله ) : ثمود قبل هو عجمى وقبل هو عربى وترك صرفه لكونه اسم قبيلة وهو فعول من الثمد وهو الماء القليل الذى لامادة له ، ومنه قبل فلان مثمود ثمدته النساء أى قطعت مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ، ومثمود إذا كثر عليه السؤال حتى فقد مادة ماله .

( تمر ): الشر اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجر ، الواحدة تمرة والجمع ثمار وثمرات كقوله تعالى : ﴿ وَأَنزِلُ مَن السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمِن ثمرات النخيل وَالأعناب ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمِن كُل الثمرات ﴾ وقوله والثمر قبل هو الثمره إذا أثمر وينعه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمِن كُل الثمرات ﴾ والثمر قبل هو الثمار ، وقبل هو جمعه ويكنى به عن المال المستفاد ، وعلى ذلك مل ابن عباس ﴿ وكان له ثمر ﴾ ويقال ثمر الله ماله ، ويقال لكل نفع يصدر عن شيء ثمرته كقولك ثمرة العلم الصالح ، وثمرة العمل الصالح الجنة ، وثمرة السوط عقدة أطرافها تشبيهاً بالثمر في الهيئة والتدلى عنه كتدلى الثمر عن الشجر ، والشميرة من اللبن ما تحبب من الزبد تشبيهاً بالثمر في الهيئة وفي التحصيل عن اللبن .

(ثم): حرف عطف يقتضى تأخر ما بعده عما قبله إما تأخيراً بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع حسبا ذكر في (قبل) وفي (أول) ، قال الله تعالى : ﴿ أَثُم إِذَا مَا وَعَالَمُ مَا وَقَدَ كُنتُم به تستعجلون ﴾ ﴿ ثم قيل للذين ظلموا ﴾ وقال عز وجل : ﴿ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ﴾ وأشباهه . وثمامة شجرة وثمت الشاة إذا رعتها نحو شجرت إذا رعت الشجرة ثم يقال في غيرها من النبات . وثمت الشيء جمعته ومنه قيل كنا أهل ثمة ورمة ، والثمة جمعة من حشيش ، وثم إشارة إلى المتبعد عن المكان وهنالك للتقرب وهما ظرفان في الأصل ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً ﴾ فهو في موضع المفعول .

( ثمن ) : قوله تعالى : ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم ﴾ الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة وكل ما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ الله وَأَعِانِهِم ثَمَناً قليلاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ وقال : ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ وأثمنت الرجل بمتاعه وأثمنت له أكثرت له الثمن ، وشيء ثمين كثير الثمن ، والثانية والثانون والثمن في العدد معروف ويقال ثمنته كنت له ثامناً أو أخذت ثمن ماله وقال عز وجل : ﴿ ثمانية أزواج ﴾ . وقال تعالى : ﴿ سبعة وثامنهم كلبهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ على أن تأجرنى ثماني حجج ﴾ والثمين الثمن قال الشاعر :

\* فما صار لى في القسم إلا تمينها ه

# وقوله تعالى : ﴿ فلهن الثمن مما تركتم ﴾ .

( تنى ): الثنى والاثنان أصل لمتصرفات هذه الكلمات ويقال ذلك باعتبار العدد أو باعتبار التكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معاً ، قال الله تعالى : ﴿ ثانى اثنين – واثنتا عشرة عيناً ﴾ وقال: ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ فيقال ثنيته تثنية كنت له ثانياً أو أخذت نصف ماله أو ضممت إليه ماصار به اثنين ، الثنى ما يعاد مرتين ، قال عليه السلام: « لا ثنى في الصدقة » ، أى لا تؤخذ في السنة مرتين ، قال الشاعر :

#### • لعمرى لقد كانت ملامتها ثنى •

وامرأة ثني ولدت اثنين والولد يقال له ثنى وحلف يميناً فيها ثنى وثنوى وثنيـة ومثنوية ويقال للاوى الشيء قد ثناه نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صَدُورُهُمْ ﴾ وقراءة ابن عباس ﴿ يثنوني صدورهم ﴾ من اثنونيت، وقوله عز وجل: ﴿ ثاني عطفه ﴾ وذلك عبارة عن التنكر والإعراض نحو لوى شدقة وناًى بجانبه والثني من الشاة ما دخل في السنة الثانية وما سقطت ثنيته من البعير ، وقد أسى وثنيت الشيء أثنيه عقدته بثنايين غير مهموز ، قيل وإنما لم يهمز لأنه بني الكلمة على التثنية ولم يبن عليه لفظ الواحد . والمثناة ما ثنى من طرف الزمان ، والثنيان الذي يثني به إذا عد السادات ، وفلان ثنية كذا كناية عن قصور منزلته فيهم ، والثنية من الجبل ما يحتاج فى قطعه وسلوكه إلى صعود وصدود فكأنه يثني السير ، والثنية من السن تشبيهاً بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة ، والثنيا من الجزور ما يثنيه جازره إلى ثنيه من الرأس والصلب وقيل الثنوى . والثناء ما يذكر في محامد الناس فيثنى حالا فحالا ذكره ، يقال أثنى عليه ، وتثنى فى مشيته نحو تبختر ، وسميت سور القرآن مثانى في قوله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ آتَيِنَاكُ سَبِّعاً مَنَ المثانى ﴾ لأنها تثنى على مرور الأوقات وتكرر فلاتدرس ولاتنقطع دروس سائر الأشياء التي تضمحل وتبطل على مرور الأيام وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى ﴾ ويصح أنه قيل للقرآن مثانى لما يثنى ويتجدد حالاً فحالاً من فوائده كما روى في الخبر في صفته : لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولاتنقضي عجائبه . ويصح أن يكون ذلك من الثناء تنبيهاً على أنه أبداً يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه وعلى من يتلوه ويعلمه ويعمل به وعلى هذا الوجه وصفه

بالكرم فى قوله تعالى: ﴿ إِنه لقرآن كريم ﴾ وبالمجد فى قوله: ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ والاستثناء إيراد لفظ يقتضى رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو يقتضى رفع حكم اللفظ فمما يقتضى رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ، قوله عز وجل: ﴿ قَلَ لَا أَجِد فَيما أُوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ﴾ الآية وما يقتضى رفع ما يوجبه اللفظ فنحو قوله: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وامرأته طالق إن شاء الله، وعبده عتيق إن شاء الله، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ إِذَ أَسَمُوا لِيصِر منها مصبحين ولا يستثنون ﴾ .

( ثوب ) : أصل الثوب رجوع الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها ، أو إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة وهي الحالة المشار إليها بقولهم أول الفكرة آخر العمل ؛ فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم ثاب فلان إلى داره وثابت إلى نفسى ، وسمى مكان المستسقى على فم البئر مثابة ومن الرجوع إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة ، الثوب سمى بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي قدرت له ، وكذا ثواب العمل ، وجمع الثوب أثواب وثياب وقوله تعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ يحمل على تطهير الثوب وقيل الثياب كناية عن النفس لقول الشاعر :

### \* ئياب بني عوف طهاري نقية ه

وذلك أمر بما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ والثواب مايرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثواباً تصوراً أنه هو هو ألا ترى كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفعل في قوله: ﴿ فَمَن يَعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ ولم يقل جزاءه ، والثواب يقال في الحير والشر لكن الأكثر المتعارف في الحير وعلى هذا قوله عزوجل: ﴿ ثُواباً مَن عند الله والله عنده حسن الثواب - فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة ﴾ وكذلك المثوبة في قوله تعالى : ﴿ هل أنبتكم بشر من فرلك مثوبة عند الله ﴾ فإن ذلك المتعارة في الشر كاستعارة البشارة فيه . قال تعالى : ﴿ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله ﴾ والإثابة تستعمل في الحبوب قال تعالى : ﴿ وأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ وقد قبل ذلك فل المكروه نحو ﴿ فأثابكم غما بغم ﴾ على الاستعارة كما تقدم ، والتثويب في المكروه نحو ﴿ فأثابكم غما بغم ﴾ على الاستعارة كما تقدم ، والتثويب في القرآن لم يجيء إلا في المكروه نحو ﴿ هل ثوب الكفار ﴾ وقوله عزوجل :

﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة ﴾ قيل معناه مكاناً يكتب فيه الثواب. والثيب التي تثوب عن الزوج قال تعالى: ﴿ ثيبات وأبكاراً ﴾ وقال عليه السلام: ﴿ الثيب أحق بنفسها ﴾ والتثويب تكرار النداء ومنه التثويب في الأذان ، والثوباء التي تعترى الإنسان سميت بذلك لتكررها ، والثبة الجماعة الثائب بعضهم إلى بعض في الظاهر قال عزوجل: ﴿ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ﴾ قال الشاعر:

### « وقد أغدو على ثبة كرام »

وثبة الحوض مايثوب إليه الماء وقد تقدم .

( ثور ): ثار الغبار والسحاب ونحوهما يثور ثوراً وثوراناً انتشر ساطعاً وقد أثرته ، قال تعالى : ﴿ وَتَثَيَرُ سَحَاباً ﴾ يقال : أثرت ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَثَارُوا الأَرْضُ وَعَمْرُوها ﴾ وثارت الحصبة ثوراً تشبيهاً بانتشار الغبار ، وثور شراً كذلك ، وثار ثائره كناية عن انتشار غضبه ، وثاوره واثبه ، والثور البقر الدى يثار به الأرض فكأنه في الأصل مصدر جعل في موضع الفاعل نحو ضيف وطيف في معنى ضائف وطائف . وقولهم سقط ثور الئقف أي الثائر المنتثر ، والثأر هو طلب الدم أصله الهمز وليس من هذا الباب .

( ثوى ): الثواء الإقامة مع الاستقرار يقال ثوى يثوى ثواء قال عز وجل: ﴿ وَمَاكِنَتُ ثَاوِياً فَى أَهِلَ مَدِينَ ﴾ وقال: ﴿ أَلِيسَ فَى جَهْنَمَ مَثُوى لَلْمَتَكُبِرِينَ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ والنار مثوى لهم – ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ﴾ وقال: ﴿ النار مثواكم ﴾ وقيل من أم مثواك ؟ كناية عمن نزل به ضيف ، والثوية مأوى الغنم ، والله أعلم بالصواب .

# الجسيم

(جب): قال الله تعالى : ﴿ فَالْقُوهُ فَى غَيَابَةُ الْجِبِ ﴾ أَى بَرُ لَمُ تَطُو
وتسميته بذلك إمالكونه محفوراً فى جبوب أَى فى أَرض غليظة وإمالانه قد جب
والجب قطع الشيء من أصله كجب النخل، وقيل زمن الجباب نحو زمن
الصرام، وبعير أجب مقطوع السنام، وناقة جباء وذلك نحو أقطع وقطعاء
للمقطوع اليد، ومعنى مجبوب مقطوع الذكر من أصله، والجبة التي هي اللباس
منه وبه شبه ما دخل فيه الرمح من السنان، والجباب شيء يعلو ألبان الإبل وجبت
المرأة النساء حسناً إذا غلبتهن ؛ استعارة من الجب الذي هو القطع، وذلك
كقوطم قطعته في المناظرة والمنازعة وأما الجبجبة فليست من ذلك بل سميت به
لصوتها المسموع منها.

( جبت ) : قال الله تعالى : ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ الجبت والجبس الغسل الذي لا خير فيه ، وقيل التاء بدل من السين تنبيهاً على مبالغته في الغسولة كقول الشاعر :

## « عمرو بن يربوع شرار الناس **«**

أى خسار الناس، ويقال لكل ماعبد من دون الله جبت وسمى الساحر والكاهن جبتاً .

( جبر ) : أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر يقال جبرته فانجبر والجنبر وقد قيل جبرته فحبر كقول الشاعر :

• قد جبر الذين الإله فجبر •

هذا قول أكثر أهل اللغة وقال بعضهم ليس قوله فجبر مذكوراً على سبيل الانفعال بل ذلك على سبيل الفعل وكرره ونبه بالأول على الابتداء بإصلاحه وبالثانى على تتميمه فكأنه قال قصد جبر الدين وابتدأه فتمم جبره، وذلك أن (فعل) تارة يقال لمن ابتدأ بفعل وتارة لمن فرغ منه . وتجبر يقال إمالتصور معنى الاجتهاد والمبالغة أو لمعنى التكلف كقول الشاعر :

## \* تجبر بعد الأكل فهو نميص •

وقد يقال الجبر تارة فى الإصلاح المجرد نحو قول على – رضى الله عنه – : ياجابر كل كسير ، ويا مسهل كل عسير . ومنه قولهم للخبز: جابر ابن حبة ، وتارة فى القهر المجرد نحو قوله عليه السلام : « لا جبر ولا تفويض » ، والجبر فى الحساب إلحاق شيء به إصلاحاً لما يريد إصلاحه وسمى السلطان جبراً كقول الشاعر :

## « وانعم صباحاً أيها الجبر »

لقهره الناس على ما يريده أو لإصلاح أمورهم ، والإجبار في الأصل حمل الغير على أن يجبر الآخر لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل أجبرته على كذا كقولك أكرهته ، وسمى الذين يدعون أن الله تعالى يكره العباد على المعاصى في تعارف المتكلمين مجبرة وفي قوله المتقدمين جبريّة وجبريّة. والجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالى لايستحقها وهذا لايقال إلاعلى طريق الذم كقوله عزوجل: ﴿ وخاب كل جبار عنيد ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَنَى جَبَارًا شَقِيا ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ إِنْ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ أي متعال عن قبول الحق والإيمان له . ويقال للقاهر غيره جبار نحو : ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُم بَجِبَارٍ ﴾ ولتصور القهر بالعلو على الأقران قيل نخلة جبارة وناقة جبارة وماروى في الخبر: ضرس الكافر في النار مثل أحد وكثافة جلده أربعون ذراعاً بذراع الجبار ، فقد قال ابن قتيبة هو الذراع المنسوب إلى الملك الذي يقال له ذراع الشاة . فأما في وصفه تعالى نحو : ﴿ العزيز الجبار المتكبر ﴾ فقد قيل سمى بذلك من قولهم جبرت الفقير لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه وقيل لأنه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال لايقال من أفعلت فعال فجبار لايبني من أجبرت ، فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ(جبر)المروى في قوله لاجبر ولا تفويض، لا من لفظ الإجبار . وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا يتعالى الله عن ذلك ، وليس ذلك بمنكر فإن الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لاانفكاك لهم منها حسبها تقتضيه الحكمة الإلهية لاعلى ماتتوهمه الغواة الجهلة وذلك كإكراههم على المرض والموت والبعث ، وسخر كلا منهم لصناعة

يتعاطاها وطريقة من الأخلاق والأعمال يتحراها وجعله بجبرا في صورة مخير فإما راض بصنعته لا يربد عنها حولا ، وإماكاره لها يكابدها مع كراهيته لها كأنه لا يجد عنها بدلا ولذلك قال تعالى : ﴿ فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ وقال عز وجل: ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ﴾ وعلى هذا الحد وصف بالقاهر وهو لا يقهر إلا على ما تقتضى الحكمة أن يقهر عليه . وقد روى عن أمير المؤمنين – رضى الله عنه – : يا بارىء المسموكات وجبار القلوب على فطرتها من المعرفة فذكر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها . فإنه جبر القلوب على فطرتها من المعرفة فذكر لبعض ما دخل في عموم ما تقدم . وجبروت فعلوت من التجبر ، واستجبرت حاله لبعض ما دخل في عموم ما تقدم . وجبروت فعلوت من التجبر ، واستجبرت حاله تعاهدت أن أجبرها ، وأصابته مصيبة لا تجتبرها أى لا يتحرى لجبرها من عظمها ، واشتق من لفظ جبر العظم الجبيرة الحرقة التي تشد على المجبور ، والجبارة للخشبة التي تشد عليه وجمعها جبائر . وسمى الدملوج جبارة تشبيهاً بها في الهيئة . والجبار التي تشد عليه وجمعها جبائر . وسمى الدملوج جبارة تشبيهاً بها في الهيئة . والجبار التي تشد عليه وجمعها جبائر . وسمى الدملوج جبارة تشبيهاً بها في الهيئة . والجبار التي تشد عليه وجمعها جبائر . وسمى الدملوج جبارة تشبيهاً بها في الهيئة . والجبار التي تشد عليه وجمعها جبائر . وسمى الدملوج جبارة تشبيهاً بها في الهيئة . والجبار التي تشد عليه وتحمها حبائر . وسمى الدملوج جبارة تشبيهاً بها في الهيئة . والجبار التي تشد عليه وتحمها حبائر . وسمى الدملوم حبارة تشبيهاً من الأرض .

(جبل): الجبل جمعه أجبال وجبال قال عزوجل: ﴿ أَمْ نَجِعَلَ الأَرْضُ مَهَاداً والجبال أُوتَاداً ﴾ وقال تعالى: ﴿ والجبال أَرْسَاها ﴾ وقال تعالى: ﴿ وينزل من السماء من جبال فيها من برد ﴾ وقال تعالى: ﴿ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها — ويستلونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً — وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ﴾ واعتبر معانيه فاستعبر واشتق منه بحسبه فقيل فلان جبل لايتزحزح تصوراً لمعنى الثبات فيه ، وجبله الله على كذا إشارة إلى ماركب فيه من الطبع الذي يأتي على الناقل نقله ، وفلان ذو جبلة أي غليظ الجسم ، وثوب جيد الجبلة ، وتصور منه معنى العظم فقيل لجماعة العظيمة جبل قال الله تعالى: ﴿ ولقد أصل منكم جبلا كثيراً ﴾ أي جماعة تشبيهاً بالجبل في العظم وقرىء جبلا مثقلا ، قال التوذى : جبلا وجبلا وجبلا وجبلا وجبلا وجبلا و وبلا و وبلا و وبلا و الجبلة الأولين ﴾ أي المجبولين على أحوالهم التي بنوا عليها و سبلهم التي على الغلظ في الغلظ .

( جبن ) : قال تعالى ﴿ وتله للجبين ﴾ فالجبينان جانبا الجبهة . والجبن

ضعف القلب عما يحق أن يقوى عليه ورجل جبان وامرأة جبان وأجبنته وجدته جباناً وحكمت بجبنه ، والجبن ما يؤكل وتجبن اللبن صار كالجبن .

رجبه): الجبهة موضع السجود من الرأس قال الله تعالى: ﴿ فَتَكُوى بَهَا جَبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ ﴾ والنجم يقال له جبهة تصورا أنه كالجبهة للمسمى بالأسد، ويقال لأعيان الناس جبهة وتسميتهم بذلك كتسميتهم بالوجوه، وروى عن النبى عن النبى عن النبى عنها أنه قال: « ليس في الجبهة صدقة » أى الحيل.

(جبى): يقال جبيت الماء في الحوض جمعته والحوض الجامعله جابية وجمعها جواب، قال الله تعالى: ﴿ وجفان كالجواب ﴾ ومنه استعير جبيت الحراج جباية ومنه قوله تعالى: ﴿ يجبى إليه ثمرات كل شيء ﴾ والاجتباء الجمع على طريق الاصطفاء قال عزوجل: ﴿ فاجتباه ربه ﴾ وقال تعالى: ﴿ وإذا لم تأنيم بآية قالوا لولا اجتبيتها ﴾ أى يقولون هلا جمعتها تعريضاً منهم بأنك تخترع هذه الآيات وليست من الله ، واجتباء الله العبد تخصيصه إياء بفيض إلهى يتحصل له منه أنواع من النعم بلاسعى من العبد وذلك للانبياء وبعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء كما قال تعالى: ﴿ وكذلك يجتبيك ربك - فاجتباه ربه فجعله من الصالحين - واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَكذلك عزوجل: ﴿ يجتبى إليه من يشاء وجهدى إليه من يشاء ويهدى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينباء ويهدى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينباء ويهدى الها أخلصناهم بخالصة ذكرى

( جمث ) : يقال جثثته فاتجت وجسسته فاجتس قال الله عزوجل : ﴿ اجتثت من فوق الأرض ﴾ أى اقتلعت جثته والمجثة ما يجث به وجثة الشيء شخصه الناتىء والجمث ما ارتفع من الأرض كالأكمة والجثيثة سميت به لما يأتى جثته بعد طحنه ، والجمث نبت .

( جنم ) : ﴿ فأصبحوا فى ديارهم جائمين ﴾ استعارة للمقيمين من قولهم جثم الطائر إذا قعد ولطىء بالأرض ، والجثمان شخص الإنسان قاعداً ، ورجل جثمة وجثامة كناية عن النئوم والكسلان .

 يصح أن يكون جمعاً نحو بكى وأن يكون مصدراً موصوفاً به . والجاثية فى قوله عز وجل : ﴿ وَتَرَى كُلُ أَمَةَ جَائِيةً ﴾ فموضوع موضع الجمع ، كقولك جماعة قائمة وقاعدة .

(جحد): الجحود نفى ما فى القلب إثباته وإثبات ما فى القلب نفيه ، يقال جحد جحوداً وجحداً خال عز وجل: ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ وقال عز وجل: ﴿ بآياتنا يجحدون ﴾ ويجحد يختص بفعل ذلك يقال رجل جحد شحيح قليل الخير يظهر الفقر ، وأرض جحدة قليلة النبت ، يقال جحداله ونكداً وأجحد صار ذا جحد .

(جعم): الجحمة شدة تأجج النار ومنه الجحيم، وجحم وجهه من شدة الغضب استعارة من جحمة النار وذلك من ثوران حرارة القلب، وجحمتا الأسد عيناه لتوقدهما.

( جمد ) : الجد قطع الأرض المستوية ومنه جد فى سيره يجد جدا وكذلك جد في أمره وأجد صار ذا جد ، وتصور من جددت الأرض القطع المجرد فقيل جددت الأرض إذا قطعته على وجه الإصلاح ، وثوب جديد أصله المقطوع ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه ، قال ﴿ بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ إشارة إلى النشأة الثانية وذلك قولهم: ﴿ أَئذًا مَتنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ﴾ وقوبل الجديد بالخلق لما كان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع من الثوب ، ومنه قيل الليل والنهار الجديدان والأجدان ، قال تعالى : ﴿ ومن الجبال جدد بيض ﴾ جمع جدة أي طريقة ظاهرة من قولهم طريق مجدود أي مسلوك مقطوع . ومنه جادة الطريق ، والجدود والجداء من الضأن التي انقطع لبنها ، وجد ثدى أمه على طريق الشتم ، وسمى الفيض الإلهي جدا قال تعالى : ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ﴾ أي فيضه وقيل عظمته وهو يرجع إلى الأول ، وإضافته إليه على سبيل اختصاصه بملكه ، وسمى ما جعل الله تعالى للإنسان من الحظوظ الدنيوية جداً وهو البخت فقيل جددت وحظظت ، وقوله عليه السلام « لا ينفع ذا الجد منك الجد » أي لا يتوصُّل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة وإنما ذلك بالجد في الطاعة وهذا هو الذي أنبأ عنه قوله تعالى : ﴿ من كان يريد العاجلة عجلناله فيها مانشاء لمن نريد ﴾ الآية ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾ وإلى ذلك أشار بقوله : ﴿ يوم لاينفع مال ولابنون ﴾ والجد أبو

الأب وأبوالأم . وقيل معنى لا ينفع ذا الجد لا ينفع أحداً نسبه وأبوته فكما نفى · نفع البنين فى قوله ؛ ﴿ يوم لا ينفع مال وَلا بنون ﴾ ، كذلك نفى نفع الأبوة فى هذه الآية والحديث .

(جدث): قال الله تعالى: ﴿ يوم يخرجون من الأجداث سراعاً ﴾ جمع الجدث يقال جدث وجدف وفي سورة يس : ﴿ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ .

(جدر): الجدار الحائط إلاأن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة بالمكان والجدار يقال اعتباراً بالنتوء والارتفاع وجمعه جدر قال تعالى: ﴿ وأما الجدار فكان لغلامين ﴾ وقال: ﴿ جداراً يريد أن ينقض فأقامه ﴾ وقال تعالى: ﴿ أو من وراء جدر وفي الحديث: «حتى يبلغ الماء الجدر » وجدرت الجدار رفعته واعتبر منه معنى النتوء فقيل جدر الشجر إذا خرج ورقه كأنه جمص وسمى النبات الناتىء من الأرض جدراً الواحد جدرة ، وأجدرت الأرض أخرجت ذلك ، وجدر الصبى وجدر إذا خرج جدريه تشبيها بجدر الشجر ، وقيل الجدرى والجدرة سلعة تظهر في الجسد وجمعها أجدار ، وشاة جدراء . والجيدر القصير والجدرة من الجدار وزيد فيه حرف على سبيل التهكم حسما بيناه في أصول الاشتقاق ، والجدير المنتهى لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدار وقد جدر بكذا فهو جدير وما أجدره بكذا وأجدر به .

(جدل ): الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل أى أحكمت فتله ومنه الجديل ، وجدلت البناء أحكمته ودرع بحدولة . والأجدال الصقر المحكم البنية ، والمجدل القصر المحكم البناء ، ومنه الجدال فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه ، وقيل الأصل فى الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة ، قال الله تعالى : ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن – الذين يجادلون في آيات الله – وإن جادلوك فقل الله أعلم – قد جادلتنا فأكثرت جدالنا – وقرىء : جدلنا – ماضربوه لك إلا جدلا – وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ﴾ وقال تعالى : ﴿ وهم يجادلون في الله – ولا جدال في الحج ﴾ .

رجذ): الجذ: كسر الشيء وتفتيته ويقال لحجارة الذهب المكسورة ولفتات الذهب جذاذ ومنه قوله تعالى: ﴿ فجعلهم جذاذاً - عطاء غير مجذوذ ﴾ أي غير مقطوع عنهم ولا مخترع ، وقيل ما عليه جذة أي متقطع من الثياب .

(جذع): الجذع جمعه جذوع ﴿ في جذوع النخل ﴾ جذعته قطعته قطعته قطعته الجذع ، والجذع من الإبل ماأتت لها خمس سنين ومن الشاة ماتمت له سنة ويقال للدهر الجذع تشبيهاً بالجذع من الحيوانات .

(جذو): الجَدوة والجُدوة الذي يبقى من الحطب بعد الالتهاب والجمع جذى وجذى قال عزوجل: ﴿ أو جذوة من النار ﴾ قال الحليل: يقال جذا يجذو نحو جثا يجثو إلا أن جذا أدل على اللزوم، يقال جذا القراد في جنب البعير إذا شد التزاقه به، وأجذت الشجرة صارت ذات جذوة وفي الحديث: «كمثل الأرزة المجذية» ورجل جاذ: مجموع الباع كأن يديه جذوة وامرأة جاذية.

(جوح): الجرح أثر داء في الجلد يقال جرحه جرحاً فهو جريح ومجروح، قال تعالى: ﴿ والجروح قصاص ﴾ وسمى القدح في الشاهد جرحا تشبيها به ، وتسمى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور جارحة وجمعها جوارح إمالاًنها تجرح وإمالاًنها تكسب ، قال عزوجل : ﴿ وماعلمتم من الجوارح مكلين ﴾ وسميت الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً بها لأحد هذين ، والاجتراح اكتساب الإثم وأصله من الجراح كما أن الاقتراف من قرف القرحة ، قال تعالى : ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ﴾ .

( جرد ): الجراد معروف قال تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل ﴾ وقال : ﴿ كأنهم جراد منتشر ﴾ فيجوز أن يجعل أصلا فيشتق من فعله جرد الأرض ويصح أن يقال سمى بذلك لجرده الأرض من النبات ، يقال أرض مجرودة أى أكل ما عليها حتى تجردت ، وفرس أجرد منحسر الشعر ، وثوب جرد خلق وذلك لزوال وبره وقوته . وتجرد عن الثوب وجردته عنه وامرأة حسنة المتجرد ، وروى جردوا القرآن أى لا تلبسوه شيئا آخر ينافيه ، وانجرد بنا السير وجرد الإنسان شرى جلده من أكل الجراد .

( جورز ): قال عز وجل ﴿ صعيداً جرزاً ﴾ أى منقطع النبات من أصله ، وأرض مجروزة أكل ماعليها والجروز الذي يأكل على الحوان وفي مثل :

لاترضى شانية إلا بجرزه أى باستئصال ، والجارز الشديد من السعال تصور منه معنى الجرز ، والجراز قطع بالسيف وسيف جراز .

(جرع): جرع الماء يجرع وقيل جرع وتجرعه إذا تكلف جرعه قال عزوجل: ﴿ يَتَجَرَعُهُ وَلَا يَكُلُفُ جَرَعُهُ قَالَ عَزُوجُلُ : ﴿ يَتَجَرَعُهُ وَلَا يَكُادُ يَسَيْعُهُ ﴾ والجرعة قدر ما يتجرع وأفلت بجريعة الذقن بقدر جرعة من النفس، ونوق مجاريع لم يبق في ضروعها من اللبن إلا جرع، والجرع والجرعاء رمل لا ينبت شيئاً كأنه يتجرع البذر.

( جرف ): قال عز وجل: ﴿ على شفا جرف هاو ﴾ يقال للمكان الذى يأكله السيل فيجرف أى يذهب به جرف ، وقد جرف الدهر ماله أى اجتاحه تشبيهاً به ، ورجل جراف نكحة كأنه يجرف فى ذلك العمل .

( جرم ): أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر ورجل جارم وقوم جرام وثمر جريم والجرامة ردىء التمر المجروم وجعل بناؤه بناء النفاية ، وأجرم صار ذا جرم نحو أثمر وألمن ، واستعير ذلك لكل اكتساب مكروه ولا يكاد يقال فى عامة كلامهم للكيس المحمود ومصدره جرم ، وقول الشاعر فى صفة عقاب .

#### \* جريمة نامض في رأس نيق \*

فإنه سمى اكتسابها لأولادها جرماً من حيث إنها تقتل الطيور أو لأنه تصورها بصورة مرتكب الجرائم لأجل أولادها كما قال بعضهم: ماذو ولد وإن كان بهيمة إلا ويذنب لأجل أولاده ، فمن الإجرام قوله عزوجل : ﴿ إِنَّ الذِينَ أَجرمُوا كَانُوا مِن الذِينَ آمنُوا يَضِحكُونَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ فعلى إجرامي ﴾ وقال تعالى : ﴿ فعلى إجرامي ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَقال تعالى : ﴿ وَقال تعالى : ﴿ إِنَ المُجرمِينَ في ضلال وسعر ﴾ وقال عزوجل : ﴿ إِنَ المُجرمِينَ في عذاب جهنم خالدون ﴾ ومن جرم قال تعالى : ﴿ لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ فعلى إجرامي ﴾ فمن كسر فمصدر ومن فتح أن لا تعدلوا ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ فعلى إجرامي ﴾ فمن كسر فمصدر ومن فتح فجمع جرم واستعير من الجرم أي القطع جرمت صوف الشاة وتجرم الليل . في الأصل المجروم نحو نقض ونفض للمنقوض والمنفوض و بعل اسماً للجسم المجروم وقولهم فلان حسن الجرم أي النون فحقيقته كقولك حسن المجروم وأما قولهم حسن الجرم أي الصوت فالجرم في الحقيقة إشارة إلى موضع السخاء . وأما قولهم حسن الجرم أي الصوت فالجرم في الحقيقة إشارة إلى موضع

الصوت لا إلى ذات الصوت ولكن لما كان المقصود بوصفه بالحسن هو الصوت فسر به كقولك فلان طيب الحلق وإنما ذلك إشارة إلى الصوت لا إلى الحلق نفسه ، وقوله عزوجل: ﴿ لا جرم ﴾ قيل إن « لا » يتناول محذوفاً نحو « لا » في قوله : ﴿ لا أقسم ﴾ وفي قول الشاعر :

## « ولا وأبيك ابنة العامري »

ومعنى جرم كسب أو جنى و ﴿ أن لهم النار ﴾ فى موضع المفعول كأنه قال كسب لنفسه النار ، وقيل جرم وجرم بمعنى لكن خص بهذا الموضع جرم كا خص عمر بالقسم وإن كان عمر وغمر بمعنى ومعناه ليس بجرم أن لهم النار تنبيها أنهم اكتسبوها بما ارتكبوه إشارة إلى نحو قوله ﴿ ومن أساء فعليها ﴾ وقد قيل فى ذلك أقوال أكثرها ليس بمرتضى عند التحقيق وعلى ذلك قوله عزوجل : ﴿ فَالدِّينَ لَا يُوْمنُونَ بِالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون – لاجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ وقال تعالى : ﴿ لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ﴾ وقال تعالى : ﴿ لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ﴾ .

(جرى): الجرى المر السريع وأصله كمر الماء ولما يجرى بجرية ، يقال جرى يجرى مرية وجرياً وجرياناً قال عزوجل: ﴿ وهذه الأنهار تجرى من تحتى ﴾ وقال تعالى: ﴿ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار ﴾ قال ﴿ ولتجرى الفلك ﴾ وقال تعالى: ﴿ فيها عبن جارية ﴾ وقال: ﴿ إنا لما طغى الماء حملناكم ف الجارية ﴾ أى فى السفينة التي تجرى فى البحر وجمعها جوار قال عزوجل ﴿ الجوار المنشآت ﴾ وقال تعالى: ﴿ ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ﴾ ويقال للحوصلة جرية إما لانتهاء الطعام إليها فى جريه أو لأنها بجرى للطعام . والإجريا العادة التي يجرى عليها الإنسان والجرى الوكيل والرسول الجارى فى الأمر وهو أخص من لفظ الرسول والوكيل وقد جريت جرياً . وقوله عليه السلام الأمر وهو أخص من لفظ الرسول والوكيل وقد جريت جرياً . وقوله عليه السلام أن تجول أن تجعله من الجرى أى الرسول والوكيل ومعناه أن تجولوا وكالة الشيطان ورسالته وذلك إشارة إلى نحو قوله عزوجل: ﴿ فقاتلوا لا تنولوا وكالة الشيطان ﴾ وقال عزوجل: ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء ﴾ .

(جزع): قال تعالى: ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ﴾ الجزع أبلغ من الحزن فإن الحزن عام والجزع هو حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه ، وأصل الجزع قطع الحبل من نصفه يقال جزعته فانجزع ولتصور الانقطاع منه قيل جزع الوادى لمنقطعه . ولانقطاع اللون بتغيره قيل للخرز المتلون جزع وعنه استعير قولهم لحم مجزع إذا كان ذا لونين، وقيل للبشرة إذا بلغ الإرطاب نصفها بجزعة ، والجازع خشبة تجعل في وسط البيت فتلقى عليها رؤوس الخشب من الجانبين وكأنما سمى بذلك إما لتصور الجزعة لما حمل من العبء وإما لقطعه بطوله وسط البيت .

(جزء): جزء الشيء ما يتقوم به جملته كأجزاء السفينة وأجزاء البيت وأجزاء البيت منها الله تعالى: ﴿ ثم اجعل على كل جبل منها جزءا ﴾ وقال عز وجل: ﴿ لكل باب ممنهم جزء مقسوم ﴾ أى نصيب وذلك جزء من الشيء وقال تعالى: ﴿ وجعلوا له من عباده جزءًا ﴾ وقيل ذلك عبارة عن الإناث من قولهم أجزأت المرأة أتت بأنثى ، وجزأ الإبل بجزأ وجزءا اكتفى بالبقل عن شرب الماء . وقيل اللحم السمين أجزأ من المهزول ، وجزأة السكين العود الذي فيه السيلان تصوراً أنه جزء منه .

(جزاء): الجزاء الغناء والكفاية قال الله تعالى: ﴿ لا تجزى نفس عن نفس شيئا ﴾ وقال تعالى: ﴿ لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ﴾ والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير وإن شرا فشر ، يقال جزيته كذا وبكذا قال الله تعالى: ﴿ وذلك جزاء من تزكى ﴾ وقال: ﴿ فله جزاء الحسنى – وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ وقال تعالى: ﴿ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ﴾ وقال عز وجل: ﴿ جزاؤكم جزاء موفورا – أولئك يجزون الغرقة بما صبروا – وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ﴾ والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم قال الله تعالى: ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ويقال جازيك فلان أى كافيك ويقال جزيته بكذا وجازيته ولم يجيء في القرآن إلا جزى دون جازى وذاك أن المجازاة هي المكافأة وهي المقابلة من كل واحد من الرجلين والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة الله تعالى ليست من ذلك و فذا لا يستعمل لفظ المكافأة في الله عز وجل وهذا ظاهر.

رجس): قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَجْسَسُوا ﴾ أصل الجس من العرق وبعرف نبضه للحكم به على الصحة والسقم وهو أخص من الحس فإن الحس تعرف ما يدركه الحس، والجس تعرف حال ما من ذلك ومن لفظ الجس اشتق الجاسوس.

(جسد) الجسد كالجسم لكنه أخص قال الخليل رحمه الله: لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه وأيضا فإن الجسد ماله لون والجسم يقال لما لا يبين له لون كالماء والهواء وقوله عز وجل: ﴿ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ﴾ يشهد لما قال الخليل وقال: « عجلًا جسداً له خوار » وقال تعالى: ﴿ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ﴾ وباعتبار اللون قبل للزعفران جساد وثوب مجسد مصبوغ بالجساد ، والمجسد الثوب الذي بلى الجسد والمجسد والجاسد ، والجاسد ، والجسد من الدم ما قد يبس .

( جسم ): الجسم ماله طول وعرض وعمق ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً وإن قطع ما قطع وجزئ ماقد جزىء ، قال الله تعالى: ﴿ وزاده بسطة في العلم والجسم – وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ﴾ تنبيها أن لا وراء الأشباح معنى معتد به ، والجسمان قيل هو الشخص والشخص قد يخرج من كونه شخصاً بتقطيعه وتجزئته بخلاف الجسم .

( جعل ): جعل لفظ عام فى الأفعال كلها وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها ويتصرف على خمسة أوجه ، الأول : يجرى مجرى صار وطفق فلا يتعدى نحو جعل زيد يقول كذا ، قال الشاعر :

فقد جعلت قلوص بنى سهيل من الأكوار مرتعها قريب والثانى: يجرى مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد نحو قوله عز وجل: ﴿ وجعل الظلمات والنور – وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه نحو: ﴿ وجعل لكم من أنفسكم أزواجاً – وجعل لكم من الجبال أكنانا – وجعل لكم فيها سبلا ﴾ والرابع في تصيير الشيء على حالة دون حالة نحو: ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشاً ﴾ وقوله: ﴿ جعل لكم مما خلق ظلالًا – وجعل القمر فيهن نوراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إنا جعلناه قرآناً عربيًا ﴾ والخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا فأما الحق فنحو

قوله تعالى : ﴿ إِنَا رَادُوهِ إِلَيْكُ وَجَاعِلُوهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : ﴿ وَجَعِلُوا للله مَمَا ذَراً مِن الْحَرْثُ وَالْأَنْعَامُ نَصِيبًا \_\_ ويجعلون لله البنات \_ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ والجعالة خرقة ينزل بها القدر ، والجعل والجعالة والجعلة ما يجعل للإنسان بفعله فهو أعم من الأجرة والتواب ، وكلب يجعل كناية عن طلب السفاد والجعل دويبة .

( جفن ): الجفنة خصت بوعاء الأطعمة وجمعها جفان قال عز وجل : ﴿ وَجَفَانَ كَالْجُوابِ ﴾ وفي حديث : ﴿ وَالْتُ الْجَفَنَةُ الْغُرَاءِ ﴾ أي الطعام ، وقيل للبئر الصغيرة جفنة تشبيها بها ، والجفن خص بوعاء السيف والعين وجمعه أجفان وسمى الكرم جفناً تصورا أنه وعاء العنب .

( جفا ): قال الله تعالى: ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاءً ﴾ وهو ما يرمى به الوادى أو القدر من الغثاء إلى جوانبه يقال أجفأت القدر زبدها ألقته إجفاءً ، وأجفأت الأرض صارت كالجفاء فى ذهاب خيرها وقيل أصل ذلك الواو لا الهمز ، ويقال جفت القدر وأجفت ، ومنه الجفاء وقد جفوته أجفوه جفوة وجفاء ، ومن أصله أخذ : جفا السرج عن ظهر الدابة رفعه عنه .

(جل): الجلالة عظم القدر والجلال بغير الهاء التناهى فى ذلك وخص بوصف الله تعالى فقيل: ﴿ ذَوِ الجلال والإكرام ﴾ ولم يستعمل فى غيره ، والجليل العظيم القدر ووصفه تعالى بذلك إما لخلقه الأشياء العظيمة المستدل بها عليه أو لأنه يجل أن يدرك بالحواس وموضوعه للجسم العظيم الغليظ ولمراعاة معنى الغلظ فيه قوبل بالدقيق ، وقوبل العظيم بالصغير فقيل جليل ودقيق وعظيم وصغير . وقيل للبعير جليل وللشاة دقيق اعتباراً لأحدهما بالآخر فقيل ماله جليل ولا دقيق وما أجلنى ولا أدقنى أى ما أعطانى بعيراً ولا شاة ، ثم صار مثلا فى كل كبير وصغير ، وخص الجلالة بالناقة الجسيمة والجلة بالمسان منها ، والجلل كل شيء عظيم ، وجللت كذا تناولت وتجللت البقر تناولت مصيبة بعده جلل المتناول من البقر وعبر به عن الشيء الحقير وعلى ذلك قوله كل مصيبة بعده جلل ، والجلل ما يغطى به الصحف ثم سميت الصحف مجلة . وأما الجلجلة فحكاية الصوت وليس من ذلك الأصل فى شيء ، ومنه سحاب مجلجل أى مصوت ، فأما سحاب مجلل فمن الأول كأنه يجلل الأرض بالماء والنبات .

( جلب ) : أصل الجلب سوق الشيء يقال جلبت جلبا ، قال الشاعر ؛ \* وقد يجلب الشيء البعيد الجيواب \*

وأجلبت عليه صحت عليه بقهر قال الله عز وجل: ﴿ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ﴾ والجلب المصدق أغنام ورجلك ﴾ والجلب المهدى عنه في قوله «لا جلب» قيل هو أن يجلب المصدق أغنام القوم عن مرعاها فيعدها، وقيل هو أن يأتي أحد المتسابقين بمن يجلب على فرسه وهو أن يزجره ويصيح به ليكون هو السابق. والجلبة قشرة تعلو الجرح وأجلب فيه والجلب سحابة رقيقة تشبه الجلبة ، والجلابيب القمص والخمر الواحد جلباب.

( جلت ): قال تعالى : ﴿ وَلَمَا يَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجَنُودُه ﴾ وذلك أعجمي لا أصل له في العربية .

(جلا): الجلد قشر البدن وجمعه جلود، قال الله تعالى: ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ﴾ وقوله تعالى: ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ والجلود عبارة عن الأبدان، والقلوب عن النفوس، وقوله عز وجل: ﴿ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون – وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ﴾ فقد قيل الجلود ههنا كناية عن الفروج. وجلده ضرب جلده نحو بطنه وظهره وضربه بالجلد نحو عصاه إذا ضربه بالعصا، وقال تعالى: ﴿ فاجللوهم ثمانين جلدة ﴾ والجلد الميزوع عن الجواد وقد جلد جلداً فهو جلد وجليد أى قوى وأصله لاكتساب الجلد عن الجواد وقد جلد جلداً فهو جلد وجليد أى قوى وأصله لاكتساب الجلد قوة، ويقال ماله معقول ولا مجلود أى عقل وجلد، وأرض جلدة تشبهاً بذلك وكذا ناقة جلدة وجلدت كذا أى جعلت له جلداً وفرس مجلد لا يفزع من الضرب وإنما هو تشبيه بالمجلد الذى لا يلحقه من الضرب ألم والجليد الصقيع تشبيهاً بالجلد في الصلابة.

( جلس ): أصل الجلس الغليظ من الأرض وسمى النجد جلساً لذلك ، وروى أنه عليه السلام أعطاهم المعادن القبلية غوريها وجلسها ، وجلس أصله أن يقصد بمقعده جلساً من الأرض ثم جعل الجلوس لكل قعود والمجلس لكل موضع

يفعد فيه الإنسان ، قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَيْلُ لَكُمْ تَفْسُحُوا فَى الْجَالَسُ فَافْسُحُوا يفسنح الله لكم ﴾ :

( جلو ) : أصل الجلو الكشف الظاهر يقال أجليت القوم عن منازلهم فجلوا عنها أى أبرزتهم عنها ويقال جلاه نحو قول الشاعر :

فلما جلاها بالأيام تحيرت ثبات عليها ذلها واكتئابها وقال الله عز وجل: ﴿ ولولا أَن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ﴾ ومنه جلالي خبر وخبر جلي وقياس جلي ولم يسمع فيه جال ، وجلوت العروس جلوة وجلوت السيف جلاء والسماء جلواء أي مصحية ورجل أجلي انكشف بعض رأسه عن الشعر . والتجلي قد يكون بالذات نحو : ﴿ والنهار إذا تجلي ﴾ وقد يكون بالأمر والفعل ونحو : ﴿ فلما تجلي ربه للجبل ﴾ وقيل فلان ابن جلا أي مشهور وأجلوا عن قتيل إجلاء ،

(جمم): قال الله تعالى: ﴿ وتحبون المال حبا جما ﴾ أى كثيراً من جمة الماء أى معظمه ومجتمعه الذى جم فيه الماء عن السيلان ، وأصل الكلمة من الجمام أى الراحة للإقامة وترك تحمل التعب ، وجمام المكوك دقيقاً إذا امتلاً حتى عجز عن تحمل الزيادة ولاعتبار معنى الكثرة قيل الجمة لقوم يجتمعون فى تحمل مكروه ولما اجتمع من شعر الناصية ، وجمة البئر مكان يجتمع فيه الماء كأنه أجم أياماً ، وقيل للفرس جموم الشد تشبيهاً به ، والجماء الغفير والجم الغفير الجماعة من الناس وشاة جماء لا قرن لها اعتباراً بجمة الناصية .

( جمع ): قال تعالى : ﴿ وهم يجمحون ﴾ أصله فى الفرس إذا غلب فارسه بنشاطه فى مروره وجريانه وذلك أبلغ من النشاط والمرح ، والجماح سهم يجعل على رأسه كالبندقة يرمى به الصبيان .

(جمع): الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته فاجتمع، وقال عز وجل: ﴿ وجمع الشمس والقمر – وجمع فأوعى – جمع مالاً وعده ﴾ وقال تعالى: ﴿ يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ﴾ وقال تعالى: ﴿ لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون – قل لئن اجتمعت الإنس والجن ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن الله جامع المنافقين – وإذا كانوا معه على أمر جامع ﴾ أى أمر له خطر يجتمع لأجله الناس فكأن الأمر نفسه

جمعهم وقوله تعالى: ﴿ ذلك يوم مجموع له الناس ﴾ أى جمعوا فيه نحو: ﴿ يوم الجمع ﴾ ويقال ليوم الجمع ﴾ ويقال للمجموع جمع وجميع وجماعة وقال تعالى: ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾ وقال عز وجل: ﴿ والجُمّاع يقال في أقوام متفاوتة اجتمعوا قال الشاعر:

## ه يجمع غيسر لجماع «

وأجمعت كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعاً يتوصل إليه بالفكرة نحو : ﴿ فأجمعوا أَمركم وشركاءكم ﴾ قال الشاعر :

# هل أغزون يوماً وأمرى مجمع \*

وقال تعالى: ﴿ فَأَجْمَعُوا كَيْدُكُمْ ﴾ ويقال أجمع المسلمون على كذا اجتمعت أراؤهم عليه ونهب مجمع ماتوصل إليه بالتدبير والفكرة وقوله عز وجل: ﴿إِنْ النَّاسُ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ ﴾ قيل جمعُوا آراؤهم في التدبير عليكم وقيل جمعوا جنودهم . وجميع وأجمع وأجمعون يستعمل لتأكيد الاجتماع على الأمر ، فأما أجمعون فتوصف به المعرفة ولا يصبح نصبه على الحال نحو قوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون – وأتونى بأهلكم أجمعين ﴾ فأما جميع فإنه قد ينصب على الحال فيؤكد به من حيث المعنى نحو : ﴿ اهبطوا منها جميعاً ﴾ وقال : ﴿ فَكُيْدُونَى جَمْيُعاً ﴾ وقولهم يوم الجمعة لاجتماع الناس للصلاة ، قال تعالى : ﴿ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ ومسجد الجامع أي الأمر الجامع أو الوقت الجامع وليس الجامع وصفاً للمسجد، وجمعوا شهدوا الجمعة أو الجامع أو الجماعة . وأتان جامع إذا حملت وقدر جماع جامع عظيمة واستجمع الفرس جرياً بالغ فمعنى الجمع ظاهر ، وقولهم ماتت المرأة بجمع إذا كان ولدها في بطنها فلتصور اجتماعهما ، وقولهم هي منه بجمع لم تفتض فلاجتماع ذلك العضو منها وعدم التشقق فيه . وضربه بجمع كفه إذا جمع أصابعه فضربه بها وأعطاه من الدراهم جمع الكف أي ما جمعته كفه ، والجوامع الأغلال لجمعها الأطراف .

( جَمَلُ ): الجمال الحسن وذلك ضربان أحدهما جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله ، والثاني ما يوصل منه إلى غيره . وعلى هذا الوجه ما روى عنه عَلِيْتُهُ أنه قال : ﴿ إِنَ اللهُ جَمِيلَ يُحِبِ الجَمالِ ﴾ تنبيهاً أنه منه تفيض روى عنه عَلِيْتُهُ أنه منه تفيض

الحيرات الكثيرة فيحب من يختص بذلك . وقال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَيُهَا جَمَّالُ حَيْنَ ، تريحون ﴾ ويقال جميل وجُمَّال وجُمَّال على التكثير قال الله تعالى: ﴿ فصبر جميل – فاصبر صبراً جميلاً ﴾ وقد جاملت فلاناً وأجملت في كذا ، وجمالك أي أجمل واعتبر منه معنى الكثرة فقيل لكل جماعة غير منفصلة جملة ومنه قيل للحساب الذي لم يفصل والكلام الذي لم يبين تفصيله مجمل وقد أجملت الحساب وأجملت في الكلام قال تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ أى مجتمعاً لا كما أنزل نجوماً متفرقة ، وقول الفقهاء المجمل ما يحتاج إلى بيان فليس نجد له ولا تفسير وإنما هو ذكر أحد أحوال بعض الناس معه ، والشيء يجب أن تبين صفته في نفسه التي بها يتميز ، وحقيقة المجمل هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة . والجمل يقال للبعير إذا بزل وجمعه جمال وأجمال وجمالة ، قال الله تعالى : ﴿ حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ وقوله تعالى : ﴿ جمالات صفر كه جمع جمالة ، والجمالة جمع جمل وقرئ جمالات بالضم وقيل هي القلوص . والجامل قطعة من الإبل معها راعيها كالباقر ، وقولهم اتخذ الليل جملا فاستعارة كقولهم ركب الليل وتسمية الجمل بذلك يكون لما قد أشار إليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَيُهَا جَمَالَ ﴾ لأنهم كانوا يعدون ذلك جمالاً لهم. وجملت الشحم أذبته والجميل الشحم المذاب والاجتمال الادهان به . وقالت امرأة لبنتها تجملي وتعففي أي كلي الجميل واشربي العفافة .

(جن): أصل الجن ستر الشيء عن الحاسة ، يقال جنه الليل وأجنه وجن عليه فجنه ستره وأجنه جعل له ما يجنه كقولك قبرته وأقبرته وسقيته وأسقيته . وجن عليه كذا ستر عليه قال عز وجل : ﴿ فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ﴾ والجنان القلب لكونه مستوراً عن الحاسة والمجن والمجنة الترس الذي يجن صاحبه قال عز وجل : ﴿ المحوم جنة ﴾ وفي الحديث : « المحوم جنة ﴾ والجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض ، قال عز وجل : ﴿ لقد كان لسيا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال – وبدلناهم يجنتيهم جنتين – ولولا إذ دخلت جنتك ﴾ قيل وقد تسمى الأشجار الساترة جنة ، وعلى ذلك حمل قول الشاعر :

« من النواضع تسقى جنة سحقاً »

وسميت الجنة إما تشبيهاً بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون ، وإما لستره نعمها

عنا المشار إليها بقوله تعالى : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ﴾ قال ابن عباس – رضي الله عنه –: إنما قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعاً جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليين . والجنين الولد مادام في بطن أمه وجمعه أجنة قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجَنَّةٌ فَي بطونَ أمهاتكم ﴾ وذلك فعيل في معنى مفعول ، والجنين القبر ، وذلك فعيل في معنى فاعل ، والجن يقال على وجهين : أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء الإنس فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة ، وعلى هذا قال أبو صالح : الملائكة كلها جن ، وقيل بل الجن بعض الروحانيين ، وذلك أن الروحانيين ثلاثة : أخيار وهم الملائكة ، وأشرار وهم الشياطين ، وأوساط فيه أخيار وأشرار ، وهم الجن ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلُ أُوحَى إِلَى ﴾ إلى قوله عز وجل : ﴿ وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾ والجنة جماعة الجن قال تعالى : ﴿ من الجنة والناس ﴾ وقال تعالى : ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ﴾ والجنة الجنون . وقال تعالى : ﴿ مَا بَصَاحِبُكُم مَنْ جَنَّةً ﴾ أى جنون والجنون حائل بين النفس والعقل وجن فلان قيل أصابه الجن وبني فعله على فُعِل كبناء الأدواء نحو : زكم ولقى وحم ، وقيل أصيب جنانه وقيل حيل بين نفسه وعقله فنجن عقله بذلك وقوله تعالى : ﴿ معلم مجنون ﴾ أي صامه من يعلمه من الجن وكذلك قوله تعالى : ﴿ أَثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ﴾ وقيل جن التلاع والآفاق أى كثر عشبها حتى صارت كأنها مجنونة وقوله تعالى : ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مَنْ قَبَلُ مِنْ نَارُ السَّمُومُ ﴾ فنوع من الجن وقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهَا جَانَ ﴾ قيل ضرب من الحيات .

(جنب): أصل الجنب الجارحة وجمعه جنوب ، قال الله عز وجل: ﴿ فَتَكُوى بَهَا جِبَاهِهُم وَجَنُوبُهُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جِنُوبُهُم عَنَ المَضَاجِع ﴾ وقال عز وجل: ﴿ قَيَاماً وقعوداً وعلى جنوبُهُم ﴾ ثم يستعار فى الناحية التى تليها كعادتهم فى استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال كقول الشاعر:

### ه من عن پمینی مرة وأمامی ه

وقيل جنب الحائط وجانبه ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ أى القريب ، وقال تعالى : ﴿ يَا حَسَرَتَى عَلَى مَا فَرَطَتَ فَي جَنْبِ اللهِ ﴾ أي في أمره وحده الذي حده لنا ، وسار جنبيه وجنيبته وجنابيه وجنابيته ، وجنبته أصبت جنبه نحو : كبدته وفأدته ، وجنب شكا جنبه نحو كبد وفئد ، وبنى من الجنب الفعل على وجهين أحدهما الذهاب على ناحيته والثانى الذهاب إليه فالأول نحو جنبته وأجنبته ومنه ﴿ والجار الجنب ﴾ أى البعيد ، قال الشاعر :

## « فلا تحرمني نائلاً عن جنــابةٍ »

أى عن بعد ، ورجل جنب وجانب قال عز وجل : ﴿ إِن تَجِتَبُوا كِبَائُر مَا تَهُونَ عَنه – الذين يَجَتَبُوا كَبَائُر الْإِثْم ﴾ وقال عز وجل : ﴿ واجتنبوا قول الزور – واجتنبوا الطاغوت ﴾ عبارة عن تركهم إياها ﴿ فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ وذلك أبلغ من قولهم اتركوه ، وجنب بنو فلان إذا لم يكن في إبلهم اللبن ، وجنب فلان خيراً وجنب شراً قال تعالى في النار : ﴿ وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزكى ﴾ وإذا أطلق فقيل جنب فلان فمعناه أبعد عن الخير وكذلك يقال في الدعاء في الحير وقوله عز وجل : ﴿ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴾ من جنبت الفرس كأنما سأله أن يقوده عن جانب الشرك بألطاف منه وأسباب خفية . والجنب الروع في الرجلين وذلك إبعاد إن أصباتكم الجنابة وذلك بإنزال الماء أو بالتقاء الجنانين . وقد جنب وأجنب إن أصباتكم الجنوب وسميت الجنابة بذلك لكونها سبباً لتجنب الصلاة في حكم الشرع ، والجنوب يصح أن يعتبر فيها معنى الجيء من جانب الكعبة وأن يعتبر فيها معنى الذهاب عنه لأن المعنيين فيها موجودان ، واشتق من الجنوب جنبت الريح معنى الذهاب عنه لأن المعنيين فيها موجودان ، واشتق من الجنوب جنبت الريح معنى الذهاب عنه لأن المعنيين فيها موجودان ، واشتق من الجنوب جنبت الريح معنى الذهاب عنه لأن المعنيين فيها موجودان ، واشتق من الجنوب جنبت الريح معنى الذهاب عنه لأن المعنين فيها موجودان ، واشتق من الجنوب عنه عليها .

(جنح): الجناح جناح الطائر يقال جنح الطائر أى كسر جناحه قال تعالى: ﴿ ولا طائر يطير بجناحيه ﴾ وسمى جانبا الشيء جناحيه فقيل جناحا السفينة وجناحاً العسكر وجناحا الوادى وجناحا الإنسان لجانبيه، قال عز وجل: ﴿ واضمم يدك إلى جناحك ﴾ أى جانبك، واضمم إليك جناحك عبارة عن اليد لكون الجناح كاليد، ولذلك قيل لجناحى الطائر يداه وقوله عز وجل: ﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ فاستعارة، وذلك أنه لما كان الذل ضربين: ضرب يضع الإنسان، وضرب يرفعه، وقصد في هذا المكان إلى ما يضعه لا إلى ما يضعه استعار لفظ الجناح فكأنه قيل استعمل الذل الذي

يرفعك عند الله تعالى من أجل اكتسابك الرحمة أو من أجل رحمتك لهما في واضمم إليك جناحك من الرهب في وجنحت العير في سيرها أسرعت كأنها استعانت بجناح ، وجنح الليل أظل بظلامه والجنح قطعة من الليل مظلمة ، قال تعالى : ﴿ وَإِن جَنْحُوا للسلم فاجنح لها ﴾ أى مالوا من قولهم جنحت السفينة أى مالت إلى أحد جانبيها وسمى الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً ، ثم سمى كل إثم جناحاً نحو قوله تعالى : ﴿ لا جناح عليكم ﴾ في غير موضع ، وجوانح الصدر الأضلاع المتصلة رعوسها في وسط الزور ، الواحدة جانحة وذلك لما فيها من الليل .

رجند): يقال لمعسكر الجند اعتباراً بالغلظة من الجند أى الأرض الغليظة التي فيها حجارة ثم يقال لكل مجتمع جند نحو الأرواح جنود مجندة قال تعالى: ﴿ وَإِن جندنا لهم الغالبول – إنهم جند مغرقون ﴾ وجمع الجند أجناد وجنود قال تعالى: ﴿ وجنود إبليس أجمعون – وما يعلم جنود ربك إلا هو – اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ﴾ فالجنود الأولى من الكفار والجنود الثانية التي لم تروها الملائكة.

ر جنف ): أصل الجنف ميل في الحكم فقوله : ﴿ فَمَنْ خَافَ مَنْ مُوصَ جنفاً ﴾ أي ميلاً ظاهراً وعلى هذا ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ : أي مائل إليه .

(جنى): جنيت الثمرة واجتنيتها والجَنِيّ والجَنِي المجتنى من الثمر والعسل وأكثر ما يستعمل الجنى فيما كان غضا، قال تعالى: ﴿ تساقط عليك رطباً جنيا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وجنا الجنتين دان ﴾ وأجنى الشجر أدرك ثمره والأرض كثر جناها واستعير من ذلك جنى فلان جناية كما استعير اجترم،

(جهد): الجهد والجهد الطاقة والمشقة وقيل الجهد بالفتح المشقة والجهد الواسع وقيل الجهد للإنسان، وقال تعالى: ﴿ والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ أى حلفوا واجتهدوا فى الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم. والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة، يقال جهدت رأيي وأجهدته أتعبته بالفكر، والجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع فى مدافعة العدو، والجهاد ثلاثة أضرب: بجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس، وتدخل ثلاثة أفرب: عاهدة العدو الطاهر،

فى الله حق جهاده – وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله – إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله كله وقال عَلَيْكُهُ : ﴿ جاهدوا أهواءكم كَا تَجَاهدون أعداءكم ﴾ والمجاهدة تكون باليد واللسان ، قال عَلَيْكُهُ : ﴿ جاهدوا جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم ﴾ .

( جهر ): يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع ، أما البصر فنحو : رأيته جهاراً ، قال الله تعالى : ﴿ لَن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة – أرنا الله جهرة ﴾ ومنه جهر البئر واجتهرها إذا أظهر ماءها ، وقيل مافى القوم أحد يجهر عينى ، والجوهر فوعل منه وهو ما إذا بطل بطل محموله ، وسمى بذلك لظهوره للحاسة . وأما السمع فمنه قوله تعالى : ﴿ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ﴾ وقال عز وجل : ﴿ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى – إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون – وأسروا قولكم أو اجهروا به — ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ وقال : ﴿ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ وقبل كلام جوهرى ، وجهير يقال لرفيع الصوت و لمن يجهر بعضكم لبعض ﴾ وقبل كلام جوهرى ، وجهير يقال لرفيع الصوت و لمن يجهر بعسنه .

(جهز): قال تعالى: ﴿ فلما جهزهم بجهازهم ﴾ الجهاز ما يعد من متاع وغيره والتجهيز حمل ذلك أو بعثه ، وضرب البعير بجهازه إذا ألقى متاعه فى رجله فنفر ، وجهيزة امرأة محمقة وقيل للذئبة التى ترضع ولد غيرها جهيزة .

(جهل): الجهل على ثلاثة أضرب ، الأول وهو حلو النفس من العلم ، هذا هو الأصل ، وقد جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضياً للأفعال الجارية على غير النظام . والثانى: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه . والثالث : فعل الشيء بخلاف ماحقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً كمن يترك الصلاة متعمداً ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ﴾ فجعل فعل الهزو جهلاً ، وقال عز وجل : ﴿ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ﴾ والجاهل تارة يذكر على سبيل الذم وهو الأكثر وتارة لا على سبيل الذم فه أى من لا يعرف على سبيل الذم في أى من لا يعرف على سبيل الذم في المتخصص بالجهل المذموم . والمجهل الأمر والأرض الحصلة التي حالهم وليس يعنى المتخصص بالجهل المذموم . والمجهل الأمر والأرض الحصلة التي تعمل الإنسان على الاعتقاد بالشيء خلاف ما هو عليه واستجهلت الريح الغصن حركته كأنها حملته على تعاطى الجهل وذلك استعارة حسنة .

( جهنم ) : اسم لنار الله الموقدة ، قيل وأصلها فارسى معرب ، وهو جهنام ، والله أعلم .

( جیب ): قال الله تعالى : ﴿ ولیضربن بخمرهن على جیوبهن ﴾ جمع جیب .

( جوب ) : الجوب قطع الجوبة وهي كالغائط من الأرض ثم يستعمل في قطع كل أرض ، قال تعالى : ﴿ وَثَمُود الذين جابوا الصخر بالواد ﴾ ويقال هل عندك جائبة خبر ؟ وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيضل من فم القائل إلى سمع المستمع ، لكن خص بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب ، قال تعالى : ﴿ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ﴾ والجواب يقال في مقابلة السؤال ، والسؤال على ضربين : طلب المقال وجوابه المقال ، وطلب النوال وجوابه النوال ، فعلى الأول : ﴿ أجيبوا داعى الله ﴾ وقال : ﴿ ومن لا يجب داعى الله ﴾ وعلى الثاني قوله : ﴿ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ﴾ أى أعطيتها ما سأتما ، والاستجابة قبل هي الإجابة وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له ، سأتما ، والاستجابة قبل هي الإجابة وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له ، وللرسول ﴾ وقال : ﴿ ادعوني أستجب لكم – فليستجيبوا لي – فاستجاب لهم وقال تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان – فليستجيبوا لي – الذين استجابوا للهم والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فليستجيبوا لي – الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فليستجيبوا لي – الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فليستجيبوا لي – الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فليستجيبوا لي – الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فليستجيبوا لي – الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فليستجيبوا في – الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم دعان – فلي القرب أحداد ما أصابهم دعان – فليت خيله المقرب المقرب

( جود ) : قال تعالى : ﴿ واستوت على الجودى ﴾ قيل هو اسم جبل بين الموصل والجزيرة وهو فى الأصل منسوب إلى الجود ، والجود بدل المقتنيات مالاً كان أو علماً ، ويقال رجل جواد وفرس جواد يجود بمدخر عدوه ، والجمع الجياد ، قال الله تعالى : ﴿ بالعشى الصافنات الجياد ﴾ ويقال فى المطر الكثير جود وفى الفرس جودة ، وفى المال جود ، وجاد الشيء جودة فهو جيد لما نبه عليه قوله تعالى : ﴿ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ .

(جأر): قال الله تعالى: ﴿ فَإِلَيْهُ تَجَارُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِذَا هُمْ يَجُارُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِذَا هُم يَجَارُونَ – لا تَجَارُوا اليوم ﴾ جأر إذا أفرط في الدعاء والتضرع تشبيهاً بجؤار الوحشيات كالظباء ونحوها. (جار): الجار من يقرب مسكنه منك وهو من الأسماءالمتضايفة فإن الجار لا يكون جاراً لغيره إلا وذلك الغير جار له كالأخ والصديق، ولما استعظم حق الجار عقلاً وشرعاً عبر عن كل من يعظم حقه أو يستعظم حق غيره بالجار، قال تعالى: ﴿ والجار ذى القربى والجار الجنب ﴾ ويقال استجرته فأجارنى وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ وهو يجير ولا يجار عليه ﴾ وقد تصور من الجار معنى القرب فقيل لمن يقرب من غيره جاره وجاوره وتجاور، قال تعالى: ﴿ و و ف و الحيار القرب قيل جار عن الطريق ثم جعل ذلك الأرض قطع متجاورات ﴾ وباعتبار القرب قيل جار عن الطريق ثم جعل ذلك أصلاً في العدول عن كل حق فبنى منه الجور، قال تعالى: ﴿ ومنها جائر ﴾ أى عادل عن المحجة، وقال بعضهم الجائر من الناس هو الذى يمنع من التزام ما يأمر عبه الشرع.

( جوز ) : قال تعالى : ﴿ فلما جاوزه هو ﴾ أى تجاوز جوزه ، وقال : ﴿ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر ﴾ وجوز الطريق وسطه وجاز الشيء كأنه لزم جوز الطريق وذلك عبارة عما يسوغ ، وجوز السماء وسطها ، والجوزاء قيل سميت بذلك لاعتراضها في جوز السماء ، وشاة جوزاء أى ابيض وسطها ، وجزت المكان ذهبت فيه وأجزته أنفذته وخلفته . وقيل استجزت فلاناً فأجازني إذا استسقيته فسقاك وذلك استعارة . والحقيقة مالم يتجاوز ذلك .

(جاس): قال الله تعالى: ﴿ فجاسوا خلال الديار ﴾ أى توسطوها وترددوا بينها ويقارب ذلك حاسوا وداسوا، وقيل الجوس طلب ذلك الشيء باستقصاء والمجوس معروف.

ر جوع): الجوع الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة من الطعام، والمجاعة عبارة عن زمان الجدب، ويقال رجل جائع وجوعان إذا كئر جوعه.

(جاء): جاء يجيء جيئة ومجيئاً والجيء كالإتيان لكن الجيء أعم لأن الإتيان مجيء بسهولة والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول، والمجيء يقال اعتباراً بالحصول، ويقال جاء في الأعيان والمعانى ولما يكون مجيئه بذاته وبأمره ولمن قصد مكاناً أو عملاً أو زماناً ، قال الله عز وجل: ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى – ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات – ولما

جاءت رسلنا لوطا سيء بهم - فإذا جاء الخوف - إذا جاء أجلهم - بلى قد جاءتك آياتى - فقد جاءوا ظلماً وزوراً ﴾ أى قصدوا الكلام وتعدوه فاستعمل فيه المجيء كما استعمل فيه القصد ، قال تعالى : ﴿ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم - وجاء ربك والملك صفا صفا ﴾ فهذا بالأمر لا بالذات وهو قول ابن عباس - رضى الله عنه - وكذا قوله : ﴿ فلما جاءهم الحق ﴾ يقال جاءه بكذا وأجاءه ، قال الله تعالى : ﴿ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ﴾ قبل ألجأها وإنما هو معدى عن جاء وعلى هذا قولهم : شر ما أجاءك إلى مخة عرقوب ، وقول الشاعر :

#### ه أجاءته المخافة والرجاء \*

وجاء بكذا استحضره نحو : ﴿ لُولا جاءوا عليه بأربعة شهداء - وجئتك من سبا بنبا يقين ﴾ وجاء بكذا يختلف معناه بحسب اختلاف المجيء به .

( جال ) : جالوت اسم ملك طاغ رماه داود عليه السلام فقتله ، وهو
 المذكور فى قوله تعالى : ﴿ وقتل داود جالوت ﴾ .

( جو ) : الجو الهواء ، قال الله تعالى : ﴿ في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ﴾ واسم اليمامة جو ، والله أعلم .

#### الحال

(حب): الحبّ والحبة يقال في الحنطة والشعير ونحوهما من المطعومات، والحب والحبة في بزور الرياحين. قال الله تعالى: ﴿ كَمثل حبة أُنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ﴾ وقال: ﴿ ولا حبة فى ظلمات الأرض ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنْ الله فالق الحب والنوى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ﴾ أي الحنطة وما يجرى مجراها مما يحصد، وفي الحديث: ﴿ كَا تنبت الحبة في حميل السيل ٥ والحب من فرط حبه . والحبب تنضد الأسنان تشبيهاً بالحب . والحباب من الماء النفاخات تشبيهاً به ، وحبة القلب تشبيهاً بالحبة في الهيئة ، وحببت فلاناً يقال فى الأصل بمعنى أصبت حبة قلبه نحو شعفته وكبدته وفأدته . وأحببت فلاناً جعلت قلبي معرضاً لحبه لكن في التعارف وضع محبوب موضع محب واستعمل حببت أيضاً في موضع أحببت ، والمحبة إرادة ماتراه أو تظنه خيراً وهي على ثلاثة أوجه: محبة للذة كمحبة الرجل المرأة ومنه: ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ﴾ ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به ، ومنه: ﴿ وَأَخْرَى تَحْبُونُهَا مُنْ اللهُ وَفَتْحَ قَرَيْبٍ ﴾ ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم . وربما فسرت المحبة بالإرادة في نحو قوله تعالى : ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ وليس كذلك فإن المحبة أبلغ من الإرادة كما تقدم آنفاً فكل محبة إرادة ، وليس كل إرادة محبة ، وقوله عز وجل : ﴿ إِن استحبوا الكفر على الإيمان ﴾ أي إن آثروه عليه ، وحقيقة الاستحباب أن يتحرى الإنسان في الشيء أن يحبه واقتضى تعديته فعلى، وعلى معنى الإيثار، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ وأما تمود فهديناهم فاستحبوا ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ فمحبة الله تعالى للعبد إنعاماً عليه ، ومحبة العبد له طلب الزلفي لديه . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّى أُحببت حب الحير عن ذكر ربي ﴾ فمعناه أحببت الخيل حبى للخير، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ أي يثيبهم وينعم عليهم وقال: ﴿ لا يحب كل كفار أثيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنْ الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ تنبيهاً أنه بارتكاب الآثام يصير بحيث لا يتوب لتماديه في ذلك وإذا لم يتب لم يحبه الله المحبة التي وعد بها التوابين والمتطهرين، وحبب الله إلى كذا، قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُنَ الله حبب إليكم

الإيمان ﴾ وأحب البعير إذا حزن ولزم مكانه كأنه أحب المكان الذي وقف فيه ، وحبابك أن تفعل كذا أي غاية مجتك ذلك .

(حبر): الحبر الأثر المستحسن ومنه ما روى 8 يخرج من النار رجل قد خرج حبره وسبره » أى جماله وبهاؤه ومنه سمى الحبر، وشاعر محبر وشعر محبر وثوب حبير محسن، ومنه أرض محبار، والحبير من السحاب، وحبر فلان بقى بجلده أثر من قرح.. والحبر العالم وجمعه أحبار لما يبقى من أثر علومهم فى قلوب الناس ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها، قال تعالى: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ﴾ وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين وضى الله عنه بقوله: العلماء باقون مابقى الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم فى القلوب موجودة ، وقوله عز وجل: ﴿ فى روضة يحبرون ﴾ أى يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم .

رحبس): الحبس المنع من الانبعاث ، قال عز وجل : ﴿ تحبسونهما من بعد الصلاة ﴾ والحبس مصنع الماء الذي يحبسه والأحباس جمع والتحبيس جعل الشيء موقوفاً على التأبيد ، يقال هذا حبيس في سبيل الله .

( حبط ): قال الله تعالى : ﴿ حبطت أعماهم - ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون - وسيحبط أعماهم - ليحبطن عملك ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَأَحبط الله أعماهم ﴾ وحَبْط العمل على أضرب : أحدها أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغنى فى القيامة غناءًا كما أشار إليه بقوله : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءًا منثوراً ﴾ والثانى أن تكون أعمالاً أخروية لكن لم يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى كما روى « أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له بم كان اشتغالك ؟ قال : بقراءة القرآن ، فيقال له قد كنت تقرأ ليقال هو قارىء وقد قيل ذلك ، فيؤمر به إلى النار » . والثالث أن تكون أعمالاً صالحةً ولكن بإزائها سيئات توفى عليها وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان ، وأصل الحَبُط من الحَبُط وهو أن تكثر الدابة أكلاً حتى ينتفخ بطنها . وقال عليه السلام : ه إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » وسمى الحارث الخيط لأنه أصابه ذلك ثم سمى أولاده حبطات .

( حبك ) : قال تعالى : ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ هي ذات الطرائق

فمن الناس من تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة ، ومنهم من اعتبر ذلك بما فيه من الطرائق المعقولة المدركة بالبصيرة ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : هو الذين يذكرون الله قياماً ﴾ الآية ، وأصله من قولهم : بعير محبوك القرى ، أى محكمه والاحتباك شد الإزار .

(حبل): الحبل معروف، قال عز وجل: ﴿ فَى جيدها حبل من مسد ﴾ وشبه به من حيث الهيئة حبل الوريد وحبل العاتق والحبل المستطيل من الرمل، واستعبر للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء، قال عز وجل: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ فحبله هو الذي معه التوصل به إليه من القرآن والعقل وغير ذلك مما إذا اعتصمت به أداك إلى جواره، ويقال للعهد حبل، وقوله تعالى: ﴿ ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ﴾ ففيه تنبيه أن الكافر بحتاج إلى عهدين: عهد من الله أن يكون من أهل كتاب أنزله الله تعالى وإلا لم يقر على دينه ولم يجعل فى ذمة. وإلى عهد من الناس يبذلونه له، والحبالة خصت بحبل الصائد جمعها حبائل، وروى: « النساء حبائل الشيطان ، والمحتبل والحابل صاحب الحبالة. وقيل وقع حابلهم على نابلهم، والحبلة اسم لما يجعل فى القلادة.

رحتم): الحتم القضاء المقدر، والحاتم الغراب الذي يحتم بالفراق فيما زعموا . .

(حتى): حتى حرف يجر به تارة كإلى، لكن يدخل الحد المذكور بعده فى حكم ما قبله ويعطف به تارة ويستأنف به تارة نحو: أكلت السمكة حتى رأسها ورأسها ورأسها، قال تعالى: ﴿ ليسجننه حتى حين - وحتى مطلع الفجر ﴾ ويدخل على الفعل المضارع فينصب ويرفع، وفى كل واحد وجهان: فأحد وجهى النصب إلى أن، والثانى كى. وأحد وجهى الرفع أن يكون الفعل قبله ماضياً نحو: مشيت حتى أدخل البصرة، أى مشيت فدخلت البصرة. والثانى يكون ما بعده حالاً نحو: مرض حتى لا يرجون، وقد قرىء: ﴿ حتى يقول الرسول ﴾ بالنصب والرفع وحمل فى كل واحدة من القراءتين على الوجهين. وقيل إن ما بعد حتى يقتضى أن يكون بخلاف ما قبله نحو قوله تعالى: ﴿ ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ﴾ وقد يجيء ولا يكون كذلك نحو ما

روى : ﴿ إِنْ الله تعالى لا يمل حتى تملوا ﴿ لم يقصد أَنْ يَثْبَتُ مَلَالاً لله تعالى بعد ملالهم .

# حج): أصل الحج القصد للزيارة، قال الشاعر: عجون بيت الزبرقان المعصفرا ه

خص فى تعارف الشرع بقضد بيت الله تعالى إقامة للنسك فقيل الحج والحج ، فالحج مصدر والحج اسم ،ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، ويوم عرفة ، وروى العمرة الحج الأصغر .والحجة الدلالة المبينة للمحجة أى المقصد المستقيم والذى يقتضى صحة أحد النقيضين ، قال تعالى : ﴿ قل فلله الحجة البالغة ﴾ وقال : ﴿ فلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ﴾ فجعل ما يحتج بها الذين ظلموا مستثنى من الحجة وإن لم يكن حجة ، وذلك كقول الشاعر :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ويجوز أنه سمى ما يحتجون به حجة كقوله : ﴿ والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ فسمى الداحضة حجة ، وقوله تعالى : ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أى لا احتجاج لظهور البيان ، والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته ، قال تعالى : ﴿ وحاجه قومه قال محاجونى فى الله – فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ﴾ وقال تعالى : ﴿ لم تحاجون فى إبراهيم ﴾ وقال تعالى : ﴿ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون في النار ﴾ فلم تحاجون في النار ﴾ وقال الشاعر :

# ه يحج مأمومة في قعرها لجف ه

(حجب): الحجب والحجاب المنع من الوصول ، يقال حجبه حجباً وحجاباً . وحجاب الجوف ما يحجب عن الفؤاد ، وقوله تعالى : ﴿ وبينهما حجاب ﴾ ليس يعنى به ما يحجب البصر ، وإنما يعنى ما يمنع من وصول لذة أهل الجنة إلى أهل النار وأذية أهل النار إلى أهل الجنة كقوله عز وجل : ﴿ فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ﴾ وقال عز وجل : ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ﴾ أى من حيث مالا يراه مكلمه ومبلغه وقوله تعالى : ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ يعنى الشمس إذا

استترت بالمغيب. والحاجب المانع عن السلطان والحاجيان في الرأس لكونهما كالحاجبين للعينين في الذبّ عنهما، وحاجب الشمس لتقدمه عليها تقدم الحاجب للسلطان. وقوله عز وجل: ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجّوبون ﴾ إشارة إلى منع النور عنهم المشار إليه بقوله: ﴿ فضرب بينهم بسور ﴾ .

(حجر): الحجر الجوهر الصلب المعروف وجمعه أحجار وحجارة وقوله تعالى : ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ قيل هي حجارة الكبريت وقيل بل الحنجارة بعينها ونبه بذلك على عظم حال تلك النار وأنها مما توقد بالناس والحجارة خلاف نار الدنيا إذ هي لا يمكن أن توقد بالحجارة وإن كانت بعد الإيقاد قد تؤثر فيها . وقيل أراد بالحجارة الذين هم في صلابتهم عن قبول الحق كالحجارة كمن وصفهم بقوله: ﴿ فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ والحجر والتحجير أن يجعل حول المكان حجارة يقال حجرته حجراً فهو محجور ، وحجرته تحجيراً فهو محجر ، وسمى ما أحيط به الحجارة حجراً وبه سمى حجر الكعبة وديار تمود قال تعالى : ﴿ كذب أصحاب الحجر المرسلين ﴾ وتصور من الحجر معنى المنع لما يحصل فيه فقيل للعقل حجر لكون الإنسان في منع منه مما تدعو إليه نفسه . وقال تعالى : ﴿ هُلُ فَ ذَلَكُ قَسَمَ لَذَى حَجَرَ ﴾ قال المبرد : يقال للأنثى من الفرس حجر لكونها مشتملة على مافى بطنها من الولد ، والحجر الممنوع منه بتحريمه قال تعالى : ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر – ويقولون حجراً محجوراً ﴾ كان الرجل إذا لقى من يخاف يقول ذلك فذكر تعالى أن الكفار إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك ظنا أن ذلك ينفعهم، قال تعالى: ﴿ وجعل بينهما برزخاً وججراً محجوراً ﴾ أي منعاً لا سبيل إلى رفعه ودفعه ، وفلان في حجر فلان أي في منع منه عن التصرف في ماله وكثير من أحواله وجمعه حجور، قال تعالى : ﴿ وربائبكم اللاتى في حجوركم ﴾ وحجر القميص أيضا اسم لما يجعل فيه الشيء فيمنع ، وتصور من الحجر دورانه فقيل حجرت عين الفرس إذا وسمت حولها بميسم وحجر القمر صار حوله دائرة والحجورة لعبة للصبيان يخطون خطأ مستديراً ، ومحجر العين منه . وتحجر كذا تصلب وصار كالأحجار . والأحجار بطون من بنى تميم سموا بذلك لقوم منهم أسماؤهم جندل وحجر وصبخر .

صجز ): الحجز المنع بين الشيئين بفاصل بينهما ، يقال حجز بينهما قال عز وجل : ﴿ وجعل بين البحرين حاجزاً ﴾ والحجاز سمى بذلك لكونه حاجزاً

بين الشام والبادية ، قال تعالى : ﴿ فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ فقوله : حاجزين صفة لأحد فى موضع الجمع ، والحجاز حبل يشد من حقو البعير إلى رسغه وتصور منه معنى الجمع فقيل احتجز فلان عن كذا واحتجز بإزاره ومنه حجزة السراويل ، وقيل إن أردتم المحاجزة فقبل المناجزة أى الممانعة قبل المحاربة ، وقيل عن احجز بينهم .

( حد ) : الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر ، يقال حددت كذا جعلت له حداً يميز.وحد الدار ما تتميز به عن غيرها وحد الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره ، وحد الزنا والحمر سمي به لكونه مانعاً لمتعاطيه عن معاودة مثله ومانعاً لغيره أن يسلك مسلكه ، قال الله تعالى : ﴿ وَتَلَكُ حَدُودُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدُ حَدُودُ اللَّهُ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ تَلَكُ حَدُودُ اللَّهُ فلا تعتدوها ﴾ ، وقال : ﴿ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا. حدود ما أنزل الله ﴾ أي أحكامه وقيل حقائق معانيه وجميع حدود الله على ثلاثة أوجه : إما شيء لا يجوز أن يتعدى بالزيادة عليه ولا القصور عنه كأعداد ركعات صلاة الفرض ، وإما شيء تجوز الزيادة عليه ولا يجوزالنقصان عنه ، وإما شيء يجوز النقصان عنه ولا تجوز الزيادة عليه، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهُ ورسوله ﴾ أى يمانعون فذلك إما اعتباراً بالممانعة وإما باستعمال الحديد والحديد معروف قال عز وجل: ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأسِ شديد ﴾ وحددت السكين رققت حده وأحددته جعلت له حداً ثم يقال لكل ما دق في نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنى كالبصر والبصيرة حديدٌ ، فيقال هو حديد النظر وحديد الفهم ، قال عز وجل : ﴿ فبصرك اليوم حديد ﴾ ويقال لسان حديد نحو لسان ضارم وماض وذلك إذا كان يؤثر تأثير الحديد. قال تعالى : ﴿ سلقوكم بألسنة حداد ﴾ ولتصور المنع سمى البواب حداداً وقيل رجل محدود ممنوع الرزق والحظ.

(حدب): يجوز أن يكون في الأصل في الحدب حدب الظهر، يقال حدب الرجل حدباً فهو أحدب واحدودب وناقة حدباء تشبيها به ثم شبه به ما ارتفع من ظهر الأرض فسمى حدباً، قال تعالى: ﴿ وهم من كل حدب ينسلون ﴾.

( حدث ) : الحدوث كون الشيء بعد أن لم يكن عرضاً كان ذلك أو

جوهراً وإحداثه إيجاده ، إو إحداث الجواهر ليس إلا لله تعالى والمحدث ما أوجد . بعد أن لم يكن وذلك إما في ذاته أو إحداثه عند من حصل عنده نحو: أحدثت ملكاً ، قال تعالى : ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾ ، ويقال لكل ما قرب عهده محدث فعلاً كان أو مقالاً ، قال تعالى : ﴿ حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾ وقال : ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحى في يقظته أو منامه ، يقال له حديث ، قال عز وجل : ﴿ وَإِذَ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ﴾ قال تعالى : ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ وقال عز وجل: ﴿ وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ أي ما يحدث به الإنسان في نومه، وسمى تعالى كتابه حديثاً فقال : ﴿ فليأتوا بحديث مثله ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَفَمَنَ هَذَا الْحَدَيْثُ تَعْجَبُونَ ﴾ وقال: ﴿ فَمَا لَمُؤَلَّاءِ القوم لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره – فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ومن أصدق من الله حديثاً ﴾ وقال عليه السلام : ٥ إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر ٥ وإنما يعني من يلقي في روعه من جهة الملاً الأعلى شيء ، وقوله عز وجل : ﴿ فجعلناهم أحاديث ﴾ أي أخباراً يتمثل بهم . والحديث الطرى من الثمار ، ورجل حدوث حسن الحديث وهو حدث النساء أي محادثهن ، وحادثته وحدثته وتحادثوا وصار أحدوثة ، ورجل حدث وحديث السن بمعنى ، والحادثة النازلة العارضة وجمعها حوادث .

(حدق): حدائق ذات بهجة جمع حديقة وهي قطعة من الأرض ذات ماء سميت تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها وجمع الحدقة حداق وأحداق ، وحدق تحديقاً شدد النظر ، وحدقوا به وأحدقوا أحاطوا به تشبيهاً بإدارة الحدقة .

(حذر): الحذر احتراز من مخيف، يقال حذر حذراً وحذرته، قال عزوجل: ﴿ يُحذر الآخرة ﴾ وقرىء: ﴿ وإنا لجميع حذرون ﴾ ، ﴿ وحاذرون ﴾ وقال تعالى: ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ وقال عز وجل: ﴿ خذوا حذركم ﴾ أى ما فيه الحذر من السلاح وغيره وقوله تعالى: ﴿ هم العدو فاحذرهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ﴾ وحذار أى احذر غو مناع أى امنع.

( حر ) : الحرارة ضد البرودة وذلك ضربان : حرارة عارضة في الهواء

من الأجسام المحمية كحرارة الشمس والنار ، وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة كحرارة المحموم ، يقال حر يومنا والريح يحر حرا وحرارة وحر يومنا فهو محرور وكذا حر الرجل قال تعالى : ﴿ لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً ﴾ والحرور الريح الحارة : قال تعالى : ﴿ ولا الظل ولا الحرور ﴾ واستحر القيظ اشتد حره ، والحرر يبس عارض في الكبد من العطش ، والحرة الواحدة من الحر ، يقال حرة تحت قرة ، والحرة أيضا حجارة تسود من حرارة تعرض فيها وعن ذلك استعبر استحر القتل اشتد ، وحر العمل شدته . وقيل إنما يتولى حاره من تولى قارها ، والحر خلاف العبد يقال حر بين الحرورية والحرورة والحرية ضربان : الأول من لم يجر عليه حكم الشيء نحو ﴿ الحر بالحر ﴾ والثاني من لم ضربان : الأول من لم يجر عليه حكم الشيء نحو ﴿ الحر بالحر ﴾ والثاني من لم تتملكه الصفات الذميمة من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية ، وإلى العبودية التي تضاد ذلك أشار النبي عليه لهوله : ﴿ تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار » وقول الشاعر :

# ه ورق ذوى الأطماع رق مخلد \*

وقيل عبد الشهوة أذل من عبد الرق والتحرير جعل الإنسان حراً ، فمن الأول : فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ ومن الثاني ﴿ نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾ قيل هو أنها جعلت ولدها بحيث لا ينتفع به الانتفاع الدنيوى المذكور في قوله عز وجل : فر بنين وحفدة ﴾ بل جعلته مخلصاً للعبادة ، و فذا قال الشعبي معناه مخلصاً وقال مجاهد : خادما للبيعة ، وقال جعفر معتقاً من أمر الدنيا ، وكل ذلك إشارة إلى معنى واحد وحررت القوم أطلقتهم وأعتقتهم عن أسر الحبس ، وحر الوجه مالم تسترقه الحاجة ، وحر الدار وسطها ، وأجرار البقل معروف ، وقول الشاعر : ه جادت عليه كل بكر حرة ه

وباتت المرأة بليلة حرة كل ذلك استعارة والحرير من الثياب ما رق : قال الله

تعالى : ﴿ ولباسهم فيها حرير ﴾ .

(حوب): الحرب معروف والحرب السلب في الحرب ثم قد يسمى كل سلب حرباً، قال: والحرب مشتقة المعنى من الحرب وقد حرب فهو حريب أى سليب والتحريب إثارة الحرب ورجل محرب كأنه آلة في الحرب، والحربة آلة لمحرب معروفة وأصله الفغلة من الحرب أو من الحراب، ومحراب المسجد قيل سمى بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى وقيل سمى بذلك لكون حق

الإنسان فيه أن يكون حريبا من أشغال الدنيا ومن توزع الخواطر . وقيل الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم اتخذت المساجد فسمى صدره به ، وقيل بل المحراب أصله فى المسجد وهو اسم خص به صدر المجلس ، فسمى صدر البيت محراباً تشبيها بمجراب المسجد وكأن هذا أصح قال عز وجل : ﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ﴾ والحرباء دويبة تتلقى الشمس كأنها تحاربها ، والحرباء مسمار تشبيها بالحرباء التي هي دويبة في الهيئة كقولهم في مثلها ضبة وكلب تشبيها بالحلب .

(حرث): الحرث إلقاء البذر في الأرض وتهيؤها للزرع ويسمى المحروث حرثاً، قال الله تعالى: ﴿ أَنْ اغدوا على حرثكم إِنْ كُنتُم صارمين ﴾ وتصور منه العمارة التي تحصل عنه في قوله تعالى: ﴿ مِن كَانَ يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ﴾ ، وقد ذكرت في مكارم الشريعة كون الدنيا محرثاً للناس وكونهم حراثاً فيها وكيفية حرثهم وروى ﴿ أصدق الأسماء الحارث ﴾ وذلك لتصور معنى الكسب منه ، وروى ﴿ احرث في دنياك لآخرتك ﴾ ، وتصور معنى التهيج من حرث الأرض فقيل حرثت النار ولما تهيج به النار محرث ، ويقال أحرث القرآن أي أكثر تلاوته وحرث ناقته إذا استعملها . وقال معاوية للأنصار : ما فعلت نواضحكم ؟ تلاوته وحرث ناقته إذا استعملها . وقال معاوية للأنصار : ما فعلت نواضحكم ؟ قالوا حرثناها يوم بدر . وقال عز وجل : ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم ﴾ وذلك على سبيل التشبيه فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم ، وقوله عز وجل : ﴿ ويهلك الحرث بالنسل ﴾ يتناول الحرثين .

(حرج): أصل الحرج والحراج مجتمع الشيء وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج وللإثم حرج، قال تعالى: ﴿ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ﴾، وقال عز وجل: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ وقد حرج صدره، قال تعالى: ﴿ يجعل صدره ضيقاً حَرَجا ﴾ وقرئ: ﴿ حَرِجاً ﴾ أي ضيقاً بكفره لأن الكفر لا يكاد تسكن إليه النفس لكونه اعتقاداً عن ظن، وقيل ضيق بالإسلام كا قال تعالى: ﴿ ختم الله على قلوبهم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فلا يكن في صدرك حرج منه ﴾ قيل هو نهى ، وقيل هو دعاء ، وقيل هو حكم منه ، غو : ﴿ أَلَم نَشْرَ لَكُ صدرك ﴾ والمنحوب المتجنب من الحرج والحوب ،

(حود): الحرد المنع عن حدة وغضب قال عز وجل: ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ أى على امتناع من أن يتناولوه قادرين على ذلك ، ونزل فلان حريداً أى متمنعاً عن مخالطة القوم ، وهو حريد المحل . وحاردت السنة منعت قطرها والناقة منعت درها وحرد غضب وحرده كذا وبعير أحرد في إحدى يديه حرد والحردية حظيرة من قصب .

(حوس): قال الله تعالى: ﴿ فوجدناها ملئت حرساً شديداً ﴾ الحرس والحراس جمع حارس وهو حافظ المكان والحرز والحرس يتقاربان معنى تقاربهما لفظاً لكن الحرز يستعمل في الناض والأمتعة أكثر ، والحرس يستعمل في الأمكنة أكثر وقول الشاعر:

فبقيت حرساً قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللجوج خلود قبل معناه دهراً ، فإن كان الحرس دلالته على الدهر من هذا البيت فقط فلا يدل فإن هذا يحتمل أن يكون مصدراً موضوعاً موضع الحال أى بقيت حارساً ويدل على معنى الدهر والمدة لا من لفظ الحرس بل من مقتضى الكلام . وآحرس معناه صار ذا حراسة كسائر هذا البناء المقتضى لهذا المعنى ، وحريسة الجبل ما يحرس في الجبل بالليل . قال أبو عبيدة : الحريسة هى المحروسة ، وقال الحريسة المسروقة يقال حرس يحرس حرساً وقدر أن ذلك لفظ قد تصور من لفظ الحريسة لأنه جاء عن العرب في معنى السرقة .

( حوص): الحرص فرط الشره وفرط الإرادة قال عزوجل ﴿ إِن تَحرص على هداهم ﴾ أى إِن تفرط إرادتك في هدايتهم وقال تعالى: ﴿ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ وقال تعالى: ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ وأصل ذلك من حرص القصار الثوب أى قشره بدقه والحارصة شجة تقشر الجلد ، والحارصة والحريصة سحابة تقشر الأرض بمطرها .

(حوض): الحرض مالا يعتدبه ولاخير فيه ولذلك يقال لما أشرف على الهلاك حرض، قال عزوجل: ﴿ حتى تكون حرضاً ﴾ وقد أحرضه كذا قال الشاعر:

« إنى امرؤ نابني هم فأحرضني ه

والحرضة من لا يأكل إلا لحم الميسر لنذالته ، والتحريض الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه كأنه في الأصل إزالة الحرض نحو مرضته وقذيته أي أزلت عنه المرض والقذى وأحرضته أفسدته نحو: أقذيته إذا جعلت فيه القذى .

(حوف): حرف الشيء طرفه وجمعه أحرف وحروف ، يقال حرف السيف حرف وحرف السفينة وحرف الجبل ، وحروف الهجاء أطراف الكلمة والحروف العوامل في النحو أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض ، وناقة حرف تشبيها بحرف الجبل أو تشبيها في الدقة بحرف من حروف الكلمة ، قال عزوجل : ﴿ وَمِن النّاسَ مِن يَعِبِدُ اللهُ على حرف ﴾ قد فسر ذلك بقوله بعده ﴿ فإن أصابه خير ﴾ الآية ، وفي معناه ﴿ مذبذبين بين ذلك ﴾ وانحرف عن كذا وتحرف واحترف ، والاحتراف طلب حرفة للمكسب ، والحرفة حالته التي يلزمها في ذلك نحو القعدة والجلسة ، والمحارف المحروم الذي خلابه الخير ، وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم ، وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتال يمكن حمله على الوجهين ، قال عزوجل : ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه – يحرفون الكلم من بعد مواضعه – وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه ﴾ ، والحرف ما فيه حرارة ولذع كأنه محرف عن الحلاوة والحرارة وطعام حريف . وروى عنه عليه الرسالة المنبة على فوائد القرآن على سبعة أجرف » وذلك مذكور على التحقيق في الرسالة المنبة على فوائد القرآن .

(حرق): يقال أحزق كذا فاحترق والحريق النار قال تعالى: ﴿ وَذُوقُوا عَذَابِ الحَرِيقِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت – قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم – لنحرقنه ﴾ و ﴿ لنُحْرِقَنّه ﴾ لنحرقنه قرئا معاً ، فحرق الشيء إيقاع حرارة في الشيء من غير لهيب كحرق الثوب بالدق ، وحرق الشيء إذا برده بالمبرد وعنه استعير حرق الناب ، وقولهم يحرق على الأرم ، وحرق الشعر إذا انتشر وماء حراق يحرق بملوحته ، والإحراق إيقاع نار ذات لهيب في الشيء ، ومنه استعير أحرقني بلومه إذا بالغ في أذيته بلوم .

(حرك): قال تعالى: ﴿ لا تحرك به لسانك ﴾ الحركة ضد السكون ولا تكون إلا للجسم وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان وربما قبل تحرك كذا إذا استحال وإذا زاد في أجزائه وإذا نقص من أجزائه. ( حرم ): الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة ألعقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره . فقوله تغالى ; ﴿ وحرمنا عليه المراضع ﴾ فذلك تحريم بتسخير وقد حمل على ذلك ﴿ وحرام على قرية أهلكناها ﴾ وقوله تعالى:﴿ فإنها محرمة عليهم أربعين سنة ﴾ وقيل بل كان حراماً عليهم من جهة القهر لا بالتسخير الإلهي ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ﴾ فهذا من جهة القهر بالمنع وكذلك قوله تعالى :﴿ إِنْ الله حرمهما على الكافرين ﴾ والمحرم بالشرع كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله عزوجل:﴿ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ﴾ فهذا كان محرماً عليهم بحكم شرعهم ونحو قوله تعالى : ﴿ قُلْ لا أجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه ﴾ الآية ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ وسوط محرم لم يدبغ جلده كأنه لم يحل بالدباغ الذي اقتضاه قول بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما ليس بمحرم في غيره من المواضع ، وكذلك الشهر الحرام وقيل رجل حرام وحلال ومحل ومحرم ، قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي ﴾ أي لم تحكم بتحريم ذلك ؟ وكل تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء نحو ﴿ وأنعام حرمت ظهورها ﴾ وقوله تعالى : ﴿ بَلَ نَحْنَ مُحْرُومُونَ ﴾ أي ممنوعون من جهة الجد، وقوله تعالى:﴿ للسائل والمحروم ﴾ أى الذى لم يوسع عليه الرزق كما وسع على غيره ومن قال أراد به الكلب قلم يعن أن ذلك اسم الكلب كا ظنه بعض من رد عليه وإنما ذلك منه ضرب مثال بشيء لأن الكلب كثيراً ما يحرمه الناس أي يمنعونه ، والمحرمة والمحرمة الحرمة ، واستحرمت الماعز أرادت الفحل .

(حرى): حرى الشيء يحرى أى قصد حراه ، أى جانبه وتحراه كذلك قال تعالى: ﴿ فَأُولِئُكُ تَحْرُوا رَشْداً ﴾ وحرى الشيء يحرى نقص كأنه لزم الحرى ولم يمتد ، قال الشاعر :

« والمرء بعد تمامه يحرى «

ورماه الله بأفعى حارية .

(حزب): الحزب جماعة فيها غلظ، قال عزوجل: ﴿ أَى الحَرْبِينِ الْحَصَى لِمَا لَبُوا أَمَداً ﴾ وحزب الشيطان وقوله تعالى: ﴿ ولمَا رأَى المُؤمنون الأحزاب ﴾ عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبى عَلِيْكِ ﴿ فَإِنْ حزب الله هم الغالبون ﴾ يعنى أنصار الله وقال تعالى: ﴿ يُحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب ﴾ وبُعَيَّده ﴿ ولمَا رأَى المُؤمنون الأحزاب ﴾ .

(حزن): الخزن والحرزن خشونة فى الأرض وخشونة فى النفس لما يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح ولاعتبار الخشونة بالغم قيل خشنت بصدره إذا حزنته يقال حزن يجزن وحزنته وأحزنته، قال عزوجل: ﴿ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم – الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن – تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً – إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ولا تحزنوا – ولا تحزن ﴾ فليس ذلك بنهى عن تحصيل الحزن فالحزن ليس يحصل بالاختيار ولكن النهى فى الحقيقة إنما هو عن تعاطى ما يورث الحزن واكتسابه وإلى معنى ذلك أشار الشاعر بقوله:

من سره أن لايرى مايسوءه فلا يتخذ شيئاً يبالى له فقداً

وأيضاً يجب للإنسان أن يتصور ماعليه جبلت الدنيا حتى إذا ما بغتته نائبة لم يكترث بها لمعرفته إياها ، ويجب عليه أن يروض نفسه على تحمل صغار النوب حتى يتوصل بها إلى تحمل كبارها .

(حس): الحاسة القوة التي بها تدرك الأعراض الحسية ، والحواس المساعر الخمس يقال حسست وحسيت وأحسست فأحسست يقال على وجهين: أحدهما: يقال أصبته بحس نحو عنته ورعته ، والثاني أصبت حاسته نحو كبدته وفأدته ، ولما كان ذلك قد يتولد منه القتل عبر به عن القتل فقيل حسسته أي قتلته قال تعالى: ﴿ إِذْ تَحْسُونُهُم بِإِذْنُه ﴾ والحسيس القتيل ومنه جراد محسوس إذا طبخ ، وقولهم البرد للنبت وانحست أسنانه انفعال منه ، فأما حسست فنحو علمت وفهمت ، لكن لا يقال ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسة . فأما حسيت فبقلب إحدى السينين ياء . وأما أحسسته فحقيقته أدركته بحاستي وأحست مثله فبقلب إحدى السينين يخفيفاً نحو ظلت وقوله تعالى: ﴿ فلما أحس عيسي لكن حذفت إحدى السينين تخفيفاً نحو ظلت وقوله تعالى: ﴿ فلما أحس عيسي

منهم الكفر ﴾ فتنبيه أنه قد ظهر منهم الكفر ظهوراً بان للحس فضلا عن الفهم ، وكذا قوله تعالى : ﴿ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هل تحس منهم من أحد ﴾ أى هل تجد بحاستك أحداً منهم ؟ وعبر عن الحركة بالحسيس والحس ، قال تعالى : ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ والحساس عبارة عن سوء الخلق وجعل على بناء زكام وسعال .

(حسب): الحساب استعمال العدد، يقال حسبت أحسب حساباً وحسباناً قال تعالى: ﴿ لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ وقال تعالى: ﴿ وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ﴾ وقيل لا يعلم حسبانه إلاالله . وقال عزوجل: ﴿ ويرسل عليها حسباناً من السماء ﴾ قيل ناراً وعذاباً وإنما هو في الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه وفي الحديث أنه قال عيله في الربح « النهم لا تجعلها عذاباً ولاحسباناً » وقال: ﴿ فحاسبناها حساباً شديداً ﴾ إشارة إلى نحو ماروى: من نوقش في الحساب معذب، وقال: ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ نحو ﴿ وكفى بنا حاسبين ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ ولم أدر وسلطانيه وقوله تعالى: ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ جزاء من ربك عظاءً حساباً ﴾ فقد قبل كافياً وقبل ذلك إشارة إلى ماقال: ﴿ وأن الله سريع الحساب ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ وأن أيس الإنسان إلا ما سعى ﴾ وقوله: ﴿ ويرزق من يشاء بغير حساب ﴾ ففيه ئيس الإنسان إلا ما سعى ﴾ وقوله: ﴿ ويرزق من يشاء بغير حساب ﴾ ففيه أوجه. الأول: يعطيه ولا يأخذه منه والثالث يعطيه عطاءً لا يمكن للبشر إحصاؤه كقول الشاعر:

## « عطاياه يحصى قبل إحصائها القطر »

والرابع: يعطيه بلا مضايقة من قولهم حاسبته إذا ضايقته. والخامس: يعطيه أكثر مما يحسبه. والسادس: أن يعطيه بحسب ما يعرفه من مصلحته لا على حسب حسابهم وذلك نحو ما نبه عليه بقوله تعالى: ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ﴾ الآية. والسابع: يعطى المؤمن ولا يحاسبه عليه ، ووجه ذلك أن المؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر ما يجب وكما يجب وفي وقت ما يجب ولا ينفق إلا كذلك ويحاسب نفسه فلا يحاسبه الله حساباً يضره كما روى من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله يوم القيامة » والثامن: يقابل الله من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله يوم القيامة » والثامن: يقابل الله

المؤمنين في القيامة لا بقدر استحقاقهم بل بأكثر منه كما قال عزوجل: ﴿ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ وعلى نحو هذه الأوجه قوله تعالى : ﴿ فَأُولَئُكُ يَدْخُلُونَ الْجِنَةَ يَرْزَقُونَ فَيَهَا بَغَيْرَ حَسَابٍ ﴾ وقوله تعالى : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾ وقد قيل : تصرف فيه تصرف من لايحاسب أى تناول كما يجب وفى وقت ما يجب وعلى ما يجب وأنفقه كذلك . والحسيب والمحاسب من يحاسبك، ثم يعبربه عن المكافى بالحساب، وحسب يستعمل في معنى الكفاية ﴿ حسبنا الله ﴾ أي كافينا هو و ﴿ حسبهم جهنم -وكفي بالله حسيباً ﴾ أي رقيباً يحاسبهم عليه . وقوله : ﴿ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ﴾ فنحو قوله : ﴿ عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ ونحوه ﴿ وماعلمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي ﴾ وقيل معناه ما من كفايتهم عليك بل الله يكفيهم وإياك من قوله:﴿عطاءُ حساباً ﴾ أى كافياً من قولهم حسبى كذا ، وقيل أراد منه عملهم فسماه بالحساب الذي هو منتهي الأعمال . وقيل احتسب ابناً له ، أي اعتدبه عند الله والحسبة فعل ما يحتسب به عند الله تعالى ﴿ آلم ه أحسب الناس – أم حسب الذير. يعملون السيئات – ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون – فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله – أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ﴾ فكل ذلك مصدره الحسبان والحسبان، أن يحكم لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله فيحسبه ويعقد عليه الإصبع ، ويكون بغرض أن يعتريه فيه شك ، ويقارب ذلك الظن لكن الظن أن يخطر النقيضين بباله فيغلب أحدهما على الآخر .

ز حسد ): الحسد تمنى زوال نعمة من مستحق لها وربما كان مع ذلك سعى فى إزالتها . وروى « المؤمن يغبط والمنافق يحسد » قال تعالى : ﴿ حسداً من عند أنفسهم – ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ .

(حسر): الحسر كشف الملبس عما عليه ، يقال حسرت عن الذراع والحاسر من لادرع عليه ولا مغفر ، والمحسرة المكنسة وفلان كريم المحسر كناية عن المختبر ، وناقة حسير انحسر عنها اللحم والقوة ، ونوق حسرى والحاسر المعيا لانكشاف قواه ، ويقال للمعيا حاسر ومحسور ، أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه ، وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وقوله عزوجل : ﴿ ينقلب بنفسه قواه ، وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وقوله عزوجل : ﴿ ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ﴾ يصح أن يكون بمعنى حاسر وأن يكون بمعنى

عسور . قال تعالى : ﴿ فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ والحسرة الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه الجهل الذى حمله على ما ارتكبه أو انحسرت قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه ، قال تعالى : ﴿ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم – وإنه لحسرة على الكافرين ﴾ وقال تعالى : ﴿ ياحسرتى على ما فرطت فى جنب الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ياحسرة على العباد ﴾ وقوله تعالى فى وصف الملائكة ؛ ﴿ لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون ﴾ وذلك أبلغ من قولك لا يحسرون .

( حسم ): الحسم إزالة أثر الشيء ، يقال قطعه فحسمه أى أزال مادته وبه سمى السيف حساما وحسم الداء إزالة أثره بالكي وقيل للشؤم المزيل الأثر منه ناله حسوم ، قال تعالى : ﴿ ثمانية أيام حسوماً ﴾ قبل حاسماً أثرهم وقيل حاسماً خبرهم وقيل قاطعاً لعمرهم وكل ذلك داخل في عمومه .

( حسن ): الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وذلك ثلاثة أضرب : مستحسن من جهة العقل ، ومستحسن من جهة الهوى ، ومستحسن من جهة الحس . والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله ، والسيئة تضادها ، وهما من الألفاظ المشتركة كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة كالفرس والإنسان وغيرهما فقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَصْبَهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا ا هذه من عند الله ﴾ أى خصب وسعة وظفر ﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ أى جدب وضيق وخيبة وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسْنَةُ قَالُوا لَنَا هَذُهُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِكَ مِن حَسَنَةً فَمِنَ اللهِ ﴾ أي من ثواب ﴿ ومَا أَصَابِكُ مِن سَيَّةً ﴾ أي من عتاب ، والفرق بين الحسن والحسنة والحسني أن الحسن يقال في الأعيان والأحداث، وكذلك الحسنة إذا كانت وصفاً وإذا كانت اسماً فمتعارف في الأحداث ، والحسني لايقال إلا في الأحداث دون الأعيان ، والحسن أكثر مايقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر ، يقال رجل حسن وحسان وامرأة حسناء وحسانة وأكثر ماجاء في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة ، وقوله تعالى : ﴿ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾ أي الأبعد عن الشبهة كما قال عَلَيْكُ : «إذا شككت في شيء فدع » ﴿ وقولوا للناس حسنا ﴾ أي كلمة حسنة وقال تعالى: ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ قُلْ هُلُ تربصون بنا إلاإحدى الحسنيين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ إن قبل حكمه حسن لمن يوقن ولمن لا يوقن فلم خص ؟ قبل القصد إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه وذلك يظهر لمن تزكى واطلع على حكمة الله تعالى دون الجهلة والإحسان يقال على وجهين أحدهما الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان ، والثانى إحسان فى فعله وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملا حسناً وعلى هذا قول أمير المؤمنين رضى الله عنه : « الناس أبناء ما يحسنون » أى منسوبون إلى ما يعلمون و ما يعملونه من الأفعال الحسنة . قوله تعالى : ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ . والإحسان أعم من الإنعام ، قال تعالى : ﴿ إن أحسن من الإحسان فوق العدل وذاك أن العدل هو أن يعطى ما عليه ويأخذ ماله والإحسان أن يعطى أكثر ممنا عليه ويأخذ أقل مما له . فالإحسان زائد على العدل فتحرى العدل واجب وتحرى الإحسان ندب وتطوع ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ ومن العدل واجب وتحرى الإحسان ندب وتطوع ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وأداء إليه أحسن كه وقال : ﴿ إن الله تعالى أواب المحسنين فقال تعالى : ﴿ إن الله مع المحسنين كه وقال : ﴿ إن الله يحب المحسنين كه وقال تعالى : ﴿ ما على المحسنين من سبيل – للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ﴾ .

(حشر): الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونعوها، وروى: « النساء لا يحشرن » أى لا يخرجن إلى الغزو، ويقال ذلك فى الإنسان وفى غيره، يقال حشرت السنة مال بنى فلان أى أزالته عنهم ولا يقال الحشر إلا فى الجماعة قال الله تعالى: ﴿ وابعث فى المدائن حاشرين ﴾ وقال تعالى: ﴿ والطير محشورة ﴾ وقال عز وجل: ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ وقال: ﴿ لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا – وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ﴾ وقال فى صفة القيامة: ﴿ وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء – فيحشرهم إليه جميعاً – وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ﴾ وسمى يوم القيامة يوم الحشر كا سمى يوم البعث ويوم النشر، ورجل حشم الأذنين أى فى أذنه انتشار وحدة.

( حص): حصحص الحق أى وضح وذلك بانكشاف ما يقهره وحص وحصد نحو: كف وكفكف وكب وكبكب، وحصه قطع منه إما بالمباشرة وإما بالحكم فمن الأول قول الشاعر:

#### « قد حصت البيضة رأسي «

ومنه قيل رجل أحص انقطع بعض شعره ، وامرأة حصاء ، وقالوا رجل أحص يقطع بشؤمه الخيرات عن الخلق ، والحصة القطعة من الجملة ، وتستعمل استعمال النصيب .

( حصد ) : أصل الحصد قطع الزرع ، وزمن الحصاد والحصاد كقولك زمن الجداد والجداد وقال تعالى : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ فهو الحصاد المحمود في إبانه وقوله عزوجل ﴿ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ﴾ فهو الحصاد في غير إبانه على سبيل الإفساد . ومنه استعير حصدهم السيف . وقوله عزوجل : ﴿ منها قائم وحصيد ﴾ فحصيد إشارة إلى نحو ماقال : ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴾ ﴿ وحب الحصيد ﴾ أى ما يحصد نما منه القوت وقال عليه هم يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم » فاستعارة ، وحبل محصد ، ودرع حصداء ، وشجرة حصداء ، كل ذلك منه ، وتحصد القوم تقوى بعضهم ببعض .

(حصر): الحصر التضييق، قال عزوجل: ﴿ واحصروهم ﴾ أى ضيقوا عليهم وقال عزوجل: ﴿ واحصروهم ﴾ أى حابساً ، قال عليهم وقال عزوجل: ﴿ وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ﴾ أى حابساً ، قال الحسن معناه مهاداً كأنه جعله الحصير المرمول ، فإن الحصير سمى بذلك لحصر بعض طاقاته على بعض ، وقال لبيد:

ومعالم غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام

أى لدى سلطان وتسميته بذلك إمالكونه محصوراً نحو محجب وإمالكونه حاصراً أى مانعاً لمن أراد أن يمنعه من الوصول إليه ، وقوله عزوجل : ﴿ وسيداً وحصوراً ﴾ فالحصور الذى لايأتى النساء إما من العنة وإما من العفة والاجتهاد فى إزالة الشهوة . وائنانى أظهر فى الآية ، لأن بذلك يستحق المحمدة ، والحصر والإحصار المنع من طريق البيت ، فالإحصار يقال فى المنع الظاهر كالعدو والمنع الباطن كالمرض ، والحصر لايقال إلاف المنع الباطن فقوله تعالى : ﴿ فإن

أحصرتم ﴾ فمحمول على الأمرين وكذلك قوله ﴿ للفقراء الذين أحصروا فى : سبيل الله ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ أوجاءوكم حصرت صدورهم ﴾ أى ضاقت أ بالبخل والجبن وعبر عنه بذلك كا عبر عنه بضيق الصدر ، وعن ضده بالبر والسعة .

(حصن): الحصن جمعه حصون قال الله تعالى: ﴿ مانعتهم حصونهم من الله ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة ﴾ أى مجعولة بالإحكام كالحصون، وتحصن إذا اتخذ الحصن مسكناً ثم يتجوز به في كل تحرز ومنه درع حصينة لكونها حصناً للبدن، وفرس حصان لكونه حصناً لراكبه وبهذا النظر قال الشاعر:

## م إن الخصون الخيل لامدن القرى »

وقوله تعالى: ﴿ إِلا قليلا مما تحصنون ﴾ أى تحرزون في المواضع الحصينة الجارية بجرى الحصن وامرأة حصان وحاصن وجمع الحصان حصن وجمع الحاصن حواصن، يقال حصان للعفيفة ولذات حرمة وقال تعالى: ﴿ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ﴾ وأحصنت وحصنت قال الله تعالى: ﴿ فإذا أحصن أى تزوجن وأحصن زوجن والحصان في الجملة المحصنة إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها. ويقال امرأة مُحصن ومُجصن فالمُجسن يقال إذا تصور حصنها من غيرها وقوله عزوجل: حصنها من نفسها والمحصن يقال إذا تصور حصنها من غيرها وقوله عزوجل: ﴿ وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ﴾ وبعده ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ ولهذا قيل المحصنات المزوجات تصوراً أن زوجها هو الذي أحصنها والمحصنات بعد قوله ﴿ حرمت ﴾ بالفتح المخير وفي سائر المواضع بالفتح والكسر لأن اللواتي حرم التزوج بهن المزوجات دون العفيفات ، وفي سائر المواضع يحتمل الوجهين .

(حصل): التحصيل إخراج اللب من القشور كإخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن ، قال الله تعالى ﴿ وحصل ما فى الصدور ﴾ أى أظهر ما فيها وجمع كإظهار اللب من القشر وجمعه ، أو كإظهار الحاصل من الحساب . وقيل للحثالة الحصيل . وحصل الفرس إذا اشتكى بطنه عن أكله ، وحوصلة الطير ما يحصل فيه من الغذاء .

( حصا ): الإحصاء التحصيل بالعدد ، يقال أحصيت كذا وذلك من لفظ الحصا واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعد كاعتادنا فيه على الأصابع ، قال الله تعالى : ﴿ وأحصى كل شيء عدداً ﴾ أى حصله وأحاط به ، وقال عليه الله تعالى : ﴿ وأحصاها دخل الجنة » وقال : « نفس تنجيها خبر لك من إمارة لا تحصيها » وقال تعالى : ﴿ علم أن لن تحصو » وروى «استقيموا ولن تحصوا » أى لن تحصلوا ذلك ، ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن الحق واحد والباطل كثير بل الحق بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة وكالمرمى من الهدف ، فإصابة ذلك شديدة ، وإلى هذا أشار ماروى أن النبى وكالمرمى من الهدف ، فإصابة ذلك شديدة ، وإلى هذا أشار ماروى أن النبى على الله قال قوله على المنتقم كما أمرت ﴾ وقال أهل اللغة : لن تحصوا أى لن تحصوا ثوابه .

(حض): الحض التحريض كالحث إلاأن الحث يكون سوق وسير والحض لا يكون بذلك، وأصله من الحث على الحضيض وهو قرار الأرض، قال الله تعالى: ﴿ ولا يحض على طعام المسكين ﴾ .

( حضب ): الحضب الوقود ويقال لما تسعربه النار محضب وقرىء ﴿ حضب جهنم ﴾ .

(حضر): الحضر خلاف البدو والحضارة والحضارة السكون بالحضر كالبداوة والبداوة ثم جعل ذلك اسماً لشهادة مكان أو إنسان أو غيره فقال تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت – وإذا حضر القسمة ﴾ وقال تعالى: ﴿ وأحضرت الأنفس الشح – علمت نفس ماأحضرت ﴾ وقال: ﴿ وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ وذلك من باب الكناية أى أن يحضرنى الجن، وكنى عن المجنون بالحمضر وعمن حضره الموت بذلك، وذلك لما نبه عليه قوله عز وجل: ﴿ وَعَن أَقِرب إليه من حبل الوريد ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ يوم يأتى بعض آيات ربك ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ ماعملت من خير محضراً ﴾ أى مشاهداً معايناً فى حكم الحاضر عنده وقوله عزوجل ﴿ واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ أى قربه وقوله : ﴿ تجارة حاضرة ﴾ أى نقداً ، وقوله تعالى : ﴿ وإن المعذاب محضرون – شرب محتضر ﴾ أى كل لما جميع لدينا محضرون – وفي العذاب محضرون – شرب محتضر ﴾ أى خضره أصحابه . والحضر خص بما يحضر به الفرس إذا طلب جريه يقال أحضر

الفرس، واستحضرته طلبت ماعنده من الحضر، وحاضرته محاضرة وحضاراً إذا حاججته من الحضور كأنه يحضر كل واحد حجته، أو من الحضر كقولك جاريته. والحضيرة جماعة من الناس يحضر بهم الغزو وعبريه عن حضور الماء، والمحضر يكون مصدر حضرت وموضع الحضور.

(حط): الحط إنزال الشيء من علو وقد حططت الرحل، وجارية محطوطة المتنين، وقوله تعالى: ﴿ وقولوا حطة ﴾ كلمة أمر بها بنى إسرائيل ومعناه حط عنا ذنوبنا وقيل معناه قولوا صواباً.

(حطب): ﴿ فكانوا لجهنم حطباً ﴾ أى ما يعد للإيقاد وقد حطب حطباً واحتطبت وقيل للمخلط فى كلامه حاطب ليل لأنه ما يبصر ما يجعله فى حبله ، وحطبت لفلان حطباً عملته له ومكان حطيب كثير الحطب ، وناقة محاطبة تأكل الحطب ، وقوله تعالى : ﴿ حمالة الحطب ﴾ كناية عنها بالنميمة وحطب فلان بفلان سعى به وفلان يوقد بالحطب الجزل كناية عن ذلك .

(حطم): الحطم كسر الشيء مثل الهشم ونحوه ، ثم استعمل لكل كسر متناه ، قال الله تعالى : ﴿ لا يحطمنكم سليمان وجنوده ﴾ وحطمته فانحطم حطماً وسائق حطم يحطم الإبل لفرط سوقه وسميت الجحيم حطمة ، قال الله تعالى في الحطمة: ﴿ وما أدراك ما الحطمة ﴾ وقيل للأكول حطمة تشبيهاً بالجحيم تصوراً لقول الشاعر :

# « كأنما في جوفه تنور »

ودرع حطمية منسوبة إلى ناسجها أو مستعملها ، وحطيم وزمزم مكانان ، والحطام ما يتكسر من اليبس ، قال عزوجل : ﴿ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاماً ﴾ .

رحظ): الحظ النصيب المقدر وقد حظظ وأحظ فهو محظوظ وقيل في جمعه أحاظ وأحظ قال الله تعالى: ﴿ فنسوا حظا مما ذكروا به ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ .

(حظر): الحظر جمع الشيء في حظيرة ، والمحظور الممنوع والمحتظر

الذي يعمل الحظيرة ، قال تعالى : ﴿ فكانوا كهشيم المحتظر ﴾ ، وقد جاء فلان بالحظر الرطب أي الكذب المستبشع .

(حف): قال عزوجل: ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ أى مطيفين بحافتيه أى جانبيه، ومنه قول النبى عليه الصلاة والسلام: «تحفه الملائكة بأجنحتها » قال الشاعر:

#### « له لحظات في حفافي سريره »

وجمعه أحفة وقال عز وجل: ﴿ وحففناهما بنخل ﴾ وفلان فى حفف من العيش أى فى ضيق كأنه حصل فى حفف منه أى جانب بخلاف من قيل فيه هو فى واسطة من العيش ، ومنه قيل من حفنا أو رفنا فليقتصد ، أى من تفقد حفف عيشنا . وحفيف الشجر والجناح صوته فذلك حكاية صوته ، والحف آلة النساج سمى بذلك لما يسمع من حفه وهو صوت حركته .

(حفد): قال الله تعالى: ﴿ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴾ جمع حافد وهو المتحرك المتبرع بالخدمة أقارب كانوا أو أجانب، قال المفسرون: هم الأسباط ونحوهم، وذلك أن خدمتهم أصدق، قال الشاعر:

#### » حفد الولائد بينهن «

وفلان محفود أى مخدوم وهم الأختان والأصهار ، وفى الدعاء إليك نسعى ونحفد ، وسيف محتفد سريع القطع ، قال الأصمعى : أصل الحفد مداركة الخطو .

(حفر): قال الله تعالى: ﴿ وَكُنتُم عَلَى شَفَا حَفَرَةٌ مِنَ النَّارِ ﴾ أى مكان محفور ويقال لها حفيرة ، والحفر التراب الذي يخرج من الحفرة نحو نقض لما ينقض والمحفار والمحفر، والمحفرة ما يحفر به ، وسمى حافر الفرس تشبيها لحفره في عدوه وقوله عزوجل: ﴿ أَننا لمردودون في الحافرة ﴾ مثل لمن يرد من حيث جاء أي أنحيا بعد أن نموت ؟ وقيل الحافرة الأرض التي جعلت قبورهم ومعناه أثنا لمردودون ونحن في الحافرة ؟ أي في القبور ، وقوله في الحافرة على هذا في موضع للحال . وقيل رجع على حافرته ورجع الشيخ إلى حافرته أي هرم نحو قوله :

﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ﴾ وقولهم النقد عند الحافرة لما يباع نقداً وأصله في الفرس إذا بيع فيقال لا يزول حافره أو ينقد ثمنه . والحفر تأكل الأسنان وقد حفر فوه حفراً وأحفر المهر للأثناء والأرباع .

( حفظ ) : الحفظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم وتارة لضبط في النفس ويضاده النسيان وتارة لاستعمال تلك القوة فيقال حفظت كذا حفظاً ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية ، قال الله تعالى: ﴿ وإناله لحافظون – حافظوا على الصلوات – والذين هم لفروجهم حافظون – والحافظين فروجهم والحافظات ﴾ كناية عن العفة ﴿ حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾ أي يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهم بسبب أن الله تعالى يحفظهن أن يطلع عليهن وقرىء ﴿ بما حفظ الله ﴾ بالنصب أى بسبب رعايتهن حق الله تعالى لالرياء وتصنع منهن، وماأرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ أي حافظاً كقوله: ﴿ وماأنت عليهم بجبار - وماأنت عليهم بوكيل - فالله خير حافظاً ﴾ وقرىء: ﴿ حفظاً ﴾ أى حفظه خير من حفظ غيره . ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ أي حافظ لأعمالهم فيكون ﴿ حفيظ ﴾ بمعنى حافظ نحو : ﴿ الله حفيظ عليهم ﴾ أو معناه محفوظ لايضيع كقوله تعالى: ﴿ علمها عند ربى في كتاب لايضل ربى ولاينسي ﴾ والحفاظ المحافظة وهي أن يحفظ كل واحد الآخر ، وقوله عز وجل : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ فيه تنبيه أنهم يحفظون الصلاة بمراعاة أوقاتها ومراعاة أركانها والقيام بها في غاية ما يكون من الطوق وأن الصلاة تحفظهم الحفظ الذي نبه عليه في قوله:﴿ إِنْ الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ﴾ ، والتحفظ قيل هو قلة العقل ، وحقيقته إنما هو تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة ولما كانت تلك القوة من أسباب العقل توسعوا في تفسيرها كما ترى . والحفيظة الغضب الذي تحمل عليه المحافظة ثم استعمل في الغضب المجرد فقيل أحفظني فلان أي أغضبني .

(حفى) ٩ الإحفاء في السؤال التنزع في الإلحاح في المطالبة أو في البحث عن تعرف الحال وعلى الوجه الأول يقال أحفيت السؤال وأحفيت فلاناً في السؤال قال الله تعالى: ﴿ إِن يَسَالُكُمُوهَا فَيَحَفَّكُم تَبَخُلُوا ﴾ وأصل ذلك من أحفيت الدابة جعلتها حافياً أي منسجح الحافر ، والبعير جعلته منسجح الحف من المشي حتى يرق وقد حفى حفاً وحفوة ومنه أحفيت الشارب أخذته أخذاً

متناهباً ، والحفى البر اللطيف ، قوله عزوجل : ﴿ إِنه كَانَ بِي حَفَيا ﴾ ويقال أحفيت به إذا عنيت بإكرامه ، والحفى العالم بالشيء .

(حق): أصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه للدورانه على استقامة والحق يقال على أوجه:

الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قبل في الله تعالى هو الحق ، قال الله تعالى : ﴿ ثُم ردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾ وقبل بعيد ذلك : ﴿ فماذا بعد الحق إلاالضلال فأنى تصرفون ﴾ .

والثانى: يقال للموجد بجسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله تعالى كله حق ، وقال تعانى: ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ما خلق الله ذلك إلا بالحق ﴾ وقال فى القيامة ﴿ ويستنبئونك أخق هو قل إي وربى إنه لحق ﴾ ﴿ ويكتمون الحق ﴾ وقوله عزوجل: ﴿ الحق من ربك ﴾ .

والثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، قال الله تعالى: في الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق .

والرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا فعلك حق وقولك حق، قال الله تعالى: ﴿ كذلك حقت كلمة ربك – حق القول منى لأملأن جهنم ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ ولو اتبع الحق أهواءهم ﴾ يصح أن يكون المرادبه الله تعالى ويصح أن يرادبه الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة . ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت، بكونه حقا ، وقوله تعالى : ﴿ ليحق الحق ﴾ فإحقاق الحق على ضربين : أحدهما بإظهار الأدلة والآيات كا قال تعالى : ﴿ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ﴾ أي حجة قوية ، والثاني بإكال الشريعة وبثها في الكافة كقوله تعالى : ﴿ والله متم نوره ولو كره الكافرون – هو الذي أرسل رسوله بافدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ وقوله : ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾ إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله : ﴿ يوم يقوم الناس ﴾ لأنه يحق فيه الجزاء ، ويقال حافقته فحققته أي خاصمته في الحق فغلبته .

وقال عمر رضى الله عنه: «إذا النساء بلغن نص الحقاق فالعصبة أولى ف ذلك » وفلان نزق الحقاق إذا خاصم فى صغار الأمور ، ويستعمل استعمال الواجب واللازم والجائز ، نحو: ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ وقوله تعالى: ﴿ حقيق على أن لاأقول على الله إلا الحق علينا ننجى المؤمنين ﴾ وقوله تعالى: ﴿ حقيق على أن لاأقول على الله إلا الحق قبل معناه . جدير ، وقرىء حقيق على قبل واجب ، وقوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ والحقيقة تستعمل تارة فى الشيء الذى له ثبات ووجود كقوله عليات عن كون ما تدعيه حقا ، وقلان يحمى حقيقة إيمانك ؟ » أى ما الذى ينبىء عن تستعمل فى الاعتقاد كما تقدم وتارة فى العمل وفى القول فيقال فلان لفعله حقيقة أذا لم يكن مرائياً فيه ، ولقوله حقيقة أذا لم يكن مرائياً فيه ، ولقوله حقيقة أزا الم يكن فيه مترخصاً ومستزيداً ويستعمل فى ضده المتجوز والمتوسع والمتفسح ، وقبل الدنيا باطل والآخرة حقيقة تنبهاً على زوال هذه وبقاء تلك . وأما فى تعارف الفقهاء والمتكلمين فهى اللفظ المستعمل فيما وضعله فى أصل اللغة ، والحق من الإبل ما استحق أن يحمل عليه والأنثى حقها والحق على الوقت الذى ضربت فيه من العام الماضى .

(حقب): قوله تعالى: ﴿ لا بثين فيها أحقاباً ﴾ قيل جمع الحقب أى الدهر قيل والحقبة ثمانون عاماً وجمعها حقب، والصحيح أن الحقبة مدة من الزمان مبهمة. والاحتقاب شد الحقيبة من خلف الراكب وقيل احتقبه واستحقبه وحقب البعير تعسر عليه البول لوقوغ حقبه فى ثبله والاحقب من حمر الوحش وقيل هو الدقيق الحقوين وقيل: هو الأبيض الحقوين والأنثى حقباء.

حقف): قوله تعالى: ﴿ إِذَ أَنْذَرَ قُومُهُ بِالأَحْقَافَ ﴾ جمع الحقف أَى الرمل المائل وظبى حاقف ساكن للحقف واحقوقف مال حتى صار كحقف قال:

\* سماوة الهلال حتى احقوقفا \*

( حكم ): حكم أصله منع منعاً لإصلاح ومنه سميت اللجام حكمة

الدابة فقيل حكمته وحكمت الدابة منعتها بالحكمة وأحكمتها جعلت لها حكمة وكذلك حكمة وكذلك حكمة وأحكمتها ، قال الشاعر :

# « أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم «

وقوله: ﴿ فَينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ﴾ ، والحكم بالشيء أن تقضى بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه ، قال تعالى : ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو بالعدل – يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ وقال :

فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد

الثمد الماء القليل. وقيل معناه كن حكيماً ، وقال عزوجل: ﴿ أَفْحَكُمُ الجاهلية يبغون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ ويقال حاكم وحكام لمن يحكم بين الناس ، قال الله تعالى : ﴿ وتدلوا بها إلى الحكام ﴾ والحكم المتخصص بذلك فهو أبلغ قال الله تعالى : ﴿ أَفْغَيْرِ اللهُ أبتغي حكماً ﴾ وقال عزوجل : ﴿ فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ﴾ وإنما قال حكماً ولم يقل حاكماً تنبهاً أن من شرط الحكمين أن يتوليا الحكم عليهم ولهم حسب ما يستصوبانه من غير مراجعة إليهم في تفصيل ذلك ، ويقال الحكم للواحد والجمع وتحاكمنا إلى الحاكم، قال تعالى : ﴿ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ وحكمت فلاناً ، قال تعالى : ﴿ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ فإذا قيل حكم بالباطل فمعناه أجرى الباطل مجرى الحكم والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهذا هو الذي وصف به لقمان في قوله عزوجل: ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا لَقُمَانَ الْحُكُمَةَ ﴾ ونبه على جملتها بما وصفه بها . فإذا قيل في الله تعالى هو حكيم فمعناه بخلاف معناه إذا وصف به غيره ، ومن هذا الوجه قال الله تعالى : ﴿ أَلِيسَ الله بأحكم الحاكمين ﴾ وإذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة نحو: ﴿ آلم تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ وعلى ذلك قال: ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ٥ حكمة بالغة ﴾ وقيل معنى الحكيم المجكم يحو : ﴿ أَحَكُمَتُ آيَاتُه ﴾ وكلاهما صحيح فإنه محكم ومفيد للحكم ففيه المُغنيان

جميعاً . والحكم أعم من الحكمة فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة ، فإن الحكم أن يقضى بشيء على شيء فيقول هو كذا أو ليس بكذا ، قال عليه : « إن من الشعر لحكمة » أى قضية صادقة وذلك نحو قول لبيد :

#### » إن تقوى ربنا خير نفل «

قال الله تعالى: ﴿ و آتيناه الحكم صبيا ﴾ ، وقال عَلَيْكُ : ﴿ الصمت حكم ، وقلل فاعله » ، أى حكمة ، ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ ، قبل تفسير تعالى : ﴿ واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ ، قبل تفسير القرآن ويعنى ما نبه عليه القرآن من ذلك ﴿ إن الله يحكم ما يريد ﴾ أى ما يريده يجعله حكمة وذلك حث للعباد على الرضى بما يقضيه . قال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله : ﴿ من آيات الله والحكمة ﴾ هى علم القرآن ناسخه ومنسوخه ، عكمه ومتشابهه وقال ابن زيد : هى علم آياته وحكمه . وقال السدى: هى النبوة ، وقبل فهم حقائق القرآن وذلك إشارة إلى أبعادها التى تختص بأولى العزم من الرسل ويكون سائر الأنبياء تبعاً لهم فى ذلك . وقوله عزوجل : ﴿ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ﴾ فمن الحكمة المختصة بالأنبياء أو من الحكم مالا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى والمتشابه على أضرب تذكر في بابه إن شاء الله ، وفي الحديث : ﴿ إن الجنة للمحكمين » قبل هم قوم خيروا في بابه إن شاء الله ، وفي الحديث : ﴿ إن الجنة للمحكمين » قبل هم قوم خيروا في بابه إن شاء الله ، وفيل عن الخصصين اللهكمة .

(حل): أصل الحل حل العقدة ومنه قوله عزوجل: ﴿ واحلل عقدة من لسانى ﴾ وحللت نزلت ، أصله من حل الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا ، وأحله غيره ، قال عزوجل ﴿ أو تحل قريباً من دارهم – وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ ويقال حل الدين وجب أداؤه ، والحلة القوم النازلون وحى حلال مثله والمحلة مكان النزول ومن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا ، قال الله تعالى : ﴿ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً ﴾ وقال تعالى : ﴿ هذا حلال وهذا حرام ﴾ ومن الحلول أحلت الشاة نزل اللبن فى جمر عها وقال تعالى : ﴿ حتى يبلغ الهدى محله ﴾ وأحل الله كذا. ، قال تعالى :

﴿ أحلت لكم الأنعام ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِي إِنَا أَحَلْمُنَا لِكُ أَزُواجِكُ اللَّذِي آتِيتَ أَجُورِهِنَ وَمَامَلَكَتَ بَمِينَكُ مَمَا أَفَاءِ الله عليكُ وبنات عمك وبنات عماتك ﴾ الآية ، فإحلال الأزواج هو في الوقت لكونهن تحته ، وإحلال بنات العم وما بُعدهن إحلال التزوج بهن ، وبلغ الأجل محله ، ورجل حلال ومحل إذا خرج من الإحرام أو خرج من الحرم ، قال عزوجل: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ أي حلال ، وقوله عزوجل : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ أي بين ما تنحل به عقدة أيمانكم من الكفارة ، وروى « لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا قدر تحلة القسم » أي قدر ما يقول إن شاء الله تعالى وعلى هذا قول الشاعر :

# « وَقُعُهنَّ الأرض تحليل »

والحليل الزوج إمالحل كل واحد منهما إرادة للآخر، وإمالنزوله معه، وإمانكونه حلائل، وإمانكونه حلالله ولهذا يقال لمن يحالك حليل والحليلة الزوجة وجمعها حلائل، قال الله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ والحلة إزار ورداء، والإحليل مخرج البول لكونه محلول العقدة.

( حلف ): الحلف العهد بين القوم والمحالفة المعاهدة ، وجعلت للملازمة التى تكون بمعاهدة ، وفلان حَلِف كرم ، وحلّف كرم ، والأحلاف جمع حليف ، قال الشاعر :

# « تداركتا الأحلاف قد ثل عرشها «

والحلف أصله اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد ثم عبر به عن كل يمين ، قال الله تعالى : ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين ﴾ أي مكثار للحلف وقال تعالى : ﴿ يحلفون بالله ما قالوا – يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم – يحلفون بالله لكم ليرضوكم ﴾ وشيء محلف يحمل الإنسان على الحلف ، وكميت محلف إذا كان يشك في كمينته وشقرته فيحلف واحد أنه كميت وآخر أنه أشقر . والمحالفة أن يحلف كل للآخر ثم جعلت عبارة عن الملازمة مجرداً فقيل

حلف فلان وحليفه ، وقال عَلَيْسَلَمُ : « لاحلف في الإسلام » وقلان حليف اللسان أي حديده كأنه يحالف الكلام فلا يتباطأ عنه وحليف الفصاحة .

(حلق): الحلق العضو المعروف، وحلقه قطع حلقه ثم جعل الحلق لقطع الشعر وجزه فقيل حلق شعره، قال الله تعالى: ﴿ ولا تحلقوا رءوسكم وقال تعالى: ﴿ علقين رءوسكم ومقصرين ﴾ ورأس حليق ولحية حليق وعقرى حلقى فى الدعاء على الإنسان أى أصابته مصيبة تحلق النساء شعورهن، وقيل معناه قطع الله حلقها. وقيل للأكسية الحشنة التي تحلق الشعر بخشونتها محالق، والحلقة سميت تشبيها بالحلق فى الهيئة وقيل حجلقة وقال بعضهم: لاأعرف الحلقة إلا فى الذين يحلقون طلشعر. وإبل محلقة سمتها حلق واعتبر فى الحلقة معنى الدوران فقيل حلقة القوم وقيل حلق الطائر إذا ارتفع ودار فى طيرانه.

(حلم): الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام، قال الله تعالى: ﴿ أَم تَأْمُرهُم أَحلامُهُم ﴾ قيل معناه عقولهم وليس الحلم فى الحقيقة هو العقل لكن قسروه بذلك لكونه من مسببات العقل، وقد حلم وحلمه العقل وتحلم وأحلمت المرأة ولدت أولاداً حلماء، قال الله تعالى: ﴿ إِن إِبراهِمِ لَحليم أُواه منيب ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فِبشرناه بغلام حليم ﴾ أى وجدت فيه قوة الحلم، وقوله عزوجل: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الجلم ﴾ أى زمان البلوغ وسمى الحلم لكون صاحبه جديراً بالحلم، ويقال حلم في نومه يحلم جلماً وحُلماً وقيل حلماً نحو ربع وتحلم واحتلم وحلمت به في نومي أى رأيته في المنام، قال تعالى: ﴿ قالوا أضغاث أحلام ﴾ والحلمة القراد الكبير، قيل سميت بذلك لتصورها بصورة ذي الحلم لكثرة هلوها، فأما حلمة الثدى فتشبيهاً بالحلمة من القراد في الهيئة بدلالة تسميتها بالقرد في قول الشاعر:

كأن قرادى زوره طبعتهمـا بطين من الحولان كُتآب أعجمي

وحلم الجلد وقعت فيه الحلمة ، وحلمت البعير نزغت عنه الحلمة ، ثم يقال حلمت فلاناً إذا داريته ليسكن وتتمكن منه تمكنك من البعير إذا سكنته بنزع القراد عنه .

(حلى): الحُلِيّ جمع الحَلْى نحو ثَدى وثُدى قال الله تعالى: ﴿ من

حليهم عجلا جسداً له خوار ﴾ يقال حلى يحلى ، قال الله تعالى : ﴿ يحلون فيها من أساور من ذهب ﴾ وقال تعالى : ﴿ وحلوا أساور من فضة ﴾ وقيل الحلية قال تعالى : ﴿ وحلوا أساور من فضة ﴾ وقيل الحلية قال تعالى : ﴿ أو من ينشأ في الحلية ﴾ .

(حمم): الحميم الماء الشديد الحرارة، قال تعالى: ﴿ وسقوا ماء حميماً - إلا حميماً وغساقاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ والذين كفروا لهم شراب من حميم ﴾ وقال عز وجل: ﴿ يصب من فوق رءوسهم الحميم - ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم – هذا فليذوقوه حميم وغساق ﴾ وقيل للماء الحار في خروجه من منبعه حمة ، وروى العالم كالحمة يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء ، وسمى العرق حميما على التشبيه واستحم الفرس عرق . وسمى الحمام حماماً إما لأنه يعرق ، وإمالما فيه من الماء الحار، واستحم فلان دخل الحمام، وقوله عزوجل: ﴿ فمالنا من شافعين . ولاصديق حميم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولايسأل حميم حميماً ﴾ فهو القريب المشفق فكأنه الذي يحتد حماية لذويه ، وقيل لخاصة الرجل حامته فقيل الحامة والعامة ، وذلك لما قلنا ، ويدل على ذلك أنه قيل للمشفقين من أقارب الإنسان حزانته أي الذين يحزنون له ، واحتم فلان لفلان احتد وذلك أبلغ من اهتم لما فيه من معنى الاحتمام وأحم الشحم أذابه وصار كالحميم وقوله عزوجل: ﴿ وظل من يحموم ﴾ للحميم فهو يفعول من ذلك وقيل أصله الدخان الشديد السواد وتسميته إمالما فيه من فرط الحرارة كما فسره في قوله: ﴿ لا بارد ولاكريم ﴾ أو لما تصور فيه من الحممة فقد قيل للأسود يحموم وهو من لفظ الحممة وإليه أشير بقوله: ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ﴾ وعبر عن الموت بالحمام كقولهم : حم كذا أي قدر ، والحمى سميت بذلك إما لما فيها من الخرارة المفرطة ، وعلى ذلك قوله على : « الحمى من فيح جهنم » وإمالمًا يعرض فيها من الحميم أي العرق ، وإمالكونها من أمارات الحمام لقوضم : الحمى يريد الموت ، وقيل باب الموت ، وسمى حمى البعير حماماً فجعل لفظه من لفظ الحمام لما قيل إنه قلما يبرأ البعير من الحمى ، وقيل حمم الفرخ إذا اسود جلده من الريش وحمم وجهه اسود بالشعر فهما من لفظ الحممة ، وأما حمحمت ، الفرس فحكاية لصوته وليس من الأول في شيء .

( حمد ): الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكر ، فإن المدح يقال منه وفيه من الشكر ، فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ، ومما يقال منه وفيه

بالتسخير فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه ، والحمد يكون في الثاني دون الأول . والشكر لايقال إلا في مقابلة نعمة فكل شكر حمد وليس كل حمد شكراً ، وكل حمد مدخ وليس كل مدح حمداً . ويقال فلان محمود إذا حمد ، ومحمد إذا كثرت حصاله المحمودة ، وقمد إذا وجد محموداً ، وقوله عز وجل : ﴿ إنه حميد بحيد ﴾ يصح أن يكون في معنى المحمودة ، وقوله عز وجل : ﴿ إنه حميد بحيد ﴾ يصح أن يكون في معنى المحامد . وحماداك أن تفعل كذا أي غايتك المحمودة ، وقوله عز وجل : ﴿ ومبشراً . برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ﴾ فأحمد إشارة إلى النبي عليه السلام تنبيها أنه في أخلاقه وأحواله ، وخص لفظه أحمد فيما بشر به عيسى عليه السلام تنبيها أنه أحمد منه ومن الذين قبله ، وقوله تعالى : ﴿ محمد رسول الله ﴾ فمحمد ههنا وإن كان من وجه اسماله علماً ، ففيه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كا مضى ذلك في قوله تعالى : ﴿ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ﴾ أنه على معنى الحياة كا بين في بابه .

(حمر): الحمار الحيوان المعروف وجمعه حمير وأحمرة وحمر، قال تعالى: ﴿ وَالحَيْلُ وَالحَيْلُ وَالْحَيْلُ وَالْحَيْرُ ﴾ ويعبر عن الجاهل بذلك كقوله تعالى: ﴿ كَمْثُلُ الْحَمَارِ يَحْمُلُ أَسْفَاراً ﴾ وقال: ﴿ كَأَنْهُمْ حَمْرُ مُسْتَنَفُرة ﴾ وحمار قبان: دويبة . والحماران حجران يجفف عليهما الأقط شبه بالحمار في الهيئة . والمحمر الفرس الهجين المشبه بلادته ببلادة الحمار ، والحمرة في الألوان . وقيل الأحمر والأسود للعجم والعرب اعتباراً بغالب ألوانهم ، وربما قيل حمراء العجان . والأحمران اللحم والخمر اعتباراً بلونيهما ، والموت الأحمر أصله فيما يراق فيه الدم ، وسنة حمراء جدبة للحمرة العارضة في الجو منها . وكذلك حمرة الغيظ لشدة حرها . وقيل وطاءة حمراء إذا كانت جديدة ووطاءة دهماء دارسة .

(حل): الحمل معنى واحد اعتبر فى أشياء كثيرة فسوى بين لفظه فى فعل وفرق بين كثير منها فى مصادرها فقيل فى الأثقال المحمولة فى الظاهر كالشيء المحمول على الظهر حمل، وفى الأثقال المحمولة فى الباطن حمل كالولد فى البطن والماء فى السحاب والثمرة فى الشجرة تشبيها بحمل المرأة قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَدْعَ مَثْقَلَةً إِلَى حملها لا يحمل منه شيء ﴾ يقال حملت الثقل والرسالة والوزر حملا قال مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ﴾ يقال حملت الثقل والرسالة والوزر حملا قال الله تعالى: ﴿ وماهم الله تعالى: ﴿ وماهم

بحاملين من خطاياهم من شيء ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لاأجد ماأحملكم عليه ﴾ وقال عزوجل: ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ﴾ أى كلفوا أن يتحملوها أى يقوموا بحقها فلم يحملوها ويقال حملته كذا فتحمله وحملت عليه كذا فتحمله واحتمله وحمله، وقال تعالى : ﴿ فَاحْتُمَلُ السَّيْلُ زَبْداً رَابِياً – حَمَلُناكُمْ فَي الجَارِيةِ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّا عليه ماحمل وعليكم ماحملتم ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتُهُ على الذين من قبلنا - ربنا ولا تحملنا مالاطاقة لنابه ﴾ وقال عزوجل : ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر – ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً – وحملت الأرض والجبال ﴾ وحملت المرأة حبلت وكذا حملت الشجرة ، يقال حمل وأحمال ، قال عزوجل:﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن – وماتحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه – حملت حملا خفيفاً فمرت به – حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً – وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ والأصل في ذلك الحمل على الظهر . فاستعير للحبل بدلالة قولهم وسقت الناقة إذا حملت وأصل الوسق الحمل المحمول على ظهر البعير، وقيل المحمولة لما يحمل عليه كالقتوبة والركوبة، والحمولة لما يحمل والحمل للمحمول وخص الضأن الصغير بذلك لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه إياه ، وجمعه أحمال وحملان وبها شبه السحاب فقال عز وجل: ﴿ فَالْحَامِلَاتِ وَقُراً ﴾ والحميل السحاب الكثير الماء لكونه حاملا للماء، والحميل ما يحمله السيل والغريب تشبيها بالسيل والولد في البطن، والحميل الكفيل لكونه حاملا للحق مع من عليه الحق ، وميراث الحميل لمن لايتحقق نسبه وحمالة الحطب كناية عن النمام ، وقيل فلان يحمل الحطب الرطب أى ينم.

(حمى): الحمى الحرارة المتولدة من الجواهر المحمية كالنار والشمس ومن القوة الحارة في البدن قال تعالى: ﴿ في عين حامية ﴾ أى حارَّة وقرى: ﴿ حمئة ﴾ وقال عزوجل: ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم ﴾ وحمى النهار وأحميت الحديدة إحماء. وحميا المكأس سورتها وحرارتها وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فقيل حميت على فلان أى غضبت عليه ، قال تعالى: ﴿ حمية الجاهلية ﴾ وعن ذلك استعير قولهم حميت المكان حمى وروى « لاحمى إلالله ورسوله » وحميت أنفى محمية وحميت المريض حمياً ، وقوله عزوجل: ﴿ ولا حام ﴾ قيل وحميت أنفى محمية وحميت المريض حمياً ، وقوله عزوجل: ﴿ ولا حام ﴾ قيل

هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن كان يقال حمى ظهره فلا يركب ، وأحماء المرأة كل من كان من قبل زوجها وذلك لكونهم حماة لها ، وقبل حماها وحميها وقد همز في بعض اللغات فقيل حمء نحو كمء ، والحمأة والحمأ : طين أسود منتن قال تعالى : ﴿ من حماً مسنون ﴾ ويقال حمأت البئر أخرجت حماتها وأحمأتها جعلت فيها حماً وقد قرىء ﴿ في عين حمئة ﴾ ذات حماء .

(حن ): الحنين النزاع المتضمن للإشفاق ، يقال حنت المرأة والناقة لولدها وقد يكون مع ذلك صوت ولذلك يعبر بالحنين عن الصوت الدال على النزاع والشفقة ، أو متصور بصورته وعلى ذلك حنين الجذع ، وريح حنون وقوس حنانة إذا رنت عند الإنباض وقيل ماله حانة ولا آنة أى لاناقة ولا شأة سمينة ووصفتا بذلك اعتباراً بصوتهما. ولما كان الحنين متضمناً للإشفاق والإشفاق لاينفك من الرحمة عبر عن الرحمة به فى نحو قوله تعالى : ﴿ وحناناً من لدنا ﴾ ومنه قيل الحنان المنان ، وحنانيك إشفاقاً بعد إشفاق ، وتثنيته كتثنية لبيك وسعديك ، ﴿ ويوم حنين ﴾ منسوب إلى مكان معروف .

رحنث) ؛ قال الله تعالى ؛ ﴿ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ﴾ أى الذنب المؤثم ، وسمى اليمين الغموس حنثاً لذلك ، وقيل حنث فى يمينه إذا لم يف بها وعبر بالحنث عن البنوغ لما كان الإنسان عنده يؤخذ بما يرتكبه خلافاً لما كان فقيل بلغ فلان الحنث . والمتحنث النافض عن نفسه الحنث نحو المتحرج والمتأثم .

( حنجر ) : قال تعالى ؛ ﴿ لدى الحناجر كاظمين ﴾ وقال عزوجل : ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ جمع حنجرة وهي رأس الغلصمة من خارج .

(حند): قال تعالى ﴿ فجاء بعجل حنيذ ﴾ أى مشوى بين حجرين وإنما يفعل ذلك لتتصبب عنه اللزوجة التى فيه وهو من قولهم حنذت الفرس استحضرته شوطاً أو شوطين ثم ظاهرت عليه الجلال ليعرق وهو محنوذ وحنيذ وقد حنذتنا الشمس ولما كان ذلك خروج ماء قليل قيل إذا سقيت الخمر أحنذ أى قلل الماء فيها ، كالماء الذى يخرج من العرق والحنيذ .

رحنف): الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، والحنيف هو المائل إلى ذلك قال عزوجل:﴿ قانتاً لله

حنيفاً ﴾ وقال ﴿ حنيفاً مسلماً ﴾ وجمعه حنفاء ، قال عز وجل : ﴿ واجتنبوا قول الزور حنفاء لله ﴾ وتحنف فلان أى تحرى طريق الاستقامة ، وسميت العرب كل من حج أو اختتن حنيفاً تنبيهاً أنه على دين إبراهيم عليه السلام ، والأحنف من في رجله ميل قيل سمى بذلك على التفاؤل وقيل بل استعبر للميل المجرد .

(حنك): الحنك حنك الإنسان وقبل لمنقار الغراب، حنك لكونه كالحنك من الإنسان وقبل أسود مثل حنك الغراب وحلك الغراب فحنكه منقاره وحلكه سواد ريشه، وقوله تعالى: ﴿ لأحتنكن ذريته إلا قليلا ﴾ يجوز أن يكون من قولهم حنكت الدابة أصبت حنكها باللجام والرسن فيكون نحو قولك لألحمن فلانا ولأرسننه، ويجوز أن يكون من قولهم احتنك الجراد الأرض أي استولى بحنكه عليها فأكلها واستأصلها فيكون معناه لأستولين عليهم استيلاءه على ذلك، وفلان حنكه الدهر كقولهم نجره وفرع سنه وافتره ونحو ذلك من الاستعارة في التجربة.

(حوب): الحوب الإثم قال عزوجل: ﴿ إِنه كَانَ حَوِياً كَبِيراً ﴾ والحوب المصدر منه وروى طلاق أم أيوب حوب وتسميته بذلك لكونه مزجوراً عنه من قولهم حاب حُوياً وحَوياً وحيابة والأصل فيه حوب لزجر الإبل ، وفلان يتحوب من كذا أى يتأثم ، وقولهم ألحق الله به الحوبة أى المسكنة والحاجة وحقيقتها هي الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم ، وقيل بات فلان بحيبة سوء . والحوباء قيل هي النفس وحقيقتها هي النفس المرتكبة للحوب وهي الموصوفة بقوله تعالى: ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء ﴾ .

(حوت ): قال الله تعالى : ﴿ نسيا حوتهما ﴾ وقال تعالى : ﴿ فالتقمه الحوت ﴾ وهو السمك العظيم ﴿ إذا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ﴾ وقيل حاوتنى فلان ؛ أى راوغنى مراوغة الحوت .

(حید): قال عز وجل : ﴿ ذلك ماكنت منه تحید ﴾ أی تعدل عنه و تنفر منه .

(حیث): عبارة عن مکان مبهم یشرح بالجملة التی بعده نحو قوله تعالی: ﴿ وحیث ماکنتم - ومن حیث خرجت ﴾.

(حوذ): الحوذ أن يتبع السائق حاذبي البعير أى أدبار فخذيه فيعنف فى سوقه ، يقال حاذ الإبل يحوذها أى ساقها سوقاً عنيفاً ، وقوله: ﴿ استحوذ عليهم الشيطان ﴾ استاقهم مستولياً عليهم أو من قولهم استحوذ العير على الأتان أى استولى على حاذبها أى جانبي ظهرها . ويقال استحاذ وهو القياس واستعارة ذلك كقولهم : اقتعده الشيطان وارتكبه ، والأحوذي الخفيف الحاذق بالشيء من الحوذ ، أى السوق .

( حور ) : الحور التردد إما بالذات وإما بالفكر ، وقوله عزوجل : ﴿ إِنَّهُ ظن أن لن يحور ﴾ أى لن يبعث وذلك نحو قوله : ﴿ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربى لتبعش ﴾ وحار الماء في الغدير تردد فيه ، وحار في أمره تحير ومنه المحور للعود الذي تجرى عليه البكرة لتردده وبهذا النظر قيل سير السواني أبدأ لاينقطع. ومحارة الأذن لظاهره المنقعر تشبيهاً بمحارة الماء لتردد الهواء بالصوت فيه كتردد الماء في المحارة ، والقوم في حوار في تردد إلى نقصان وقوله تعوذ بالله من الحور بعد الكور أي من التردد في الأمر بعد المضى فيه أو من نقصان وتردد في الحال بعد الزيادة فيها ، وقيل حار بعد ماكان . والمحاورة والحوار المرادة في الكلام ، ومنه التحاور قال الله تعالى : ﴿ وَالله يسمع تحاوركا ﴾ وكلمته فما رجع إلى حوار أو حوير أو محورة ومايعيش بأحور أى بعقل يحور إليه ، وقوله تعالى : ﴿ حور مقصورات في الحيام – وحور عين ﴾ جمع أحور وحوراء ، والحور قيل ظهور قليل من البياض في العين من بين السواد وأحورت عينه وذلك نهاية الخسن من العين ، وقيل حورت الشيء بيضته ودورته ومنه الخبز الحوار . والحواريون أنصار عيسي عليه السلام، قيل كانوا قصارين وقيل كانوا صيادين وقال بعض العلماء إنما سموا حواريين لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ قال : وإنما قيل كانوا قصارين على التمثيل والتشبيه وتصور منه من لم يتخصص بمعرفته الحقائق المَهنة المتداولة بين العامة، قال : وإنما كانوا صيادين لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة وقودهم إلى الحق، قال عَلِيْتُكُم : « الزبير ابن عمتي وحوارئ » وقوله علياله « لكل نبي حواري وحواري الزبير » فتشبيه بهم في النصرة حيث قال : ﴿ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 4 .

(حاج): الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعها حاجات وحوائج ، وحاج يحوج احتاج قال تعالى: ﴿ إِلاَ حَاجَة فَى نَفْسَ يَعْقُوبِ قَضَاهًا ﴾ وقال: ﴿ حَاجَة ثَمَا أُوتُوا ﴾ والحوجاء الحاجة ، قيل الحاج ضرب من الشوك.

رحير): يقال يحار حيرة فهو حائر وحيران وتحير واستحار إذا تبلد في الأمر وتردد فيه ، قال تعالى : ﴿ كَالْذَى استهوته الشياطين في الأرض حيران ﴾ والحائر الموضع الذي يتحبر به الماء قال الشاعر :

#### » واستحار شبابها »

وهو أن يمتلىء حتى يرى فى ذاته حيرة ، والحيرة موضع قيل سمى بذلك لاجتماع ماء كان فيه .

(حيز): قال الله تعالى: ﴿ أَو متحيزاً إِلَى فَتَهَ ﴾ أَى صَائراً إِلَى حيز وأصله من الواو وذلك كل جمع منضم بعضه إلى بعض، وحزت الشيء أحوزه حوزاً، وحمى حوزته أى جمعه وتجوزت الحية وتحيزت أى تلوت، والأحوزي الذي جمع حوزه متشمراً وعبريه عن الحفيف السريع.

(حاشى): قال الله تعالى: ﴿ وقلن حاش لله ﴾ أى بعداً منه قال أبو عبيدة: هي تنزيه واستثناء ، وقال أبو على الفسوى رحمه الله : حاش ليس باسم لأن حرف الجر لا يدخل على مثله ، وليس بحرف لأن الحرف لا يحذف منه مالم يكن مضعفاً ، تقول حاش وحاشى ، فمنهم من جعل حاش أصلا في بابه وجعله من لفظة الحوش أى الوحش ومنه حوشى الكلام . وقيل الحوش فحول جن نسبت إليها وحشة الصيد . وأحشته إذا جئته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة ، واحتوشوه وتحوشوه : أتوه من جوانبه والحوش أن يأكل الإنسان من جانب الطعام ومنهم من حمل ذلك مقلوباً من حشى ومنه الحاشية وقال :

## وماأحاشى من الأقوام من أحد »

كأنه قال لاأجعل أحداً فى حشاً واحد فأستثنيه من تفضيلك عليه ، قال الشاعر :

ولا يتحشى الفحل إن أعرضت به ولا يمنع المرباع منه فصيلها

(حاص): قال تعالى: ﴿ هل من محيص ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ما لنا من محيص ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ما لنا من محيص ﴾ أصله من حيص بيص أى شدة ، وحاص عن الحق يحيص أى حاد عنه إلى شدة ومكروه. وأما الحوص فخياطة الجلد ومنه حيصت عين الصقر.

(حيض): الحيض الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص فى وقت مخصوص، والمحيض الحيض ووقت الحيض وموضعه على أن المصدر فى هذا النحو من الفعل يجيء على مفعل نحو معاش ومعاد وقول الشاعر:

« لا يستطيع بها القسراد مقيلاً «

أى مكاناً للقيلولة وإن كان قد قيل هو مصدر ويقال ما في برك مكيل ومكال .

(حائط): الحائط الجدار الذي يحوط بالمكان والإحاطة تقال على وجهين أحدهما في الأجسام نحو أحطت بمكان كذا أو تستعمل في الحفظ نحو : ﴿ إِنْ الله بكل شيء محيط ﴾ أي حافظ له من جميع جهاته وتستعمل في المنع نحو: ﴿ إِلاَ أَن يَحَاطُ بَكُم ﴾ أَى إِلاَ أَن تمنعوا وقوله: ﴿ أَحَاطَتَ بِهُ خَطَيْتُه ﴾ فذلك أبلغ استعارة وذاك أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً واستمر عليه استجره إلى معاودة ما هو أعظم منه فلا يزال يرتقى حتى يطبع على قلبه فلا يمكنه أن يخرج عن تعاطيه ، والاحتياط استعمال ما فيه الحياطة أي الحفظ . والثاني في العلم نحو قوله: ﴿ أَحَاطُ بَكُلُ شَيْءَ عَلَماً ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ إِنَ الله بما تعملون محيط ﴾ وقوله : ﴿ إن ربى بما تعملون محيط ﴾ والإحاطة بالشيء علماً هي أن تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه ، وذلك ليس إلا لله تعالى، وقال عز وجل: ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ﴾ فنفي ذلك عنهم . وقال صاحب موسى : ﴿ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ﴾ تنبيها أن الصبر التام إنما يقع بعد إحاطة العلم بالشيء وذلك صعب إلا بفيض إلهي . وقوله عز وجل: ﴿ وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ فذلك إحاطة بالقدرة ، وكذلك قوله عز وجل : ﴿ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها ﴾ وعلى ذلك قوله: ﴿ إِنَّى أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يُومُ مُحَيْطٌ ﴾ . `

(حيف): الحيف الميل في الحكم والجنوح إلى أحد الجانبين، قال الله تعالى: ﴿ أَم يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ الله عليهم ورسوله بلى أولئك هم الظالمون ﴾ أي يخافون أن يجور في حكمه ويقال تحيفت الشيء أخذته من جوانبه.

(حاق): قوله تعالى: وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن ﴾ قال عز وجل: ﴿ ولا يُعيق المكر السيىء إلا بأهله ﴾ أى لا ينزل ولا يصيب، قيل وأصله حق فقلب نحو زل ورال وقد قرىء: ﴿ فأزالهما الشيطان ﴾ وأزلهما، وعلى هذا: ذمه وذامه.

( حول ) : أصل الحول تغيرالشيء وانفصاله عن غيره وباعتبار التغير قيل حال الشيء يحول حؤولا واستحال تهيأ لأن يحول ، وباعتبار الانفصال قيل حال بيني وبينك كذا ، وقوله تعالى : ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ فإشارة إلى ما قيل في وصفه: يقلب القلوب وهو أن يلقى في قلب الإنسان ما يصرفه عن مراده لحكمة تقتضي ذلك ، وقيل على ذلك ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ وقال بعضهم في قوله : ﴿ يحول بين المرء وقلبه ﴾ هو أن يهمله ويرده إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ، وحولت الشيء فتحول : غيرته إما بالذات وإما بألحكم والقول، ومنه أحلت على فلان بالدين. وقولك حولت الكتاب هو أن تنقل صورة ما فيه إلى غيره من غير إزالة الصورة الأولى وفي مثل!لو كان ذا حيلة لتحول ، وقوله عز وجل : ﴿ لا يبغون عنها حولاً ﴾ أى تحولاً والحول السنة اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها ، قال الله تعالى : ﴿ وَالرَّالدَاتِ يَرْضَعَنَ أُولادَهُنَ حُولَيْنَ كَامْلِينَ ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ مَتَاعًا إِلَى الْحُولُ غَيْرِ إِخْرَاجِ ﴾ ومنه حالت السنة تحول وحالت الدار تغيرت ، وأحالت وأحولت أتى عليها الحول نحو أعامت وأشهرت ، وأحال فلان بمكان كذا أقام به حولاً ، وحالت الناقة تحول حيالاً إذا لم تحمل وذلك لتغير ما جرت به عادتها والحال لما يختص به الإنسان وغيره من أموره المتغيرة فى نفسه وجسمه وقنيته، والحول ماله من القوة في أحد هذه الأصول الثلاثة ومنه قيل لا حول ولا قوة إلا بالله ، وحول الشيء جانبه الذي يمكنه أن يحول إليه ، قال عز وجل : ﴿ الذين يحملون العرش ومن حوله ﴾ والحيلة والحويلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث ، وقد تستعمل فيما فيه حكمة ولهذا قيل في وصف الله عز وجل: ﴿ وهو شديد المحال ﴾ أي الوصول في خفية من الناس إلى مافيه حكمة ، وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم ، تعالى الله عن القبيح . والحيلة من الحول ولكن قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها ، ومنه قيل رجل حول ، وأما المحال فهو ما جمع فيه بين المتناقضين وذلك يوجد في المقال نحو أن يقال جسم واحد في مكانين في حالة واحدة ، واستحال الشيء صار محالاً فهو مستحيل أي أخِذ في أن يصير محالاً ، والحولاء لما يخرج مع الولد . ولا

أفعل كذا ما أرزمت أم حائل وهي الأنثى من أولاد الناقة إذا تحولت عن حال الاشتباه فبان أنها أنثى، ويقال للذكر بإزائها سقب. والحال تستعمل فى اللغة للصفة التي عليها الموصوف وفى تعارف أهل المنطق لكيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة.

(حين): الحين وقت بلوغ الشيء وحصوله وهو مبهم المعنى ويتخصص بالمضاف إليه نحو قوله تعالى: ﴿ ولات حين مناص ﴾ ومن قال حين فيأتى على أوجه: للأجل نحو: ﴿ ومتعناهم إلى حين ﴾ وللسنة نحو قوله تعالى: ﴿ تُوتَى أكلها كل حين بإذن ربها ﴾ وللساعة نحو: ﴿ حين تمسون وحين تصبحون ﴾ وللزمان المطلق نحو: ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر – ولتعلمن نبأه بعد حين ﴾ وإنما فسر ذلك بحسب ما وجد قد علق به ، ويقال عاملته محاينة حيناً وحيناً ، وأحينت بالمكان أقمت به حيناً ، وحان حين كذا أى قرب أوانه ، وحينت الشيء جعلت له حيناً ، والحين عبر به عن حين الموت .

## (حيى): الحياة تستعمل على أوجه:

الأول : للقوة النامية الموجودة فى النبات والحيوان ومنه قيل نبات حى ، قال عز وجل : ﴿ أُعلموا أَن الله يحيى الأرض بعد موتها ﴾ وقال تعانى : ﴿ فأحيينا به بلدة ميتاً – وجعلنا من الماء كل شيء حى ﴾ .

الثانية: للقوة الحساسة وبه سمى الحيوان حيواناً ، قال عز وجل : ﴿ وَمَا يَسْتُوكَ الْأُحِيَاءُ وَلاَ الْأُمُواتَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كَفَاتاً أَحِياءٌ وَأَمُواتاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِن الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شيء قدير ﴾ فقوله إن الذي أحياها إشارة إلى القوة النامية ، وقوله لمحيى الموتى إشارة إلى القوة الحساسة .

الثالثة : للقوة العاملة العاقلة كقوله تعالى : ﴿ أَو من كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ ، وقول الشاعر :

وقد ناديت لو أسمعت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادى والرابعة : عبارة عن ارتفاع الغم وبهذا النظر قال الشاعر :

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء وعلى هذا قوله عز وجل: ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أجياء عند ربهم ﴾ أى هم متلذذون لما روى فى الأخبار الكثيرة فى أرواح الشهداء .

الخامسة: الحياة الأخروية الأبدية وذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم قال الله تعالى: ﴿ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ ، وقوله: ﴿ يَا لَيْتَنَى قَدَمَتَ لَحَيَاتًى ﴾ يعني بها الحياة الأخروية الدائمة .

والسادسة : الحيماة التي يوصف بها البارى فإنه إذا قيل فيه تعالى : هو حي . فمعناه لا يصح عليه المسوت وليس ذلك إلا لله عنز وجل. والحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان الحياة الدنيا والحياة الآخرة ، قال عز وجل : ﴿ فأما من طغى، وآثر الحياة الدنيا ﴾ وقال عز وجل: ﴿ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيا فِي الآخرةُ إِلَّا مَتَاعَ ﴾ أي الأعراض الدنيوية وقال: ﴿ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ﴾ أي حياة الدنيا ، وقوله عز وجل : ﴿ وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموت ﴾ كان يطلب أن يريه الحياة الأخروية المعراة عن شوائب الآفات الدنيوية . وقوله عز وجل : ﴿ وَلَكُمْ فَي القَصَاصُ حَيَاةٌ ﴾ أي يرتدع بالقصاص من يريد الإقدام على التبتل فيكون في ذلك حياة الناس. وقال عز وجل: ﴿ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾ أى من نجاها من الهلاك وعلى هذا قوله مخبراً عن إبراهيم : ﴿ ربى الذي يحيى ويميت – قال أنا أحيى وأميت ﴾ أى : أعفوا فيكون إحياء . والحيوان مقر الحياة ويقال على ضربين ، أحدهما : ماله الحاسة ، والثاني : ماله البقاء الأبدى وهو المذكور في قوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ الدَّارِ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ وقد نبه بقوله: ﴿ لهى الحيوان ﴾ أن الحيوان الحقيقي السرمدي الذي لا يفني لا ما يبقى مدة ثم يفني ، وقال بعض أهل اللغة : الحيوان والحياة واحد ، وقيل الحيوان ما فيه الحياة والموتان ما ليس فيه الحياة . والحيا المطر لأنه يحيى الأرض بعد موتها ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ﴾ فقد نبه أنه سماه بذلك من حيث إنه لم تمته الذنوب كما أمانت كثيراً من ولد آدم عليه السلام لا أنه كان يعرف بذلك فقط فإن هذا قليل الفائدة . وقوله عز وجل : ﴿ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ أي يخرج الإنسان من النطفة ، والدجاجة من البيضة ، ويخرج النبات من الأرض ويخرج النطفة من الإنسان . وقوله عز وجل : ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله ﴾ فالتحية أن يقال حياك الله أى جعل لك حياة وذلك إخبار ثم يجعل دعاء . ويقال حيا فلان فلاناً تحية إذا قال له ذلك ، وأصل التحية من الحياة ثم جعل ذلك دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة ، أو سبب حياة إما في الدنيا وإما في الآخرة ، ومنه التحيات لله . وقوله عز وجل : ﴿ ويستحيون نساء كم ﴾ أى يستبقونهن ، والحياء انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك يقال حيى فهو حيى ، واستحيا فهو مستحى ، وقيل استحى فهو مستح ، قال الله تعالى : ﴿ إن الله لا يستحيى من الحق ﴾ وروى : ﴿ إن الله تعالى يستحى من ذى وجل : ﴿ والله لا يستحيى من الحق ﴾ وروى : ﴿ إن الله تعالى يستحى من ذى الشيبة المسلم أن يعذبه » فليس يراد به انقباض النفس إذ هو تعالى منزه عن الوصف بذلك وانحا المراد به ترك تعذيبه ، وعلى هذا ما روى : ﴿ إن الله حيى ﴾ أي تارك للقبائح فاعل للمحاسن ،

(حوايا): الحوايا جمع حوية وهى الأمعاء، ويقال: للكساء الذي يلف به السنام حوية وأصله من حويت كذا حيا وحواية، قال الله تعالى: ﴿ أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ﴾ .

رحوا): قولُه عز وجل: ﴿ فجعله غثاء أحوى ﴾ أى شديد السواد وذلك إشارة إلى الدرين نحو:

ع وطال حبس بالدرين الأسود »

وقیل تقدیره ﴿ والذی أخرج المرعی ﴾ أحوی فجعله غثاء والحوة شدة الخضرة وقیل تقدیره ﴿ والذی أحرواء نحو ارعوی ، وقیل لیس لهما نظیر ، وحوی حوة ومنه أحوی وحوی .

### الخ\_\_\_اء

(خبت): الحبت المطمئن من الأرض وأخبت الرجل قصد الحبت أو نزله نحو أسهل وأنجد، ثم استعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع، قال الله تعالى: ﴿ وَالْحَبْتُونَ ﴾ أى المتواضعين، تعالى: ﴿ وَبَشْرِ الْحُبْتِينَ ﴾ أى المتواضعين، نحو: ﴿ لا يستكبرون عن عبادته ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فتخبت له قلوبهم ﴾ أى تلين وتخشع والإخبات ههنا قريب من الهبوط فى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مَنَهَا لمَا يَهِبُطُ مِنْ خَشْيَةُ اللهُ ﴾ .

( خبث ) : المخبث والخبيث ما يكره رداءة وخساسة محسوساً كان أو معقولاً ، وأصله الردىء الدخلة الجارى مجرى خبث الحديد كما قال الشاعر: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعال، قال عزوجل: ﴿ وَيَحْرَمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَائَتُ ﴾ أي ما لا يوافق النفس من المحظورات وقوله تعالى : ﴿ وَنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ﴾ فكناية عن إتيان الرجال. وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ الله ليذر المؤمنين على مَا أَنتُم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ﴾ أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة، والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية . وقال تعالى : ﴿ وَلا تبدلوا الحبيث بالطيب ﴾ أى الحرام بالحلال، وقال تعانى: ﴿ الحبيثات للخبيثين والحبيثون للخبيثات ﴾ أى الأفعال الردية والاختيارات المبهرجة لأمثالها وكذا: ﴿ الحبيثون للخبيثات ﴾ وقال تعالى : ﴿ قُلُ هُل يَسْتُوى الْحَبِيثُ وَالْطَيْبِ ﴾ أي الكافر والمؤمن والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة ، وقوله تعالى : ﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ﴾ فإشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذلك ، وقال عليسه : « المؤمن أطيب من عمله ، والكافر أخبث من عمله ؛ ويقال خبيث مخبث أى فاعل الحبث .

(خبر): الخبر العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر وخبرته خبراً وخبرة وأخبرت أعلمت بما حصل لى من الخبر، وقبل الخبرة المعرفة ببواطن الأمر والخبار وأخبرت أعلمت بما حصل لى من الخبر، وقبل الخبرة المعرفة ببواطن الأمر والخبارة والخبراء الأرض اللينة، وقد يقال ذلك لما فيها من الشجر، والمخابرة مزارعة والحبراء الأرض اللينة، وقد يقال ذلك لما فيها من الشجر، والمخابرة مزارعة

الحبار بشيء معلوم ، والحبير الأكار فيه ، والحبر المزادة الصغيرة وشبهت بها الناقة فسميت خبراً وقوله تعالى : ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ أى عالم بأخبار أعمالكم وقيل أى عالم ببواطن أموركم ، وقيل خبير بمعنى مخبر كقوله : ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ وقال تعالى : ﴿ ونبلو أخباركم – قد نبأنا الله من أخباركم ﴾ أى من أحوالكم التي نخبر عنها .

( خبز ): الحبر معروف قال الله تعالى: ﴿ أَحَمَلَ فُوقَ رَأْسَى خَبَرَاً ﴾ والحبرة ما يجعل في الملة والحبر اتخاذه واختبرت إذا أمرت بخبره والحبازة صنعته واستعير الحبر للسوق الشديد لتشبيه هيئة السائق بالخابز.

(خبط): الخبط الضرب على غير استواء كخبط البعير الأرض بيده والرجل الشجر بعصاه، ويقال للمخبوط خبط كما يقال للمضروب ضرب، واستعير لعسف السلطان فقيل سلطان خبوط، واختباط المعروف طلبه بعسف تشبيها بخبط الورق وقوله تعالى: ﴿ يتخبطه الشيطان من المس ﴾ فيصح أن يكون من خبط الشجر وأن يكون من الاختباط الذي هو طلب المعروف، يروى عنه عليه اللهم إنى أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان من المس ،

(خبل): الحبال الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه اضطراباً كالجنون والمرض المؤثر في العقل والفكر، ويقال خبل وخبل وخبل وخبال ويقال خبله وخبله فهو خابل والجمع الحبل، ورجل مخبل، قال الله تعالى: ﴿ ياأَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ﴾ وقال عز وجل: ﴿ ما زادوكم إلا خبالاً ﴾ وقال عز وجل الله تعالى أن يسقيه خبالاً ﴾ وفي الحديث: ١ من شرب الحمر ثلاثاً كان حقا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الحبالي، قال زهير:

« هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا «

أي إن طلب منهم إفساد شيء من إبلهم أفسدوه.

(خبو): خبت النار تخبو سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أو غشاء، وأصل الحباء الغطاء الذي يتغطى به وقيل لغشاء السنبلة خباء قال عز وجل: ﴿ كلما خبت زدناهم سعيراً ﴾ .

( خعبء ) : يخرج الحنب، يقال ذلك لكل مندخر مستور ومنه قيل جارية خبأة وهي الجارية التي تظهر مرة وتخبأ أخرى ، والحنباء سمة في موضع خفي .

( ختر ): الحتر غدر يختر فيه الإنسان أى يضعف ويكسر لاجتهاده فيه ، قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ ختار كَفُور ﴾ .

( خمتم ) : الحتم والطبع يقال على وجهين مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش الخاتم والطابع والثاني الأثر الحاصل عن النقش ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتباراً بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والأبواب نحو: ﴿ ختم الله على قلوبهم – وختم على سمعه وقلبه ﴾ وتارة في تحصيل أثر عن شيء اعتباراً بالنقش الحاصل ، وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر ومن قيل ختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره فقوله : ﴿ ختم الله على قلوبهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُم إِنْ أَخِذُ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ﴾ إشارة إلى ما أجرى الله به العادة أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون منه تلفت يوجه إلى الحق يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي وكأنما يختم بذلك على قلبه وعلى ذلك: ﴿ أُولئكُ الذين طبع الله على قلوبهم • وسمعهم وأبصارهم ﴾ وعلى هذا النحو استعارة الإغفال في قوله عز وجل: ﴿ وَلا تَطْعُ مِن أَغْفَلُنَا قَلْبُهُ عَن ذَكُرُنَا ﴾ واستعارة الكن في قوله تعالى : ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ﴾ واستعارة القساوة في قوله تعالى : ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ قال الجبائى : يجعل الله ختماً على قلوب الكفار ليكون دلالة للملائكة على كفرهم فلا يدعون لهم ، وليس ذلك بشيء فإن هذه الكتابة إن كانت محسوسة فمن حقها أن يدركها أصبحاب التشريح ، وإن كانت معقولة غير محسوسة فالملائكة باطلاعهم على اعتقاداتهم مستغنية عن الاستدلال . وقال يعضهم : ختمه شهادته تعالى عليه أنه لا يؤمن ، وقوله تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ أي نمنعهم من الكلام ﴿ وخاتم النبيين ﴾ لأنه ختم النبوة أي تممها بمجيئه . وقوله عز وجل : ﴿ ختامه مسك ﴾ قيل ما يختم به أي يطبع ، وإنما معناه منقطعه ، وخاتمة شربه : أي سؤره في الطيب مسك ، وقول من قال يختم بالمسك أى يطبع فليس بشيء لأن الشراب يجب أن يطيب في نفسه فأما ختمه بالطيب فليس مما يفيده ولا ينفعه طيب خاتمه مالم يطب في نفسه .

(خلا): قال الله تعالى: ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ الحد والأخدود شق في الأرض مستطيل غائص، وجمع الأخدود أخاديد وأصل ذلك من خدى الإنسان وهما ما اكتنفا الأنف عن اليمين والشمال. والحد يستعار للأرض ولغيرها كاستعارة الوجه، وتخدد اللحم زواله عن وجه الجسم، يقال خددته فتخدد.

( خدع ) : الحداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه ، قال تعالى : ﴿ يخادعون الله ﴾ أى يخادعون رسوله وأولياءه ونسب ذلك إلى الله تعالى من حيث إن معاملة الرسول كمعاملته ولذلك قال تعالى : ﴿ إِنَ الذِّينَ بِبَايِعُونَكَ إِنْمَا بِبَايِعُونَ الله ﴾ وجعل ذلك خداعاً تفظيعاً لفعلهم وتنبيهاً على عظم الرسول وعظم أوليائه ، وقول أهل اللغة إن هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فيجب أن يعلم أن المقصود بمثله في الحذف لا يحصل لو أتى بالمضاف المحذوف لما ذكرنا من التنبيه على أمرين ، أحدهما فظاعة فعلهم فيما تحروه من الحديعة وأنهم بمخادعتهم إياه يخادعون الله ، والثاني التنبيه على عظم المقصود بالحداع وأن معاملته كمعاملة الله كما نبه عليه بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يبايعونك ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ وهو خادعهم ﴾ قيل معناه مجازيهم بالخداع وقيل على وجه آخر مذكور في قوله تعالى : ﴿ وَمَكْرُوا وَمَكُرُ الله ﴾ وقيل خدع الضب أي استتر في جحره واستعمال ذلك في الضب أنه يعد عقرباً تلدغ من يدخل يديه في جمحره حتى قيل العقرب بواب الضب وحاجبه . ولاعتقاد الخديعة فيه قيل أخدع من ضب ، وطريق خادع وخيدع مضل كأنه يخدع سالكه . والمخدع بيت في بيت كأن بانيه جعله خادعاً لمن رام تناول ما فيه ، وخدع الريق إذا قل متصوراً منه هذا المعنى ، والأخدعان تصور منهما الحداع لاستتارهما تارة وظهورهما تارة ، يقال خدعته : قطعت أخدعه ، وفي الحديث : لا بين يدي الساعة سنون. خداعة » أي محتالة لتلونها بالجدب مرة وبالخصب مرة .

(خدن): قال الله تعالى: ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ جمع خدن أى المصاحب وأكثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب شهوة، يقال خدن المرأة وخدينها، وقول الشاعر:

يه خدين العلى .

فاستعارة كقولهم يعشق العلى ويشبب بالندى وينسب بالمكارم.

( خدل ): قال تعالى : ﴿ وكان الشيطان للإنسان خذولاً ﴾ أى كثير الخذلان ، والحذلان ترك من يظن به أن ينصر نصرته ، ولذلك قيل خذلت الوحشية ولدها وتخاذلت رجلاً فلان ومنه قول الأعشى .

(خلف): قال الله تعالى: ﴿ فَخَذَ مَا آتِيتَكَ وَكُنَ مَنَ الشَّاكَرِينَ ﴾ وخذوه أصله من أخذوقد تقدم.

( خو ) : ﴿ كَأَنَمَا خَرَ مِن السَمَاءِ ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَلَمَا خَرَ تَبِينَتَ الْجُن ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَخَرَ عَلَيْهُمُ السَقْفُ مِن فَوقَهُم ﴾ فمعنى خر سقط سقوطاً يسمع منه خرير ، والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو . وقوله تعالى : ﴿ خروا له سجداً ﴾ فاستعمال الخر تنبيه على اجتاع أمرين : السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح ، وقوله من بعده ﴿ وسبحوا بحمد ربهم ﴾ ، فتنبيه أن ذلك الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا بشيء آخر .

(خوب): يقال خرب المكان خراباً وهو ضد العمارة ، قال الله تعالى : ﴿ يخربون بيوتهم ﴿ وسعى فى خرابها ﴾ وقد أخربه ، وخربه قال الله تعالى : ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ﴾ فتخريبهم بأيديهم إنما كان لئلا تبقى للنبى عليه وأصحابه ، وقيل كان بإجلائهم عنها . والحربة شق واسع فى الأذن تصوراً أنه قد خرب أذنه ، ويقال رجل أخرب وامرأة خرباء نحو أقطع وقطعاء ثم سبه به الحرق فى أذن المزادة فقيل خربة المزادة ، واستعارة ذلك كاستعارة الأذن له ، وجعل الخارب مختصا بسارق الإبل ، والحرب ذكر الحبارى وجمعه خربان قال الشاعر : الحارب مختصا بسارق الإبل ، والحرب ذكر الحبارى وجمعه خربان قال الشاعر : وأبصر خربان فضاء فانكدر \*

( خوج ) : خرج خروجاً : برز من مقره أو حاله سواء كان مقره داراً و بلداً أو ثوباً ، وسواء كان حاله حالة فى نفسه أو فى أسبابه الخارجة ، قال تعالى : ﴿ فَخرج منها خالفاً يترقب ﴾ وقال تعالى : ﴿ أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ﴾ وقال : ﴿ وما تخرج من ثمرة من أكامها – فهل إلى خروج من سبيل – يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ﴾ والإخراج أكثر مايقال فى الأعيان نحو ﴿ أنكم مخرجون ﴾ وقال عز وجل : ﴿ كَا أخرجوا من بيتك بالحق – ونخرج له يوم القيامة كتاباً ﴾ وقال تعالى : ﴿ أخرجوا أنفسكم ﴾ وقال : ﴿ أخرجوا آل لوط من قريتكم ﴾ ويقال فى التكوين الذى هو من فعل الله تعالى : ﴿ وقال تعالى : ﴿ وقال تعالى الله و التحرين الذى أخرجا به أزواجاً من نبات شتى ﴾ وقال تعالى : ﴿ فخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ﴾ والتخريج أكثر ما يقال فى العلوم والصناعات ، وقيل لما يخرج من الأرض ومن وكر الحيوان ونحو ذلك خرج وخراج ، قال الله تعالى : ﴿ أم تسألهم خرجاً فخراج ربك

خير ﴾ فإضافته إلى الله تعالى تنبيه أنه هو الذى ألزمه وأوجبه ، والخرج أعم من الحراج ، وجعل الخرج بإزاء الدخل ، وقال تعالى : ﴿ فهل نجعل لك خرجاً ﴾ والحراج مختص فى الغالب بالضريبة على الأرض ، وقيل العبد يؤدى خرجه أى غلته والرعية تؤدى إلى الأمير الحراج ، والحرج أيضاً من السحاب وجمعه خروج وقيل الحراج بالضمان أى ما يخرج من مال البائع فهو بإزاء ما سقط عنه من ضمان المبيع ، والخارجي الذي يخرج بذاته عن أحوال أقرانه ويقال ذلك تارة على سبيل المدح إذا خرج إلى منزلة من هو أعلى منه ، وتارة يقال على سبيل الذم إذا خرج إلى منزلة من هو أعلى هذا يقال فلان ليس بإنسان تارة على المدح كما قال الشاعر :

فلست بإنسى ولكن كمالاك تنزل من جو السماء يصوب وتارة على الذم نحو في إن هم إلا كالأنعام ﴾ والخرج لونان من بياض وسواد، ويقال ظليم أخرج ونعامة خرجاء وأرض مخترجة ذات لونين لكون النبات منها فى مكان دون مكان، والخوارج لكونهم خارجين عن طاعة الإمام.

رخوص): الخرص حرز الشهرة ، والمخرص المحروز كالنقض للمنقوض ، وقيل الحرص الكذب في قوله تعالى: ﴿ إِن هِم إِلا يخرصون ﴾ قيل معناه يكذبون . وقوله تعالى : ﴿ قتل الخراصون ﴾ قيل لعن الكذابون وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص في خرصه ، وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى كاذباً وإن كان قوله مطابقاً للمقول المخبر عنه كما حكى عن المنافقين في قوله عز وجل : ﴿ إِذَا جَاءِكُ المنافقين لكاذبون ﴾ .

(خوط): قال تعالى: ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ أى لزمه عار لا ينمحى عنه كقولهم جدعت أنفه ، والخرطوم أنف الفيل فسمى أنفه خرطوماً استقباحاً له .

ر خوق ) : الحرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر ، قال تعالى : ﴿ أخرقتها لتغرق أهلها ﴾ وهو ضد الخلق وإن الحلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق ، والحرق بغير تقدير ، قال تعالى : ﴿ وخرقوا له بنين وبنات بغير

علم ﴾ أى حكموا بذلك على سبيل الحرق وباعتبار القطع قيل خرق الثوب وخرقه وخرقه المفاوز واخترق الريح . وخص الحرق والحريق بالمفاوز الواسعة إما لاختراق الريح فيها وإما لتخرقها فى الفلاة ، وخص الحرق بمن ينخرق فى السحاب . وقيل لتقب الأذن إذا توسع خرق وصبى أخرق وامرأة خرقاء مثقوبة الأذن ثقباً واسعاً ، وقوله تعالى : ﴿ إنك لن تخرق الأرض ﴾ فيه قولان : أحدهما لن تقطع والآخر لن تثقب الأرض إلى الجانب الآخر اعتباراً بالحرق فى الأذن ، وباعتبار ترك التقدير قيل رجل أخرق وخرق وامرأة خرقاء ، وشبه بها الريح فى وباعتبار ترك التقدير قيل رجل أخرق وخرق وامرأة خرقاء ، وشبه بها الريح فى تعسف مرورها فقيل ريح خرقاء وروى « ما دخل الحرق فى شيء إلا شانه » ومن الحرق استعيرت المخرقة وهو إظهار الحرق توصلاً إلى حيلة ، والمخراق شيء يلعب به كأنه يخرق لإظهار الشيء بخلافه ، وخرق الغزال إذا لم يجسن أن يعدو لخرقه .

(خون): الحزن حفظ الشيء في الحزانة ثم يعبر به عن كل حفظ كحفظ السر ونحوه وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِن شيء إِلاَ عندنا خزائنه - ولله خزائن السموات والأرض ﴾ فإشارة منه إلى قدرته تعالى على ما يريد إيجاده أو إلى الحالة التي أشار إليها بقوله عليه السلام: ﴿ فَرغ ربكم مِن خلق الحلق والرزق والأجل ﴿ وقوله تعالى: ﴿ فأسقيناكموه وما أنتم له يخازنين ﴾ قيل معناه حافظين له بالشكر، وقيل هو إشارة إلى ما أنبأ عنه قوله: ﴿ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم المنتقولة: ﴿ وقوله في صفة النار وصفة أنزلتموه ﴾ الآية والحزنة جمع الحازن ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ في صفة النار وصفة الجنة وقوله: ﴿ ولا أقول لكم عندى خزائن الله ﴾ أي مقدوراته التي منعها الناس لأن الحزن ضرب من المنع، وقيل جوده الواسع وقدرته ، وقيل هو قوله: كن . والحزن في اللحم أصله الادخار فكني به عن نتنه ، يقال خزن اللحم إذا أنتن وخنز بتقدم النون .

(خوى): خوى الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره. فالذى يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية ورجل خزيان وامرأة خزيى وجمعه خزايا. وفي الحديث اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين اوالذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف، ومصدره الحزى ورجل خزى. قال تعالى: ﴿ وَلَكُ لَهُمْ حَزَى فِي الدنيا ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِن الحزى اليوم والسوء على الكافرين – فأذاقهم الله الحزى في الحياة الدنيا – لنذيقهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ﴾ وأحزى من الحزاية الحزى في الحياة الدنيا المناه وقال : ﴿ مِن قبل أَن نذل ونحزى ﴾ وأحزى من الحزاية والحزى جميعاً وقوله: ﴿ يوم لا يحزى الله النبي والذين آمنوا ﴾ فهو من الحزى

أقرب وإن جاز أن يكون منهما جميعاً وقوله تعالى : ﴿ رَبِنَا إِنْكُ مِن تَدْخُلِ النَّارِ فَقَدَ أَخْزِيتُه ﴾ فمن الحزاية ويجوز أن يكون من الحزى وكذا قوله : ﴿ مِن يأتيه عذاب يجزيه ﴾ وقوله : ﴿ ولا تخزنا يوم القيامة – وليخزى الفاسقين ﴾ وقال : ﴿ ولا تخزون في ضيفي ﴾ وعلى نحو ما قلنا في خزى قولهم ذل وهان فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون والذل ويكون محموداً ، ومتى كان من غيره يقال له الهون ، والهوان ، والذل ، ويكون مذموماً .

(خسف): الحسوف للقمر والكسوف للشمس، وقيل الكسوف فيهما إذ زال بعض ضوئهما، والحسوف إذا ذهب كله. ويقال خسفه الله وخسف هو، قال تعالى: ﴿ فخسفنا به وبداره الأرض ﴾ وقال: ﴿ لولا أن من الله علينا لخسف بنا ﴾ وفي الحديث: ﴿ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ﴾ وعين خاسفة إذا غابت حدقتها فمنقول من خسف الله مر فير مخسوفة إذا غاب ماؤها ونزف ، منقول من خسف الله القمر ، وبئر مخسوفة إذا غاب ماؤها ونزف ، منقول من خسف الله فقيل تحمل القمر . وتصور من خسف القمر مهانة تلحقه فاستعير الخسف للذل فقيل تحمل فلان خسفاً .

(خسأ): خسأت الكلب فخسأ أى زجرته مستهيناً به فانزجر وذلك إذا قلت له اخسأ، قال تعالى فى صفة الكفار: ﴿ اخسوًا فيها ولا تكلمون ﴾ وقال تعالى: ﴿ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ ومنه ﴿ خسأ البصر ﴾ أى انقبض عن مهانة قال: ﴿ خاسئاً وهو حسير ﴾ .

( خشب ): قال تعالى : ﴿ كَأَنهُم خُشَب مَسَنَدَة ﴾ شبهوا بذلك لقلة غنائهم وهو جمع الخشب ومن لفظ الخشب قيل خشبت السيف إذا صقلته بالخشب الذي هو المصقل، وسيف خشيب قريب العهد بالصقل، وجمل خشيب أي جديد لم يرض ، تشبيها بالسيف الخشيب ، وتخشبت الإبل أكلت الخشب ، وجنهة خشباء يابسة كالخشب ، ويعبر بها عمن لا يستحى ، وذلك كا يشبه بالصخر في نحو قول الشاعر :

" والصخر هش عند وجهك في الصلابه "

والمخشوب المخلوط به الجنشب وذلك عبارة عن الشيء الردىء .

(خشع): الخشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح. والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد فى القلب ولذلك قيل فيما روى: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح، قال تعالى: ﴿ ويزيدهم خشعت وقال : ﴿ الذين هم فى صلاتهم خاشعون – وكانوا لنا خاشعين – وخشعت الأصوات – خاشعة أبصارهم – أبصارها خاشعة ﴾ كناية عنها وتنبيهاً على تزعزعها كقوله: ﴿ إذا رجت الأرض رجاً – وإذا زلزلت الأرض زلزالها – يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً ﴾ .

(خشى): الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر مايكون ذلك عن علم بما يخشى منه ، ولذلك خص العلماء بها فى قوله: ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وقال: ﴿ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى – من خشى الرحمن – فخشينا أن يرهقهما – فلا تخشوهم واخشونى – يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ﴾ وقال: ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله – وليخش الذين ﴾ الآية ، أى ليستشعروا خوفاً من معرته ، وقال تعالى: ﴿ خشية إملاق ﴾ أى لا تقتلوهم معتقدين لمخافة أن يلحقهم إملاق ﴿ لمن خشى الرحمن بالغيب ﴾ أى لمن خاف خوفاً اقتضاه معرفته بذلك من نفسه .

( خص ): التخصيص والاختصاص والخصوصية والتخصص تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة ، وذلك خلاف العموم والتعميم ، ولخصان الرجل من يختصه بضرب من الكرامة ، والخاصة ضد العامة ، قال تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ أي بل تعمكم وقد خصه بكذا يخصه واختصه يختصه ، قال : ﴿ يختص برحمته من يشاء ﴾ وخصاص البيت فرجة وعبر عن الفقر الذي لم يسد بالخصاصة كا عبر عنه بالخلة ، قال : ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ وإن شعت قلت من الخصاصة ، والخصاصة ، والخص بيت من قصب أو شجر وذلك لما يرى فيه من الخصاصة .

(خصف): قال تعالى: ﴿ وطفقا يخصفان عليهما ﴾ أى يجعلان عليهما خصف ، خصفة وهى أوراق ومنه قيل لجلة التمر خصفة وللثياب الغليظة ، جمعه خصف ، ولما يطرق به الخف خصفه وخصفت النعل بالمخصف ، وروى ﴿ كَانَ النبي عَلَيْتُ وَلَمْ يَعْصُفُ نعله ﴾ وخصفت الخصفة نسجتها والأخصف والخصيف قيل الأبرق من الطعام وهو لونان من الطعام وحقيقته ما جعل من اللبن ونحوه في خصفة فيتلون بلونها .

( خصم ): الخصم مصدر خصمته أى نازعته خصماً ، يقال خاصمته وخصمته مخاصمة وخصاماً ، قال تعالى : ﴿ وهو ألد الخصام - وهو فى الخصام غير مبين ﴾ ثم سمى المخاصم خصماً ، واستعمل للواحد والجمع وربما ثنى ، وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أى جانبه وأن يجذب كل واحد خصبم الجوالق من جانب ، وروى نسبته فى خصم فراشى ، والجمع خصوم وأخصام وقوله : ﴿ خصمان اختصموا ﴾ أى فريقان ولذلك قالوا اختصموا وقال : ﴿ وهم فيها يختصمون ﴾ والخصم الكثير وقال : ﴿ وهم فيها يختصمون ﴾ والخصم الكثير المخاصمة ، قال: ﴿ وهو خصيم مبين ﴾ والخصم المختص بالخصومة ، قال : ﴿ قوم خصمون ﴾ .

( خصد ): قال الله ﴿ في سدر مخضود ﴾ أى مكسور الشوك ، يقال خصدته فانخضد فهو مخضود وخضيد والخضد المخضود كالنقض في المنقوض ومنه استعير خضد عنق البعير أى كسر .

(خضر): قال تعالى: ﴿ فتصبح الأرض مخضرة - ثياباً خضراً ﴾ خضرة جمع أخضر والحضرة أحد الألوان بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب ولهذا سمى الأسود أخضر والأخضر أسود قال الشاعر:

قد أعسف النازح المجهود معسفة في ظل أخضر يدعو هامه البوم وقيل سواد العرق للموضع الذي يكثر فيه الخضرة ، وسميت الخضرة بالدهمة في قوله سبحانه : ﴿ مدهامتان ﴾ أي خضراوان وقوله عليه السلام ، إياكم وخضراء الدّمن ﴾ فقد فسره عليه السلام حيث قال : « المرأة الحسناء في منبت السوء ، والمخاضرة المبايعة على الخضر والثار قبل بلوغها ، والخضيرة نخلة ينتثر بسرها أخضر .

(خصع الخشوع وقد تقال الله : ﴿ فلا تخضعن بالقول ﴾ الخضوع الحشوع وقد تقدم ، ورجل خضعه كثير الخضوع ويقال خضعت اللحم أى قطعته ، وظليم أخضع في عتقه تطامن .

(خط): الخط كالمد، ويقال لما له طول، والخطوط أضرب فيما يذكره أهل الهندسة من مسطوح ومستدير ومقوس وممال، ويعبر عن كل أرض فيها طول بالخط كخط اليمن وإليه ينسب الرمح الخطى، وكل مكان يخطه الإنسان لنفسه ويحفره يقال له خط وخطة. والخطيطة أرض لم يصبها مطر بين أرضين محطورتين كالخط المنحرف عنه، ويعبر عن الكتابة بالخط قال تعالى: ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ﴾.

(خطب): الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة في الكلام، ومنه الحُطبة والجُطبة والجُطبة لكن الحُطبة تختص بالموعظة والجُطبة بطلب المرأة، قال تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ وأصل الخطبة الحالة التي عليه الإنسان إذا خطب نحو الجلسة والقعدة، ويقال من الخُطبة خاطب وخطب، ومن الجُطبة خاطب الأمر وخطب، ومن الجُطبة خاطب لا غير والفعل منهما خطب. والحظب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب قال تعالى: ﴿ فما خطبك يا سامرى – فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب.

( خطف ): الخطف والاختطاف الاختلاس بالسرعة ، يقال خَطِف يَخُطَف وَخَطَف يَخْطَف وقرىء بهما جميعاً قال : ﴿ إِلا من خطف الخطفة ﴾ وذلك وصف للشياطين المسترقة للسمع قال تعالى : ﴿ فتخطفه الطير أو تهوى به

الريح – يكاد البرق بخطف أبصارهم ﴾ وقال: ﴿ ويتخطف الناس من حولهم ﴾ أى يقتلون ويسلبون ، والخطاف للطائر الذى كأنه يخطف شيئاً في طيرانه ، ولما يخرج به الدلو كأنه يختطفه وجمعه خطاطيف وللحديدة التي تدور عليها البكرة ، وباز مُخْطِف يختطف ما يصيده ، والخطيف سرعة انجذاب السير وأخطف الحشا ، ومختطفه ، كأنه اختطف حشاه لضموره .

( خطأ ) : الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضرب ، أحدها : أن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان ، يقال خطيء يخطأ خطأ وخطأة قال تعالى : ﴿ إِن قتلهم كَانْ خطئاً كَبِيراً ﴾ وقال : ﴿ وَإِن كنا لخاطئين ﴾ والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ إخطاء فهي مخطىء ، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل وهذا المعنى بقوله عليه السلام: ﴿ رَفِّع عَن أمتى الخطأ والنسيان ﴾ وبقوله: ﴿ من اجتهد فأخطأ فله أجر 8 ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة ﴾ والثالث أن يريد مالا يحسن فعله ويتفق منه خلافه ، فهذا مخطىء فى الإرادة ومصيب فى الفعل فهو مذموم بقصده وغير محمود على فعله ، وهذا المعنى هو الذي أراده في قوله : أردت مساءتي فأجرت مسرتي وقد يحسن الإنسان منحيث لايدري وجملة الأمر أن من أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال أخطأ ، وإن وقع منه كما أراده يقال : أصاب ، وقد يقال لمن فعل فعلا ولا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل إنه أخطأ ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب، وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ، وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها . وقوله تعالى : ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ والخطيئة والسيثة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه بل يكون القصد سبباً لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمى صيداً فأصاب إنساناً أو شرب مسكراً فجني جناية في سكره . والسبب سببان : سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطأ غير متجاف عنه، وسبب غير محظور كرمي الصيد، قال تعالى: ﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾. وقال تعالى : ﴿ ومن يكسب خطيئة أو إثماً ﴾ فالخطيئة ههنا هي التي لاتكون عن قصد إلى فعله، قال تعالى: ﴿ولاتزد الظالمين إلا ضلالاً. مما خطيئاتهم - إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا – ولنحمل خطاياكم – وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ﴾ وقال تعالى : ﴿ والذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين ﴾ والجمع

الخطيئات والخطايا . وقوله تعالى : ﴿ نغفر لكم خطاياكم ﴾ فهى المقصود إليها والحفاطىء هو القاصد للذنب ، وعلى ذلك قوله: ﴿ ولا طعام إلا من غسلين الأياكله إلا الحفاطئون ﴾ وقد يسمى الذنب خاطئة فى قوله تعالى : ﴿ والمؤتفكات بالحفاطئة ﴾ أى الذنب العظيم وذلك نحو قولهم شعر شاعر . فأما مالم يكن مقصوداً فقد ذكر عليه السلام أنه متجاف عنه ، وقوله تعالى : ﴿ نغفر لكم خطاياكم ﴾ ، فالمعنى ما تقدم .

(خطو): خطوت أخطو خطوة أى مرة.والخطوة ما بين القدمين، قال تعالى: ﴿ وَلا تَتْبَعُوهُ وَذَلَكُ نَحُو قُولُهُ ! وَلا تَتْبَعُوهُ وَذَلَكُ نَحُو قُولُهُ ! ﴿ وَلا تَتْبَعُوهُ وَذَلَكُ نَحُو قُولُهُ ! ﴿ وَلا تَتْبَعُ الْهُوى ﴾ .

( خف ) : الخفيف بإزاء الثقيل ويقال ذلك تارة باعتبار المضايفة بالوزن وقياس شيئين أحدهما بالآخر نحو درهم خفيف ، ودرهم ثقيل ، والثاني يقال باعتبار مضايفة الزمان نحو فرس خفيف وفرس ثقيل إذا عدا أحدهما أكثر من الآخر في زمان واحد. الثالث يقال خفيف فيما يستحليه الناس وثقيل فيما يستوخمه فيكون الخفيف مدحاً والثقيل ذماً ومنه قوله تعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم - فلا يخفف عنهم ﴾ وأرى أن من هذا قوله : ﴿ حملت حملاً خفيفاً ﴾ الرابع يقال خفيف فيمن يطيش وثقيل فيما فيه وقار فيكون الخفيف ذما والثقيل مدحاً الخامس: يقال خفيف في الأجسام التي من شأنها أن ترجعن إلى أسفل كالأرض والماء، يقال خف يخف خفًا وخفة وخففه تخفيفاً وتخفف تخففاً واستخففته وخف المتاع الخفيف ومنه كلام خفيف على اللسان ، قال تعالى : ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه ﴾ أى حملهم أن يخفوا معه أو وجدهم خفافاً في أبدانهم وعزائمهم، وقيل معناه وجدهم طائشين، وقوله تعالى: ﴿ ومن خفت موازينه ﴾ فإشارة إلى كثرة الأعمال الصالحة وقلتها ﴿ ولا يستخفنك ﴾ أي لا يزعجنك ويزيلنك عن اعتقادك بما يوقعون من الشبه، وخفوا عن منازلهم ارتحلوا منها في خفة ، والحف الملبوس ، وخف النعامة ، والبعير، تشبيهاً بخف الإنسان .

( خفت ): قال تعالى : ﴿ يتمخافتون بينهم – ولا تخافت بها ﴾ المخافتة والحقت إلى المخافة عند المنطق قال :

» وشتان بين الجهر والمنطق الخفت «

(خفض): الحفض: ضد الرفع. والحفض: الدعة والسير اللبن ﴿ واخفض لهما جناح الذل ﴾ فهو حث على تليين الجانب والانقياد كأنه ضد قوله: ﴿ أَلَا تَعَلُوا عَلَى ﴾ وفي صفة القيامة ﴿ خافضة رافعة ﴾ أي تضع قوماً وترفع آخرين فخافضة إشارة إلى قوله: ﴿ ثَم رددناه أسفل سافلين ﴾ .

( خفى ) : خفى الشيء خفية استتر ، قال تعالى : ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ والخفاء مايستر به كالغطاء ، وخفيته أزلت خفاه وذلك إذا أظهرته ، وأخفيته أوليته خفاء وذلك إذا سترته ويقابل به الإبداء والإعلان ، قال تعالى : ﴿ إِن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم — بل بدا لهم ما كانوا يخفون ﴾ والاستخفاء طلب الإخفاء ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلَا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ﴾ والخوافي جمع خافية ، وهي ما دون القوادم من الريش .

رخل): الحلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال كخلل الدار والسحاب والرماد وغيرها، قال تعالى فى صفة السحاب: ﴿ فترى الودق يخرج من خلاله – فجاسوا خلال الديار ﴾ قال الشاعر:

#### » أرى خلل الرماد وميض جمر »

﴿ ولأوضعوا خلالكم ﴾ أى سعوا وسطكم بالنميمة والفساد . والخلال لما تخلل به الأسنان وغيرها ، يقال خل سنه وخل ثوبه بالخلال يخله ، ولسان الفصيل بالخلال ليمنعه من الرضاع والرمية بالسهم ، وفى الحديث : « خللوا أصابعكم ، والحلل فى الأمر كالوهن فيه تشبيها بالفرجة الواقعة بين الشيئين ، وخل لحمه يخل خلاً وخلالاً صار فيه خلل وذلك بالهزال ، قال :

#### « إن جسمى بعد خالى لخل «

والحلة الطريق في الرمل لتخلل الوعورة أي الصعوبة إياه أو لكون الطريق متخللاً وسطه، والحلة أيضاً الخمر الحامضة لتخلل الحموضة إياها. والحلة ما يغطى به جفن السيف لكونه في خلالها، والحلة الاختلال العارض للنفس إما لشهوتها لشيء أو لحاجتها إليه، ولهذا فسر الحلة بالحاجة والحصلة، والحلة المودة إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها، وإما لأنها تخل النفس فتؤثر ثأثير السهم في الرمية، وإما لفرط الحاجة إليها، يقال منه خاللته مخالة وخلالاً فهو خليل، وقوله تعالى:

الافتقار المعنى بقوله: ﴿ إِنِي لِمَا أَنزلت إِلَى مِن خيرٍ فقيرٍ ﴾ وعلى هذا الوجه قيل: اللهم أغننى بالافتقار إليك ولا تفقرنى بالاستغناء عنك ، وقيل بل من الحلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبة فيه ، قال أبو القاسم البلخى : هو من الحلة لا من الحُلة ، قال : ومن قاسه بالحبيب فقد أخطأ لأن الله يجوز أن يحب عبده فإن الحُجة منه الثناء ولا يجوز أن يخاله ، وهذا منه اشتباه فإن الحلة من تخلل الود نفسه ومخالطته كقوله :

قد تخللت مسلك السروح منى وبه نسمى الخليل خليسلا ولهذا يقال تمازج روحانا . والمحبة البلوغ بالود إلى حبة القلب من قولهم حببته إذا أصبت حبة قلبه ، لكن إذا استعملت المحبة فى الله فالمراد بها مجرد الإحسان وكذا الحلة ، فإن جاز فى أحد اللفظين جاز فى الآخر ؛ فأما أن يراد بالحب حبة القلب ، والحلة التخلل فحاشا له سبحانه أن يراد فيه ذلك . وقوله تعانى : ﴿ لا بيع فيه ولا خُلة ﴾ أى لا يمكن فى القيامة ابتياع حسنة ولا استجلابها بمودة وذلك بيع فيه ولا خلال ﴾ وقوله : ﴿ لا بيع فيه ولا خلال ﴾ فقد قيل هو مصدر من خاللت وقيل هو جمع ، يقال خليل وأخلة وخلال والمعنى كالأول .

(خله): الخلود هو تبرى الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأثاقي خوالد، وذلك لطول مكثها لا للوام بقائها. يقال خلد يخلد خلوداً، قال تعالى: ﴿ لعلكم تخلدون ﴾ والخلد اسم للجزء الذي يبقى من الإنسان على حالته فلا يستحيل مادام الإنسان حياً استحالة سائر أجزائه، وأصل المخلد الذي يبقى مدة طويلة ومنه قيل رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب، ودابة مخلدة هي التي تبقى حتى تخرج رباعيتها، ثم استعير للمبقى دائماً. والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها، قال تعالى: ﴿ أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون – ومن أصحاب النار هم فيها خالدون – ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يطوف عليهم ولذان مخلدون ﴾ قيل مبقون بحالتهم لا يعتريهم استحالة، وقيل مقرطون بخلدة ، ولخالدة ضرب من القرطة ، وإخلاد الشيء جعله مُبقى والحكم عليه بكونه مبقى ، وعلى هذا قوله سبحانه : ﴿ ولكنه أخلد إلى الأرض ﴾ أي ركن إليها ظانا مبقد عليه .

( خلص ) : الخالص كالصافى إلا أن الخالص هو مازال عنه شوبه بعد أن كان فيه ، والصافى قد يقال لما لا شوب فيه ، ويقال خلصته فخلص ، ولذلك قال الشاعر :

#### \* خلاص الخمس من نسسج الفدام ه

قال تعالى : ﴿ وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ﴾ ويقال هذا خالص وخالصة نحو داهية وراوية ، وقوله تعالى : ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ﴾ أى انفردوا خالصين عن غيرهم . وقوله : ﴿ ونحن له مخلصون – إنه من عبادنا المخلصين ﴾ فإخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا مما يدعيه اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث ، قال تعالى : ﴿ مخلصين له الدين ﴾ وقال : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ وقال : ﴿ وأخلصوا دينهم لله ﴾ وهو كالأول وقال : ﴿ وأخلصوا دينهم لله ﴾ وهو كالأول مادون الله تعالى .

(خلط): الخلط هو الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً سواء كانا مائعين أو جامدين أو أحدهما مائعاً والآخر جامداً وهو أعم من المزج، ويقال: اختلط الشيء، قال تعالى: ﴿ فاختلط به نبات الأرض ﴾ ويقال للصديق والمجاور والشريك خليط، والخليطان في الفقه من ذلك قال تعالى: ﴿ وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض ﴾ ويقال الخليط للواحد والجمع، قال الشاعر: « بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا ه

وقال : ﴿ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ﴾ أى يتعاطون هذا مرة وذاك مرة ، ويقال أخلط فلان في كلامه إذا صار ذا تخليط ، وأخلط الفرس في جريه كذلك وهو كناية عن تقصيره فيه .

(خلع): الحلع خلع الإنسان ثوبه والفرس جله وعذاره، قال تعالى: ﴿ فَاخْلَعُ نَعْلَيْكُ ﴾ قيل هو على الظاهر وأمره بخلع ذلك عن رجله لكونه من جلد حمار ميت، وقال بعض الصوفية: هذا مثل وهو أمر بالإقامة والتمكن كقولك لمن رمت أن يتمكن انزع ثوبك وخفك ونحو ذلك، وإذا قيل خلع فلان على فلان فمعناه أعطاه ثوباً، واستفيد معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وصل به غلى فلان بمجرد الحلع.

(خلف): خلف ضد القدام، قال تعالى: ﴿ يعلم مابين أيديهم وما خلفه ﴾ وقال تعالى: ﴿ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ﴾ وخلف ضد تقدم وسلف، والمتأخر لقصور منزلته، يقال له خلف ولهذا قيل الخلف الردىء والمتأخر لا لقصور منزلته يقال له خلف، قال تعالى: ﴿ فخلف من بعدهم والمتأخر لا لقصور منزلته يقال له خلف، قال تعالى: ﴿ فخلف من بعدهم خلف ﴾ وقيل: سكت ألفاً ونطق خلفاً. أى رديئاً من الكلام، وقيل للاست إذا ظهر منه حبقة خلفة، ولمن فسد كلامه أو كان فاسداً في نفسه يقال تخلف فلان فلاناً إذ تأخر عنه وإذا جاء خلف آخر وإذا قام مقامه ومصدره الخلافة، وخلف خلافة بفتح الخاء فسد فهو خالف أى ردىء أحمق، ويعبر عن الردىء بخلف نحو: ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ﴾ ، ويقال لمن خلف آخر فسد مسده خلف والخلفة يقال في أن يخلف كل واحد الآخر، قال تعالى: خلف بعض كا قال الشاعر:

### بها العين والآرام يمشين خِلفة "

وأصابته خلفة كناية عن البطنة وكثرة المشى وخلف فلان فلاناً قام بالأمر عنه إما معه وإما بعده ، قال تعالى : ﴿ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون ﴾ والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه فى الأرض ، قال تعالى : ﴿ هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض – وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ﴾ وقال : ﴿ ويستخلف ربى قوماً غيركم ﴾ والخلائف جمع خليفة ، الأرض وخلفاء جمع خليف ، قال تعالى : ﴿ يا داود إن جعلناك خليفة فى الأرض وجعلناهم خلائف – وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ﴾ والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر فى حاله أو قوله ، والحلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين ، ولما كان الاختلاف بين الناس فى القول قد يقتضى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة ، قال : الناس فى القول قد يقتضى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة ، قال : الناس فى القول قد يقتضى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة ، قال عم يتساءلون – عن النبإ العظيم – الذى هم فيه مختلفون – إنكم لفى قول مختلف ﴾ وقال : ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾ وقال : ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ﴾ وقال : ﴿ وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ما المينات ﴾ وقال : ﴿ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ما المينات هو وقال : ﴿ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق

بإذنه – وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا – لقد بوأنا بني اسرائيل مبوآ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ وقال في القيامة : ﴿ وَلَيْبِينِنَ لَكُمْ يُومُ القيامة ما كنتم فيه تختلفون كه وقال : ﴿ ليبين لهم الذي يختلفون فيه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ الَّذِينَ اختلَفُوا فِي الكتابِ ﴾ قيل معناه خلفوا نحو : كسب واكتسب ، وقيل أوتوا فيه بشيء خلاف ما أنزل الله ، وقوله تعالى : ﴿ لاختلفتم في الميعاد ﴾ قمن الخلاف أو من الخلف وقوله تعالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فَيْهُ مِنْ شَيْءَ فَحَكُمُهُ إِلَى الله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ليحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي اختلاف اللَّيلِ والنهار ﴾ أي في مجيء كل واحد منهما خلف الآخر وتعاقبهما ، والخلف المخالفة في الوعد ، يقال وعدني فأخلفني أي خالف في الميعاد ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعُدُوهُ ﴾ وقال : ﴿ إِنْ الله لا يَخْلُفُ الْمِعَادُ ﴾ وقال : ﴿ فَأَخَلَفُتُمْ مُوعِدَى - قَالُوا مَا أَخْلَفُنَا مُوعِدُكُ بَمُلَكُنَا ﴾ وأخلفت فلاناً وجدته مخلفاً ، والإخلاف أن يسقى واحد بعد آخر ، وأخلف الشجر إذا اخضر بعد سقوط ورقه ، وأخلف الله عليك يقال لمن ذهب ماله أى أعطاك خلفاً وخلف الله عليك أي كان لك منه خليفة ، وقوله : ﴿ لا يلبثون خلفك ﴾ بعدك ، وقرىء ﴿ خلافك ﴾ أي مخالفة لك، وقوله: ﴿ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ﴾ أي إحداهما من جانب والأخرى من جانب آخر . وخلفته تركته خلفي ، قال : ﴿ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ﴾ أى مخالفين ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا – قل للمخلفين ﴾ والخالف المتأخر لنقصان أو قصور كالمتخلف قال : ﴿ فاقعدوا مع الخالفين ﴾ والحالفة عمود الخيمة المتأخر ، ويكنى بها عن المرأة لتخلفها عن المرتحلين وجمعها خوالف ، قال : ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ ووجدت الحي خلوفاً أي تخلفت نساؤهم عن رجالهم ، والخلف حد الفأس الذي يكون إلى جهة الخلف وماتخلف من الأضلاع إلى ما يلى البطن ، والخلاف شجر كأنه سمى بذلك لأنه يخلف فيما يظن به أو لأنه يخلف مخبره منظره ، ويقال للجمل بعد بزوله مخلف عام ومخلف عامين . وقال عمر رضي الله عنه : لولا الخليفي لأذنت . أي الخلافة وهو مصدر خلف .

(خلق): الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولااحتذاء قال تعالى: ﴿خلق السموات والأرض ﴾ أى أبدعهما بدلالة قوله: ﴿ بديع السموات والأرض ﴾ ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو:

﴿ خلقكم من نفس واحدة – خلق الإنسان من نطفة – خلق الإنسان من سلالة – ولقد خلقناكم – خلق الجان من مارج ﴾ وليس الخلق الذى هو الإبداع إلا لله تعالى ولهذا قال فى الفصل بينه تعالى وبين غيره ﴿ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ﴾ وأما الذى يكون بالاستحالة فقد جعله الله تعالى لغيره فى بعض الأحوال كعيسى حيث قال : ﴿ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى ﴾ والخلق لا يستعمل فى كافة الناس إلا على وجهين : أحدهما فى معنى التقدير كقول الشاعر :

فلأنت تفـــرى ما خلقـــت وبعــ ض القــوم يخلــق ثم لا يفـــرى والثانى في الكذب نحو قوله : ﴿ وتخلقون إِفكاً ﴾ إن قيل قوله تعالى : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ يدل على أنه يصح أن يوصف غيره بالخلق ، قيل إن ذلك معناه أحسن المقدرين ، أو يكون على تقدير ماكانوا يعتقدون ويزعمون أن غير الله يبدع ، فكأنه قيل فاحسب أن ههنا مبدعين وموجدين فالله أحسنهم إيجاداً على ما يعتقدون كم قال: ﴿ خُلْقُوا كَخُلْقُهُ فَتَشَابُهُ الْحُلْقَ عَلَيْهُمْ - وَلَامُرْنُهُمْ فَلَيْغَيْرُنْ خلق الله ﴿ فقد قيل إشارة إلى ما يشوهونه من الخلقة بالخصاء ونتف اللحية وما يجرى مجراه ، وقيل معناه يغيرون حكمه وقوله : ﴿ لَا تَبْدَيْلُ خُلَقَ اللَّهُ ﴾ فإشارة إلى ماقدره وقصاه وقيل معنى ﴿ لا تبديل لخلق الله ﴾ نهى أى لا تغيروا خلقه الله وقوله : ﴿ وتذرون ماخلق لكم ربكم ﴾ فكناية عن فروج النساء . وكل موضع استعمل في الخلق في وصف الكلام فالمراد به الكذب ومن هذا الوجه امتنع كثير من الناس من إطلاق لفظ الخلق على القرآن وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلَقَ الْأُولِينَ ﴾ وقوله : ﴿ مَا سَمَعْنَا بَهْذَا فِي الْمُلَةُ الْآخِرَةُ إِنْ هَذَا إِلَّا اختلاق ﴾ والحلق يقال في معنى المخلوق. والحَلق والخُلق في الأصل واحــد كالشرب والشرب، والصُّرم والصُّرم لكن خص المخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخُلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. قال تعالى: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ وقرىء : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا خَلَقَ الْأُولِينَ ﴾ والخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه قال تعالى : ﴿ وما له في الآخرة من خلاق ﴾ وفلان خليق بكذا ، أى كأنه مخلوق فيه ذلك كقولك مجبول على كذا أو مدعو إليه من جهة الخلق . وخلق الثوب وأخلق وثوب خلق ومخلق وأخلاق نحو جبل أرمام وأرمات ، وتصور من خلوقة الثوب الملامسة فقيل جبل أخلق وصخرة خلقاء وخلقت الثوب ملسته ، واخلولق السحاب منه أو من قولهم هو خليق بكذا ، والخلوق ضرب من الطيب . (م ۱۲ - الموسم كة القرآنية ج ٨ )

( محلا ) : الحلاء المكان الذي لا ساتر فيه من بناء ومساكن وغيرهما ، والحلو يستعمل في الزمان والمكان لكن لما تصور في الزمان المضى فسر أهل اللغة خلا الزمان بقولهم مضى الزمان وذهب ، قال تعالى : ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل – وقد خلت من قبلهم المثلات – تلك أمة قد خلت – قد خلت من قبلكم سنن – إلا خلا فيها نذير – مثل الذين خلوا من قبلكم – وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ وقوله : ﴿ يخل لكم وجه أبيكم ﴾ أي خلوا عضوا عليكم وإقباله عليكم ، وخلا الإنسان صار خالياً ، وخلا فلان تحصل لكم مودة أبيكم وإقباله عليكم ، وخلا الإنسان صار خالياً ، وخلا فلان بفلان صار معه في خلاء ، وخلا إليه انتهى إليه في خلوة ، قال تعالى : ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، وخليت فلاناً تركته في خلاء ثم يقال لكل ترك تخلية خلوا إلى شياطينهم ﴾ ، وخليت فلاناً تركته في خلاء ثم يقال لكل ترك تخلية أغو : ﴿ فخلوا سبيلهم ﴾ وناقة خلية عن الحلب وامرأة خلية مخلاة عن الخلوج . وقيل للسفينة المتروكة بلا ربان خلية . والخلي من خلاه الهم نحو المطلقة في قول الشاعر :

### « مطلقة طبوراً وطبوراً تبراجع «

والخلاء الحشيش المتروك حتى ييبس ويقال خليت الحلاء جززته وخليت الدابة جززت لها ومنه استعير سيف يختلي به أي يقطع مايضرب به قطعه للخلا.

( خمله ): قوله تعالى : ﴿ جعلناهم حصيداً خامدين ﴾ كناية عن موتهم من قولهم خمدت الحمى ، سكنت ، من قولهم خمدت الحمى ، سكنت ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هم خامدون ﴾ .

( خمر ): أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في التعارف اسماً لما تغطى به المرأة رأسها ، وجمعه خمر ، قال تعالى : ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ ، واختمرت المرأة وتخمرت وخمرت الإناء غطيته ، وروى « خمروا آنيتكم » ، وأخمرت العجين جعلت فيه الخمير ، والحميرة سميت لكونها مخمورة من قبل . ودخل في خمار الناس أي في جماعتهم الساترة له ، والحمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر . وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب واتمر لما روى عنه عليه : الحمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ﴾ ومنهم من جعلها اسم لغير المطبوخ ، ثم كمية الطبخ التي تسقط عنه اسم الخمر مختلف فيها ، والحمار الداء العارض من الخمر وجعل بناؤه بناء الأدواء كالزكام والسعال ، وخمرة الطيب ريحه . وخامره وخمره خالطه ولزمه ؛ ومنه استعير : خامرى أم عامر . .

- (خمس): أصل الخمس في العدد، قال تعانى: ﴿ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ﴾ وقال: ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴾ والحميس ثوب طوله خمس أذرع، ورمح مخموس كذلك. والخمس من أظماء الإبل، وخمست القوم أخمسهم أخذت خمس أمواهم، وخمستهم أخمسهم كنت هم خامساً والخميس في الأيام معلوم.
- (خمص): قوله تعالى: ﴿ فى مخمصة ﴾ أى مجاعة تورث خمص البطن أى ضموره، يقال رجل خامص أى ضامر، وأخمص القدم باطنها وذلك لضمورها.
- ( خمط ): الخمط شجر لا شوك له ، قيل هو شجر الأراك ، والخمطة الخمر إذا حمضت ، وتخمط إذا غضب يقال تخمط الفحل هدر .
- (خنزيو): قوله تعالى: ﴿ وجعل منهم القردة والحنازير ﴾ قيل عنى الحيوان المخصوص، وقيل عنى من أخلاقه وأفعاله مشابهة لأخلاقها لا من خلقته خلقتها والأمران مرادان بالآية، فقد روى أن قوماً مسخوا خلقة وكذا أيضاً فى الناس قوم إذا اعتبرت أخلاقهم وجدوا كالقردة والحنازير وإن كانت صورهم صور الناس،
- ( خنس ): قوله تعالى: ﴿ من شر الوسواس الخناس ﴾ أى الشيطان الذي يخنس أى ينقبض إذا ذكر الله تعالى ، وقوله تعالى : ﴿ فلا أقسم بالحنس ﴾ أى بالكواكب التي تخنس بالنهار وقيل الحنس هي زحل والمشترى والمريخ لأنها تخنس في مجراها أى ترجع ، وأخنست عنه حقه أخرته .
- ( خنق ): قوله تعالى : ﴿ والمنخنقة ﴾ أى التى خنقت حتى ماتت ، والمخنفة القلادة .
- ( خاب ): الحیبة فوت الطلب قال : ﴿ وخاب کل جبار عنید وقد خاب من افتری وقد خاب من دساها ﴾ .
- ( خير ): الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع ، وضده الشر قيل والخير ضربان : خير مطلق وهو أن يكون مرغوباً فيه

بكل حال وعند كل أحد كما وصف عليه السلام به الجنة فقال : « لا خير بخير بعده النار ، ولا شر بشر بعده الجنة » وخير وشر مقيدان وهو أن يكون خيراً لواحد شرا لآخر كالمال الذي ربما يكون خيراً لزيد وشرا لعمرو ، ولذلك وصفه الله تعالى بالأمرين فقال في موضع ﴿ إِن تَرَكُ خَيْرًا ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ﴾ وقوله تعالى : ﴾ إن ترك خيراً ﴾ أي مالاً . وقال بعض العلماء لا يقال للمال خير حتى يكون ا كثيراً ومن مكان طيب كما روى أن علياً رضى الله عنه دخل على مولى له فقال : ألا أوصى ياأمير المؤمنين ؟ قال : لا ، لأن الله تعالى قال : ﴿ إِن تُركُ خَيْرًا ﴾ وليس لنك مال كثير وعلى هذا قوله: ﴿ وإنه لحب الحير لشديد ﴾ أي المال الكثير . وقال بعض العلماء : إنما سمى المال هاهنا خيراً تنبيهاً على معنَّى لطيف وهو أن الذي يحسن الوصية به ماكان مجموعاً من المال من وجه محمود وعلى هذا قوله : ﴿ قُلْ مَا أَنْفَقَتُمُ مَنْ خَيْرُ فَلَلُوالَدِينَ ﴾ وقال : ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مَنْ خَيْرُ يَعْلَمُهُ الله به وقوله : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فَيْهُمْ خَيْرًا ﴾ قيل عنى به مالاً من جهتهم ، وقيل إن علمتم أن عتقهم يعود عليكم وعليهم بنفع أي ثواب. والخير والشر يه: لان على وجهين ، أحدهما : أن يكون اسمين كما تقدم وهو قوله : ﴿ وَلَتُكُنُّ منكم أمة يدعون إلى الخير ﴾ والثانى : أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل منه نحر هذا خير من ذاك وأفضل وقوله: ﴿ نَأْتُ بَخير منها ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنْ تصوموا خير لكم ﴾ فخير هاهنا يصح أن يكون اسماً وأن يكون بمعنى أفعل ومنه قوله : ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ تقديره تقدير أفعل منه . فالخير يقابل به الشر مرة والضر مرة نحو قوله تعالى : ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ﴾ وقوله : ﴿ فيهن خيرات حسان ﴾ قيل أصله خيرات فخفف ، فالخيرات من النساء الخيرات ، يقال رجل خير وامرأة خيرة وهذا خير الرجال وهذه خيرة النساء، والمراد بذلك المختارات أي فيهن مختارات لا رذل فيهن . والخير الفاضل المختص بالخير ، يقال ناقة خيار وجمل خيار ، واستخار الله ألعبد فخار له أي طلب منه الخير فأولاه ، وخايرت فلاناً كذا فخرته، والخيرة الحالة التي تحصل للمستخير والمختار نحو القعدة والجلسة لحال القاعد والجالس . والاختيار طلب ما هو خير وفعله ، وقد يقال لما يراه الإنسان خيراً وإن لم يكن خيراً ، وقوله : ﴿ وَلَقَدَ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عَلَّمْ عَلَى العالمين ﴾ يصح أن يكون إشارة إلى إيجاده تعالى إياهم خيراً ، وأن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم . والمختار في عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعله الإنسان

لا على سبيل الإكراه ، فقولهم هو مختار في كذا ، فليس يريدون به ما يراد بقولهم فلان له اختيار فإن الاختيار أخذ ما يراه خيراً ، والمختار قد يقال للفاعل والمفعول .

(خوار): قوله تعالى: ﴿ عجلاً جسداً له خوار ﴾ الحنوار مختص بالبقر وقد يستعار للبعير، ويقال أرض خوارة ورمح خوار أى فيه خور. والحنوران يقال لمجرى الروث وصوت البهائم.

(خوض): الخوض هو الشروع فى الماء والمرور فيه، ويستعار فى الأمور وأكثر ماورد فى القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه نحو قوله تعالى: ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ﴾ وقوله: ﴿ وخضتم كالذى خاضوا لذرهم فى خوضهم يلعبون – وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث ﴾ وتقول أخضت دابتى فى الماء، وتخاضوا فى الحديث تفاوضوا.

(خيط): الحيط معروف وجمعه خيوط وقد خطت الثوب أخيطه خياطة ، وخيطته تخييطاً . والحياط الإبرة التي يخاط بها ، قال تعالى : ﴿ حتى يلج الجمل في سم الحياط – حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ﴾ أي بياض النهار من سواد الليل ، والحيطة في قول الشاعر :

#### « تدلی علیها بین سب و خیطة »

فهى مستعارة للحبل أو الوتد ، وروى « أن عدى بن حاتم عمد إلى عقالين أبيض وأسود فجعل ينظر إليهما ويأكل إلى أن يتبين أحدهما من الآخر ، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال : إنك لعريض القفا ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ، وخيط الشيب في رأسه : بدا كالخيط ، والخيط النعام ، وجمعه خيطان ، ونعامة خيطاء : طويلة العنق ، كأنما عنقها بخيط .

(خوف): الحنوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة ، كا أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة ، ويضاد الحنوف : الأمن ويستعمل ذلك فى الأمور الدنيوية والأخروية . قال تعالى : ﴿ ويرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ وقال : ﴿ وكيف أخاف ماأشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم بالله ﴾ وقال تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ﴾ وقال : ﴿ إن خفتم ألا تقسطوا ﴾ ، وقوله : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ﴾ فقد فسر ذلك بعرفتم ، وجقيقته وإن وقع لكم خوف من ذلك

لمعرفتكم . والحوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الحوف من الأسد ، بل إنما يراد به الكف عن المعاصى واختيار الطاعات ، ولذلك قبل لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً . والتخويف من الله تعالى هو الحث على التحرز وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ ذلك يخوف الله به عباده ﴾ ونهى الله تعالى عن مخافة الشيطان والمبالاة بتخويفه فقال : ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ أى فلا تأتمروا للشيطان والتمروا لله ويقال تخوفناهم أى تنقضناه الخوف منه . وقوله تعالى : ﴿ وإنى خفت الموالى من ورائى ﴾ فخوفه منهم أن لا يراعوا الشريعة ولا يخفظوا نظام الدين ، لا أن يرثوا ماله كا ظنه بعض الجهنة فالفنيات الدنيوبة أخس عند الخوف ، قال تعالى : ﴿ والملائكة من خيفته موسى قائماً لا تخف ﴾ واستعمل الخوف في قوله : ﴿ والملائكة من خيفته ﴾ وقوله : ﴿ تخافونهم السعمل الخوف في قوله : ﴿ والملائكة من خيفته ﴾ وقوله : ﴿ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ أى كخوفكم وتخصيص لفظ الحيفة تنبها أن الحوف منهم حالة لازمة لا تفارقهم والتخوف ظهور الحوف من الإنسان ، قال : ﴿ أو علمه يُغوف ﴾ .

(خيل): الحيال أصله الصورة انجردة كالصورة المتصورة في المنام وفي المرآة وفي القلب بعيد غيبوبة المرئي، ثم تستعمل في صورة كل أمر متصور وفي كل شخص دقيق يجرى مجرى الحيال، والتخييل تصوير خيال الشيء في النفس والتخيل تصور ذلك، وخلت بمعنى ظننت يقال اعتباراً بتصور خيال المظنون. ويقال خيلت السماء: أبدت خيالاً للمطر، وفلان مخيل بكذا أي خليق وحقيقته أنه مظهر خيال ذلك. والحيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت للإنسان من نفسه ومنها يتأول لفظ الحيل لما قيل إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة، والحيل في الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعاً وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ ومن رباط الحيل في ويستعمل في كل واحد منهما منفرداً نحو ماروى: ياخيل الله الركبي، فهذا للفرسان، وقوله عليه السلام: «عقوت لكم عن صدقة الحيل المركبي، فهذا للفرسان، والأخيل: الشقراق لكونه متلوناً فيختال في كل وقت أن له لوناً عير اللون الأول ولذلك قيل:

<sup>«</sup> كادت براقش كل نـون لـونه يتـخيل »

( خول ): قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكُتُمُ مَا خُولِنَاكُمُ وَرَاءَ ظَهُورَكُمْ ﴾ أى ما عطيناكم ، والتخويل في الأصل إعظاء الحول ، وقيل إعطاء ما يصير له خولاً ، وقيل إعطاء ما يحتاج أن يتعهده ، من قولهم فلان خال مال وخايل مال أي حسن القيام به . والحال ثوب يعلق فيخيل للوحوش ، والحال في الجسد شامة فيه .

(خون): الحيانة والنفاق واحد إلا أن الحيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتباراً بالدين، ثم يتداخلان، فالحيانة مخالفة الحق بنقض الحهد في السر. ونقيض الحيانة: الأمانة، يقال حنت فلاناً وحنت أمانة فلان وعلى ذلك قوله: ﴿ لا تحونوا الله والرسول وتحونوا أماناتكم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ﴾ وقوله: ﴿ ولا تزال تطلع على خائنة منهم ﴾ أى على جماعة خائنة منهم ، وقبل على رجل خائن، يقال رجل خائن وخائنة نحو راوية وداهية وقبل خائنة موضوعة موضع المصدر نحو قم قائماً وقوله: ﴿ يعلم خائنة الأعبن ﴾ على ما تقدم وقال تعالى: ﴿ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل الأعبن ﴾ وقوله: ﴿ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ﴾ والاختيان فأمكن منهم الحيانة بل كان منهم ما وخيان تحرك شهوة الإنسان لتحرى الحيانة وذلك هو المشار إليه الاختيان ، فإن النفس لأمارة بالسوء ﴾ .

(خوى): أصل الخواء الحلاء، يقال خوى بطنه من الطعام يخوى خوى ، وخوى ، وخوى الجوز خوى تشبيهاً به ، وخوت الدار ، تخوى خواءً ، وخوى النجم وأخوى إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر ، تشبيهاً بذلك ، وأخوى أبلغ من خوى ، كما أن أسقى أبلغ من سقى . والتخوية : ترك ما بين الشيئين خالياً .

### السدال

( حب ) : الدب والدبيب مشى خفيف ويستعمل ذلك في الحيوان وفي . الحشرات أكثر ، ويستعمل في الشراب والبلي ونحو ذلك مما لا تدرك حركته الحاسة ، ويستعمل في كل حيوان وإن اختصت في المتعارف بالفرس ، قال تعالى : ﴿ وَالله خلق كل دابة من ماء ﴾ الآية وقال : ﴿ وَبث فيها من كل دابة — وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ وقال تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ قال أبو عبيدة : عنى الإنسان خاصة ، والأولى إجراؤها على العموم . وقوله : ﴿ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ﴾ فقد قبل إنها حيوان بخلاف ما نعرفه يختص خروجها بحين القيامة ، وقبل عنى بها الأشرار الذين هم في الجهل بمنزلة اللواب فتكون الدابة جمعاً اسماً لكل شيء يدب . نحو خائنة جمع خائن ، وقوله : ﴿ إن شر الدواب عند الله ﴾ فإنها عام في جميع الحيوانات ، ويقال ناقة دبوب : تدب في مشيها لبطئها ، وأنها عام في جميع الحيوانات ، ويقال ناقة دبوب : تدب في مشيها لبطئها ،

(دبر): دُبر الشيء خلاف القبل، وكني بهما عن العضوين المخصوصين، ويقال، دُبر ودُبر وجمعه أدبار، قال تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره ﴾ وقال: ﴿ فلا تولوهم ﴿ يَسْربون وجوههم وأدبارهم ﴾ أى قدامهم وخلفهم، وقال: ﴿ فلا تولوهم الأدبار ﴾ وذلك نهى عن الانهزام وقوله: ﴿ وأدبار السجود ﴾ أواخر الصلوات، وقرى، ﴿ وأدبار النجوم ﴾ ، ﴿ وإدبار النجوم ﴾ ، فإدبار مصدر مجعول ظرفاً نحو مقدم الحاج وخفوق النجم ، ومن قرأ أدبار فجمع ـ ويشتق منه تارة باعتبار دبر : المفعول ، فمن الأول قولهم دبر فلان وأمس الدابر ﴿ والليل إذا أدبر ﴾ وباعتبار المفعول قولهم دبر السهم الهدف : سقط خلفه ودبر فلان القوم : صار خلفهم ، قال تعالى : ﴿ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ وقال تعالى : ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴾ والدابر مقطوع مصبحين ﴾ وقال تعالى : ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴾ والدابر وأدبر : أعرض وولى دبره قال : ﴿ ثم أدبر واستكبر ﴾ وقال : ﴿ تدعو من أدبر وأدبر : أعرض وولى دبره قال : ﴿ ثم أدبر واستكبر ﴾ وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً » وتولى ﴾ وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً »

وقيل لا يذكر أحدكم صاحبه من خلفه . والاستدبار طلب دبر الشيء ، وتدابر القوم إذا ولى بعضهم عن بعض ، والدبار مصدر دابرته أى عاديته من خلفه ، والتدبير التفكير فى دبر الأمور ، قال تعالى : ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ يعنى ملائكة موكلة بتدبير الأمور ، والتدبير عتق العبد عن دبر أو بعد موته . والدبار الهلاك الذى يقطع دابرتهم وسمى يوم الأربعاء فى الجاهلية دباراً ، قيل وذلك لتشاؤمهم به ، والدبير من الفتل المدبور أى المفتول إلى خلف ، والقبيل بخلافه . ورجل مقابل مدابر أى شريف من جانبيه . وشاة مقابلة مدابرة . مقطوعة الأذن من قبلها ودبرها . ودابرة المطائر أصبعه المتأخرة، ودابرة الحافر ما حول الرسغ ، والدبور من الرياح معروف ، والدبرة من المزرعة جمعها دبار ، قال الشاعر : على جرية تعلو الدبار غروبها ه

والدبر النحل والزنابير ونحوهما مما سلاحها فى أدبارها ، الواحدة دبرة . والدبر المال الكثير الذى يبقى بعد صاحبه ولا يثني ولا يجمع . ودبر البعير دبراً ، فهو أدبر ودبر : صار بقرحه دبراً ، أى متأخراً ، والدبرة : الإدبار .

( دُثر ): قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَدْرُ ﴾ أَصِلُه المُتَدْثُرُ فَأَدْغُم وهُو الْمُتَدَرِعُ دَثَارِهُ ، يقال دُثْرِتُه فَتَدَثّر ، والدثار ما يتدثر به ، وقد تدثر الفحل الناقة تسنمها والرجل الفرس وثب عليه فركبه ، ورجل دثور خامل مستتر ، وسيف داثر بعيد العهد بالصقال ، ومنه قيل للمنزل الدارس داثر لزوال أعلامه ، وفلان دثر مال أى حسن القيام به .

. (دحر): الدحر الطرد والإبعاد، يقال دحره دحوراً قال تعالى: ﴿ اخرج منها مذَّءُوماً مدحوراً ﴾ وقال: ﴿ فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً ﴾ وقال: ﴿ ويقذفون من كل جانب دحوراً ﴾ .

( دحض ): قال تعالى: ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ أى باطلة زائلة ، يقال أدحضت فلاناً فى حجته فدحض قال تعالى: ﴿ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴾ وأدحضت حجته فدحضت وأصله من دحض الرَّجل وعلى نحوه فى وصف المناظرة:

« نظراً يزيل مواقع الأقدام «

و دحضت الشمس مستعار من ذلك .

( دحا ): قال تعالى: ﴿ والأرض بعد ذلك دحاها ﴾ أى أزالها عن مقرها كقوله: ﴿ يُوم ترجف الأرض والجبال ﴾ وهو من قولهم دحا المطر الحصى من وجه الأرض أى جرفها ، ومر الفرس يدحو دحواً إذا جر يده على وجه الأرض فيدحو تراباً ، ومنه أدحى النعام وهو أفعول من دحوت ، ودحية اسم رجل .

( دخر ): قال تعالى : ﴿ وهم داخرون ﴾ أى أذلاء ، يقال أدخرته فدخر أى أذلاء ، يقال أدخرته فدخر أى أذللته فذل وعلى ذلك قوله : ﴿ إِنَّ الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وقوله : يدخر أصله يدتخر وليس من هذا الباب .

( دخل ) : الدخول نقيض الخروج ويستعمل ذلك في المكان والزمان والأعمال ، يقال دخل مكان كذا ، قال تعالى : ﴿ ادخلوا هذه القرية – ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون – ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها – ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ﴾ وقال : ﴿ يدخل من يشاء في رحمته – وقل ربُّ أدخلني مدخل صدق ﴾ فمَذْخل من دخل، يدخل، ومُذْخل من أدخل ﴿ لندخلنهم مدخلاً يرضونه ﴾ وقوله: ﴿ مدخلاً كريماً ﴾ قرىء بالوجهين وقال أبو على الفسوى: من قرأ مدخلاً بالفتح كأنه إشارة إلى أنهم يقصدونه ولم يكونوا كمن ذكرهم في قوله: ﴿ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم﴾ وقوله: ﴿ إِذَ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ﴾ ومن قرأ ﴿ مدخلاً ﴾ فكقوله : ﴿ ليدخلنهم مدخلاً يرضونه ﴾ وادُّخل اجتهد في دخولــه قال تعــــالي: ﴿ لُو يَجِدُونَ مُلْجِـــاً أُو مُغـــارات أو مدخلاً ﴾ والدخل كناية عن الفساد والعداوة المستنبطة كالدغل وعن الدعوة في النسب، يقال دخل دخلاً، قال تعالى: ﴿ تَتَخَذُونَ أَيَانَكُم دَخَلاً بِينَكُم ﴾ فيقال دخل فلان فهو مدخول كناية عن بله في عقله وفساد في أصله ، ومنه قيل شجرة مدخولة . والدخال في الإبل أن يدخل إبل في أثناء ما لم تشرب لتشرب معها ثانياً . والدخل طائر سمى بذلك لدخوله فيما بين الأشجار الملتفة ، والدوخلة معروفة ، ودخل بامرأته كناية عن الإفضاء إليها ، قال تعالى : ﴿ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 🗞 .

( دخن ) : الدخان كالعثان المستصحب للهيب ، قال : ﴿ ثُم استوى

إلى السماء وهى دخان ﴾ ، أى وهى مثل الدخان إشارة إلى أنه لا تماسك لها ، ودخنت النار تدخن كثر دخانها ، والدخنة منه لكن تعورف فيما يتبخر به من الطيب . ودخن الطبيخ أفسده الدخان . وتصور من الدخان اللون فقيل شاة دخناء وذات دخنة ، وليلة دخنانة ، ونصور منه التأذى به فقيل هو دخن الحلق ، وروى هدنة على دخن ، أى على فساد دخلة .

( در ): قال تعالى: ﴿ وأرسلنا السماء عليهم مدراراً - يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ وأصله من الدر والدرة أى اللبن ، ويستعار ذلك للمطر استعارة أسماء البعير وأوصافه ، فقيل لله دره ، ودر درك ، ومنه استعير قولهم للسوق درة أى نفاق ، وفي المثل سبقت درته غراره نحو سبق سيله مطره ، ومنه اشتق استدرت المعزى أى طلبت الفحل وذلك أنها إذا طلبت الفحل حملت وإذا حملت ولدت فإذا ولدت درت فكنى عن طلبها الفحل بالاستدرار .

( هرج ) : الدرجة نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجه السطح والسلم ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة قال تعالى : ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ تنبيهاً لرفعة منزلة الرجال عليهن فى المقلل والسياسة ونحو ذلك من المشار إليه بقوله : ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ الآية ، وقال : ﴿ هم درجات عند ربهم ﴾ وقال : ﴿ هم درجات عند الله ﴾ أى هم ذوو درجات عند الله ودرجات النجوم تشبيهاً بما تقدم . ويقال لقارعة الطريق مدرجة ويقال فلان يتدرج فى كذا أى يتصعد فيه درجة درجة . ودرج الشيخ والصبى درجاناً مثنى مشية الصاعد فى درجه . والدرج طى الكتاب والثوب ، ويقال للمطوى درج . واستعبر اللرج للموت كا استعبر الطى له فى قولهم طوته المنية ، وقولهم من دب ودرج أى من كان حياً فمشى ومن مات فطوى أحواله ، وقوله : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ قيل معناه فطوى أحواله ، وقوله : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ قيل معناه ذكرنا ﴾ والدرج سفط يجعل فيه الشيء ، والدرجة خرقة تلف فتدخل في حياء النقة ، وقيل سنستدرجهم معناه نأخذهم درجة فدرجة ، وذلك إدناؤهم من النقة ، وقيل سنستدرجهم معناه نأخذهم درجة فدرجة ، وذلك إدناؤهم من مشته ميناً فشيئاً كالمراق والمنازل فى ارتقائها ونزوها والدراج طائر يدرج في مشته مشته شيئاً فشيئاً كالمراق والمنازل فى ارتقائها ونزوها والدراج طائر يدرج في مشته مشته هشته في المنازل فى ارتقائها ونزوها والدراج طائر يدرج في مشته مشته مشته في المنازل فى ارتقائها ونزوها والدراج طائر يدرج في مشته مشته مشته المشته هيئاً فشيئاً كالمراق والمنازل فى ارتقائها ونزوها والدراج طائر يدرج في مشته مشته المشته هيئاً فشيئاً كالمراق والمنازل فى ارتقائها ونزوها والدراج طائر يدرج في مشته مشته مشته المشته مشته المشته المستدرجة في الشيء المشته المشت

( هرس ): درس الدار معناه بقى أثرها وبقاء الأثر يقتضى انمحاءه فى نفسه فلذلك فسر الدروس بالانمحاء ، وكذا درس الكتاب ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ . و لما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس ، قال تعالى : ﴿ ودرسوا مافيه ﴾ وقال : ﴿ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون – وما آتيناهم من كتب يدرسونها ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وليقولوا درست ﴾ وقرىء دارست أى جاريت أهل الكتاب ، وقيل ودرسوا مافيه تركوا العمل به من قولهم درس القوم المكان أى أبلوا أثره ، ودرست المرأة كناية عن حاضت ، ودرس البعير صار فيه أثر جرب .

(درك): الدرك كالدرج لكن الدرج يقال اعتباراً بالصعود والدرك اعتبارا بالحدور، ولهذا قيل درجات الجنة ودركات النار، ولتصور الحدور في النار سميت هاوية ، وقال تعالى : ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ والدرك أقصى قعر البحر . ويقال للحبل الذي يوصل به حبل أخر ليدرك الماء درك ولما يلحق الإنسان من تبعة درك كالدرك في البيع قال تعالى : ﴿ لَا تَخَافُ دركاً ولا تخشى ﴾ أي تبعة . وأدرك بلغ أقصى الشيء ، وأدرك الصبي بلغ غاية الصبا وذلك حين البلوغ، قال: ﴿ حتى إذا أدركه الغرق ﴾ وقوله: ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ فمنهم من حمل ذلك على البصر الذي هو الجارحة ومنهم من حمله على البصيرة وذكر أنه قد نبه به على ماروى عن أبى بكر رضى الله عنه في قوله : يامن غاية معرفته القصور عن معرفته إذ كان غاية معرفته تعالى أن تعرف الأشياء فتعلم أنه ليس بشيء منها ولا بمثلها بل هو موجد كل ماأدركته . والتدارك في الإغاثة والنعمة أكثر نحو قوله تعالى : ﴿ لُولَا أَن تداركه نعمة من ربه ﴾ وقوله : ﴿ حتى إذا اداركوا فيها جميعاً ﴾ أى لحق كل بالآخر . وقال : ﴿ بل ادارك علمهم في الآخرة ﴾ أي تدارك فأدغمت التاء في الدال وتوصل إلى السكون بألف الوصل وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ حتى إذا اداركوا فيهاً ﴾ ونحوه : ﴿ اثا قلتم إلى الأرض ﴾ ﴿ واطيرنا بك ﴾ وقرىء ﴿ بل أدرك علمهم في الآخرة ﴾ وقال الحسن : معناه جهلوا أمر الآخرة وحقيقته انتهي علمهم في لحوق الآخرة فجهلوها . وقيل معناه بل يدرك علمهم ذلك في الآخرة أى إذا حصلوا في الآخرة لأن ما يكون ظنوناً في الدنيا ، فهو في الآخرة يقين .

(درهم): قال تعالى: ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾ الدرهم: الفضة المطبوعة المتعامل بها.

( دری ): الدرایة المعرفة المدركة بضرب من الحنّل ، یقال دریته و دریت به دریة نحو : فطنت ، وشعرت ، وادریت قال الشاعر :

وماذا يدرى الشعراء منى وقد جاوزت رأس الأربعين والدرية لما يتعلم عليه الطعن وللناقة التى ينصبها الصائد ليأنس بها الصيد فيستتر من ورائها فيرميه ، والمدرى لقرن الشاة لكونها دافعة به عن نفسها ، وعنه استعير المدرى لما يصلح به الشعر ، قال تعالى : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ وقال : ﴿ وإن أدرى لعله فتنة لكم ﴾ وقال : ﴿ ما كنت تدرى ما الكتاب ﴾ وكل موضع ذكر في القرآن ﴿ وماأدراك ﴾ ، فقد عقب ببيانه نحو : ﴿ وماأدراك ما ليلة القدر – وماأدراك ما الماقة – ثم ماأدراك مايوم الدين ﴾ وقوله : ﴿ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم وكل موضع ذكر فيه ه وما يدريك و كان من درأت لقيل : ولا أدراكم به ﴾ من قولهم دريت ولو كان من درأت لقيل : ولا أدراكم به به ما يدريك لعله وكل موضع ذكر فيه ه وما يدريك » لم يعقبه بذلك نحو : ﴿ وما يدريك لعله يزكى – وما يدريك لعل الساعة قريب ﴾ والدراية لا تستعمل في الله تعالى ، وقول الشاعر :

### ه لا هم لا أدرى وأنت الدارى ه

فمن تعجرف أجلاف العرب.

( درأ ) : الدرء الميل إلى أحد الجانبين ، يقال قومت درأه ودرأت عنه دفعت عن جانبه ، وفلان ذو تدرئ أى قوى على دفع أعدائه ودارأته دافعته . قال تعالى : ﴿ ويدرءون بالحسنة السيئة ﴾ وقال : ﴿ ويدرأ عنها العذاب ﴾ وفى الحديث : ٥ ادرءوا الحدود بالشبهات ٥ تنبيها على تطلب حيلة يدفع بها الحد ، قال تعالى : ﴿ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت ﴾ ، وقوله : ﴿ فادارأتم فيها ﴾ هو تفاعلتم أصله تدارأتم فأريد منه الإدغام تخفيفا وأبدل من التاء دال فسكن للإدغام فاجتلب لها ألف الوصل فحصل على افاعلتم ، قال بعض الأدباء : ادارأتم افتعلتم ، وغلط من أوجه ، أولا : أن ادارأتم على ثمانية أحرف وافتعلتم على سبعة أحرف والثانى : أن الذي بلى ألف الوصل تاء فجعلها دالاً . والثالث : أن الذي يلى الثانى والثانى : أن الذي يلى الثانى

دال فجعلها تاء . والرابع : أن الفعل الصحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال منه إلا متحركا وقد جعله هاهنا ساكناً . الخامس : أن هاهنا قد دخل بين التاء والدال زائد . وفي افتعلت لا يدخل ذلك . السادس : أنه أنزل الألف منزل العين ، وليست بعين . السابع : أن افتعل قبله حرفان وبعده حرفان ، وادارأتم بعده ثلاثة أحرف .

( دس): الدس إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإكراه يقال دسسته فدس وقد دس البعير بالهناء ، وقيل ليس الهناء بالدس ، قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ ﴾ .

( هسر ): قال تعالى: ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ أى مسامير ، الواحد دسار ، وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر ، يقال دسره بالرمح ورجل مدسر كقولك مطعن ، وروى « ليس فى العنبر زكاة ، إنما هو شيء دسره البحر » .

(دسی): قال تعالی: ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ ، أی دسسها فی المعاصی فأبدل من إحدی السینات یاء نحو: تظنیت ، وأصله تظننت .

( دع ) : الدع الدفع الشديد وأصله أن يقال : للعائر دع دع كما يقال له لعا ، قال تعالى : ﴿ فَذَلْكُ الذَى لَعَا ، قال تعالى : ﴿ فَذَلْكُ الذَى يَدَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الذَى يَدَعُ اللَّهُ الذَى يَدَعُ اللَّهُ اللَّهُ الذَى يَدَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### » دع الوصى على قفاء يتيمه 🖈

( دعا ) : الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الإسم ، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان ، وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال تعالى : ﴿ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ﴾ ويستعمل استعمال التسمية نحو دعوت ابني زيداً أي سميته ، قال تعالى : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ حثا على تعظيمه وذلك مخاطبة من كان يقول يا محمد . ودعوته إذا سألته وإذا استغثته ، قال تعالى : ﴿ قالوا ادع لنا ربك ﴾ أي سله وقال : ﴿ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين . بل

إياه تدعون ﴾ تنبيها أبكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا إليه ﴿ وادعوه خوفاً وطمعاً – وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين – وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه – وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه – ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ﴾ وقوله: ﴿ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ﴾ هو أن يقول يا لهفاه ويا حسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التأسف ، والمعنى كثيراً ﴾ هو أن يقول يا لهفاه ويا حسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التأسف ، والمعنى بحصل لكم غموم كثيرة . وقوله : ﴿ ادع لنا ربك ﴾ أى سله والدعاء إلى الشيء الحث على قصده ﴿ قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ﴾ وقال : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾ وقال : ﴿ وياقوم ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النبار – تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ﴾ وقوله : ﴿ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ﴾ أى رفعة وتنويه . والدعوة مختصة بادعاء النسبة وأصلها للحالة التي عليها الإنسان نحو القعدة والجلسة . وقولهم دع داعي اللبن أي غيرة تجلب منها اللبن . والادعاء أن يدعى شيئاً أنه له ، وفي الحرب الاعتزاء ، قال تعالى : ﴿ ولكم فيها ما تدعون نزلاً ﴾ ، أى ما تطلبون ، والدعوى الادعاء ، قال : ﴿ وآخر قال : ﴿ وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ﴾ والدعوى الدعاء ، قال : ﴿ وأخر هما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ﴾ والدعوى الدعاء ، قال : ﴿ وأخر هما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا ﴾ والدعوى الدعاء ، قال : ﴿ وأخر هما كان دعواهم أن الحمد للله رب العالمين ﴾ .

( دفع ): الدفع إذا عدى بإلى اقتضى معنى الإنالة نحو قوله تعالى ؛ ﴿ فَادَفَعُوا إِلَيْهُم أَمُواهُم ﴾ وإذا عدى بعن اقتضى معنى الحماية نحو: ﴿ إِنَّ اللهُ يَدَافَعُ عَنِ الذِّينَ آمنوا ﴾ وقال : ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ﴾ وقوله : ﴿ ليس له دافع.من الله ذى المعارج ﴾ أى حام ، والمدفع الذى يدفعه كل أحد والدفعة من المطر والدفاع من السيل .

(دفق): قال تعالى: ﴿ ماء دافق ﴾ سائل بسرعة . ومنه استعير جاءوا دفقة ، وبعير أدفق: سريع ومشى الدفقى أى يتصبب فى عدوه كتصبب الماء المتدفق، ومشوا دفقاً .

( دفیء ): الدفء خلاف البرد ، قال تعالى : ﴿ لَكُمْ فَيَهَا دَفَّهُ وَمِنَافَعُ ﴾ وهو لما يدفيء ورجل دفآن ، وأمرأة دفأى ، وبيت دفيء .

( دك ): الدك الأرض اللينة السهلة . وقد دكه دكاً ، قال تعالى : ﴿ وَحُمَلَتَ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ذَكَا أَى الْحُمِلُتُ الْجُبَالُ ذَكَا أَى

جعلت بمنزلة الأرض اللينة . وقال الله تعالى : ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً ﴾ والدكداك ، وناقة دكاء لا سنام لها تشبيهاً بالأرض الدكاء .

(دلل الله المعلق المعنى الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود فى الحساب ، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حى ، قال تعالى : ﴿ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ﴾ أصل الدلالة مصدر كالكناية والأمارة ، والدال من حصل منه ذلك ، والدليل فى المبالغة كعالم ، وعليم ، وقادر ، وقدير ، ثم يسمى الدال والدليل دلالة كتسمية الشيء بمصدره .

(دلو): دلوت الدلو إذا أرسلتها، وأدليتها أى أخرجتها، وقيل يكون بمعنى أرسلتها، قاله أبو منصور في الشامل: قال تعالى: ﴿ فأدلى دلوه ﴾، واستعير للتوصل إلى الشيء قال الشاعر:

وليس المرزق عن طلب حشيث ولكن ألق دلوك في الدلاء وبهذا النحو سمى الوسيلة المائح قال الشاعر :

ولى مائح لم يورد الناس قبله معل وأشطان الطوى كثيسر قال تعالى: ﴿ وتدلوا بها إلى الحكام ﴾، والتدلى الدنو والاسترسال، قال تعالى: ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ .

( دلك ): دلوك الشمس ميلها للغروب ، قال تعالى : ﴿ أَقَمَ الصّلَاةُ لَلُوكُ الشّمس ﴾ هو من قولهم دلكت الشّمس دفعتها بالراح ومنه دلكت الشيء في الراحة ، ودالكت الرجل إذا ما طلته . والدلوك ما دلكته من طيب ، والدليك طعام يتخذ من الزبد والتمر .

( دمدم ): ﴿ فدمدم عليهم ربهم ﴾ ، أى : أهلكهم وأزعجهم ، وقيل الدمدمة حكاية صوت الهرة ومنه دمدم فلان فى كلامه ، ودممت النوب طليته بصبغ ما ، والدمام يطلى به ، وبعير . مدموم بالشحم ، والداماء ، والدممة جحر اليربوع . والداماء بالتخفيف ، والديمومة المفازة .

( هم ): أصل الدم دمى وهو معروف ، قال الله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ وجمعه دماء . وقال : ﴿ لا تسفكون دماء كم ﴾ وقد دميت الجراحة ، وفرس مدمى شديد الشقرة كالدم في اللون ، والدمية صورة حسنة ، وشجة دامية .

( دمر ): قال : ﴿ فدمرناهم تدميراً ﴾ وقال : ﴿ ثم دمرنا الآخرين – ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ﴾ ، والتدمير إدخال الهلاك على الشيء ، ويقال ما بالدار تدمري ، وقوله تعالى : ﴿ دمر الله عليهم ﴾ فإن مفعول دمر محذوف .

( دمع ): قال تعالى : ﴿ تُولُوا وأُعينهم تَفيض من الدمع حزناً ﴾ فالدمع يكون اسماً للسائل من العين ومصدر دمعت العين دمعاً ودمعاناً .

( دمغ ): قال تعالى : ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ﴾ أى يكسر دماغه ، وحجة دامغة كذلك . ويقال للطلعة تخرج من أصل النخلة فتفسده إذا لم تقطع : دامغة ، وللحديدة التي تشد على آخر الرجل دامغة وكل ذلك استعارة من الدمغ الذي هو كسر الدماغ .

( دنر ): قال تعالى : ﴿ من إن تأمنه بدينار ﴾ أصله دنار فأبدل من إحدى النونين ياء ، وقيل أصله بالفارسية دين آر ، أى الشريعة جاءت به .

( دنا ): الدنو القرب بالذات أو بالحكم ، ويستعمل في المكان والزمان والمنزلة . قال تعالى : ﴿ وَمِن النَّحِلُ مِن طَلِعِهَا قَنُوانَ دَانِيةً ﴾ وقال تعالى : ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ هذا بالحكم ، ويعبر بالأدنى تارة عن الأصغر فيقابل بالأكثر نحو : ﴿ وَلا أَدنى مِن ذَلْكُ وَلا أَكثر ﴾ وتارة عن الأرذل فيقابل بالخير نحو : ﴿ خَسر الدنيا الذي هو أدنى بالذي هو خير ﴾ وعن الأول فيقابل بالآخر نحو : ﴿ خَسر الدنيا والآخرة ﴾ وقوله : ﴿ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى نحو : ﴿ إذ أنتم بالعلوة الدنيا وهم بالعلوة وتارة عن الأقرب فيقابل بالأقصى نحو ! ﴿ إذ أنتم بالعلوة الدنيا وهم بالعلوة القصوى ﴾ وجمع الدنيا الذني نحو الكبرى ، والكبر ، والصغرى والصغر . وقوله تعالى : ﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ وقوله في إقامة الشهادة وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ﴾ وقوله

تعالى: ﴿ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ﴾ متناول للأحوال التي في النشأة الأولى وما يكون في النشأة الآخرة ، ويقال دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر . قال تعالى : ﴿ يدنين عليهن من جلابسيبهن ﴾ ، وأدنت الفرس دنا نتاجها . وخص الدنيء بالحقير القذر ويقابل به السيىء ، يقال دنيء بين الدناءة . وما روى « إذا أكلتم فدنوا » من الدون أي كلوا مما ينيكم .

( دهر ): الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ هل أَتَى على الإنسان حين من الدهر ﴾ ثم يعبر عن كل مدة كثيرة وهو خلاف الزمان فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة ، ودهر فلان مدة حياته واستعير للعادة الباقية مدة الحياة فقيل ما دهرى بكذا ، ويقال دهر فلاناً نائبة دهراً أى نزلت به ، حكاه الحليل ، فالدهر هاهنا مصدر ، وقيل دهدره دهدرة ، ودهر داهر ودهير وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » قد قيل معناه إن الله فاعل ما يضاف إلى الدهر من الحير والشر والمسرة والمساءة ، فإذا سببتم الذي تعتقدون أنه فاعل ذلك فقد سببتموه تعالى عن ذلك . وقال بعضهم : الدهر الثاني في الحبر غير الدهر الأول وإنما هو مصدر بمعنى الفاعل ، ومعناه أن الله هو الداهر أى المصرف المدبر المفيض لما يخدث ، والأول أظهر . وقوله تعالى إخباراً عن مشركي العرب : ﴿ ماهي إلا يعربانا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ قيل عني به الزمان ،

( دهق ) ؛ قال تعالى : ﴿ وكأساً دهاقاً ﴾ أى مفعمة ، ويقال أدهقت وما روى ى إذا أكلتم فدنوا » من الدون أى كلوا مما يليكم .

( دهر ): الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه ، عن الحضرة الكاملة اللون كما يعبر عن الدهمة بالحضرة إذا لم تكن كاملة اللون وذلك لتقاربهما باللون . قال الله تعالى : ﴿ مدهامتان ﴾ وبناؤهم من الفعل مفعال ، يقال ادهام ادهيماماً ، قال الشاعر في وصف الليل :

#### فى ظل أخضر يدعو هامه البوم ٥

( دهن ): قال تعالى : ﴿ تنبت بالدهن ﴾ وجمع الدهن أدهان . وقوله تعالى : ﴿ فكانت وردة كالدهان ﴾ قيل هو دردى الزيت والمدهن ما يجعل فيه الدهن وهو أحد ما جاء على مفعل من الآلة ، وقيل للمكان الذي يستقر فيه ماء قليل مدهن تشبيها بذلك ، ومن لفظ الدهن استعير الدهين للناقة القليلة اللبن وهي فعيل في معنى فاعل أي تعطى بقدر ما تدهن به . وقيل بمعنى مفعول كأنه مدهون باللبن أي كأنها دهنت باللبن لقلته والثاني أقرب من حيث لم يدخل فيه الهاء ، ودهن المطر الأرض بلها بللا يسيراً كالدهن الذي يدهن به الرأس ، ودهنه بالعصا كناية عن الضرب على سبيل التهكم كقولهم مسحته بالسيف وحييته بالرع . والإدهان في الأصل مثل التدهين لكن جعل عبارة عن المداراه والملاينة ، وترك الجد ، كا جعل التقريد وهو نزع القراد عن البعير عبارة عن ذلك قال : ﴿ أَفْبَهُذَا الحديث أَنتُم مدهنون ﴾ قال الشاعر :

الحزم والقوة خير من الد إدهان والقلة والهاع وداها وداهنت فلاناً مداهنة قال : ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ .

(دأب): الدأب إدامة السير، دأب في السير دأباً. قال تعالى: ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾، والدأب العادة المستمرة دائماً على حالة، قال تعالى: ﴿ كدأب آل فرعون ﴾، أي كعادتهم التي يستمرون عليها.

( **داود** ) : داود اسمی أعجمی .

( هار ): الدار المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط ، وقبل دارة وجمعها ديار ، ثم تسمى البلدة داراً والصقع داراً والدنيا كا هي داراً ، والدار الدنيا ، والدار الآخرة إشارة إلى المقرين في النشأة الأولى والنشأة الأخرى . وقبل دار الدنيا ودار الآخرة ، قال تعالى : ﴿ لهم دار السلام عند ربهم ﴾ أي الجنة ، ودار البوار . أي الجحيم . قال تعالى : ﴿ قل إن كانت الدار الآخرة ﴾ وقال : ﴿ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم — وقد أخرجنا من ديارنا ﴾ وقال : ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ أي الجحيم ، وقولهم مابها ديار أي ساكن وهو فيعال ، ولو كان فعالاً لقيل دوار كقولهم قوال وجواز . والدائرة عبارة عن الخط الحيط ، يقال دار يدور دوراناً ، ثم عبر بها عن المحادثة . والدواري الدهر الدائر بالإنسان من حيث إنه يدور بالإنسان ولذلك قال الشاعر :

<sup>\*</sup> والدهر بالإنسان دوارى ه

والدورة والدائرة في المكروه كما يقال دولة في المحبوب ، وقوله تعالى : ﴿ نحشى أَن تصيبنا دائرة ﴾ والدوار صنم كانوا يطوفون حوله . والدارى المنسوب إلى الدار وخصص بالعطار تخصيص الهالكي بالقين ، قال عَيْنَا : « مثل الجليس الصالح كمثل الدارى » ويقال للازم الدار دارى . وقوله تعالى : ﴿ ويتربص بكم الدوائر - عليهم دائرة السوء ﴾ أى يحيط بهم السوء إحاطة الدائرة بمن فيها فلا سبيل لهم إلى الانفكاك منه بوجه . وقوله تعالى : ﴿ إلا أَن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ﴾ أى تتداولونها وتتعاطونها من غير تأجيل .

(دول): الدولة والدولة واحدة ، وقيل الدولة في المال والدولة في المال والدولة في الحرب والجاه , وقيل الدولة اسم الشيء الذي يتداول بعينه ، والدولة المصدر . قال تعالى : ﴿ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ وتداول القوم كذا أي تناولوه من حيث الدولة ، وداول الله كذا بينهم . قال تعالى : ﴿ وثلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ ، والدؤلول الداهية والجمع الداليل والدؤلات .

(دوم): أصل الدوام السكون، يقال دام الماء أى سكن، ونهى أن يبول الإنسان فى الماء الدائم، وأدمت القدر ودومتها سكنت غليانها بالماء، ومنه دام الشيء إذا امتد عليه الزمان، قال تعالى: ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم - إلا ما دمت عليه قائماً - لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ﴾ ويقال دمت تدام، وقيل دمت تدوم، نحو: مت تموت ودومت الشمس فى كبد السماء، قال الشاعر:

#### م والشمس حيرى لها في الجو تدويم م

ودوم الطير فى الهواء حلق ، واستدمت الأمر تأنيت فيه ، وللظل الدوم الدائم ، والديمة مطر تدوم أياماً .

( دین ): يقال دنت الرجل أخذت منه ديناً وأدنته جعلته دائناً وذلك بأن تعطيه ديناً . قال أبو عبيدة : دنته أقرضته ، ورجل مدين ، ومديون ، ودنته استقرضت منه قال الشاعر :

ندين ويقضى الله عنا وقد نـرى مصـارع قـوم لا يدينـون ضيعـاً أدنت مثل دنت ، وأدنت أى أقرضت ، والتداين والمداينة دفع الدين ، قال تعالى : ﴿ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ﴾ وقال : ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ والدين يقال للطاعة والجزاء واستعبر للشريعة ، والدين كالملة لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة ، قال : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ وقال : ﴿ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾ أى طاعة ﴿ وأخلصوا دينهم لله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ﴾ وذلك حث على اتباع دين النبي عليه الذي هو أوسط الأديان كا قال : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة الحقيقة إلا بالإخلاص والإخلاص لا يتأتى فيه الإكراه ، وقيل إن ذلك لا يكون في الكتاب الباذلين للجزية . وقوله : ﴿ وَهُلُ إِن ذلك عتص بأهل الكتاب الباذلين للجزية . وقوله : ﴿ وَهُلُ الله يعني الإسلام لقوله : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ وعلى هذا قوله تعالى : الحق ﴾ وقوله : ﴿ ولا يدينون دين الحق عبر مدينين ﴾ أي غير مجزيين . والمدين والمدينة العبد والأمة ، قال أبو زيد : هو من قولهم دين فلان يدان إذا حمل على مكروه ، وقبل هو من دنته إذا جازيته بطاعته ، وجعل بعضهم المدينة من هذا الباب .

( هون ): يقال للقاصر عن الشيء دون ، قال بعضهم : هو مقلوب من الدنو ، والأدون الدنى وقوله تعالى : ﴿ لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ أى ممن لم يبلغ منزلته منزلتكم فى الديانة ، وقيل فى القرابة . وقوله : ﴿ ويغفر مادون ذلك ﴾ أى ماكان أقل من ذلك وقيل ما سوى ذلك والمعنيان يتلازمان . وقوله تعالى : ﴿ أأنت قلت للناس أتخذونى وأمى إلهين من دون الله ﴾ أى غير الله ، وقيل معناه إلهين متوصلاً بهما إلى الله . وقوله : ﴿ ليس لهم من دونه ولى ولا شهيع — وما لهم من دون الله من يواليهم من دون أمر الله . وقوله : ﴿ قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ﴾ مثله . وقد يقرأ بلفظ دون فيقال دونك كذا أى تناوله ، قال القتيبي يقال : دان يدون دوناً : ضعف .

### السذال

( ذب ): الذباب يقع على المعروف من الحشرات الطائرة وعلى النحل والزنابير ونحوهما . قال الشاعر :

فهذا أوان العرض حى ذبابه زنابسيره والأزرق المتلمسس وقوله تعالى : ﴿ وَإِن يَسَلَمُهُمُ الذَبَابُ شَيْئًا ﴾ فهو المعروف ، وذباب العين إنسانها سمى به لتصوره بهيئته أو لطيران شعاعه طيران الذباب . وذباب السيف تشبيها به في إيذائه ، وفلان ذباب إذا كثر التأذى به . وذببت عن فلان طردت عنه الذباب ، والمذبة ما يطرد به ثم استعير الذب لمجرد الدفع فقيل ذببت عن فلان ، وذب البعير إذا دخل ذباب في أنفه . وجعل بناؤه بناء الأدواء نحو ذكم . وبعير مذبوب وذب جسمه هزل فصار كذباب ، أو كذباب السيف ، والذبذبة حكاية صوت الحركة للشيء المعلق ، ثم استعير لكل اضطراب وحركة قال تعالى : ﴿ مذبذبين بين ذلك ﴾ أى مضطربين مائلين تارة إلى المؤمنين وتارة إلى الكافرين ، قال الشاعر :

" ترى كل ملك دونها يتذبذب « وذبينا إبلنا سقناها سوقاً شديداً بتذبذب ، قال الشاعر :

\* يذبب ورد على إثره »

( فبح ) : أصل الذبح شق حلق الحيوانات والذبح المذبوح ، قال تعالى : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ وقال : ﴿ إِن الله يأمركم أَن تذبحوا بقرة ﴾ وذبحت الفارة شققتها تشبيها بذبح الحيوان ، وكذلك ذبح الدن ، وقوله : ﴿ يذبحون أبناءكم ﴾ على التكثير أى يذبح بعضهم إثر بعض . وسعد الذابح اسم نجم ، وتسمى الأخاديد من السيل مذابح .

( فخو ): أصل الادخار اذتخار ، يقال ذخرته ، وادخرته إذا أعددته للعقبى . وروى أن النبى عليه كان لا يدخر شيئاً لغد . والمذاخر : الجوف والعروق المدخرة للطعام ، قال الشاعر :

فلما سقيناها العكيس تمالأت مذاخرها وامتد رشحاً وريدها والإذخر حشيشة طيبة الريح .

( فر ): الذرية ، قال تعالى : ﴿ وَمَن ذَرِيتَى ﴾ وقال : ﴿ وَمَن ذَرِيتَى ﴾ وقال : ﴿ وَمَن ذَرِيتَنَا أَمَة مُسلمة لَكُ ﴾ وقال : ﴿ إِنَ الله لا يظلم مثقال ذَرة ﴾ وقد قيل : أصله الهمز ، وقد تذكر بعد في بابه .

(فرع): الذراع العضو المعروف ويعبر به عن المذروع: أى الممسوح بالذراع. قال تعالى: ﴿ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ﴾ يقال ذراع من الثوب والأرض وذراع الأسد نجم تشبيهاً بذراع الحيوان، وذراع العامل صدر القناة، ويقال هذا على حبل ذراعك كقولك هو في كفك، وضاق بكذا ذرعي نحو ضاقت به يدى، وذرعته ضربت ذراعه، وذرعت مددت الذراع، ومنه ذرع البعير في سيره أى مد ذراعه وفرس ذريع وذروع واسع الخطو، ومذرع: أبيض الذراع، وزق ذراع قيل هو العظيم وقيل هو الصغير، فعلى الأول هو الذي بقى ذراعه وعلى الثاني هو الذي فصل ذراعه عنه، وذرعه القيء: سبقه. وقولهم ذرع الفرس وتذرعت المرأة الخوص وتذرع في كلامه القيء: سبقه. كقولهم سفسف في كلامه وأصله من سفيف الخوص.

(فرأ): الذرء إظهار الله تعالى ما أبداه ، يقال ذراً الله الخلق أى أوجد أشخاصهم . قال تعالى : ﴿ ولقد ذراًنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ﴾ وقال : ﴿ وحعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً ﴾ وقال : ﴿ ومن الأنعام أزواجاً يندرؤكم فيه ﴾ وقرىء ﴿ تذرؤه الرياح ﴾ والذرأة بياض الشيب والملح . فيقال ملح ذرآني ، ورجل أذراً ، وامرأة ذرآء ، وقد ذرىء شعره .

( فرو ): ذروة السنام وذراه أعلاه ، ومنه قيل أنا في ذراك في أعلى مكان من جنابك . والمذروان طرفا الأليتين . وذرته الريح تذروه وتذريه . قال تعالى : ﴿ والذاريات ذرواً ﴾ وقال : ﴿ تذروه الرياح ﴾ والذرية أصلها الصغار من الأولاد وإن كان قد يقع على الصغار والكبار معاً في التعارف ويستعمل للواحد والجمع وأصله الجمع قال تعالى : ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ وقال : ﴿ ذرية من حملنا مع نوج ﴾ وقال : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك

المشحون ﴾ وقال: ﴿ إِنَى جَاعِلُكُ لَلنَاسَ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذَرِيتِي ﴾ وفي الذرية للاثة أقوال: قيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزه نحو روية وبرية. وقيل أصل ذروية . وقيل هو فعلية من الذر نحو قمرية . وقال أبو القاسم البلخي . قوله تعالى : ﴿ وَلقد ذَرَأَنا لَجَهْنَم ﴾ من قولهم : ذريت الحنطة ولم يعتبر أن الأول مهموز .

( ذعن ) : مذعنين أي منقادين ، يقال ناقة مذعان أي منقادة .

( فقن ): قوله تعالى : ﴿ ويخرون للأذقان يبكون ﴾ الواحد ذقن وقد ذقنته ضربت ذقنه ، وناقة ذقون تستعين بذقنها فى سيرها ، ودلو ذقون ضخمة مائلة تشبيهاً بذلك .

( ذكر ) : الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ مايقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره ، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول ، ولذلك قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان ، ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ. وكل قول يقال له ذكر ، فمن الذكر باللسان قوله تعالى : ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ﴾ وقوله : ﴿ هذا ذكر من معنى وذكر من قبلي ﴾ وقوله: ﴿ أَأْنَزُلُ عَلَيْهُ الذُّكُرُ مَنْ بَيْنَا ﴾ أي القرآن ، وقوله تعالى: ﴿ صَ والقرآن ذى الذكر ﴾ وقوله: ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك كه أى شرف لك ولقومك، وقوله: ﴿ فَاسَأَلُوا أَهُلُ الذَّكُرُ ﴾ أي الكتب المتقدمة . وقوله : ﴿ قد أنـزل الله إليكـم ذكــراً . رسولاً ﴾ فقـــد قيل الذكر هاهنا وصف للنبي عليسة كما أن الكلمة وصف لعيسي عليه السلام من حيث إنه بشر به في الكتب المتقدمة ، فيكون قوله رسولاً بدلا منه . وقيل رسولاً منتصب بقوله ذكراً كأنه قال قد أنزلنا إليكم كتاباً ذكرا رسولاً يتلو نحو قوله : ؛ ﴿ أُو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ﴾ فيتيماً نصب بقوله إطعام . ومن الذكر عن النسيان قوله: ﴿ فَإِنَّى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ﴾ ومن الذكر بالقلب واللسان معاً قوله تعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا الله كَذْكُرُكُمْ آبَاءُكُمْ أو أشد ذكراً ﴾ وقوله : ﴿ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ﴾

وقوله : ﴿ وَلَقَدَ كُتُبُنَا فِي الزَّبُورِ مَنْ بَعَدَ الذُّكُرِ ﴾ أي من بعد الكتاب المتقدم . وقوله: ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانَ حَيْنَ مَنَ الدَّهُرَ لَمْ يَكُنَ شَيْئًا مَذَكُورًا ﴾ أي لم يكن شيئاً موجوداً بذاته وإن كان موجوداً في علم الله تعالى . وقوله : ﴿ أُولَا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ﴾ أي أو لا يذكر الجاحد للبعث أول خلقه فيستدل بذلك على إعادته ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَحْيِبُهَا الذِّي أَنشَأُهَا أُولَ مرة ﴾ وقوله : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ وقوله ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ أى ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد له ، وذلك حث على الإكثار من ذكره . والذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر ، قال تعالى : ﴿ رحمة منا وذكرى لأولى الألباب – وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ في آي كثيرة والتذكرة ما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة والأمارة ، قال تعالى : ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين – كلا إنها تذكرة ﴿ أَي القرآن . وذكرته كذا قال تعالى : ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ وقوله: ﴿ فتذكر إحداهما الآخرى ﴾ قيل معناه تعيد ذكره ، وقد قبل تجعلها ذكراً في الحكم . قال بعض العلماء في الفرق بين قوله : ﴿ فَاذْكُرُونَى أَذْكُرُكُمْ ﴾ وبين قوله: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتَى ﴾ أن قوله اذْكُرُونَى مخاطبة لأصحاب النبى عَلِيْكُ الذين حصل لهم فضل قوة بمعرفته تعالى فأمرهم بأذ يذكروه بغير واسطة ، وقوله تعالى : ﴿ الْأَكْرُوا نَعْمَتَى ﴾ مخاطبة لبني اسرائيل الذين لم يعرفوا الله إلا بآلائه فأمرهم أن يتبصروا نعمته فيتوصلوا بها إلى معرفته والذكر ضد الأنثي ، قال تعالى : ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ وقال : ﴿ آلذكرين حرم أم الأنثيين ﴾ وجمعه ذكور وذكران، قال تعالى: ﴿ ذَكَرَاناً وإناثاً ﴾ وجعل الذكر كناية عن العضو المخصوص. والمذكر المرأة التي ولدت ذكراً ، والمذكار التي عادتها أن تذكر ، وناقة مذكرة تشبه الذكر في عظم خلقها ، وسيف ذو ذكر ، ومذكر صارم تشبيهاً بالذكر ، وذكور البقل ، ما غلط منه .

( فكا ): ذكت النار تذكو اتقدت وأضاءت ، وذكيتها تذكية ، وذكاء اسم للشمس وابن ذكاء للصبح ، وذلك أنه تارة يتصور الصبح ابناً للشمس وتارة حاجباً لها فقيل حاجب الشمس وعبر عن سرعة الإدراك وحدة الفهم بالذكاء كقولهم فلان هو شعلة نار . وذكيت الشاة ذبحتها . وحقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية لكن خص في الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه ، ويدل على هذا الاشتقاق قولهم في الميت خامد وهامد وفي النار الهامدة ميتة . وذكي

الرجل إذا أسن وحظى بالذكاء لكثرة رياضته وتجاربه ، وبحسب هذا الاشتقاق لا يسمى الشيخ مذكيًّا إلا إذا كان ذا تجارب ورياضات ولما كانت التجارب والرياضات قلما توجد إلا في الشيوخ لطول عمرهم استعمل الذكاء فيهم ، واستعمل في العتاق من الخيل المسان وعلى هذا قولهم : جرى المذكيات غلاب .

( فل ): الذل ما كان عن قهر ، يقال ذل يذل ذلا ، والذل ما كان بعد تصعب ، وشماس من غير قهر ، يقال ذل يذل ذلا . وقوله تعالى : ﴿ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ﴾ أى كن كالمقهور لهما ، وقرى ، ﴿ جناح الذّل ﴾ أى لن وانقد لهما ، يقال الذّل والقِل ، والذلة والقلة ، قال تعالى : ﴿ ترهقهم ذلة ﴾ وقال : ﴿ سينالهم غضب من ربهم وذلة ﴾ وقال : ﴿ سينالهم غضب من ربهم وذلة ﴾ وذلت الدابة بعد شماس ذلا وهى ذلول أى ليست بصعبة ، قال تعالى : ﴿ لاذلول تثير الأرض ﴾ والذل متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود نحو قوله تعالى : ﴿ أذلة على المؤمنين ﴾ وقال : ﴿ ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ وقال : ﴿ ولقد نصر كم الله ببدر تعالى : ﴿ وذللت قطوفها تذليلاً ﴾ أى : سهلت ، وقيل الأمور تجرى على أذلالها ، أى : مسالكها وطرقها .

( فم ): يقال ذممته أذمة ذمًّا فهو مذموم وذميم ، قال تعالى : ﴿ مذموماً مدخوراً ﴾ وقبل ذمته أذمه على قلب إحدى الميمين تاء . والذمام مايذم الرجل على إضاعته من عهد ، وكذلك الذمة والمذمة . وقبل : لى مذمة فلا تهتكها ، وأذهب مذمتهم بشيء . أى أعطهم شيئاً لما لهم من الذمام . وأذم بكذا أضاع ذمامه ورجل مذم لا حراك به وبئر ذمة قليلة الماء ، قال الشاعر :

وترى الذميم على مراسلهم يوم الهياج كمازن النمل الذميم: شبه بثور صغار .

( فنب ): ذنب الدابة وغيرها معروف ويعبر به عن المتأخر والرذل ، يقال هم أذناب القوم وعنه استعير مذانب التلاع لمسايل مياهها والمذنب ماأرطب من قبل ذنبه والذنوب الفرس الطويل الذنب والدلو التي لها ذنب واستعير

للنصيب كما استعير له السجل. قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَلَذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مثل ذَنُوب أَصحابهم ﴾ والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء ، يقال ذنبته أصبت ذنبه ، ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء ولهذا يسمى الذنب تبعة اعتباراً لما يحصل من عاقبته ، وجمع الذنب ذنوب ، قال تعالى : ﴿ فَأَخَذُهُمُ اللهُ الذنوب إلا بذنبه ﴾ وقال : ﴿ ومن يغفر الذنوب إلا الله ﴾ إلى غير ذلك من الآي .

( فهب ): الذهب معروف وربما قبل ذهبة ورجل ذهب : رأى معدن الذهب فدهش ، وشيء مذهب جعل عليه الذهب ، وكميت مذهب علت حمرته صفرة كأن عليها ذهبا ، والذهاب المضى يقال ذهب بالشيء وأذهبه ويستعمل ذلك في الأعيان والمعاني ، قال الله تعالى : ﴿ وقال إنى ذاهب إلى ربى - فلما ذهب عن إبراهيم الروع - فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ كناية عن الموت وقال : ﴿ وقال الحمد لله الذي وقال : ﴿ وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ﴾ وقال : ﴿ وقال : ﴿ وقال البيت ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ أى لتفوزوا بشيء من المهر أو غير ذلك مما أعطيتموهن وقوله : ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ وقال : ﴿ وقال : ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ وقال : ﴿ وقال : ﴿ ولا تنازعوا عنى ﴾ .

( فهل ): قال تعالى : ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ﴾ الذهول شغل يورث حزناً ونسياناً ، يقال ذهل عن كذا وأذهله كذا .

( فوق ): الذوق وجود الطعم بالفم وأصله فيما يقل ثناوله دون ما يكثر ، فإن ما يكثر منه يقال له الأكل واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب لأن ذلك وإن كان في المتعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فخصه بالذكر ليعم الأمرين وكثر استعماله في العذاب نحو: ﴿ لينوقوا العذاب - وقيل لهم ذوقوا عذاب النار - فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون - ذقي إنك أنت العزيز الكريم - إنكم لذائقوا العذاب الأليم - ذلكم فنوقوه - ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ﴾ وقد جاء في الرحمة نحو ؛ ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة - ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ﴾ ويعبر به عن الاختبار فيقال أذقته كذا

فذاق ، ويقال فلان ذاق كذا وأنا أكلته أى خبرته فوق ماخبر ، وقوله : ﴿ فَأَذَاقِهَا الله لباس الجوع والخوف ﴾ فاستعمال الذوق مع اللباس من أجل أنه أريد به التجربة والاختبار ، أى فجعلها بحيث تمارس الجوع والخوف ، وقيل إن ذلك على تقدير كلامين كأنه قيل أذاقها طعم الجوع والخوف وألبسها لباسهما . وقوله : ﴿ وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ﴾ فإنه استعمل في الرحمة الإذاقة وفي مقابلتها الإصابة فقال : ﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ تنبيهاً على أن الإنسان بأدني ما يعطى من النعمة يأشر ويبطر إشارة إلى قوله : ﴿ كلا إن الإنسان ليطغي أن ما يعطى من النعمة يأشر ويبطر إشارة إلى قوله : ﴿ كلا إن الإنسان ليطغي أن المنتفى ﴾ .

( فو ) : ذو على وجهين أحدهما يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع ويضاف إلى الظاهر دون المضمر ويتنى ويجمع ، ويقال فى المؤنث ذات وفى التتنية ذواتاً وفى الجمع ذوات ، ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاً ، قال : ﴿ ولكن الله ذو فضل ﴾ وقال : ﴿ ذو مرة فاستوى – وذى القربى – ويؤت كل ذى فضل فضله – ذوى القربى واليتامى – إنه عليم بذات الصدور – ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال – وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ وقال : ﴿ ذواتاً أفنانٍ ﴾ وقد استعار أصحاب المعانى الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهراً كان أو عرضاً واستعملوها مفردة ومضافة إلى المضمر بالألف واللام وأجروها مجرى النفس والخاصة فقالوا ذاته ونفسه وخاصته ، وليس ذلك من كلام العرب والثانى : فى لفظ ذو لغة لطبىء يستعملونه استعمال الذى ، ويجعل فى الرفع ، والنصب، والجرم ، والجمع ، والتأنيث على الفظ واحد نحو :

#### \* وبئرى ذو حفرت وذو طــويت \*

أى التى حفرت والتى طويت ، وأما ذافي هذا فإشارة إلى شيء محسوس أو معقول ، ويقال في المؤنث ذه وذى وتا فيقال هذه وهذى ، وهاتا ولا تثنى منهن إلا هاتا فيقال هاتان . قال تعالى : ﴿ أُرأيتك هذا الذى كرمت على – هذا ما توعدون – فيقال هاتان . كنتم به تستعجلون – إن هذان لسحران ﴾ إلى غير ذلك ﴿ هذه النار الذى كنتم به تكذبون – هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون ﴾ ويقال بإزاء هذا في المستبعد بالشخص أو بالمنزلة ذاك وذلك ، قال تعالى : ﴿ آلم ذلك الكتاب – ذلك من آيات الله عير ذلك .

وقولهم ماذا يستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد، والآخر أن يكون ذا بمنزلة الذى ، فالأول نحو قولهم : عما ذا تسأل ؟ فلم تحذف الألف منه لما لم يكن ما بنفسه للاستفهام بل كان مع ذا اسما واحداً وعلى هذا قول الشاعر:

### » دعى ماذا علمت سأتقيه »

أى دعى شيئاً علمته . وقوله تعالى : ﴿ ويسئلونك ماذا ينفقون ﴾ فإن من قرأ ﴿ قل العفو ﴾ بالنصب فإنه جعل الاسمين بمنزلة اسم واحد كأنه قال أى شيء ينفقون ؟ ومن قرأ ﴿ قل العفو ﴾ بالرفع فإن ذا بمنزلة الذى وما للاستفهام أى ما الذى ينفقون ؟ وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ﴾ وأساطير بالرفع والنصب ،

( فيب ): الذيب الحيوان المعروف وأصله الهمز وقال تعالى: ﴿ فَأَكُلُهُ الْذَئِبِ ﴾ وأرض مذأبة كثيرة الذئاب وذئب فلان وقع فى غنمه الذئب وذئب صار كذئب فى خبثه ، وتذاءبت الريح أتت من كل جانب مجىء الذئب وتذاءبت للناقة على تفاعلت إذا تشبهت لها بالذئب فى الهيئة لتظأر على ولدها ، والذئبة من المنت ما تحت ملتقى الحنوين تشبيهاً بالذئب فى الهيئة .

( فوه ): ذدته عن كذا أذوده . قال تعالى : ﴿ ووجد من دونهم المرأتين تذودان ﴾ أى تطردان ذوداً ، والذود من الإبل العشرة .

( فأم ): قال تعالى : ﴿ اخرج منها مذءوماً ﴾ أى مذموماً يقال : ذمته أذيمه ذيماً ، وذمته أذمه ذمًا ، وذأمته ذأماً .

•

# السسراء

(رب ): الرب في الأصل التربية هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ، يقال ربه ورباه ورببه . وقيل لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن . فالرب مصدر مستعار للفاعل ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات نحو قوله : ﴿ بلدة طيبة ورب غفور ﴿ . وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْمَرُكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِينَ أَرْبَابًا ﴾ أي آلهة وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب ، والمتولى لمصالح العباد وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله: ﴿ رب العالمين - و - ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ ويقال رب الدار ورب الفرس لصاحبهما وعلى ذلك قول الله تعالى : ﴿ اذْكُرْنَى عند ربكُ فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ارجع إلى ربك ﴾ وقوله : ﴿ قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواي ﴾ قيل عنى به الله تعالى : وقيل عنى به الملك الذي رباه والأول أليق بقوله . والرباني قيل منسوب إلى الربان ، ولفظ فعلان من فعل يبني نحو عطشان وسكران وقلما يبني من فعل وقد جاء نعسان . وقيل هو منسوب إلى الرب الذي هو المصدر وهو الذي يرب العلم كالحكيم، وقيل منسوب إليه ومعناه يرب نفسه بالعلم وكلاهما في التحقيق متلازمان لأن من رب نفسه بالعلم فقد رب العلم ، و من رب العلم فقد رب نفسه به . وقيل هو منسوب إلى الرب أي الله تعالى فالرباني كقولهم إلهي وزيادة النون فيه كزيادته في قولهم : لحياني وجسماني قال على رضى الله عنه: ﴿ أَنَا رَبَانَى هَذَهُ الْأُمَّةُ ﴾ والجمع ربانيون . قال تعالى : ﴿ لُولَا يَهَاهُمُ الربانيون والأحبار – كونوا ربانيين ﴾ وقيل رباني لفظ في الأصل سرياني وأخلق بذلك فقلما يوجد في كلامهم ، وقوله تعالى : ﴿ ربيون كثير ﴾ فالربي كالرباني . والربوبية مصدر يقال في الله عز وجل والربابة تقال في غيره وجمع الرب أرباب قال تعالى : ﴿ أَرْبَابِ مَتَفَرَقُونَ خَيْرَ أَمَ اللهُ الواحد القهار ﴾ ولم يكن من حق الرب أن يجمع إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله تعالى لكن أتى بلفظ الجمع فيه على حسب اعتقاداتهم لا على ما عليه ذات الشيء في نفسه ، والرب لا يقال في للتعارف إلا في الله ، وجمعه أربة ، وربوب ، قال الشاعر:

كانت أربتهم حفراً وغرهم عقد الجوار وكانوا معشراً غدراً وقال آخر :

ويقال للعقد في موالاة الغير الربابة ولما يجمع فيه القدح ربابة واختص الراب

ويعان تنعم والمرابة والما المرابة ولما يجمع فيه القدام والربيب والحسل الرابة والرابة بأحد الزوجين إذا تولى تربية الولد من زوج كان قبله ، والربيب والربيبة بذلك الولد ، قال تعالى : ﴿ وربائبكم اللاتى في حجوركم ﴾ ورببت الأديم بالسمن والدواء بالعسل ، وسقاء مربوب ، قال الشاعر :

## \* فكونى له كالسمن ربت له الأدم \*

والرباب السحاب سمى بذلك لأنه يرب النبات وبهذا النظر سمى المطر دراً ، وشبه السحاب باللقوح . وأربت السحابة دامت وحقيقته أنها صارت ذات ترببة ، وتصور فيه معنى الإقامة فقيل أرب فلان بمكان كذا تشبيها بإقامة الرباب ، ورب لاستقلال الشيء و لما يكون و قتاً بعد و قت ، نحو : ﴿ ربما يود الذين كفروا ﴾ .

( ربح ): الربح الزيادة الحاصلة فى المبايعة ، ثم يتجوز به فى كل ما يعود من ثمرة عمل ، وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة وتارة إلى السلعة نفسها نحو قوله تعانى : ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ وقول الشاعر :

## قروا أضيافهم ربحاً ببح \*

فقد قيل الربح الطائر ، وقيل هو الشجر وعندى أن الربح ههنا اسم لما يحصل من الربح نحو النقص ، وبح اسم للقداح التي كانـوا يستقسمـون بها ، والمعنـى قروا أضيافهم ما حصلوا منه الحمد الذي هو أعظم الربح وذلك كقول الآخر :

فأوسعني حملة وأوسمعته قسرى وأرخص بحمد كان كاسبه الأكل

( ربص ): التربص الانتظار بالشيء سلعـة كانت يقصد بها غلاء أو رخصاً ، أو أمراً ينتظر زواله أو حصوله ، يقال تربصت لكذا ولى ربصة بكذا وتربص ، قال تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن – قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين – قل هل تربصون بنا إلاإحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ﴾ .

( ربط ) : ربط الفرس شده بالمكان للحفظ ومنه رباط الجيش ، وسمى

المكان الذي يخص بإقامة حفظة فيه رباطاً ، والرباط مصدر ربطت ورابطت ، والمرابطة كالمحافظة ، قال الله تعالى : ﴿ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ وقال ﴿ ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ فالمرابطة ضربان : مرابطة في ثغور المسلمين وهي كمرابطة النفس البدن فإنها كمن أقيم في ثغر وفوض إليه مراعاته فيحتاج أن يراعيه غير مخل به وذلك كالمجاهدة وقد قال عليه السلام : « من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة » وفلان رابط الجأش إذا قوى قلبه وقوله تعالى : ﴿ وربطنا على قلوبهم ﴾ وقوله: ﴿ لولا أن ربطنا على قلبها — وليربط على قلوبكم ﴾ فذلك إشارة إلى نحو قوله: ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وأيدهم بروح منه ﴾ فإنه لم تكن أفئدتهم كما قال : ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ وبنحو هذا النظر قيل فلان رابط الجأش .

( ربع ) : أربعة وأربعون ، وربع ورباع كلها من أصل واحد ، قال الله تعالى : ﴿ ثَلاثَة رابعهم كلبهم – و – أربعين سنة يتيهون في الأرض ﴾ وقال : ﴿ أربعين ليلة ﴾ وقال: ﴿ وَهُن الربع مما تركتم ﴾ وقال: ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ وربعت القوم أربعهم: كنت لهم رابعاً، وأخذت ربع أموالهم، وربعت الحبل جعلته على أربع قوى ، والربع من أظماء الإبل والحمى ، وأربع إبله أوردها ربعاً ، ورجل مربوع ، ومربع أخذته حمى الربع . والأربعاء في الآيام رابع الأيام من الأحد ، والربيع رابع الفصول الأربعة . ومنه قولهم: ربع فلان وارتبع أقام في الربيع ، ثم يتجوز به في كل إقامة وكل وقت حتى سمى كل منزل ربعاً وإن كان ذلك في الأصل مختصا بالربيع . والربع والربعي مانتج في الربيع ولما كان الربيع أولى وقت الولادة وأحمده استعير لكل ولديولد في الشباب فقيل أفلح من كان له ربعيون والمرباع مانتج في الربيع ، وغيث مربع يأتي في الربيع . وربع الحجر والحمل تناول جوانبه الأربع ، والمربع خشب يربع به أى يؤخذ الشيء به ، وسمى الحجر المتناول ربيعة . وقولهم اربع على ظلعك يجوز أن يكون من الإقامة أى أقم على ظلعك ، ويجوز أن يكون من ربع الحجر أى تناوله على ظلعك . والمرباع الربع الذي يأخذه الرئيس من الغنم ، من قولهم ربعت القوم ، واستعيرت الرباعة للرياسة اعتباراً بأخذ المرباع فقيل لايقيم رباعة القوم غير فلان . والربيعة الجونة لكونها في الأصل ذات أربع طبقات أو لكونها ذات أربع أرجل. والزباعيتان قيل سميتا لكون أربع أسنان بينهما ، واليربوع فأرة لجحرها أربعة أبواب . وأرض مربعة فيها يرابيع كما تقول مضبة في موضع الضب .

( ربو ) : ربوة وربوة وربوة ورباوة ورباوة ، قال تعالى : ﴿ إِلَى ربوة فَاتُ قَرَارُ وَمَعِينَ ﴾ قال أبو الحسن : الربوة أجود لقولهم ربى وربا قلان حصل فى ربوة ، وسميت الربوة رابية كأنها ربت بنفسها فى مكان و منه , بيا إذا زاد وعلا ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا الماء الْمَتْزَتُ وربت ﴾ أى زادت زيادة المترف ﴿ فاحتمل السيل زبداً رابياً – فأخذهم أخذة رابية ﴾ وأربى عليه أشرف عليه ، وربيت الولد فربما من هذا وقيل أصله من المضاعف فقلب تخفيفا أخو تظنيت فى تظننت . والربا الزيادة على رأس المال لكن خص فى الشرع بالزيادة على وجه دون وجه ، وباعتبار الزيادة قال تعالى : ﴿ وما آتيتم من رباً ليربو فى أموال الناس فلا يربو عنها بالبركة مر تفعة عن الربا ولذلك قال فى مقابلته : ﴿ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه عنها بالبركة مر تفعة عن الربا ولذلك قال فى مقابلته : ﴿ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأو لئك هم المضعفون ﴾ والأربيتان لحمتان ناتئتان فى أصول الفخذين من باطن ، والربو الانبهار سمى بذلك تصوراً لتصعده ولذلك قيل هو يتنفس الصعداء ، وأما الربيئة للطليعة فبالحمر وليس من هذا الباب .

(رتع): الرتع أصله أكل البهائم، يقال رتع يرتع رتوعاً ورتعاً، قال تعالى : ﴿ نُرْتُعُ وَنَلْعُبُ وَيُسْتُعَارُ للإنسانُ إذا أريدبه الأكل الكثير، وعلى طريق التشبيه قال الشاعر:

وإذا يخلو له لحمى رتع

ويقال راتع ورتاع في البهائم وراتعون في الإنسان.

( رتق ): الرتق الضم والالتحام خلقة كان أم صنعة قال تعالى : ﴿ كَانتا رَتَّقَا فَفْتَقْنَاهُمَا ﴾ أى منضمتين ، والرتقاء : الجارية المنضمة الشفرتين ، وفلان راتق وفاتق فى كذا أى هو عاقد وحال .

( رتل ): الرتل اتساق الشيء وانتظامه على استقامة ، يقال رجل رتل الأسنان والترتيل إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة . قال تعالى : ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ .

(رج): الرج تحريك الشيء وإزعاجه، يقال رجه فارتج قال تعالى: ﴿ إِذَا رَجْتُ الْأَرْضُ رَجَا ﴾ والرجرجة الأرض رجا ﴾ نحو: ﴿ إِذَا زَلَوْلَتَ الْأَرْضُ زَلْوَالْهَا ﴾ والرجرجة الاضطراب، وكتيبة رجراجة، وجارية رجراجة، وارتج كلامه اضطرب والرجرجة ماء قليل في مقره يضطرب فيتكدر.

( رجن ): أصل الرجز الاضطراب ومنه قيل رجز البعير رجزاً فهو أرجز وناقة رجزاء إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها . وشبه الرجز به لتقارب أجزائه وتصور رجز في اللسان عند إنشاده ، ويقال لنحوه من الشعر أرجوزة وأراجيز ، ورجز فلان وارتجز إذا عمل ذلك أو أنشد وهو راجز ورجاز ورجازة وقوله : فو عذاب من رجز ألم في فالرجز ههنا كالزلزلة ، وقال تعالى : فو إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء في وقوله : فو والرجز فاهجر في قيل : هو صنم ، وقيل هو كناية عن الذنب فسماه بالمآل كتسمية الندى شحماً . وقوله : فو وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان في والشيطان عبارة عن الشهوة على ما بين في بابه . وقيل بل أراد برجز الشيطان ما يدعو إليه من الكفر والبهتان والفساد والرجازة كساء يجعل فيه أحجار فيعلق على أحد جانبي الهودج إذا مال ، وذلك لما يتصور فيه من حركته ، واضطرابه .

(رجس): الرجس الشيء القدر، يقال زجل رجس ورجال أرجاس. وقال تعالى: ﴿ رجس من عمل الشيطان ﴾ والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك كالميتة، فإن الميتة تعاف طبعاً وعقلا وشرعا، والرجس من جهة الشرع الخمر والميس، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْهُهُمَا أَكْبُر مِن نفعهما ﴾ لأن كل مايوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضى تجنبه، وجعل الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء، قال تعالى: ﴿ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ﴾ قيل الرجس النتن، وقيل العذاب وذلك كقوله: ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ وقال: ﴿ أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾

وذلك من حيث الشرع وقيل رجس ورجز للصوت الشديد وبعير رجاس شديد الهدير وغمام راجس ورجاس شديد الرعد .

( رجع ) : الرجوع العود إلى ماكان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً ، وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله . فالرجوع العود ، والرجع الإعادة ، والرجعة في الطلاق ، وفي العود إلى الدنيا بعد الممات، ويقال فلان يؤمن بالرجعة . والرجاع مختص برجوع الطير بعد قطاعها . فمن الرجوع قوله تعالى : ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة – فلما رجعوا إلى أبيهم – ولما رجع موسى إلى قومه – وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ﴾ ويقال رجعت عن كذا رجعاً ورجعت الجواب نحو قوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةَ منهم ﴾ وقوله : ﴿ إِنَّى الله مرجعكم ﴾ وقوله : ﴿ إِنْ إِلَىٰ رَبُّكُ الرَّجعي ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثُم إليه مرجعكم ﴾ يصح أن يكون من الرجوع كقوله : ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ ويصح أن يكون من الرجع كقوله : ﴿ ثُم إليه ترجعون ﴾ وقد قرىء ﴿ وَاتَّقُوا يُوماً تُرجِّعُونَ فَيه إِلَى اللهُ ﴾ بفتح التاء وضمها، وقوله: ﴿لعلهم يرجعون ﴾ أى يرجعون عن الذنب وقوله : ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ أي حرمنا عليهم أن يتوبوا ويرجعوا عن الذنب تنبيها أنه لا توبة بعد الموت . كما قال : ﴿ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ﴾ وقوله : ﴿ بم يرجع المرسلون ﴾ فمن الرجوع أو من رجع الجواب كقوله : ﴿ يرجع بعضهم إلى بعض القول ﴾ وقوله : ﴿ ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ﴾ قمن رجع الجواب لاغير ، وكذًا قولِه : ﴿ فَنَاظِرَةً بَمْ يُرجِعُ الْمُرسِلُونَ ﴾ وقوله : ﴿ والسَّمَاءُ ذَاتَ الرجع ﴾ أي المطر ، وسمى رجعاً لرد الهواء ساتناوله من الماء وسمى الغدير رجعاً إمالتسميته بالمطر الذي فيه وإمالتراجع أمواجه وتردده في مكانه . ويقال ليس لكلامه مرجوع أي جواب . ودابة لها مرجوع يمكن بيعها بعد الاستعمال ، وناقة راجع ترد ماء الفحل فلاتقبله، وأرجع يده إلى سيفه ليستله والارتجاع الاسترداد ، وارتجع إبلا إذا باع الذكور واشترى إناثاً فاعتبر فيه معنى الرجع تقديراً وإن لم يُحصل فيه ذلك عيناً ، واسترجع فلان إذا قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . والترجيع ترديد الصوت باللحن في القراءة وفي الغناء وتكرير قول مرتين فصاعداً ومنه الترجيع في الآذان . والرجيع كناية عن أذى البطن للإىسان والدابة وهو من الرِّيجْتُورُغُ ، ويكون بمعنى الفاعل أو من الرجع ويكون بمعنى

المفعول ، وجبة رجيع أعيدت بعد نقضها ومن الدابة مارجعته من سفر إلى سفر ، والأنثى رجيعة . وقد يقال دابة رجيع . ورجع سفر كناية عن النضو ، والرجيع من الكلام المردود إلى صاحبه ، أو المكرر .

(رجف): الرجف الاضطراب الشديد، يقال رجفت الأرض والبحر، وبحر رحاف. قال تعالى: ﴿ يوم ترجف الراجفة - يوم ترجف الأرض والجبال - فأخذتهم الرجفة ﴾ والإرجاف ايقاع الرجفة إما بالفعل وإما بالقول، قال تعالى: ﴿ والمرجفون في المدينة ﴾ ويقال الأراجيف ملاقيح الفتن.

ر رجل): الرجل مختص بالذكر من الناس ولذلك قال تعالى: ﴿ ولو جعلناه ملكاً ؛ لجعلناه رجلاً ﴾ ، ويقال رجلة للمرأة إذا كانت متشبهة بالرجل في بعض أحوالها ، قال الشاعر :

#### » لم ينالوا حرمة الرجلة «

ورجل بين الرجولة والرجولية ، وقوله : ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ﴾ وقوله : ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ ، فالأولى به الرجولية والجلادة ، وقوله : ﴿ أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ﴾ وفلان أرجل الرجلين . والرجل العضو المخصوص بأكثر الحيوان ، قال تعالى : ﴿ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ﴾ واشتق من الرّجل رَجِل وراجل للماشي بالرجل ، ورجل بين الرجلة ، فجمع الراجل رجالة ورجل نحو ركب ورجال نحو ركاب لجمع الراكب . ويقال رجل راجل أى قوى على المشي ، جمعه رجال نحو قوله تعالى : ﴿ فرجالا أو ركبانا ﴾ وكذا رجيل ورجلة وحرة رجلاء ضابطة للأرجل بصعوبتها والأرجل الأبيض الرجل من الفرس ، والعظيم الرجل ورجلت الشاة على رجل فلان كقولك على رأس فلان ، ولمسيل الماء ، الواحدة رجلة وتسميته على رجل فلان كقولك على رأس فلان ، ولمسيل الماء ، الواحدة رجلة وتسميته بلذلك كتسميته بالمذانب . والرجلة البقلة الحمقاء لكونها نابتة في موضع القدم . وارتجل الكلام أورده قائما من غير تدبر وارتجل الفرس في عدوه ، وترجل الرجل نزل عن دابته وترجل في البئر تشبيها بذلك ، وترجل النهار انحطت الشمس عن نول عن دابته وترجل في البئر تشبيها بذلك ، وترجل النهار انحطت الشمس عن

الحيطان كأنها ترجلت ، ورجل شعره كأنه أنزله إلى حيث الرجل والمرجل القدر المنصوبة ، وأرجلت الفصيل أرسلته مع أمه ، كأنما جعلت له بذلك رجلا .

(رجم فهو رجم): الرجام الحجارة ، والرجم الرمى بالرجام . يقال رجم فهو مرجوم ، قال تعالى : ﴿ لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ أى المقتولين أقبح قتلة وقال : ﴿ ولولا رهطك لرجمناك – إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ﴾ ويستعار الرجم للرمى بالظن والتوهم وللشتم والطرد نحو قوله تعالى : ﴿ رجماً بالغيب ﴾ ، قال الشاعر :

## « وما هو عنها بالحديث المرجم »

وقوله تعالى: ﴿ لأرجمنك واهجرنى مليا ﴾ ، أى لأقولن فيك ما تكره . والشيطان الرجيم المطرود عن الخيرات وعن منازل الملا الأعلى قال تعالى : ﴿ اخرج منها فإنك رجيم ﴾ وقال تعالى : ﴿ اخرج منها فإنك رجيم ﴾ وقال في الشهب : ﴿ رجوما للشياطين ﴾ والرّجمة والرّجمة أحجار القبر ثم يعبر بها عن القبر وجمعها رجام ورجم وقد رجمت القبر وضعت عليه رجاما . وف الحديث « لا ترجموا قبرى » ، والمراجمة المسابة الشديدة ، استعارة كالمقاذفة . والترجمان تفعلان من ذلك .

(رجا): رجا البئر والسماء وغيرهما: جانبها والجمع أرجاء قال تعالى: ﴿ وَالْمُلْكُ عَلَى أَرْجَانُهَا ﴾ والرجاء ظن يقتضى حصول مافيه مسرة، وقوله تعالى: ﴿ مَالَكُم لا تَرْجُونَ لللهُ وقاراً ﴾ قيل مالكم لا تخافون وأنشد:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل

ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان ، قال تعالى : ﴿ وترجون من الله مالا يرجون – وآخرون مرجون لأمر الله ﴾ وأرجت الناقة دنانتاجها ، وحقيقته جعلت لصاحبها رجاء في نفسها بقرب نتاجها . والأرجوان لون أحمر يفرح تفريح الرجاء .

( رحب ): الرحب سعة المكان ومنه رحبة المسجد، ورحبت الدار اتسعت والمنتعير المراسع الجوف فقيل رحب البطن، ولواسع الصدر، كما استعير

الضيق لضده قال تعالى : ﴿ وضافت عليكم الأرض بما رجبت ﴾ وفلان رحيب الفناء لمن كثرت غاشيته . وقولهم مرحباً وأهلا أى وجدت مكاناً رحباً . قال تعالى : ﴿ لامرحباً بهم إنهم صالوا النار . قالوا بل أنتم لامرحباً بكم ﴾ .

( رحق ) : قال الله تعالى : ﴿ يسقون من رحيق مختوم ﴾ أى خمر ·

(رحل): الرحل ما يوضع على البعير للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير و قال عما يجلس عليه في المنزل وجمعه رحال. ﴿ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ﴾ والرحلة الارتحال قال تعالى: ﴿ رحلة الشتاء والصيف ﴾ وأرحلت البعير وضعت عليه الرحل، وأرحل البعير سمن كأنه صار على ظهره رحل لسمنه وسنامه، ورحلته أظعنته أى أزلته عن مكانه. والراحلة: البعير الذي يصلح للارتحال ؟ وراحله: عاونه على رحلته، والمرحل برد عليه صورة الرحال.

(رحم): الرحم رحم المرأة، وامرأة رحوم تشتكي رحمها. ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة ، يقال رَحِم ورُحْم . قال تعالى : ﴿ وأقرب رحماً ﴾ ، والرحمة رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم ، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة نحو : رحم الله فلاناً . وإذا وصف به البارى فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة ، وعلى هذا روى أن الرحمة من الله إنعام وإفضال ، ومن الآدميين رقة وتعطف . وعلى هذا قول النبي عَلِيْتُنْكُهُ ذَاكراً عن ربه « أنه لما خلق الرحم قال له أنا الرحمن وأنت الرحم ، شققت اسمك من اسمى فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتتته » فذلك إشارة إلى ما تقدم وهو أن الرحمة منطوية على معنيين : الرقة والإحسان فركز تعالى في طبائع الناس الرقة وتفرد بالإحسان فصار كما أن لفظ الرحم من الرحمة ، فمعناه الموجود في الناس من المعنى الموجود لله تعالى فتناسب معناهما تناسب لفظيهما . والرحمن والرحيم نحو ندمان ونديم ولايطلق الرحمن إلاعلى الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلاله إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة ، والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته . قال تعالى : ﴿ إِنْ الله غفور رحيم ﴾ وقال في صفة النبي عَلِيْكُم : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ﴾ وقيل إن الله تعالى : هو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ، وذلك أن إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين وفي الآخرة يختص بالمؤمنين

وعلى هذا قال : ﴿ ورحمتى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ﴾ ، تنبيها أنها في الدنيا عامة للمؤمنين والكافرين ، وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين .

(رخا): الرخاء اللينة من قولهم شيء رخو وقد رخي يرخي، قال تعالى : ﴿ فَسَخْرُنَالُهُ الرَّحِ تَجْرَى بأمره رخاء حيث أصاب ﴾ ، ومنه أرخيت الستر وعن إرخاء الستر استعير إرخاء سرحان . وقول آبي ذؤيب :

### ه وهی رخو تمزع »

أى رخو السير كريح الرخاء ، وقيل فرس مرخاء أى واسع الجرى من خيل مراخ ، وقد أرخيتة خليته رخواً .

(رد): الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله، يقال رددته فارتد ، قال تعالى : ﴿ وَلا يَرِدُ بأسه عَنِ القَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ فمن الرد بالذات قوله : ﴿ وِلُورِدُوا لَعَادُوا لَمَّا نَهُوا عَنه – ثم رددنا لكم الكرة ﴾ ، وقال : ﴿ ردوها على ﴾ ، وقال : ﴿ فرددناه إلى أمه – ياليتنا نرد ولانكذب ﴾ ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله:﴿ يردوكم على أدباركم ﴾ وقوله:﴿ وإن يردك بخير فلاراد لفضله ﴾ أي لادافع ولامانع له وعلى ذلك: ﴿ عذاب غير مردود ﴾ ومن هذا الرد إلى الله تعالى نحو قوله: ﴿ وَلَئِن رددتَ إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً – ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة - ثم ردوا إنى الله مولاهم الحق ﴾ فالرد كالرجع ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ ومنهم من قال في البرد قولان : أحيدهما ردهم إلى ماأشار إليه بقوله ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ﴾ والثانى : ردهم إلى الحياة المشار إليها بقوله : ﴿ ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ فذلك نظر إلى حالتين كلتاهما داخله في عموم اللفظ . وقوله تعالى : ﴿ فردوا أيديهم في أفواههم ﴾ قيل عضوا الأنامل . غيظاً وقيل أومئوا إلى السكوت وأشار باليد إلى الفم ، وقيل ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء فأسكتوهم، واستعمال الرد في ذلك تنبيهاً أنهم فعلوا ذلك مرة بعد أخرى . وقوله تعالى : ﴿ لويردونكم من بعد إيمانكم كفاراً ﴾ أي يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه ، وعلى ذلك قوله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطْيَعُوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾ ، والارتداد والردة الرجوع في الطريق الذي جاء منه لكن الردة تختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفى غيره ، قال : ﴿ إِن الذين ارتدوا على أدباهم ﴾ ، وقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ﴾ وهو الرجوع من الإسلام إلى الكفر ، وكذلك ﴿ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ﴾ وقال عزوجل: ﴿ فارتدا على آثارهما قصصاً – إِن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم ﴾ أى إذا تحققتم أمراً وعرفتم خيراً فلا ترجعوا عنه . وقوله عزوجل : ﴿ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً ﴾ أى عاد إليه البصر ، ويقال رددت الحكم في كذا إلى فلان : فوضته إليه ، قال تعالى : ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر ﴾ وقال: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله واحد منهما ما أخذ ، وردة الإبل أن تنردد إلى الماء ، وقد أردت الناقة واسترد المتاع استرجعه .

(ردف المتابع) وردف المتابع، وردف المرأة عجیزتها، والترادف التتابع، والرادف المتأخر، والمردف المتقدم الذی أردف غیره قال تعالى: ﴿ فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفین ﴾، قال أبو عبیدة: مردفین: جائین بعد، فجعل ردف وأردف بمعنی واحد، وأنشد:

### « إذا الجوزاء أردفت الثريا «

وقال غيره معناه مردفين ملائكة أخرى ، فعلى هذا يكونون ممدين بألفين من الملائكة . وقيل عنى بالمردفين المتقدمين للعسكر يلقون فى قلوب العدى الرعب . وقرىء مردفين أى أردف كل إنسان ملكاً ، ومردّفين يعنى مرتدفين فأدغم التاء فى الدال وطرح حركة التاء على الدال . وقد قال فى سورة آل عمران وتقوا أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملاكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الموردفته حملته على ردف الفرس ، والرداف مركب الردف ، ودابة لاترادف ولاتردف ، وجاء واحد فأردفه آخر ، وأرداف الملوك : الذين يخلفونهم .

ردم ): الردم سد الثلمة بالحجر ، قال تعالى : ﴿ أَجعل بينكم وبينهم ردماً ﴾ والردم المردم ، وقيل المردوم ، قال الشاعر :

## « هل غادر الشعراء من متردم «

وأردمت عليه الحمي ، وسحاب مردم .

(ردأ): الردء الذي يتبع غيره معيناً له . قال تعالى : ﴿ فأرسله معى ردءا يصدقنى ﴾ وقد أردأه ، والردىء في الأصل مثله لكن تعورف في المتأخر المذموم يقال ردؤ الشيء رداءة فهو ردىء ، والردى الهلاك والتردى التعرض نلهلاك ، قال تعالى : ﴿ وما يغنى عنه ماله إذا تردى ﴾ وقال : ﴿ واتبع هواه فتردى ﴾ وقال : ﴿ والله إن كدت لتردين ﴾ والمرداة حجر تكسر بها الحجارة فترديها .

( رفل ): الرذل والرذال المرغوب عنه لرداءته قال تعالى: ﴿ وَمَنَكُمْ مَنَ يَرِدُ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ إِلَّا الذِّينَ هُمْ أَرَاذُلُنَا بَادَى الرَّأَى ﴾ وقال تعالى : ﴿ قَالُوا أَنُومُنَ لُكُ وَاتَّبِعَكُ الْأَرْذُلُونَ ﴾ جمع الأرذل .

(رزق): الرزق يقال للعطاء الجارى تارة دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغدى به تارة يقال أعطى السلطان رزق الجند، ورزقت علماً، قال: ﴿ وأنفقوا بما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت ﴾ أى من المال والجاه والعلم وكذلك قوله: ﴿ وبما رزقناهم ينفقون كلوا من طيبات مارزقناكم ﴾ وقوله: ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ أى قبل عنى به المطر الذى به حياة الحيوان، وقيل هو كقوله: ﴿ وأنزلنا من السماء من العمة تحرى الكذب، وقوله تعالى: ﴿ فليأتكم برزق منه ﴾ أى ماء ﴾ وقيل تنبيه أن الحظوظ بالمقادير وقوله تعالى: ﴿ فليأتكم برزق منه ﴾ أى بطعام يتغذى به وقوله تعالى: ﴿ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد ﴾ قبل عنى به الأغذية ويمكن أن يحمل على العموم فيما يؤكل ويلبس ويستعمل وكل نلطاء الأخروى: ﴿ ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ أى يفيض الله عليهم النعم الأخروية، وكذلك قوله: ﴿ ولهم رزقهم يرزقون ﴾ أى يفيض الله عليهم النعم الأخروية، وكذلك قوله: ﴿ ولهم رزقهم المعموم ، والرازق يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسببله وهو الله تعالى . ويقال في العموم ، والرازق يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسببله وهو الله تعالى . ويقال . ويقال في العموم ، والرازة يقال خالى الرزق ومعطيه والمسببله وهو الله تعالى . ويقال في العموم ، والرازة يقال خالق الرزق ومعطيه والمسببله وهو الله تعالى . ويقال

ذلك للإنسان الذي يصير سبباً في وصول الرزق . والرزاق لا يقال إلالله تعالى ، وقوله : ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ﴾ أي بسبب في رزقه ولا مدخل لكم فيه ، وقوله : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون ﴾ أي ليسوا بسبب في رزق بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب . ويقال ارتزق الجند : أخذوا أرزاقهم ، والرزقة ما يعطونه دفعة واحدة .

(رس): أصحاب الرس، قيل هو واد، قال الشاعر:

» وهن لوادى الرس كاليد للفم ه

وأصل الرس الأثر القليل الموجود فى الشيء ، يقال سمعت رسا من خبر ، ورس الحديث فى نفسى ، ووجد رسا من حمى ، ورس الميت دفن وجعل أثراً بعد عين .

(رسخ): رسوخ الشيء ثباته ثباتاً متمكناً ورسخ الغدير نضب ماؤه ورسخ تحت الأرض والراسخ في العلم المتحقق به الذي لا يعرضه شبهة. فالراسخون في العلم هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ وكذا قوله تعالى: ﴿ لكن الراسخون في العلم منهم ﴾ .

(رسل): أصل الرسل الانبعاث على التؤدة ويقال: ناقة رسلة سهلة السير وإبل مراسيل منبعثة انبعاثاً سهلاً، ومنه الرسول المنبعث. وتصور منه تارة الرفق فقيل على رسلك إذا أمرته بالرفق، وتارة الانبعاث فاشتق منه الرسول، والرسول يقال تارة للقول المتحمل كقول الشاعر:

## « ألا أبلغ أبا حفص رسولا «

وتارة لمتحمل القول والرسالة ، والرسول يقال للواحد والجمع قال تعالى : هو لقد جاءكم رسول من أنفسكم - قال إنارسول رب العالمين ، وقال الشاعر : ألكنى وخيير الرسو للأعلمهم بنواحي الخيير .

وجمع الرسول رسل. ورسل الله تارة يراد بها الملائكة وتارة يراد بها

الأنبياء . فمن الملائكة قوله تعالى : ﴿ إنه لقول رسول كريم ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّا رسل ربك لن يصلوا إليك ﴾ ، وقوله ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم ﴾ وقال:﴿ وَلَمَا جَاءَتَ رَسَلُنَا إِبْرَاهِمِ بِالْبِشْرِي ﴾ وقال:﴿ وَالْمُرْسِلاتِ عَرْفًا – بلي ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ ومن الأنبياء قوله:﴿ وما محمد إلارسول – ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ﴾ وقول:﴿ ومانرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ﴾ فمحمول على رسله من الملائكة والإنس. وقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الرَّسِلُّ كُلُوا مِنْ الطيبات واعملوا صالحاً ﴾ قيل عني به الرسول وصفوة أصحابه فسماهم رسلا لضمهم إليه كتسميتهم المهب وأولاده المهالبة والإرسال يقال في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة وقد يكون ذلك بالتسخير كإرسال الريح والمطر نحو : ﴿ وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ﴾ وقد يكون ببعث من له اختيار نحو إرسال الرسل، قال تعالى: ﴿ ويرسل عليكم حفظة – فأرسل فرعون في المدائن حاشرين ﴾ وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع نحو قوله : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَا أُرْسُلْنَا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ﴾ ، والإرسال يقابل الإمساك . قال تعالى : ﴿ مَا يَفْتُحُ اللَّهُ لَلْنَاسُ مِن رَحْمَةً فَلا مُمَسَكُ لِمَا وَمَا يُمَسَكُ فَلا مُرسَلُ لَهُ مِن بعده ﴾ والرسل من الإبل والغنم ما يسترسل فى السير ، يقال جاءوا أرسالا أى متتابعين ، والرسل اللبن الكثير المتتابع الدر.

(رسا): يقال رسا الشيء يرسو ثبت وأرساه غيره، قال تعالى: ﴿ وقدور راسيات ﴾ وقال: ﴿ رواسي شامخات ﴾ أي جبالا ثابتات ﴿ والجبال أرساها ﴾ وذلك إشارة إلى نحو قوله تعالى: ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ ، قال الشاعر: ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ ، قال الشاعر: ﴿ والجبال أوتاد ﴾

وألقت السحابة مراسيها نحو: ألقت طنبها وقال تعالى: ﴿ اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ﴾ من أجريت وأرسيت ، فالمرسى يقال للمصدر والمكان والزمان والمفعول وقرىء: ﴿ مجريها ومرسيها ﴾ وقوله: ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ أى زمان ثبوتها ، ورسوت بين القوم ، أى : أثبت بينهم إيقاع الصلح .

( رشد ) : الرَّشُد والرُّشُد خلاف الغي ، يستعمل استعمال الهداية ،

يقال رُشد برسد، ورشد يرشد قال: ﴿ لعلهم يرشدون ﴾ وقال ﴿ قد تبين الرشد من الغي ﴾ وقال تعالى: ﴿ فإن آنستم منهم رشداً – ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ﴾ وبين الرشدين أعنى الرشد المؤنس من اليتيم والرشد الذي أوتى إبراهيم عليه السلام بون بعيد. وقال: ﴿ هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً ﴾ وقال: ﴿ لأقرب من هذا رشداً ﴾ وقال بعضهم: الرشد أخص من الرشد، فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية ، والرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية ، والرشد يقال في الأمور الرشدون - وما أمر فرعون برشيد ﴾ .

روس): قال تعالى: ﴿ كَأَنْهُمْ بَنِيَانَ مُرْصُوصٌ ﴾ أى محكم كأنما بنى بالرصاص، ويقال رصصته ورصصته وتراصوا في الصلاة أى تضايقوا فيها ، وترصيص المرأة . أن تشدد التنقيب ، وذلك أبلغ من الترصص .

( رصد ): الرصد الاستعداد للتسرقب ، يقال رصد له وتسرصد وأرصدته له . قال عزوجل : ﴿ وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ﴾ وقوله عزوجل : ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾ تنبيها أنه لا ملجاً ولا مهرب . والرصد يقال للراصد الواحد وللجماعة الراصدين وللمرصود واحداً كان أو جمعاً . وقوله تعالى : ﴿ يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾ يحتمل كل ذلك . والمرصد موضع الرصد ، قال تعالى : ﴿ واقعدوا لهم كل مرصد ﴾ والمرصاد نحوه لكن يقال للمكان الذي اختص بالترصد ، قال تعالى : ﴿ إن جهنم كانت مرصاداً ﴾ تنبيها أن عليها مجاز الناس وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ .

(رضع): يقال رضع المولود يرضع ، ورضع يرضع رضاعاً ورضاعة ، وعنه استعير لئيم راضع لمن تناهى لؤمه وإن كان في الأصل لمن يرضع غنمه ليلاً لئلا يسمع صوت شخبه فلما تعورف في ذلك قيل رضع فلان نحو: لؤم ، وسمى الثنيتان من الأسنان الراضعتين لاستعانة الصبى بهما في الرضع ، قال تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ﴾ ، ويقال فلان أخو فلان من الرضاعة وقال عَلِيْكُم : ﴿ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ أي تسومونهن إرضاع أولادكم .

(رضى): يقال رضى يرضى رضاً فهو مرضى ومرضو ، ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجرى به قضاؤه ، ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره ومنتهيا عن نهيه ، قال الله تعالى : ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَلَمُ لِللهُ عَنْ المؤمنين ﴾ وقال تعالى : ﴿ ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ وقال تعالى : ﴿ ورضيت لكم الإسلام ﴿ يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم ﴾ وقال عزوجل : ﴿ ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ﴾ والرضوان الرضا الكثير ، ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى قال عزوجل ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ يبتغون فضلا من الله ورضوان ﴾ وقوله تعالى ؛ أنه ورضوان ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنه منه ورضوان ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنه منه ورضوان ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ أى أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضيه .

(رطب): الرطب خلاف اليابس، قال تعالى: ﴿ ولارطب ولايابس إلاف كتاب مبين ﴾ وخص الرطب بالبرطب من التمر، قال تعالى: ﴿ وهـزى إليك بَخدَع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ﴾ وأرطب النخل نحو أتمر وأجنى . ورطبت الفرس ورطبته أطعمته الرطب، فرطب الفرس، أكله . ورطب الرجل رطباً إذا تكلم بما عن له من خطأ وصواب تشبيها برطب القرس، والرطيب عبا، ة عن الناعم .

( رعب ): الرعب الانقطاع من امتلاء الخوف ، يقال رعبته فرعب رعباً وهو رعب والنرعابة الفروق . قال تعالى : ﴿ وقذف في قلوبهم الرعب ﴾ وقال : ﴿ سننقى في قلوب الذين كفروا الرعب ولملئت منهم رعباً ﴾ ولتصور الامتلاء منه ، قبل رعبت الحوض ملأته ، وسيل راعب يملأ الوادى ، وباعتبار القطع قبل رعبت السنام قطعته . وجارية رعبوبة شابة شطمة تارة ، والجمع الرعابيب .

ر عد ): الرعد صوت السحاب ، وروى أنه ملك يسوق السحاب . وقيل رعدت السماء وبرقت وأرعدت وأبرقت ويكنى بهما عن التهدد . ويقال صلف تحت راعدة لمن يقول ولا يحقق . والرعديد المضطرب جبناً وقيل أرعدت فرائصه خوفاً .

(رعى): الرعى فى الأصل حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته ، وإما بذب العدو عنه . يقال رعيته أى حفظته وأرعيته جعلت له ما يرعى . والرعى ما يرعاه والمرعى موضع الرعى ، قال تعالى : ﴿ كلوا وارعوا أنعامكم – أخرج منها ماءها ومرعاها – والذى أخرج المرعى ﴾ وجعل الرعى والرعاء للحفظ والسياسة . قال تعالى : ﴿ فما رعوها حق رعايتها ﴾ أى ما حافظوا عليها حق المحافظة . ويسمى كل سائس لنفسه أو نغيره راعياً ، وروى : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » قال الشاعر :

# \* ولا المرعى في الأقوام كالراعي ه

وجمع الراعى رعاء ورعاة . ومراعاة الإنسان للأمر مراقبته إلى ماذا يصير وماذا منه يكون ، ومنه راعيت النجوم ، قال تعالى : ﴿ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ﴾ وأرعيته سمعى جعلته راعياً لكلامه ، وقيل أرعنى سمعك ويقال أرع على كذا فيعدى بعلى أى ابق عليه ، وحقيقته أرعه مطلعاً عليه .

( رعن ): قال تعالى : ﴿ لا تقولوا راعنا – وراعنا ليا بالسنتهم وطعناً فى الدين ﴾ كان ذلك قولا يقولونه للنبى عَلَيْكُم على سبيل التهكم يقصدون به رميه بالرعونة ويوهمون أنهم يقولون راعنا أى احفظنا ، من قولهم رعن الرجل يرعن رعناً فهو رعن وأرعن وامرأة رعناء ، وتسميته بذلك لميل فيه تشبيهاً بالرعن أى أنف الجبل لما فيه من الميل ، قال الشاعر :

لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له ماكانت البصرة الرعناء لى وطناً فوصفها بذلك إما لما فيها من الخفض بالإضافة إلى البدو تشبيهاً بالمرأة الرعناء ، وإما لما فيها من تكسر وتغير في هوائها .

(رغب )": أصل الرغبة السعة فى الشيء ، يقال رغب الشيء اتسع وحوض رغب ، وفلان رغيب الجوف وفرس رغيب العدو . والرغبة والرغب والرغبى السعة فى الإرادة قال تعالى : ﴿ ويدعوننا رغباً ورهباً ﴾ فإذا قيل رغب فيه

وإليه يقتضى الحرص عليه ، قال تعالى : ﴿ إِنَا إِلَى الله رَاغَبُونَ ﴾ وإذا قيل رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغُبُ عَنْ مِلَةَ إِبْرَاهِمِ - أُرَاغُبُ أَنْتُ عَنْ آلْهُتَى ﴾ والرغيبة العطاء الكثير إما لكونه مرغوباً فيه فتكون مشتقة من الرغبة ، وإما لسعته فتكون مشتقة من الرغبة بالأصل ، قال الشاعر :

## \* يعطى الرغائب من يشاء ويمنع م

( رعد ): عيش رغد ورغيد: طيب واسع ، قال تعالى : ﴿ وكلا منها رغداً – يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ﴾ وأرغد القوم حصلوا فى رغد من العيش ، وأرغد ماشيته . فالأول من باب جدب وأجدب ، والثانى من باب دخل وأدخل غيره ، والمرغاد من اللبن المختلط الدال بكثرته على رغد العيش .

( رغم ): الرغام التراب الرقيق ، ورغم أنف فلان رغماً وقع في الرغام وأرغمه غيره ، ويعبر بذلك عن السخط كقول الشاعر :

إذا رغمت تلك الأنوف لم ارضها ولم أطلب العتبى ولكن أزيدها

فمقابلته بالإرضاء مما ينبه دلالته على الإسخاط. وعلى هذا قيل أرغم الله أنفه وأرغمه أسخطه وراغمه ساخطه وتجاهدا على أن يرغم أحدهما الآخر، ثم تستعار المراغمة للمنازعة. قال الله تعالى: ﴿ يَجِد فِي الأرض مراغماً كثيراً ﴾ أي مذهباً يذهب إليه إذا رأى منكراً يلزمه أن يغضب منه كقولك غضبت إلى فلان من كذا ورغمت إليه .

(رف الطير نشر جناحيه ، ورف الطير نشر جناحيه ، ورف الطير نشر جناحيه ، يقال رف الطائر يرف ورف فرخه يرفه إذا نشر جناحيه متفقداله . واستعير الرف للمتفقد فقيل مالفلان حاف ولاراف أي من يحفه أو يرفه ، وقيل :

# من حفنا أو رفنا فليقتصد

والرفرف المنتشر من الأوراق ، وقوله تعالى : ﴿ على رفرف خضر ﴾ فضرب من الثياب مشبه بالرياض ، وقيل الرفرف طرف الفسطاط والحباء الواقع على الأرض دون الأطناب والأوتاد ، وذكر عن الحسن أنها المخاد .

(رفت): رفت الشيء أرفته رفتاً فتنه، والرفات والفتات ما تكسر وتفرق من التبن ونحوه، قال تعالى: ﴿ وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً ﴾ واستعير الرفات للحبل المنقطع قطعة .

(رفث): الرفث كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه وجعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ تنبيها على جواز دعائه إلى ذلك ومكالمتهن فيه ، وعدى بإنى لتضمنه معنى الإفضاء وقوله: ﴿ فلارفث ولافسوق ﴾ يحتمل أن يكون نها عن تعاطى الجماع وأن يكون نها عن الحديث في ذلك إذ هو من دواعيه والأول أصح لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه أنشد في الطواف:

فهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا يقال رفث وأرفث فرفث فعل وأرفث صار ذا رفث وهما كالمتلازمين ولهذا يستعمل أحدهما موضع الآخر .

( رفلا ): الرفد المعونة والعطية ، والرفد مصدر والمرفد ما يجعل فيه الرفد من الطعام وهذا فسر بالقدح . وقد رفدته أنلته بالرفد ، قال تعالى : ﴿ بئس الرفد المرفود ﴾ وآرفدته جعلت له رفداً يتناوله شيئاً فشيئاً فرفده وأرفده نحو سقاه وأسقاه ، وأرفد فلان فهو مرفد استعير لمن أعطى الرياسة ، والرفود الناقة التي تملأ المرفد لبناً من كثرة لبنها فهى رفود في معنى فاعل ، وقيل المرافيد من النوق والشاة مالا ينقطع لبنه صيفاً وشتاء ، وقول الشاعر :

فأطعمت العراق ورافديه فزاريا أحذ يد القميص

أي دجلة والفرات . وترافدوا تعاونوا ومنه الرفادة وهي معاونة للحاج كانت من قريش بشيء كانوا يخرجونه لفقراء الحاج .

(رفع): الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها نحو في ورفعنا فوقكم الطور ﴾ قال تعالى: ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ﴾ وتارة في البناء إذا طولته نحو قوله: ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾ وتارة في الذكر إذا نوهته نحو قوله: ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ وتارة في

المنزلة إذا شرفتها نحو قوله: ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات - نرفع درجات من نشاء - رفيع الدرجات ذو العرش ﴾ وقوله تعالى : ﴿ بل رفعه الله إليه ﴾ يحتمل رفعه إلى السماء ورفعه من حيث التشريف . وقال تعالى : ﴿ خافضة رافعة ﴾ وقوله : ﴿ وإلى السماء كيف رفعت ﴾ فإشارة إلى المعنيين : إلى إعلاء مكانه ، وإلى ماخص به من الفضيلة وشرف المنزلة . وقوله عزوجل : ﴿ وفرش مرفوعة مطهرة ﴾ وقوله : ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ أى شريفة وكذا قوله : ﴿ في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة ﴾ وقوله : ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ أى تشرف وذلك نحو قوله : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ ويقال رفع البعير في سيره ورفعته أنا ومرفوع المرفع به المرأة عجيزتها ، نحو المرفد .

(رق): الرقة كالدقة ، لكن الدقة تقال اعتبارا بمراعاة جوانبه ، والرقة اعتبارا بعمقه فمتى كانت الرقة فى جسم تضادها الصفاقة نحو ثوب رقيق وصفيق . ومتى كانت فى نفس تضادها الجفوة والقسوة ، يقال فلان رقيق القلب وقاسى القلب . والرق ما يكتب فيه شبه الكاغد : قال تعالى . في في رق منشور في وقيل لذكر السلاحف رق . والرق : ملك العبيد والرقيق المملسوك منهم وجمعة أرقاء ، واسترق فلان فلاناً جعله رقيقاً ، والرقراق ترقرق الشراب والرقراقة الصافية اللون . والرقة كل أرض إلى جانبها ماء لما فيها من الرقة بالرطوبة الواصلة إليها . وقولهم : أعن صبوح ترقق ؟ أى تلين القول .

(رقب): الرقبة اسم للعضو المعروف ثم يعبر بها عن الجملة وجعل فى المتعارف اسماً للماليك كا عبر بالرأس وبالظهر عن المركوب فقيل فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً قال تعالى: ﴿ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ وقال: ﴿ وفى الرقاب ﴾ أى المكاتبين منهم فهم الذين تصرف إليهم الزكاة . ورقبته أصبت رقبته ، ورقبته حفظته . والرقيب الحافظ وذلك إما لمراعاته رقبة المحفوظ ، وإما لرفعه رقبته قال تعالى: ﴿ وارتقبوا إنى معكم رقيب ﴾ وقال تعالى: ﴿ وارتقبوا إنى معكم رقيب ﴾ وقال تعالى: ﴿ إلا لديه رقيب عتيد ﴾ وقال: ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ والمرقب المكان العالى الذي يشرف عليه الرقيب وقيل محافظ أصحاب الميسر الذين يشربون بالقداح رقيب وللقدح الثالث رقيب وترقب احترز راقباً نحو قوله: ﴿ فخرج

منها خائفاً يترقب ﴾ والرقوب المرأة التي ترقب موت ولدها لكثرة من لها من الأولاد ، والناقة التي ترقب أن يشرب صواحبها ثم تشرب ، وأرقبت فلاناً هده الدار هو أن تعطيه إياها لينتفع بها مدة حياته فكأنه يرقب موته ، وقيل لتلك الهبة الرقبي والعمري .

(رقد): الرقاد المستطاع من النوم القليل يقال رقد رقوداً فهو راقد والجمع الرقود، قال تعالى: ﴿ وهم رقود ﴾ وإنما وصفهم بالرقود مع كثرة منامهم اعتبارا بحال الموت وذاك أنه اعتقد فيهم أنهم أموات فكان ذلك النوم قليلا في جنب الموت. وقال تعالى: ﴿ ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ وأرقد الظليم أسرع كأنه رفض رقاده.

(رقم): الرقم الخط الغليظ وقيل هو تعجيم الكتاب. وقوله تعالى: وكتاب مرقوم الحمل على الوجهين وفلان يرقم في الماء يضرب مثلا للحذق في الأمور، وأصحاب الرقيم قيل اسم مكان وقيل نسبوا إلى حجر رقم فيه أسماؤهم ورقمتا الحمار للأثر الذي على عضديه وأرض مرقومة بها أثر تشبيها بما عليه أثر الكتاب والرقميات سهام منسوبة إلى موضع بالمدينة.

(رقى) : رقيت فى الدرج والسلم أرقى رقيا ارتقيت أيضاً . قال تعالى : ﴿ فِلْيَرْتَقُوا فِى الأسبابِ ﴾ وقيل ارق على ظلعك أى اصعد وإن كنت ظالعاً . ورقيت من الرقية . وقيل كيف رقيك ورقيتك فالأول المصدر والثانى الاسم قال تعالى: ﴿ لَنْ نَوْمَنْ لَرَقِيكُ ﴾ أى لرقيتك وقوله تعالى: ﴿ وقيل من راق ﴾ أى من يرقيه تنبيهاً أنه لاراق يرقيه فيحميه وذلك إشارة إلى نحو ماقاله الشاعر :

بر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع

وقال ابن عباس: معناه من يرقى بروحه: أملائكة الرحمة أم ملائكة العداب ؟ والترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثا يترقى فيه النفس ﴿ كلا إذا بلغت التراقى ﴾ .

( ركب ): الركوب في الأصل كون الإنسان على ظهر حيوان وقد يستعمل في السفينة والراكب اختص في المتعارف بممتطى البعير وجمعه ركب

وركبان وركوب ، واختص الركاب بالمركوب قال تعالى : ﴿ والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة - فإذا ركبوا فى الفلك - والركب أسفل منكم - فرجالا أو ركباناً ﴾ وأركب المهر : حان أن يركب ، والمركب اختص بمن يركب فرس غيره وبمن يضعف عن الركوب أولا يحسن أن يركب والمتراكب ماركب بعضه بعضاً . قال تعالى : ﴿ فَأَخْرِجنا منه خَضْراً نَخْرِج منه حبا متراكباً ﴾ والركبة معروفة وركبته أصبت ركبته نحو فأدته ورأسته ، وركبته أيضاً أصبته بركبتي نحو بديته وعنته أى أصبته بيدى وعينى والركب كناية عن فرج المرأة كا يكنى عنها بالمطية والعقيدة لكونها مقتعدة .

(ركد): ركد الماء والريح أى سكن وكذلك السفينة، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ الْجُوارِ فِي البَّحْرِ كَالْأَعْلَامِ – إِنْ يَشَأُ يَسْكُنَ الرَّبِحِ فَيَظْلَلُنَ رُواكِدُ عَلَى ظَهْرِهُ ﴾ وجفنة ركود عبارة عن الامتلاء.

( وكن ): الركز الصوت الحفى ، قال تعالى : ﴿ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً ﴾ وركزت كذا أى دفنته دفناً خفيا ومنه الركاز للمال المدفون إما بفعل آدمى كالكنز وإما بفعل إلهى كالمعدن ويتناول الركاز الأمرين . وفسر قوله عَلَيْنَا : « وفي الركاز الخمس » بالأمرين جميعاً ويقال ركز رمحه ومركز الجند محطهم الذي فيه ركزوا الرماح .

(ركس): الركس قلب الشيء على رأسه ورد أوله إلى آخره، يقال أركسته فركس وارتكس في أمره، قال تعالى: ﴿ والله أركسهم بما كسبوا ﴾ أى ردهم إلى كفرهم.

(ركض): الركض الضرب بالرجل، فمتى نسب إلى الراكب فهو إعداء مركوب نحو ركضت الفرس، ومتى نسب إلى الماشى فوطء الأرض نحو قوله تعالى: ﴿ اركض برجلك ﴾ وقوله: ﴿ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ﴾ فنهى عن الانهزام.

( ركع ): الركوع الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي وتارة في التواضع والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها نحو: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اركعوا واسجدوا – واركعوا مع الراكعين – والعاكفين والركع السجود – الراكعون الساجدون في قال الشاعر :

أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأنى كلما قمت راكع

(ركم): يقال سحاب مركوم أى متراكم والركام ما يلقى بعضه على بعض ، قال تعالى : ﴿ ثُم يجعله ركاماً ﴾ والركام يوصف به الرمل والجيش ، وَمُرتكم الطريق جادته التي فيها ركمة أى أثر متراكم .

(ركن): ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه ويستعار للقوة ، قال تعالى: ﴿ لُوأَن لَى بَكُم قُوة أُو آوى إلى ركن شديد ﴾ وركنت إلى فلان أركن بالفتح ، والصحيح أن يقال ركن يركن وركن يركن ، قال تعالى : ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ وناقة مركنة الضرع له أركان تعظمه ، والمركن الإجانة ، وأركان .العبادات جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها .

تعالى : ﴿ وَمَن يُحْمِى العظام وهي رميم ﴾ وقال : ﴿ ما تذر من شيء أتت عليه الأجعلته كالرميم ﴾ والرمة تختص بالحبل البانى ، والرم الفتات من الخشب والتبن . ورممت المنزل رعيت رمه كقولك تفقدت وقولهم : ادفعه إليه برمته معروف ، والإرمام السكوت ، وأرمت عظامه إذا سحقت حتى إذا نفخ فيها لم يسمع لها دوى ، وترمرم القوم إذا حركوا أفواههم بالكلام ولم يصرحوا ، والرمان فعلان وهو معروف .

الله المراج المربح الله ورمدد وأرمد وأرمداء قال تعالى: ﴿ كرماد الشيدات به الربح ﴾ ورمدت النار صارت رماداً وعبر بالرمد عن الهلاك كا عبر عنه

بهالهمود، وزمد الماء صار كأنه فيه رماد لأجونه، والأرمد ماكان نون الرماد وقيل للبعوض رمد، والرمادة سنة المحل.

( رمز ): الرمز إشارة بالشفة والصوت الخفى والغمر بالحاجب وعبر عن كل كلام كإشارة بالرمز كا عبر عن الشكاية بالغمز ، قال تعالى : ﴿ قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزاً ﴾ وما ارماز أى لم يتكلم رمزاً وكتيبة رمازة لا يسمع منها رمز من كثرتها .

رومض): شهر رمضان هو من الرمض أى شدة وقع الشمس يقال أرمضته فرمض أى أحرفته الرمضاء وهى شدة حر الشمس، وأرض رمضة ورمضنت الغنم رعت في الرمضاء فقرحت أكبادها وفلان يترمض الظباء أى يتبعها في الرمضاء.

( ومي ): الرمى يقال في الأعيان كالسهم والحجر نجو: ﴿ ومارميت إذا رميت ولكن الله رمى ﴾ ويقال في المقال كناية عن الشتم كالقذف ، نحو: ﴿ والذين يرمون أزواجهم – يرمون المحصنات ﴾ وأرمى فلان على مائة استعارة للزيادة ، وخرج يترمى إذا رمى في الغرض.

أشدرهبة ﴿ وَقَالَ : ﴿ جَنَاحَكُ مِنَ الرَّهِبِ ﴾ وقرى ، (من الرَّهُبِ ) ، أَى الفرع ، قال مقاتل : خرجت أُنتُس تفسير الرهب فلقيت أعرابية وأنا آكل فقالت : ياعبد الله ، تصدق على ، فملات كفى لأدفع إليها فقالت ههنا فى رهبى أى كمى . والأول أصح . قال : ﴿ رغباً ورهباً ﴾ وقال : ﴿ ترهبون به علو الله ﴾ وقوله ﴿ وَاسترهبوهم ﴾ أى حملوهم على أن يرهبوا ﴿ وإياى فارهبون ﴾ أى فخافون والترهب التعبد وهو استعمال الرهبة ، والرهبانية غلو فى تحمل التعبد من فرط الزهبة قال : ﴿ ورهبانية ابتدعوها ﴾ والرهبان يكون واحداً وجمعاً ، فمن جعله واحداً جمعه على رهابين ورهابنة بالجمع أليق . والإرهاب فزع الإبل وإنما هو من أرهبت . ومنه الرهب من الإبل ، وقالت العرب رهبوت خير من رحموت ،

ر رهط ): الرهط العصابة دون العشرة وقيل يقال إلى الأربعين ، قال ؛ ﴿ وَلُولًا رَهُ طَلْتُ لَرَجُمُنَاكُ – ويا قوم وقال : ﴿ وَلُولًا رَهُ طَلْتُ لَرَجُمُنَاكُ – ويا قوم

أرهطى ﴾ والرهطاء جحر من جحر اليربوع ويقال لها رهطة ، وقول الشاعر : « أجعلك رهطاً على حيض ه

فقد قبل أديم تلبسه الحيض من النساء، وقبل الرهط خرقة تحشو بها الحائض متاعها عند الحيض، ويقال هو أذل من الرهط.

(رهق ): رهقه الأمر غشيه بقهر ، يقال رهقته وأرهقته نحو ردفته وأردفته وابتعثته قال : ﴿ وترهقهم ذلة ﴾ وقال : ﴿ سأرهقه صعوداً ﴾ ومنه أرهقت الطحرى .

(رهن): الرهن ما يوضع وثيقة للدين، والرهان مثله لكن يختص بما يوضع فى الخطار وأصلهما مصدر، يقال رهنت الرهن وراهنته رهاناً فهو رهين ومرهون، ويقال فى جمع الرهن رهان ورهن ورهون، وقرى،: ﴿ فرهن مقبوضة ﴾ وقيل فى قوله: ﴿ كُلُ نَفْسَ بِمَا كُسبت رهينة ﴾ إنه فعيسل بمعنى فاعل أى ثابتة مقيمة. وقيل بمعنى مفعول أى كُلُ نَفْسَ مقامة فى جزاء ما قدم من عمله. ولما كان الرهن يتصور منه حبسه استعبر ذلك لحبس أى شيء كان، قال : ﴿ بِمَا كُسبت رهينة ﴾ ورهنت فلاناً ورهنت عنده وارتهنت أخذت الرهن وأرهنت فى السلعة قيل غاليت بها وحقيقة ذلك أن يدفع سلعة تقدمة فى ثمنه فتجعلها رهينة لإتمام ثمنها.

ر رهو): ﴿ وانرك البحر رهوا ﴾ أى ساكناً وقيل سعة من الطريق وهو الصحيح ، ومنه الرهاء للمفازة المستوية ، ويقال لكل حومة مستوية يجتمع أفيها المأء رهو ، ومنه قيل لا شفعة في رهو ، ونظر أعرابي إلى بعير فالج فقال رهو أين أسنامين .

(ريب): يقال رابنى كذا وأرابنى ، فالريب أن تتوهم بالشيء أمراً ما فينكشف عما تتوهم ، قال الله تعالى : ﴿ ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث - في ريب مما نزلنا على عبدنا ﴾ تنبها أن لاريب فيه ، وقوله : ﴿ ريب المنون ﴾ سماه ريباً لاأنه مشكك في كونه بل من حيث تشكك في وقت خصوله ، فالإنسان أبداً في ريب المنون من جهة وقته لامن جهة كونه ، وعلى هذا قال الشاع :

الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم علموا مقدار ما علموا ومثله:

# ه أمن المنون وريبها تتوجع ؟ \*

وقال تعالى : ﴿ لَفَى شَكْ منه مريب - معتد مريب ﴾ والارتياب يجرى الإرابة ، قال : ﴿ أَم ارتابوا أَم يُخافُونَ - وتربصتم وارتبتم ﴾ ونفى من المؤمنين الارتياب فقال : ﴿ ولا يرتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون ﴾ وقال : ﴿ ولا يرتاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون ﴾ وقال : ﴿ ثُم لَم يرتابوا ﴾ وقيل : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك » وريب الدهر صروفه ، وإنما قبل ريب لما يتوهم فيه من المكر ، والريبة اسم من الريب قال : ﴿ بنوا رَبِّية في قلوبهم ﴾ أَي تدل على دغل وقلة يقين .

. ( روح ): الرّوح والرّوح في الأصل واحد ، وجعل الرّوح اسماً للنفس ، قال الشاعر في صفة النار :

فقلت له ارفعها إليك وأحيها بروحك واجعلها لها فيئة قدرا

وذلك لكون النفس بعض الروح كتسمية النوع باسم الجنس نحو تسمية الإنسان بالحيوان ، وجعل اسماً للجزء الذى به تحصل الحياة والتحرك واستجلاب المنافع واستدفاع المضار وهو المذكور فى قوله : ﴿ ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى – ونفخت فيه من روحى ﴾ وإضافته إلى نفسه إضافة ملك وتخصيصه بالإضافة تشريفاً له وتعظيماً كقوله : ﴿ وطهر بيتى – وياعبادى ﴾ وضمى أشراف الملائكة أرواحاً نحو : ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا – تعرج الملائكة والروح – نزل به الروح الأمين ﴾ سمى به جبريل وسماه بروح القدس فى قوله : ﴿ قل نزله روح القدس – وأيدناه بروح القدس ﴾ وسمى عيسى عليه المسلام روحاً فى قوله : ﴿ وروح منه ﴾ وذلك لما كان له من إحياء الأموات ، وسمى القرآن روحاً فى قوله : ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ﴾ وذلك لكون القرآن سبباً للحياة الأخروية الموصوفة فى قوله : ﴿ وإن الدار الآخرة لهى الحيوان ﴾ والروح التنفس وقد أراح الإنسان إذا تنفس . وقوله : ﴿ فروح وريحان ﴾ فالريحان ماله رائحة وقيل رزق ، ثم يقال للحب المأكول ريحان فى قوله : ﴿ والحب ذو العصف والريحان ﴾ وقيل لأعرابى : إلى أين ؟ فقال :

أطلب من ريحان الله ، أى من رزقه والأصل ماذكرنا . وروى : الولد من ربحان الله ، وذلك كنحو ماقال الشاعر :

# يا حبذار يح الولد ريح الخزامي في البلد

أو لأن الولد من رزق الله تعالى . والريح معروف وهي فيما قيل الهواء المتحرك . وعامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة ، فمن الريح ، ﴿ إِنَا أَرْسُلُنَا عَلِيهِم رَبِحاً صَرَصَراً - فأرسَلنا عليهم رَبِحاً -- كَمثُلُ رَبِح فيها صر -إشتدت به الريح ﴾ وقال في الجمع : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح - أن يرسل الرياح مبشرات – يرسل الرياح بشراً ﴾ وأماقوله : ﴿ يرسل الرياح فتثير سحاباً ﴾ فالأظهر فيه الرحمة وقرىء بلفظ الجمع وهو أصح . وقد يستعار الريح للغلبة في قوله: ﴿ وتذهب ريحكم ﴾ وقيل أروح الماء تغيرت ريحه، واختص ذلك بالنتن . وريح الغدير يراح أصابته الريح ، وأراحوا دخلوا في الرواح ، ودهن مروح مطيب الريح . وروى : « لم يرح رائحة الجنة » أى لم يجد ريحها ، والمُرُوحة مهب الربح والمِروحة الآلة التي بها تستجلب الربح، والرائحة تروُّح هواء . وراح فلان إلى أهله ، أي إنه أتاهم في السرعة كالريح أو إنه استفاد بْرجوعه إليهم روحاً من المسرة . والراحة من الروح ، ويقال افعل ذلك في سراح َ وَرَوْاحَ أَي سَهُولَةً . والمراواحة في العمل أن يعمل هذا مرة وذلك مرة ، واستعير الرُواح للوقت الذي يراح الإنسان فيه من نصف النهار ، ومنه قيل أرحنا إبلنا ، وأرحت إليه حقه مستعار من أرحت الإبل، والمراح حيث تراح الإبل، وتروح ' الشجر وراح يراح تفطر . وتصور من الروح السعة فقيل قصعة روحاء ، وقوله : ُ ﴿ لَا تَيَاسُوا مَن روح الله ﴾ أي من فرجه ورحمته وذلك بعض الرَّوَّح .

( رود ): الرود التردد في طلب الشيء برقق ، يقال راد وارتاد ومنه الرائد لطالب الكلا وراد الإبل في طلب الكلا وباعتبار الرفق قيل رادت الإبل في مشيها ترود رودانا ، ومنه بني المرود ، وأرود يرود إذا رفق ومنه بني رويد نحو رويدك الشعر بغب ، والإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء والإزادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل وجعل اسما لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل ثم يستعمل مرة في المبدأ

وهو نزوع النفس إلى الشيء وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بأنه ينبغى أن يفعل أو لا يفعل ، فإذا استعمل في الله فإنه يراد به المنتهى دون المبدأ فإنه يتعالى عن معنى النزوع ، فمتى قبل أراد الله كذا فمعناه حكم فيه أنه كذا وليس بكذا نحو : ﴿ إِن النزوع ، فمتى قبل أراد بكم رحمة ﴾ وقد تذكر الإرادة ويراد بها معنى الأمر كقولك أريد منك كذا أى آمرك بكذا نحو : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ﴾ وقد يذكر ويراد به القصد نحو : ﴿ لايريدون علوا في الأرض ﴾ بكم العسر ﴾ وقد يذكر ويراد به القصد نحو : ﴿ لايريدون علوا في الأرض كان يقصدونه ويطلبونه . والإرادة قد تكون بحسب القوة التسخيرية والحسية كا تكون بحسب القوة التسخيرية والحسية كا تكون بحسب القوة الاختيارية . ولذلك تستعمل في الجماد ، وفي الحيوانات نحو : ﴿ جداراً يريد أن ينقض ﴾ ويقال : ﴿ مراود تاها عن نفسه ﴾ أى في الإرادة فتريد غير مايريد أو ترود غير مايرود ، وراودت فلاناً عن كذا . في الإرادة فتريد غير مايريد أو ترود غير مايرود ، وراودت فلاناً عن نفسه ﴾ أى قال : ﴿ تراود فتاها عن نفسه ﴾ أى تصرفه عن رأيه وعلى ذلك قوله : ولقد راودته عن نفسه — سنراود عنه أباه ﴾ .

( وأس ): الرأس معروف وجمعه رءوس قال: ﴿ واشتعل الرأس شيباً — ولا تحلقوا رءوسكم ﴾ ويعبر بالرأس عن الرئيس والأرأس العظيم الرأس ، وشاة رأساء اسود رأسها . ورئاس السيف مقبضه .

(ريش): ريش الطائر معروف وقد يخص الجناح من بين سائره وبكون الريش للطائر كالثياب للإنسان استعير للثياب، قال تعالى: ﴿ وريشاً ولباس التقوى ﴾ وقيل أعطاه إبلا بريشها أى بماعليها من الثياب والآلات، ورشت السهم أريشه ريشاً فهو مريش: جعلت عليه الريش، واستعير لإصلاح الأمر فقيل رشت فلاناً فارتاش أى حسن حاله، قال الشاعر:

فرشنی بحال طالما قد بریتنی فخیر الموالی من یریش و لا یبری ورمح راش خوار ، نصور منه خور الریش .

( روض ): الروض مستنقع الماء ، والخضرة قال: ﴿ في روضة يجبرون ﴾ باعتبار الماء قيل أراض الوادى واستراض أى كثر ماؤه وأراضهم أرواهم . والرياضة كثرة استعمال النفس ليسلس ويمهر ، ومنه رضت الدابة وقولهم افعل كذا ما دامت النفس مستراضة أى قابلة للرياضة أو معناه متسعة ، ويكون من الروض

والإراضة . وقوله : ﴿ فَى روضة يحبرون ﴾ فعبارة عن رياض الجنة ، وهي محاسنها وملاذها ، وقوله : ﴿ فَى روضات الجنات ﴾ فإشارة إلى ما أعد لهم فى العقبى من حيث الظاهر ، وقيل إشارة إلى ما أهلهم له من العلوم والأخلاق التي من تخصص بها ، طاب قلبه .

(ربع): الربع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد، الواحدة ربعة. قال في أتبنون بكل ربع آية كه أي بكل مكان مرتفع، وللارتفاع قيل ربع البئر للجثوة المرتفعة حواليها. وربعان كل شيء أوائله التي تبدو منه، ومنه استعير الربع للزيادة والارتفاع الحاصل ومنه تربع السحاب.

( روع ): الروع الحلد وفى الحديث: « إن روح القدس نفث فى روعى » والروع إصابة الروع واستعمل فيما ألقى فيه من الفزع ، قال : ﴿ فلما دُهب عن إبراهيم الروع ﴾ ، يقال رعته وروعته وربع فلان وناقة روعاء فزعة . والأروع الذى يروع بحسنه كأنه يفزع كما قال الشاعر :

# بهولك أن تلقاه في الصدر محفلا ٥

(روغ النعلب يروغ الميل على سبيل الاحتيال ومنه راغ النعلب يروغ روغاناً ، وطريق رائغ إذا لم يكن مستقيماً كأنه يراوغ ، وراوغ فلان فلاناً وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه بالاحتيال ، قال : ﴿ فراغ إلى أهله – فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ أى مال ، وحقيقته طلب بضرب من الروغان ، ونبه بقوله : على ، على معنى الاستيلاء .

( رأف ) ؛ الرأفة الرحمة وقد رؤف فهو رؤف ، ورؤوف ، ورئيف ، نحو رئف ، غو رئف ، غو رئف ، غو رئف ، غو رئف نحو يقظ ، وحذر ، قال تعالى : ﴿ لا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ﴾ .

( روم ) : ﴿ آلم . غلبت الروم ﴾ ، يقال مرة للجيل المعروف ، وتــارة لجمع رومي كالعجم .

الله ( وين ): الرين صدأ يعلو الشيء الجليل ، قال : ﴿ بل ران على قلوبهم ﴾ أى صار ذلك كصدأ على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشر ، قال الشاعر :

### ه إذا ران النعاس بهم ه

وقد رين على قلبه .

(رأى : عينه همزة ولامه ياء لقولهم رؤية وقد قلبه الشاعر فقال :

وكل خليل راءني فهسو قائسل من اجلك هذا هامة اليوم أو غد

وتحذف الهمزة من مستقبله فيقال ترى ويرى ونرى ، قال : ﴿ فَإِمَا تَرِينَ مِن البَشْرِ أَحَداً ﴾ وقال : ﴿ أَرِنَا اللَّذِينَ أَصْلَانَا مِن الجِن والْإِنسَ ﴾ وقرى ا أَرُنا ) والرؤية إدراك المربى ، وذلك أضرب بحسب قوى النفس ، والأول : بالحاسة وما يجرى بجراها نحو : ﴿ لترون الجحم . ثم لترونها عين اليقين – ويوم القيامة ترى الله ين كذبوا على الله ﴾ وقوله : ﴿ فسيرى الله عملكم ﴾ فإنه مما أجرى مجرى الرؤية الحاسة فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى عن ذلك ، وقوله : ﴿ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ .

والثانى : بالوهم والتخيل نحو أرى أن زيداً منطلق ونحو قوله : ﴿ وَلُو تَرَىٰ إِذَ يَتُوفُ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ .

والثالث: بالتفكير نحو:﴿ إِنَّى أَرِّي مَالًا تَرُونَ ﴾ .

والرابع: بالعقل وعلى ذلك قوله:﴿ مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ وعلى ذلك حمل قوله: ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزِلَةً أَخْرَى ﴾ .

ورأى إذا عدى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم نحو: ﴿ ويرى الذين أوتوا العلم ﴾ وقال : ﴿ إِن تَرِنَ أَنَا أَقِلَ مِنْكُ ﴾ ويجرى أرأيت مجرى أسبرنى فيدخل عليه الكاف ويترك التاء على حالته فى التثنية والجمع والتأنيث ويسلط التغيير على الكاف دون التاء ، قال: ﴿ أَرأيتُكُ هذا الذي — قل أرأيتكم ﴾ وقوله : ﴿ أرأيتُ الذي ينهى — قل أرأيتم إن كان — الذي ينهى — قل أرأيتم إن كان — الذي ينهى — قل أرأيتم إن كان — الذي ينهى كل ذلك فيه معنى التنبيه .

والرأى اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبه الظن وعلى هذا قوله:

و يرونهم مثليهم رأى العين ﴾ أى يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم ، تقول فعل ذلك رأى عينى وقيل راءة عينى والروية والتروية التفكر في الشيء والإمالة بين خواطر النفس في تحصيل الرأى والمرتنى والمروى المتفكر ، وإذا عدى رأيت بإلى اقتضى معنى النظر المؤدى إلى الاعتبار نحو : ﴿ أَلَم تَر إلى ربك ﴾ وقوله: ﴿ بِمَا أَراكُ الله الله الله المناه المنصوبة للرؤية . ومع فلان رئى من الجن ، وأرأت الباقة فهى مرء إذا أظهرت الحمل حتى يرى صدق معلها ، والرؤيا مايرى في المنام وهو فعلى وقد يخفف فيه الهمزة فيقال بالواو وووى: ﴿ لَقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق — وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ﴾ وقوله : ﴿ لقد صدق الله رسوله أى تقاربا وتقابلا حتى صار كل واحد منهما بحيث يتمكن من رؤية الآخر ويشمكن الآخر من رؤيته . ومنه قوله لا يتراءى نارهما ، ومنازلهم رئاء أى متقابلة وهي وفعل ذلك رئاء الناس أى مراءاة وتشيعاً . والمرآة مايرى فيه صورة الأشياء وهي أمفعلة من رأيت نحو المصحف من صحف وجمعها مرائى والرئة العضو المنتشر عن القلب وجمعه من لفظه رؤون وأنشد أبو زيد :

روی : تقول ماء رواء وروًی أی کثیر مرو . فروی علی بناء عدی ومکاناً مُشِوِّی ، قال الشاعر :

من شك فى فليج فهذا فليج ماء رواء وطريق نهج وقوله: ﴿ هم أحسن أثاثاً ورثياً ﴾ فمن لم يهمز جعله من روى كأنه ريان من الحسن ، وقيل هو منه على ترك الهمز ، والري اسم لما يظهر منه والرواء منه وقيل هو مقلوب من رأيت ، قال أبو على الفسوى : المروءة هو من قولهم حسن فى مرآة العين كذا قال هذا غلط لأن الميم فى مرآة زائدة ومروءة فعولة " وتقول أنت بمرأى ومسمع أى قريب ، وقيل أنت منى مرأى ومسمع بطرح الباء ، ومرأى مفعل من رأيت .

# الزاي

رزيد ): الزبد زبد الماء وقد أزبد أى صار ذا زبد ، قال ﴿ فأما الزبد في الله بيد عناء أعطيته مالا في الله بيد وأطعمته الزبد ، والزباد نور يشبهه بياضاً .

( زبر ): الزبرة قطعة عظيمة من الحديد جمعه زبر ، قال . ﴿ آتونى زبر الحديد ﴾ وقد يقال الزبرة من الشعر جمعه زبر واستعبر للمجزأ ، قال : ﴿ فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً ﴾ أى صاروا فيه أحزاباً . وزبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور وخص الزبور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام قال تعالى : ﴿ و آتينا داود زبوراً – ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ﴾ وقرىء زبوراً بضم الزاى وذلك جمع زبور كقولهم فى جمع ظريف ظروف ، أو يكون جمع زبر ، وزبر مصدر سمى به كالكتاب ثم جمع على من الكتب الإلهية ، قال : ﴿ و إنه لفى زبر الأولين ﴾ قال : ﴿ و الزبر و الكتاب المنسور على المنبر — أم لكم براءة فى الزبر ﴾ وقال بعضهم : الزبور اسم للكتاب المقصور على المنبر — أم لكم براءة فى الزبر ﴾ وقال بعضهم : الزبور اسم للكتاب المقصور على ويدل على ذلك أن زبور داود عليه السلام لا يتضمن شيئا من الأحكام والحكم الثوب معروف ، والأزبر ماضخم زبرة كاهله ، ومنه قيل هاج زبرؤه لمن يغضب .

( زج ): الزجاج حجر شفاف ، الواحدة زجاجة ، قال : ﴿ فَى زَجَاجَةَ الزَجَاجَةَ كَأَنْهَاكُوكُبُ دَرَى ﴾ والزج حديدة أسفل الرمح جمعه زجاج، وزججت الرجل طعنته بالزج ، وأزججت الرمح جعلت له زجا ، وأزججته نزعت زجه . والزجج دقة فى الحاجبين مشبه بالزج ، وظليم أزج ونعامة زجاء للطويلة الرجل .

( زجر ) : الزجر طرد بصوت ، يقال زجرته فانزجر ، قال : ﴿ فَإِنمَا هَى زَجَرَةُ وَالْحَدُ اللَّهِ عَلَى الطَّرِدُ تَارَةً وَفَى الصَّوْتُ أَخْرَى . وقوله :

﴿ فالزاجرات زجراً ﴾ أى الملائكة التي تزجر السحاب، وقوله: ﴿ ما فيه مزدجر ﴾ أى طرد، مؤدجر ﴾ أى طرد، وقال: ﴿ وازدجر ﴾ أى طرد، واستعمال الزجر فيه لصياحهم بالمطرود نحو أن يقال اعزب وتنح ووراءك.

( زجا ): التزجية دفع الشيء لينساق كتزجية رديف البغير ونزجية الريح السحاب قال : ﴿ يَزجَى سَحَاباً ﴾ وقال : ﴿ يَزجَى لَكُم الفَلْكُ ﴾ ومنه رجل مزجي ، وأزجيت ردىء التمر فزجا ، ومنه استعير زجما الحراج يزجو وخراج زاج ، وقول الشاعر :

## ه وحاجة غير مزجاة عن الحاج .

أي غير يسيرة يمكن دفعها وسوقها لقلة الاعتداد بها .

( زحم ) : ﴿ فمن زحزح عن النار ﴾ أى أزيل عن مقره فيها .

( زحف ): أصل الزحف انبعاث مع جر الرجل كانبعاث الصنبى قبل أن يمشى وكالبعير إذا أعيا فجر فرسنه ، وكالعسكر إذا كثر فيعثر انبعاثه . قال : ﴿ إذا لَقَيْتُم الذَّيْنَ كَفُرُوا زَحْفًا ﴾ والزاحف السهم يقع دون الغرض .

( زخوف ): الزخرف الزينة المزوقة ، ومنه قيل للذهب زخوف ، وقال : ﴿ الحدت الأرض زخوفها ﴾ وقال : ﴿ بيت من زخوف ﴾ أى ذهب مزوق ، وقال : ﴿ زخرف القول غروراً ﴾ أى المزوقات من الكلام .

. ( زرب ): الزرابى جمع زرب وهو ضرب من الثیاب محبر منسوب إلى موضع وعلى طریق التشبیه والاستعارة . قال : ﴿ وزرابى مبثوثة ﴾ والزرب والزربية موضع الغنم وقترة الرامى .

( روع): الزرع الإنبات وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية قال : ﴿ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنَ الزَارِعُونَ ﴾ فنسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونسبه إلى نفسه وإذا نسب إلى العبد فلكونه فاعلا للأسباب التي هي سبب الزرع كا تقول أثبت كذا إذا كنت من أسباب نباته ، والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع نحو قوله : ﴿ فيخرج به زرعاً ﴾ وقال : ﴿ وزروع ومقام

كريم ﴾ ويقال زرع الله ولدك تشبيهاً كما تقول أنبته الله ، والمزرع الزراع ، وازدرع النبات صار ذا زرع .

(زرق ): الزرقة بعض الألوان بين البياض والسواد ، يقال زرقت عينه زرقة وزرقاناً ، وقوله تعالى : ﴿ زرقاً يتخافتون ﴾ أى عمياً عيونهم لانوز لها . والزرق طائر ، وقيل زرق الطائر يزرق ، وزرقه بالمزراق رماه به .

(زری ): زریت علیه عبته وأزریت به قصدت به و کذلك ازدریت و أصله افتعلت قال: ﴿ تزدری أعینكم ﴾ أی تستقلهم تقدیره تزدریهم أعینكم ، أی تستقلهم و تستهین بهم .

( زعق ): الزعاق الماء الملح الشديد الملوحة ، وطعام مزعوق كثر ملحه حتى صار زعاقاً وزعق به أفزعه بصياحه فانزعق أى فزع والزعق الكثير الزعق ا أى الصوت ، والزعاق النعار .

( زعم ): الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب ولهذا جاء في القرآن في كل موضع ذم القائلون به نحو : ﴿ زعم الذين كفروا – بل زعمتم – كنتم تزعمون – زعمتم من دونه ﴾ وقيل للضمان بالقول والرئاسة زعامة فقيل للمتكفل والرئيس زعيم للاعتقاد في قوليهما إنهما مظنة للكذب . قال ﴿ وأنا به زعيم – أيهم بذلك زعيم ﴾ إما من الزعامة أي الكفالة أو من الزعم بالقول .

( زف ): زف الإبل يزف زفا وزفيفاً وأزفها سائقها وقرىء ﴿ إليه يزقون ﴾ أى يسرعون . ويزفون أى يحملون أصحابهم على الزفيف ، وأصل الزفيف في هبوب الريح وسرعة النعام التي تخلط الطيران بالمشي . وزفزف النعام أسرع ومنه استعير زف العروس واستعارة ما يقتضي السرعة لالأجل مشيتها ولكن للذهاب بها على خفة من السرور .

( رفر ): قال : ﴿ لهم فيها زفير ﴾ فالزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضبلوع منه وازدفر فلان كذا إذا تحمله بمشقة فتردد فيه نفسه ، وقيل للإماء الحاملات للماء زوافر .

( زقم ) : ﴿ إِن شجرة الزقوم ﴾ عبارة عن أطعمة كريهة في النار و منه استعير زقم فلان و تزقم إذا ابتلع شيئا كريها .

( زكا ) : أصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية ، يقال زكا الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة . وقوله: ﴿ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا ﴾ إشارة إلى ما يكون حلالًا لا يستوخم عقباه ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس أى تنميتها بالخيرات والبركات أولهما جميعاً فإن الخيرين موجودين فيها وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله : ﴿ وَأَقْيِمُوا الصلاة واتوا الزكاة ﴾ وبزكاة النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة ، وفي الآخرة الأجر والمثوبة . وهو أن يتحرى الإنسان مافيه تظهيره وذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسباً لذلك نحو:﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو ﴿ بل الله يزكى من يشاء ﴾ وتارة إلى النبي لكونه واسطة فى وصول ذلك إليهم نحو ﴿ تطهرهم وتزكيهم بها - يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ﴾ وتارة إلى العبادة التي هي آلة في ذلك نحو ﴿ وحناناً من لدنا وزكاة - لأهب لك غلاماً زكيا ﴾ أي مزكمي بالخلقة وذلك على طريق ماذكرنا من الاجتباء وهو أن يجعل بعض عباده عالمًا وطاهر الخلق لابالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلهي كما يكون كل الأنبياء والرسل . ويجوز أن يكون تسميته بالمزكى لما يكون عليه في الاستقبال لا في الحال والمعنى سيتزكى ﴿ والذين هم للزكاة فاعلون ﴾ أى يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله أو ليزكوا أنفسهم ، والمعنيان واحد وليس قوله للزكاة مفعولا لقوله فاعلون بل اللام فيه للعلة والقصد وتزكية الإنسان نفسه ضربان : أحدهما بالفعل وهو محمود وإليه قصد بقوله : ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾ وقوله : ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ والثاني : بالقول كتزكية العدل غيره وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسبه وقد نهى الله تعالى عنه فقال تعالى : ﴿ لا تزكوا أنفسكم ﴾ ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرعاً ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا يحسن وإن كان حقا ؟ فقال : مدح الرجل نفسه .

(زل): الزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد، يقال زلت

رجل تزل ، والزلة المكان الزلق ، وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيهاً بزلة الرجل . قال تعالى : ﴿ فَإِن زِللتم - فَأَرْهُما الشيطان ﴾ واستزله إذا تحرى زلته وقوله : ﴿ إنما استزلهم الشيطان ﴾ أى استجرهم الشيطان حتى زلوا فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخص الإنسان فيها تصير مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه . وقوله عليه السلام : « من أزلت إليه نعمة فليشكرها » أى من أوصل إليه نعمة بلاقصد من مسديها تنبيها أنه إذا كان الشكر في ذلك لازماً فكيف فيما يكون عن قصده . والتزلزل الاضطراب ، وتكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه ، قال : ﴿ إذا زلزلت الأرض زلزالها ﴾ وقال: ﴿ إن زلزلة الساعة شيء عظيم - وزلزلوا زلزالا شديداً ﴾ أى زعزعوا من الرعب .

( زلف ): الزلفة المنزلة والحظوة ، وقوله : ﴿ فلما رأوه زلفة ﴾ قيل معناه لما رأوا زلفة المؤمنين وقد حرموها . وقيل استعمال الزلفة في منزلة العذاب كاستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ . وقيل لمنازل الليل زلف قال : ﴿ وزلفا من الليل ﴾ قال الشاعر :

# طى الليالى زلفاً فزلفاً

والزلفى الحظوة ، قال الله تعالى : ﴿ إِلاَ لِيقربُونَا إِلَى الله زَلْفَى ﴾ والمزالف المراقى وأزلفته جعلت له زلفى ، قال : ﴿ وأزلفنا ثم الآخرين – وأزلفت الجنة للمتقين ﴾ وليلة المزدلفة خصت بذلك لقربهم من منى بعد الإفاضة . وفى الحديث « ازدلفوا إلى الله بركعتين » .

(زلق): الزلق والزلل متقاربان قال: ﴿ صعيداً زلقاً ﴾ أى دحضاً لا نبات فيه نحو قوله: ﴿ فتركه صلداً ﴾ والمزلق المكان السدحض قال: ﴿ ليزلقونك بأبصارهم ﴾ وذلك كقول الشاعر:

# » نظراً يزيل مواضع الأقدام »

ويقال زلقه وأزلقه فزلق، قال يونس: لم يسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن، وروى أن أبي بن كعب قرأ:﴿ وأزلقنا ثم الآخرين ﴾ أي أهلكنا.

( زمر ) : قال : ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ﴾ جمع زمرة

وهى الجماعة القليلة ، ومنه قيل شاة زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة ، وزمرت النعامة تزمر زماراً وعنه اشتق الزمر ، والزمارة كناية عن الفاجرة .

( زمل ): ﴿ يَا أَيُّهَا المَرْمَلَ ﴾ أى المتزمل في ثوبه وذلك على سبيل الاستعارة كناية عن المقصر والمتهاون بالأمر وتعريضاً به ، والزميل الضعيف ، قالت أم تأبط شرا: ليس بزميل شروب للغيل .

( زنم ): الزنيم والمزنم الزائد في القوم وليس منهم تشبيهاً بالزنمتين من الشاة وهما المتدليتان من أذنها ومن الحلق ، قال تعالى : ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾ وهو العبد زلمة وزنمة أى المنتسب إلى قوم هو معلق بهم لامنهم وقال الشاعر : فأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد

( زنا ): الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعى ، وقد يقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة والنسبة إليه زنوى ، وفلان لزنية وزنية ، قال الله تعالى ﴿ الزانى لا ينكح إلازانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلازان — الزانية والزانى ﴾ وزناً في الجبل بالهمز زناً وزنوءا والزناء الحاقن بوله ، ونهى الرجل أن يصلى وهو زناء .

( زهد ): الزهيد الشيء القليل والزاهد في الشيء الراغب عنه والراضي منه بالزهيد أي القليل ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ .

( رُهِقُ ): زهقت نفسه خرجت من الأسف على الشيء قال:﴿ فتزهق أنفسهم ﴾ .

( زيت ) : زيتون وزيتونة نحو : شجر وشجرة ، قال تعالى : ﴿ زيتونة لا شرقية ولا غربية ﴾ والزيت عصارة الزيتون ، قال : ﴿ يكاد زيتها يضيء ﴾ وقد زات طعامه نحو سمنه وزات رأسه نحو دهنه به ، وازدات ادهن .

( زوج ) : يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوج ولكل قرينين فيها وفي غيرها زوج ، كالحف والنعل ، ولكل ما يقترن بآخر مماثلاً له أو مضاد زوج . قال تعالى : ﴿ وجعل منه الزوجين الذكر

والأنثى ﴾ قال : ﴿ وزوجك الجنة ﴾ وزوجة لغة رديئة وجمعها زوجات قال الشاعر :

### فبكا بناتى شجوهن وزوجتى \*

وجمع الزوج أزواج وقوله:﴿ هم وأزواجهم – احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ أي أقرانهم المقتدين بهم في أفعالهم ﴿ إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ﴾ أى أشباهاً وأقراناً . وقوله : ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج – ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ فتنبيه أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة وصورة ، وأن لاشيء يتعرى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاً وأنه لابدله من صانع تنبيهاً أنه تعالى هو الفرد ، وقوله:﴿ خلقنا زوجين ﴾ فبين أن كل ما في العالم زوج من حيث إذله ضدا أو مثلاً ما أو تركيباً ما بل لا ينفك بوجه من تركيب، وإنما ذكر ههنا زوجين تنبيهاً أن الشيء وإن لم يكن له ضد ولامثل فإنه لاينفك من تركيب جوهر وعرض وذلك زوجان . وقوله : ﴿ أَزُواجاً مَنْ نَبَاتُ شَتَّى ﴾ أي أنواعا متشابهة . وكذلك قوله : ﴿ من كل زوج كريم - ثمانية أزواج ﴾ أى أصناف . وقوله:﴿ وَكُنتُم أَزُواجاً ثلاثة ﴾ أي قرناء ثلاثاً وهم الذين فسرهم بما بعد . وقوله:﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ فقد قيل معناه قرن كل شيعة بمن شايعهم فى الجنة والنار نحو : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ وقيل قرنت الأرواح بأجسادها حسبها نبه عليه قوله في أحد التفسيرين: ﴿ يِاأَيْتُهَا النَّفْسِ المُطمَّنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ أي صاحبك . وقيل قرنت النفوس بأعمالها حسبها نبه قوله:﴿ يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً وماعملت من سوء ﴾ وقوله : ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ أي قرناهم بهن ، ولم يجيء في القرآن زوجناهم حوراً كما يقال زوجته امرأة تنبيها أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا من المناكحة.

(زاد): الزيادة أن ينضم إلى ماعليه الشيء فى نفسه شيء آخر، يقال زدته فازداد وقوله: ﴿ ونزداد كيل بعير ﴾ نحو ازددت فضلا أى ازداد فضلى وهومن باب ﴿ سفه نفسه ﴾ وذلك قد يكون زيادة مذمومة كالزيادة على الكفاية مثل زيادة الأصابع والزوائد فى قوائم الدابة وزيادة الكبد وهى قطعة معلقة بها يتصور أن لاحاجة إليها لكونها غير ماكولة، وقد تكون زيادة محمودة نحو قوله: ﴿ للذين.

أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ وروى من طرق مختلفة أن هذه الزيادة النظر إلى وجه الله إشارة إلى إنعام وأحوال لا يمكن تصورها فى الدنبا ﴿ وزادِه بسطة فى العلم والجسم ﴾ أى أعطاه من العلم والجسم قدراً يزيد على ما أعطى أهل زمانه ، وقوله؛ ﴿ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ﴾ ومن الزيادة المكروهة قوله : ﴿ ومازادوهم الانفوراً ﴾ وقوله : ﴿ ومازادوهم فوله فزادهم الله مرضاً ﴾ فإن هذه الزيادة هو ما بنى عليه جبلة الإنسان أن من تعاطى فعلا إن خبراً وإن شرا تقوى فيما يتعاطاه فيزداد حالا فحالاً . وقوله : ﴿ هل من مزيد ﴾ يجوز أن يكون ذلك استدعاء للزيادة ويجوز أن يكون تنبيها أنها قد امتلات وحصل فيها ماذكر تعالى فى قوله : ﴿ لأملان جهنم من الجنة والناس ﴾ يقال زدته وزاد هو وازداد ، قال في وازدادوا تسعاً ﴾ وقال الشاعر :

وأنتمو معشر زَيْدٌ على مائة فأجمعوا أمركم كيدأ فكيدوني

والزاد: المدخر الزائد على ما يحتاج إليه فى الوقت، والتزود أخذ الزاد، قال: ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ والمزود ما يجعل فيه الزاد من الطعام والمزادة ما يجعل فيه الزاد من الماء.

( رور ): الزور أعلى الصدر وزرت فلاناً تلقيته بزورى أو قصدت زوره نحو وجهته ، ورجل زائر وقوم زور نحو سافر وسفر ، وقد يقال رجل زور فيكون مصدراً موصوفاً به نحو ضيف ، والزور ميل في الزور والأزور المائل الزور وقوله ﴿ تزاور عن كهفهم ﴾ أى تميل ، قرىء بتخفيف الزاى وتشديده وقرىء تزور . قال أبو الحسن لامعنى لتزور ههنا لأن الأزورار الانقباض ، يقال تزاور عنه ورجل أزور وقوم زور وبئر زوراء مائلة الحفر وقيل المكذب زور لكونه مائلا عن جهته ، قال : ﴿ ظلماً وزوراً ﴾ وقول الزور من القول وزوراً لا يشهدون الزور ، ويسمى الصم زوراً في قول الشاعر :

« جاءوا بزور بينهم وجئنا بالأمم «

لكون ذلك كذباً وميلا عن الحق.

(زيغ): الزيغ الميل عن الاستقامة والتزايغ التمايل ورجل زائغ وقوم زاغة وزائغون وزاغت الشمس وزاغ البصر ﴿ وإذ زاغت الأبصار ﴾ يصح أن يكون إشارة إلى ما يداخلهم من الحوف حتى أظلمت أبصارهم ويصح أن يكون إشارة إلى ماقال: ﴿ يرونهم مثليهم رأى العين ﴾ وقال: ﴿ مازاغ البصر وماطغى -- من بعد ماكاد يزيغ - فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾ لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك.

(زال): زال الشيء يزول زوالا: فارق طريقته جانحا عنه وقيل أزلته وزولته، قال: ﴿ أَن تَزُولاً – ولئن زالتاً – لتزول منه الجبال ﴾ والزوال يقال فى شيء قد كان ثابتاً قبل فإن قيل قد قالوا زوال الشمس، ومعلوم أن لا ثبات للشمس بوجه، قيل إن ذلك قالوه لاعتقادهم فى الظهيرة أن لها ثباتاً فى كبد السماء ولهذا قالوا قام قائم الظهيرة وسار النهار، وقيل زاله يزيله زيلا قال الشاعر:

#### ه زال زوالها م

أى أذهب الله حركتها ، والزوال التصرف وقيل هو نحو قولهم أسكت الله نأمته ، وقال الشاعر :

## ع إذا مارأتنا زال منها زويلها »

ومن قال زال لا يتعدى قال زوالها نصب على المصدر ، وتزيلوا تفرقوا ، قال في فزيلنا بينهم كه وذلك على التكثير فيمن قال زلت متعد نحو مزته وميزته ، وقولهم ما زال ولا يزال خصا بالعبازة وأجرى مجرى كان فى رفع الاسم ونصب الخبر وأصله من الياء لقولهم زيلت ومعناه معنى ما برحت وعلى ذلك: ولا يزالون مختلفين كه وقوله: ﴿ لا يزال بنيانهم - ولا يزال الذين كفروا - وما زلتم فى شك كه ولا يصح أن يقال ما زال زيد إلا منطلقاً كما يقال ما كان زيد إلا منطلقاً كما يقال ما كان زيد الا منطلقاً وذلك أن زال يقتضي معنى النفى إذ هو ضد الثبات وما ولا ، يقتضيان النفى ، والنفيان إذا اجتمعا اقتضيا الإثبات فصار قولهم ما زال يجرى مجرى كان فى كونه إثباتاً فكما لا يقال كان زيد إلا منطلقاً ، لا يقال ما زال زيد إلا منطلقاً .

(زين): الزينة الحقيقية مالايشين الإنسان في شيء من أحواله لافي

الدنيا ولا في الآخرة ، فأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين ، والزينة بالقول المجمل ثلاث : زينة نفسية كالعلم والاعتقادات الحسنة ، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة ، وزينة خارجية كالمال والجاه . فقوله : ﴿ من حرم زينة الإيمان وزينه في قلوبكم ﴾ فهو من الزينة النفسية . وقوله : ﴿ من حرم زينة الله ﴾ فقد حمل على الزينة الخارجية وذلك أنه قد روى أن قوماً كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهوا عن ذلك بهذه الآية ، وقال بعضهم : بل الزينة المذكورة في هذه الآية هي الكرم المذكور في قوله : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ وعلى هذا قال الشاعر :

# ه وزينة المرء حسن الأدب ه

وقوله: ﴿ فَخرج على قومه فى زينته ﴾ هى الزينة المدنيويه من المال والأثاث والجاه ، يقال زانه كذا وزينه إذا أظهر حسنه إما بالفعل أو بالقول وقد نسب الله تعالى التزيين فى مواضع إلى نفسه وفى مواضع إلى الشيطان وفى مواضع ذكره غير مسمى فاعله ، فمما نسبه إلى نفسه قوله فى الإيمان ﴿ وزينه فى قلوبكم ﴾ وفى الكفر قوله : ﴿ زينا لهم أعمالهم — زينا لكل أمة عملهم ﴾ ومما نسبه إلى الشيطان قوله : ﴿ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ وقوله تعالى : ظلازينن لهم فى الأرض ﴾ ولم يذكر المفعول لأن المعنى مفهوم . ومما لم يسم فاعله قوله عزوجل : ﴿ زين للناس حب الشهوات -- زين لهم سوء أعمالهم ﴾ وقال :﴿ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ﴾ وقوله ،﴿ زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ﴾ تقديره زينه السماء الدنيا بزينة الكواكب — وزيناها كما يعماييح ﴾ وقوله : ﴿ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب — وزيناها للنظرين ﴾ فإشارة إلى الزينة التي تدرك بالبصر التي يعرفها الخاصة والعامة وإلى الزينة المعقولة التي يختص بمعرفتها الخاصة وذلك إحكامها وسيرها . وتزيين الله النياء قد يكون بإبداعها مزينة وإيجادها كذلك ، وتزيين الناس للشيء بتزويقهم أو بقولهم وهو أن يمدحوه ويذكروه بما يرفع منه .

# السين

(سبب): السبب الحبل الذي يصعد به النخل وجمعه أسباب قال تعالى: ﴿ فليرتقوا في الأسباب ﴾ والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله: ﴿ أم لهم سلم يستمعون فيه ﴾ وسمى كل ما يتوصل به إلى شيء سبباً ، قال تعالى: ﴿ وآتيناه من كل شيء سبباً ﴾ ومعناه أن الله تعالى أتاه من كل شيء معرفة وذريعة يتوصل بها فأتبع سبباً ﴾ ومعناه أن الله تعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات ﴾ أي لعلى أعرف الذرائع والأسباب الحادثة في السماء فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى ، وسمى العمامة والخمار والشوب الطويل سبباً تشبيهاً بالحبل في الطول . وكذا منهج الطريق وصف بالسبب الطويل سبباً تشبيهاً بالحبل في الطول . وكذا منهج الطريق وصف بالسبب كتشبيهه بالخيط مرة وبالثوب المحدود مرة . السب الشتم الوجيع قال تعالى : ﴿ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ وسبهم لله ليس على أنهم يسبونه صربحاً ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه بما لايليق به ويتهادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما تنزه تعالى عنه وقول الشاعر :

بأن سب منهم غلاماً فسب يقد العظام ويبرى القصب

فماکان ذنب بنسی مالك و مالک و

فإنه نبه على ماقاله الآخر:

» ونشتم بالأفعال لا بالتكلم »

والسب المسابب، قال الشاعر:

لاتسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم

والسبة مايسب وكنى بها عن الدبر ، وتسميته بذلك كتسميته بالسوأة . والسبابة سميت للإشارة بها عند السب ، وتسميتها بذلك كتسميها بالمسبحة لتحريكها بالتسبيح .

(سبت): أصل السبت القطع ومنه سبت السير قطعه وسبت شعره حلقه وأنفه اصطلمه، وقيل سمى يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السموات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيام كا ذكره فقطع عمله يوم السبت فسمى بذلك، وسبت فلان صار في السبت وقوله: ﴿ يوم سبتهم شرعاً ﴾ قيل يوم قطعهم للعمل ﴿ ويوم لا يسبتون ﴾ قيل معناه لا يقطعون العمل وقيل يوم لا يكونون في السبت وكلاهما إشارة إلى حالة واحدة، وقوله: ﴿ إنما جعل السبت ﴾ أي ترك العمل فيه ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾ أي نطعاً للعمل وذلك إشارة إلى ماقال في صفة الليل: ﴿ لتسكنوا فيه ﴾ .

﴿ سبح ﴾ : السبح المر السريع في الماء وفي الهواء، يقال سبح سبحاً وسباحة واستعير لمر النجوم في الفلك نحو : ﴿ وَكُلُّ فِي فَلْكُ يُسْبِحُونَ ﴾ ولجرى · الفرس نحو : ﴿ فالسابحات سبحاً ﴾ ولسرعة الذهاب في العمل نحو : ﴿ إِن لَكِ فى النهار سبحاً طويلاً ﴾ والتسبيح تنزيه الله تعالى وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في الشر فقيل أبعده الله ، وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية ، قال : ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين ﴾ قيل من المصلين والأولى أن يحمل على ثلاثتها ، قال : ﴿ وَنحن نسبح بحمدك – وسبح بالعشي – فسبحه وأدبار السجود – لولا تسبحون ﴾ أي هلا تعبدوًنه وتشكرونه وحمل ذلك على الاستثناء وهو أن يقول إن شاء الله ويدل على ذلك بقوله : ﴿ إِذْ أَقْسُمُوا لِيصِرُمنها مصبحين ولا يَسْتُثنُونَ ﴾ وقال : ﴿ تُسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ فذلك نحو قوله: ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً – ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض ﴾ فذلك بقتضي أن يكون تسبيحاً على الحقيقة وسجوداً له على وجه لا نفقهه بدلالة قوله : ﴿ وَلَكُنَ لَا تَفْقَهُونَ تُسْبَيْحُهُم ﴾ ودلالة قوله: ﴿ وَمَنْ فَيْهِنَ ﴾ بعد ذكر السموات والأرض ولايصح أن يكون تقديره: يسبح له من في السموات، ويسجد له من في الأرض ، لأن هذا مما نفقهه ولأنه محال أن يكون ذلك تقديره ثم يعطف عليه بقوله: ﴿ ومن فيهن ﴾ والأشياء كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير، وبعضها بالاختيار ولا خلاف أن السموات والأرض والدواب مسبحات بالتسخير من حيث إن أحوالها تدل على حكمة الله تعالى ، وإنما الخلاف

فى السموات والأرض هل تسبح باختيار ؟ والآية تقتضى ذلك بما ذكرت من الدلالة ، وسبحان أصله مصدر نحو غفران قال : ﴿ فسبحان الله حين تمسون – وسبحانك لا علم لنا ﴾ وقول الشاعر :

### « سبحان من علقمة الفاجر »

قيل تقديره سبحان علقمة على طريق التهكم فزاد فيه من ردا إلى أصله ، وقيل أراد سبحان الله من أجل علقمة فحذف المضاف إليه . والسبوح القدوس من أسماء الله تعالى وليس فى كلامهم فعول سواهما وقد يفتحان نحو كلوب وسمور ، والسبحة التسبيح وقد يقال للخرزات التى بها يسبح سبحة .

(سبع): قرئ : ﴿ إِن لَكَ فَى النَهَارِ سَبَّمَا ﴾ أَى سَعَةً فَى التَصَرُف ، وقد سَبَّحُ الله عنه الحمى فتسبخ أَى تَعْشَى والتسبيخ ريش الطائر والقطن المندوف ونحو ذلك ثما ليس فيه اكتناز وثقل .

(سبط): أصل السبط انبساط في سهولة يقال شعر سبط وسبط وقد سبط سبوطاً وسباطة وسباطاً وامرأة سبطة الخلقة ورجل سبط الكفين ممتدهما ويعبر به عن الجود، والسبط ولد الولد كأنه امتداد الفروع، قال: ﴿ ويعقوب والأسباط ﴾ أى قبائل كل قبيلة من نسل رجل أسباطاً أيماً. والساباط المنبسط بين دارين. وأخذت فلاناً سباط أى حمى تمطه، والسباطة خير من قمامة، وسبطت الناقة ولدها، أى ألقته.

(سبع): أصل السبع العدد قال: ﴿ سبع سموات - سبعاً شداداً ﴾ يعنى السموات السبع ﴿ وسبع سنبلات … سبع ليال - سبعة وثامنهم كلبهم سبعون ذراعاً - سبعين مرة - سبعاً من المثانى ﴾ قيل سورة الحمد لكونها سبع آيات ، السبع الطوال من البقرة إلى الأعراف وسمى سور القرآن المثانى لأنه يثنى فيها القصص ومنه السبع والسبيع والسبع في الورود. والأسبوع جمعه أسابيع ويقال طفت بالبيت أسبوعاً وأسابيع وسبعت القوم كنت سابعهم ، وأخذت سبع أموالهم ، والسبع معروف وقيل سمى بذلك لتمام قوته وذلك أن السبع من الأعداد التامة وقول الهذلى :

كأنه ٥ عبد لآل أبي ربيعة مسبع ٥

أى قد وقع السبع في غنمه وقيل معناه المهمل مع السباع ، ويروى مسبع بفتح

الباء وكنى بالمسبع عن الدعى الذى لا يعرف أبوه ، وسبع فلان فلاناً اغتابه وأكل لحمه أكل السباع ، والمسبع موضع السبع .

( سبغ ) : درع سابغ تام واسع قال الله تعالى : ﴿ أَن اعمل سابغات ﴾ وعنه استعير إسباغ الوضوء وإسباغ النعم قال : ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ﴾ .

(سبق): أصل السبق التقدم في السير نحو: ﴿ والسابقات سبقاً ﴾ والاستباق التسابق قال: ﴿ إِنَا ذَهْبَنَا نَسْبَقَ – واستبقا الباب ﴾ ثم يتجوز به في غيره من التقدم، قال: ﴿ ما سبقونا إليه – سبقت من ربك ﴾ أى نفذت وتقدمت، ويستعار السبق لإحراز الفضل والتبريز. وعلى ذلك: ﴿ والسابقون السابقون ﴾ أى المتقدمون إلى ثواب الله وجنته بالأعمال الصالحة نحو قوله: ﴿ ويسارعون في الخيرات ﴾ وكذا قوله: ﴿ وهم لها سابقون ﴾ وقوله: ﴿ وما نحن بمسبوقين ﴾ أى لا يفوتوننا وقال: ﴿ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا ﴾ وقال: ﴿ وما كانوا سابقين ﴾ تنبيه أنهم لا يفوتونه.

( سبل ) : السبيل الطريق الذي فيه سهولة وجمعه سبل قال : ﴿ وأنهاراً وسبلاً – وجعل لكم فيها سبلاً – ليصدونهم عن السبيل ﴾ يعني به طريق الحق لأن اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق وعلى ذلك : ﴿ ثُمُّ السبيل يسره ﴾ وقيل لسالكه سابل وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو شعر شاعر ، وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله، نسب إلى السبيل لممارسته إياه، ويستعمل السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيراً كان أو شرًا ، قال : ﴿ ادع إلى سبيل ربك – قل هذه سبيلي ﴾ وكلاهما واحد ولكن أضاف الأول إلى المبلغ ، والثاني إلى السالك بهم، قال: ﴿ قتلوا في سبيل الله - إلا سبيل الرشاد - ولتستبين سبيل المجرمين – فاسلكى سبل ربك ﴾ ويعبر به عن المحجة، قال : ﴿ قُلْ هَذُهُ سبيلي – سبل السلام ﴾ أي طريق الجنة ﴿ ما على المحسنين من سبيل – فأولئك ما عليهم من سبيل - إنما السبيل على الذين - إلى ذي العرش سبيلاً ﴾ وقيل أسبل الستر والذيل وفرس مسبل الذنب وسبل المطر وأسبل وقيل للمطر سبل مادام سابلاً أي سائلا في الهواء وخص السبلة بشعر الشفة العليا لما فيها من التحدر ، والسنبلة جمعها سنابل وهي ماعلي الزرع ، قال : ﴿ سبع سنابل في كل سنبلة ﴾ وقال : ﴿ وسبع سنبلات خضر ﴾ وأسبل الزرع صار ذا سنبلة نحو أحصد وأجنى ، والمسبل اسم القدح الخامس.

(سبأ): ﴿ وجئتك من سبأ بنبأ يقين ﴾ سبأ اسم بلد تفرق أهله ولهذا يقال ذهبوا أيادى سبأ أى تفرقوا تفرق أهل هذا المكان من كل جانب، وسبأت الحنمر اشتريتها، والسابياء جلد فيه الولد.

( ست ) : قال : ﴿ فَى سَتَهَ أَيَامَ ﴾ وقال : ﴿ سَتَيْنَ مَسَكَيْنَا ﴾ فأصل ذلك سدس ويذكر في بابه إن شاء الله .

( ستر ): الستر تغطية الشيء ، والستر والسترة ما يستتر به قال : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَتَراً – حجاباً مستوراً ﴾ والاستتار الاختفاء ، قال : ﴿ وما كنتم تستترون ﴾ .

( سجد ) : السجود أصله التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوانات والجمادات وذلك ضربان سجود باختبار وليس ذلك إلا للإنسان وبه يستحق الثواب نحو قوله : ﴿ فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ أي تذللوا له وسجود تسخير وهو للإنسان والحيوانات والنبات وعلى ذلك قوله؛ ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً – وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ وقوله : ﴿ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله ﴾ فهذا سجود تسخير وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم، وقوله: ﴿ ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ﴾ ينطوى على النوعين من السجود والتسخير والاختيار ، وقوله : ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ فذلك على سبيل التسخير وقوله : ﴿ استجدوا لآدم ﴾ قيل أمروا بأن يتخذوه قبلة ، وقيل أمروا بالتذلل له والقيام بمصالحه ومصالح أولاده فائتمروا إلا إبليس، وقوله: ﴿ ادخلوا الباب سجداً ﴾ أي متذللين منقادين ، وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما يجرى مجرى ذلك من سجود القرآن وسجود الشكر ، وقد يعبر به عن الصلاة بقوله: ﴿ وأدبار السجود ﴾ أي أدبار الصلاة ويسمون صلاة الضحي سبحة الضحى وسجود الضحى ﴿ وسبح بحمد ربك ﴾ قيل أريد به الصلاة والمسجد موضع للصلاة اعتباراً بالسجود وقوله:﴿ وأن المساجد لله ﴾ قيل عني به الأرض إذ قد جعلت الأرض كلها مسجداً وطهوراً كما روى في الخبر ، وقيل المساجد مواضع السجود الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان وقوله :

. ﴿ أَلَا يُسْجَدُوا لَلَهُ ﴾ أَى ياقوم اسجَدُوا وقوله : ﴿ وَخَرُوا لَهُ سَجَداً ﴾ أَى مَتَذَلَلِينَ وقيل كان السجود على سبيل الحدمة في ذلك الوقت سائغاً وقول الشاعر :

« وافى بها كدارهم الأسجاد »

عنى بها دارهم عليها صورة ملك سجدوا له.

( سجر ): السجر تهييج النار ، يقال : سجرت التنور ، ومنه ﴿ والبحر المسجور ﴾ قال الشاعر :

إذا ساء طالع مسجورة ترى حولها النبع والسمسما وقوله: ﴿ وَإِذَا البحار سجرت ﴾ أى أضرمت ناراً عن الحسن ، وقيل غيضت مياهها وإنما يكون كذلك لتسخير النار فيه . ﴿ ثم فى النار يسجرون ﴾ نحو : ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ وسجرت الناقة استعارة لالتهابها فى العدو نحو اشتعلت الناقة ، والسجير الخليل الذى يسجر فى مودة خليله كقولهم فلان محرق فى مودة فلان ، قال الشاعر :

### \* سجراء تفسى غير جمع إشابة \*

(سجل): السجل الدلو العظيمة، وسجلت الماء فانسجل أى صببته فانصب، وأسجلته أعطيته سجلا، واستعير للعطية الكثيرة والمساجلة المساقاة بالسجل وجعلت عبارة عن المباراة والمناضلة، قال:

### ت و مِن يساجلني يساجل ماجـدأ »

والسجيل حجر وطين مختلط وأصله فيما قيل فارسى معرب ، والسجل قيل حجر كان يكتب فيه ثم سمى كل ما يكتب فيه سجلاً ، قال تعالى : ﴿ كطى السجل للكتاب ﴾ ، أى كطيه لما كتب فيه حفظاً له .

(سجن): السجن الحبس في السجن، وقرى: ﴿ رب السجن أحب إلى ﴾ بفتح السين وكسرها. قال: ﴿ ليسجننه حتى حين – ودخل معه السجن فتيان ﴾ والسجين اسم لجهنم بإزاء عليين وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه وقيل هو اسم للأرض السابعة، قال: ﴿ لفي سجين – وما أدراك ما سجين ﴾ وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ وما أدراك ﴾ فسره وكل ماذكر بقوله: ﴿ وما أدراك ﴾ فسره وكل ماذكر بقوله: ﴿ وما يدريك ﴾ تركه مبهما ، وفي هذا الموضع ذكر: ﴿ وما أدراك ﴾

وكذا فى قوله: ﴿ وما أدراك ما عليون ﴾ ثم فسر الكتاب لا السجين والعليين وفى هذه لطيفة موضعها الكتب التى تتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ، لا هذا .

(سجى): قال تعالى: ﴿ والليل إذا سجى ﴾ أى سكن وهذا إشارة إلى ماقيل هدأت الأرجل، وعين ساجية فاترة الطرف وسجى البحر سجواً سكنت أمواجه ومنه استعير تسجية الميت أى تغطيته بالثوب.

(سحب): أصل السحب الجركسحب الذيل والإنسان على الوجه ومنه السحاب إما لجر الربح له أو لجره الماء أو لانجراره في مره، قال تعالى: ﴿ يسحبون في الحميم ﴾ وقل تعالى: ﴿ يسحبون في الحميم ﴾ وقيل فلان يتسحب على فلان كقولك ينجر وذلك إذا تجرأ عليه والسحاب الغيم فيها ماء أو لم يكن ولهذا يقال سحاب جهام، قال تعالى: ﴿ أَلَم تَر أَن الله يزجى سحاباً ﴾ وقال: ﴿ وينشىء السحاب الثقال ﴾ وقد يذكر لفظه ويراد به الظل والظلمة على طريق التشبيه، قال تعالى: ﴿ أَو تعضها كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ .

(سحت): السحت القشر الذي يستأصل، قال تعالى: ﴿ فيسحتكم بعذاب ﴾ وقرىء: ﴿ فيسحتكم ﴾ يقال سحته وأسحته ومنه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروءته، قال تعالى: ﴿ أكالون للسحت ﴾ أي لما يسحت دينهم، وقال عليه السلام: ﴿ كُل لَحْم نبت من سحت فالنار أولى به ﴾ وسمى الرشوة سحتاً وروى: ﴿ كسب الحجام سحت » فهذا لكونه ساحتاً للمروءة لا للدين ، ألا ترى أنه أذن عليه السلام في إعلافه الناضح وإطعامه المماليك.

(سحر): السحر طرف الحلقوم، والرئة وقيل انتفخ سحره وبعير سحر عظيم السحر والسحارة ما ينزع من السحر عند الذبح فيرعى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطة وقيل منه اشتق السحر وهو إصابة السحر والسحر يقال على معان: الأول الحداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع وعلى ذلك قوله تعانى: ﴿ يَعَيْلُ إِلَيْهُ مَنْ تَعَالَى : ﴿ سحروا أُعِينَ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾، وقال: ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مَنْ تَعَالَى : ﴿ سحروا أُعِينَ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال: ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مَنْ تَعَالَى : ﴿ سحروا أُعِينَ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مَنْ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مَنْ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مَنْ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مَنْ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مِنْ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ مِنْ النَّاسُ واسترهبوهم ﴾ ، وقال : ﴿ يَخْيُلُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

سحرهم ﴾ ، وبهذا النظر سموا موسى عليه السلام ساحراً فقالوا:﴿ يَا أَيُّهَا السَّاحَرَ ادع لنا ربك ﴾ ، والثاني استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه كقوله تعالى : ﴿ هُلِ أَنبُتُكُم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم ﴾ وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ﴾ والثالث ما يذهب إليه الأغتام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حماراً ولا حقيقة لذلك عند المحصلين . وقد تصور من السحر تارة حسنه فقيل: إن من البيان لسحراً وتارة دقة فعله حتى قالت الأطباء الطبيعية ساحرة وسموا الغذاء سحراً من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره ، قال تعالى : ﴿ بَلُ نَحْنَ قُومُ مُسْحُورُونَ ﴾ أي مصروفون عن معرفتنا بالسحر . وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ إنما أنت من المسحرين ﴾ قيل ممن جعل له سحر تنبيهاً أنه محتاج إلى الغذاء كقوله تعالى : ﴿ مال هذا الرسول يأكل الطعام ﴾ ونبه أنه بشر كما قال : ﴿ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَّرَ مَثْلُنَا ﴾ وقيل معناه ممن جعل له سحر يتوصل بلطقه ودقته إلى ما يأتى به ويدعيه ، وعلى الوجهين حمل قوله تعالى : ﴿ إِن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ وقال تعالى: ﴿ قال له فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحوراً ﴾ وعلى المعنى الثانى دل قوله تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سَحَرَ مَبَيْنَ ﴾ قال تعالى : ﴿ وجاءوا بسحر عظيم ﴾ وقال : ﴿ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ﴾ وقال: ﴿ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم – فألقى السحرة ﴾ والسحر والسحرة اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار وجعل اسمأ لذلك الوقت ويقال لقيته بأعلى السحرين والمسحر . الخارج سحراً ، والسحور اسم للطعام المأكول سحراً والتسحر أكله.

( سحق ) : السحق تفتيت الشيء ويستعمل في الدواء إذا فتت يقال سحقته فانسحق ، وفي الثوب إذا أخلق يقال أسحق والسحق الثوب البالي ومنه قيل أسحق الضرع أي صار سحقاً لذهاب لبنه ويصح أن يجعل إسحق منه فيكون حينئذ منصرفاً ، وقيل : أبعده الله وأسحقه أي جعله سحيقاً وقيل سحقه أي جعله بالياً ، قال تعالى : ﴿ فَهِ مَعْ فَهُ مَا لَا صحاب السعير ﴾ وقال تعالى : ﴿ أو مَهْ مَا لَرْيَحُ في مكان سحيق ﴾ ودم منسحق وسحوق مستعار كقولهم مزرور .

( سحل ): قال : ﴿ فليلقه اليم بالساحل ﴾ أى شاطىء البحر أصله من سحل الحديد أى برده وقشره وقيل أصله أن يكون مسحولاً لكن جاء على لفظ الفاعل كقولهم هم ناصب وقيل بل تصور منه أنه يسحل الماء أى يفرقه ويضيقه والسحالة البرادة ، والسحيل والسحال نهيق الحمار كأنه شبه صوته بصوت سحل الحديد ، والمسحل اللسان الجهير الصوت كأنه تصور منه سحيل الحمار من حيث رفع صوته لا من حيث نكرة صوته كا قال تعالى : ﴿ إِن أَنكُر مَا اللَّمُواتِ لَصُوتِ الحَمير ﴾ والمسحلتان : حلقتان على طرفى شكيم اللجام .

(سخر): التسخير سياقة إلى الغرض المختص قهراً، قال تعالى: 

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض – وسخر لكم الشمس والقمر دائمين – وسخر لكم الليل والنهار – وسخر لكم الفلك كى كقوله: ﴿ سخرناها لكم لعلكم تشكرون – سبحان الذى سخر لنا هذا كى فالمسخر هو المقيض للفعل والسخرى هو الذى يقهر فيتسخر بإرادته، قال: ﴿ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً كى، وسخرت منه واستسخرته للهزء منه، قال تعالى: ﴿ وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون فسوف تعلمون – بل عجبت ويسخرون كى وقيل رجل سخرة لمن سخر وسخرة لمن يسخر منه . والسخرية والسخرية لفعل الساخر . وقوله تعالى: ﴿ وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً الوجهين على التسخير وعلى السخرية قوله تعالى: ﴿ وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريًا كى . ويدل على الوجه الثاني قوله بعد: ﴿ وكنتم منهم تضحكون كى .

( سخط ) : السخط والسخط الغضب الشديد المقتضى للعقوبة ، قال : ﴿ ذَلَكَ ﴿ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴾ وهو من الله تعالى إنزال العقوبة ، قال تعالى : ﴿ ذَلَكَ بَأْنَهُمُ اتَّبْعُوا مَا أَسْخُطُ اللهِ حَلَيْهُمْ – كَمَنْ بَاءَ بَسَخُطُ مَنْ اللهُ ﴾ .

( صد ): السد والسد قيل هما واحد وقيل السد ماكان خلقة والسد ماكان صنعة ، وأصل السد مصدر سددته ، قال تعالى : ﴿ بيننا وبينهم سداً ﴾ وقرىء وشبه به الموانع نحو : ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ﴾ وقرىء سداً . السدة كالظلة على الباب تقيه من المطر وقد يعبر بها عن الباب كا قيل الفقير الذي لا يفتح له سدد السلطان ، والسداد والسدد الاستقامة ، والسداد ما يسد به الثلمة والثغر ، واستعبر لما يسد به الفقر .

(سدر): السدر شجر قليل الغناء عند الأكل ولذلك قال تعالى: ﴿ وَأَثْلُ وَشَيْء مِن سدر قليل ﴾ وقد يخضد ويستظل به فجعل ذلك مثلاً لظل الجنة ونعيمها في قوله تعالى: ﴿ في سدر مخضود ﴾ لكثرة غنائه في الاستظلال وقوله تعالى: ﴿ إذ يغشى السدرة ما يغشى ﴾ فإشارة إلى مكان اختص النبي عَلِيكُ فيه بالإضافة الإلهية والآلاء الجسيمة، وقد قيل إنها الشجرة التي بويع النبي عَلِيكُ تَتِهَا فَأَنْوَلُ الله تعالى السكينة فيها على المؤمنين. والسدر تحير البصر، والسادر المتحير، وسدر شعره، قيل: هو مقلوب عن دسر.

(سدس): السدس جزء من ستة ، قال تعالى: ﴿ فلأمه السدس والسدس في الإظماء . وست أصله سدس وسدست القوم صرت سادسهم وأخذت سدس أموالهم وجاء سادساً وساتًا وسادياً بمعنى ، قال تعالى : ﴿ ولا خمسة إلا هو سادسهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويقولون خمسة سادسهم ﴾ ويقال لا أفعل كذا سديس عجيس . أي أبداً والسدوس الطيلسان ، والسندس الرقيق من الدبياج ، والإستبرق الغليظ منه .

(سرر): الإسرار خلاف الإعلان، قال تعالى: ﴿ سُرًا وعلانية ﴾ وقال تعالى: ﴿ وأسروا قولكم وقال تعالى: ﴿ وأسروا قولكم أو اجهروا به ﴾ ويستعمل فى الأعيان والمعانى، والسر هو الحديث المكتم فى النفس. قال تعالى: ﴿ أن الله يعلم سرهم ونجواهم ﴾ وساره إذا أوصاه بأن يسره وتسار القوم وقوله: ﴿ وأسروا الندامة ﴾ أى كتموها وقيل معناه أظهروها بدلالة قوله تعالى: ﴿ ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ﴾ وليس كذلك لأن الندامة التي كتموها ليست بإشارة إلى ماأظهروه من قوله: ﴿ يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ﴾ وأسررت إلى فلان حديثاً أفضيت إليه في خفية ، قال تعالى: ﴿ وإذ أسر النبي ﴾ وقوله: ﴿ تسرون إليهم بالمودة ﴾ أى يطلعونهم على ما يسرون من مودتهم وقد فسر بأن معناه يظهرون وهذا صحيح فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي معناه يظهرون وهذا صحيح فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يقتضي من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء وعلى هذا قوله: ﴿ وأسررت إلى فلان يقتضي من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء وعلى هذا قوله: ﴿ وأسررت لهم إسراراً ﴾ وكنى عن النكاح بالسر من حيث إنه يخفي واستعير للخالص فقيل هو من سروكني عن النكاح بالسر من حيث إنه يخفي واستعير للخالص فقيل هو من سروكني عن النكاح بالسر من حيث إنه يخفي واستعير للخالص فقيل هو من سروك

قومه ومنه سر الوادى وسرارته ، وسرة البطن ما يبقى بعد القطع وذلك لاستنارها بعكن البطن ، والسر والسرر يقال لما يقطع منها . وأسرة الراحة وأسارير الجبهة لغضونها ، والسرار اليوم الذى يستتر فيه القمر آخر الشهر . والسرور ما ينكتم من الفرح ، قال تعالى : ﴿ ولقاهم نضرة وسروراً ﴾ وقال : ﴿ تسر الناظرين ﴾ وقوله تعالى فى أهل الجنة ﴿ وينقلب إلى أهله مسروراً ﴾ وقوله فى أهل النار : ﴿ إنه كان فى أهل مسروراً ﴾ تنبيه على أن سرور الآخرة يضاد سرور الدنيا ، والسرير الذى يجلس عليه من السرور إذ كان ذلك لأولى النعمة وجمعه أسرة وسرر ، قال تعالى : ﴿ متكين على سرر مصفوفة — فيها سرر مرفوعة ﴾ وسرير ، قال تعالى : ﴿ متكين على سرر مصفوفة — فيها سرر مرفوعة ﴾ والبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكون ﴾ وسرير الميت تشبيهاً به فى الصورة وللتفاؤل بالسرور الذى يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجنه المشار بالسرور الذى يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجنه المشار اليه بقوله عَيْنِكُ و الدنيا سجن المؤمن » .

(سرب): السرب الذهاب في حدور والسرب المكان المنحدر، قال تعالى: ﴿ فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرِباً ﴾ يقال سرب سرباً وسروباً نحو مر أو ومروراً وانسرب انسراباً كذلك لكن سرب يقال على تصور الفعل من فاعله وانسرب على تصور الانفعال منه وسرب الدمع سال وانسرب الحية إلى جحرها وسرب الماء من السقاء وماء سرب وسرب متقطر من سقائه ، والسارب الذاهب في سربه أي طريق كان ، قال تعالى : ﴿ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ﴾ والسرب جمع سارب نحو ركب وراكب وتعورف في الإبل حتى قيل بالنهار ﴾ والسرب جمع سارب نحو ركب وراكب وتعورف في الإبل حتى قيل زعرت سربه أي إبله . وهو آمن في سربه أي في نفسه وقيل في أهله ونسائه فجعل السرب كناية وقيل اذهبي فلا أنده سربك ؛ في الكناية عن الطلاق ومعناه لا أرد إللك الذاهبة في سربها والسربة قطعة من الخيل نحو العشرة إلى العشرين . والمسربة الشعر المتدلى من الصدر ، والسراب اللامع في المفازة كالماء وذلك لانسرابه في مرأى العين وكان السراب فيما لا حقيقة له كالشراب فيما له حقيقة ، قال تعالى : ﴿ وسيرت الجبال فكانت سراباً ﴾ .

( سربل): السربال القميص من أى جنس كان ، قال: ﴿ سرابيلهم من قطران – سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ﴾ أى تقى بعضكم من بأس بعض .

(سرج): السراج الزاهر بفتيلة ودهن ويعبر به عن كل مضيء، قال: ﴿ وجعل الشمس سراجاً – سراجاً وهاجاً ﴾ يعنى الشمس يقال أسرجت السراج وسرجت كذا جعلته في الحسن كالسراج، قال الشاعر:

» وفاحماً ومرسناً مسرجاً «

والسرج رحالة الدابة والسراج صانعه.

(سرح): السرح شجر له ثمر ، الواحدة سرحة وسرحت الإبل أصله أن ترعيه السرح ثم جعل لكل إرسال في الرعى ، قال تعالى ؛ ﴿ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ﴾ والسارح الراعى والسرح جمع كالشرب ، والتسريح في الطلاق نحو قوله تعالى : ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ وقوله : ﴿ وسرحوهن سراحاً جميلاً ﴾ مستعار من تسريح الإبل كالطلاق في كونه مستعاراً من إطلاق الإبل ، واعتبر من السرح المضى فقيل ناقة سرح تسرح في سيرها ومضى سرحاً سهلاً . والمنسرح ضرب من الشعر استعير لفظه من ذلك .

(سرد): السرد خرز ما يخشن ويغلظ كنسج الدرع وخرز الجلد واستعير لنظم الحديد قال: ﴿ وقدر في السرد ﴾ ويقال سرد وزرد والسراد والزراد نحو سراط وصراط وزراط والمسرد المثقب.

( سردق ): السرادق فارسى معرب وليس فى كلامهم اسم مفرد ثالثه ألف وبعده حرفان ، قال تعالى : ﴿ أحاط بهم سرادقها ﴾ وقيل : بيت مسردق ، مجعول على هيئة سرادق .

(سرط): السراط الطريق المستسهل، أصله من سرطت الطعام وزردته ابتلعته فقيل سراط، تصوراً أنه يبتلعه سالكه، أو يبتلع سالكه، ألا ترى أنه قيل: قتل أرضاً عالمها، وقتلت أرض جاهلها، وعلى النظرين قال أبو تمام: دعته الفيافى بعد ماكان حقبة دعاها إذا ما المزن ينهل ساكبه وكذا سمى الطريق اللقم والمنتقم اعتباراً بأن سالكه يلتقمه.

( سرع ): السرعة ضد البطء ويستعمل فى الأجسام والأفعال يقال سرع فهو سريع وأسرع وأسرعوا صارت إبلهم سراعاً نحو: أبلدوا وسارعوا وتسارعوا. قال تعالى: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم - ويسارعون

فى الخيرات – يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ﴾ وقال: ﴿ يُوم يخرجون من الأجداث سراعاً ﴾ ، وسرعان القوم أوائلهم السراع وقيل سرعان ذا إهالة ، وذلك مبنى من سرع كوشكان من وشك وعجلان من عجل ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَمْرِهُ إِذَا اللهُ سريع الحساب و – سريع العقاب ﴾ فتنبيه على ماقال : ﴿ إِنَّا أَمْرِهُ إِذَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرُهُ إِذَا لَيْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾ .

(سرف): السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. قال تعالى: ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً ﴾ ويقال تارة اعتباراً بالقدر وتارة بالكيفية ولهذا قال سفيان ماأنفقت في غير طاعة الله فهو سرف، وإن كان قليلاً، قال الله تعالى: ﴿ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين – وأن المسرفين هم أصحاب النار ﴾ أى المتجاوزين الحد في أمورهم وقال : ﴿ إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴾ وسمى قوم لوط مسرفين من حيث إنهم تعدوا في وضع البذر في الحرث الخصوص له المعنى بقوله : ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ وقوله : ﴿ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ فتناول الإسراف في المال وفي غيره . وقوله في القصاص: ﴿ فلا يسرف في القتل ﴾ فسرفة أن يقتل غير قاتله إما بالعدول عنه إلى من هو أشرف منه أو بتجاوز قتل القاتل إلى غيره حسها كانت الجاهلية تفعله ، وقولهم مررت بكم فسرفتكم أى جهلتكم من هذا وذاك أنه تجاوز ما لم يكن حقه أن يتجاوز فجهل فسرنه أي حالسرفة دويبة تأكل الورق وسمى بذلك لتصور معنى الإسراف فلذلك فسر به ، والسرفة دويبة تأكل الورق وسمى بذلك لتصور معنى الإسراف فلذلك فسر به ، والسرفة دويبة تأكل الورق وسمى بذلك لتصور معنى الإسراف منه ، يقال سرفت الشجرة فهى مسروفة .

(سرق): السرقة أخذ ماليس له أخذه في خفاء وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص، قال تعالى: ﴿ والسارق والسارقة ﴾ وقال تعالى: ﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ وقال: ﴿ أيتها العير إنكم لسارقون - إن ابنك سرق ﴾ واسترق السمع إذا تسمع مستخفياً قال تعالى: ﴿ إلا من استرق السمع ﴾ والسرق والسرقة واحد وهو المحرير.

( سرمداً ﴾ وبعده ﴿ النهار سرمداً ﴾ . السرمداً ﴾ .

(سرى): السرى سير الليل، يقال سرى وأسرى. قال تعالى: ﴿ فَأُسر بَاهُ لِكُ ﴾ وقيل إن أسرى لبعده ليلاً ﴾ وقيل إن أسرى ليست من لفظة سرى بسرى وإنما هي من السراة وهي أرض واسعة وأصله من الواو ومنه قول الشاعر:

### ه بسرو حمير أبوال البغال به ه

فأسرى نحو أجبل وأنهم وقوله تعالى : ﴿ سبحان الذى أسرى بعبده ﴾ أى ذهب في سراة من الأرض وسراة كل شيء أعلاه ومنه سراة النهار أى ارتفاعه وقوله تعالى : ﴿ قد جعل ربك تحتك سرياً ﴾ أى نهراً يسرى وقيل بل ذلك من السرو أى الرفعة يقال رجل سرو قال وأشار بذلك إلى عيسى عليه السلام وماخصه به من سروه ، يقال سروت الثوب عنى أى نزعته وسروت الجل عن الفرس وقيل ومنه رجل سرى كأنه سرى ثوبه بخلاف المتدثر والمتزمل والزميل وقوله : ﴿ وأسروه بضاعة ﴾ أى خمنوا في أنفسهم أن يحصلوا من بيعه بضاعة والسارية يقال للقوم الذين يسرون بالليل وللسحابة التى تسرى وللإسطوانة .

( سطح ): السطح أعلى البيت يقال: سطحت البيت جعلت له سطحاً وسطحت المكان جعلته في التسوية كسطح قال: ﴿ وإلى الأرض كيف سطحت المكان جعلته في التسوية تفاه، قيل وسمى سطيح الكاهن لكونه منسطحاً لزمانه والمسطح عمود الخيمة الذي يجعل به لها سطحاً وسطحت الثريدة في القصعة بسطتها.

( سطر ): السطر والسطر الصف من الكتابة ومن الشجر المغروس ومن القوم الوقوف ، وسطر قلان كذا كتب سطراً سطراً ، قال تعالى : ﴿ نَ والقلم وما يسطرون ﴾ وقال تعالى : ﴿ والطور وكتاب مسطور ﴾ وقال : ﴿ كان ذلك في الكتاب مسطوراً ﴾ أى مثبتاً محفوظاً وجمع السطر أسطر وسطور وأسطار ، قال الشاعر :

## إنى وأسطار سطرن سطراً «

وأما قوله : ﴿ أَسَاطِيرِ الأُولِينَ ﴾ فقد قال المبرد هي جمع أسطورة نحو أرجوحة وأراجيح وأثفية وأثافي وأحدوثة وأحاديث . وقوله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ﴾ أي شيء كتبوه كذباً وميناً فيما زعموا نحو قوله

تعالى : ﴿ أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَذَكَرَ إِنَّا أَنْتَ مَذَكَرَ . لَسَتَ عليهم بمصيطر ﴾ وقوله : ﴿ أم هم المصيطرون ﴾ فإنه يقال تسيطر فلان على كذا ، وسيطر عليه إذا أقام عليه قيام سطر ، يقول لست عليهم بقائم واستعمال المسيطر ههنا كاستعمال القائم فى قوله : ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُم بَعْفِيظٌ ﴾ قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ وحفيظ فى قوله : ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُم بَعْفِيظٌ ﴾ وقيل معناه: ﴿ لست عليهم بحفيظ ﴾ فيكون المسيطر كالكاتب فى قوله : ﴿ ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ وهذه الكتابة هى المذكورة فى قوله: ﴿ أَمْ تعلم أَنَ اللهُ يسير ﴾ . يعلم ما فى السموات والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ .

(سطا): السطوة البطش برفع اليد يقال سطا به. قال تعالى: في يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا في وأصله من سطا الفرس على الرمكة يسطو إذا أقام على رجليه رافعاً يديه إما مرحاً وإما نزواً على الأنثى، وسطا الراعى أخرج الولد ميتاً من بطن أمه وتستعار السطوة للماء كالطغو، يقال سطا الماء وطغى.

( سعد ) : السعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير ويضاده الشقاوة ، يقال سعد وأسعده الله ورجل سعيد وقوم سعداء وأعظم السعادات الجنة فلذلك قال تعالى : ﴿ وأما الذين سعدوا ففى الجنة ﴾ وقال : ﴿ فمنهم شقى وسعيد ﴾ والمساعدة المعاونة فيما يظن به سعادة . وقوله لبيك وسعديك معناه أسعدك الله إسعاداً بعد إسعاد أو ساعدكم مساعدة بعد مساعدة ، والأول أولى . والإسعاد في البكاء خاصة وقد استسعدته فأسعدني . والساعد العضو تصوراً لمساعدتها وسمى جناحا الطائر ساعدين كاسميا يدين والسعدان نبت يغزر اللبن ولذلك قيل : مرعى ولا كالسعدان ، والسعدانة الحمامة وعقدة الشسع وكركرة البعير وسعود الكواكب معروفة .

( سعر ): السعر التهاب النار وقد سَعَرتها وسَعَرتها وأسعرتها ، والمسعر الحنسب الذي يسعر به ، واستعر الحرب واللصوص نحو اشتعل وناقة مسعوره نحو موقدة ومهيجة والسعار حر النار ، وسعر الرجل أصابه حر ، قال تعالى : ﴿ وسيصلون سعراً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإذا الجحيم سعرت ﴾ وقرىء بالتخفيف وقوله : ﴿ عذاب السعير ﴾ أي حميم فهو فعيل في معنى مفعول وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى السَّوقُ تَشْبِهاً باستعار النار .

(سعى): السعى المشى السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد فى الأمر خيراً كان أو شرًا، قال تعالى: ﴿ وسعى فى خرابها ﴾ وقال: ﴿ نورهم يسعى بين أيديهم ﴾ وقال: ﴿ ويسعون فى الأرض فساداً - وإذا تولى سعى فى الأرض - وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف برى - وإن سعيكم لشتى ﴾ وقال تعالى: ﴿ وسعى لها سعيها - كان سعيهم مشكوراً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فلا كفران لسعيه ﴾ وأكثر ما يستعمل السعى فى الأفعال المحمودة، قال الشاعر:

إن أجرز علقمة بن سعد سعيه لا أجرزه ببلاء يـوم واحـد وقال تعالى : ﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ أى أدرك ماسعى فى طلبه ، وخص السعى فيما بين الصفا والمروة من المشى . والسعاية بالنميمة وبأخذ الصدقة وبكسب المكاتب لعتق رقبته . والمساعاة بالفجور ، والمسعاة بطلب المكرمة ، قال تعالى : ﴿ والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ﴾ أى اجتهدوا فى أن يظهروا لنا عجزاً فيما أنزلناه من الآيات .

( سغب ): قال تعالى : ﴿ أَو إطعام فى يوم ذى مسغبة ﴾ من السغب وهو الجوع مع التعب وقد قيل فى العطش مع التعب ، يقال سغب سغباً وسغوباً وهو ساغب وسغبان نحو عطشان .

(سفر): السفر كشف الغطاء ويختص ذلك بالأعيان نحو سعر العمامة عن الرأس والخمار عن الوجه، وسفر البيت كنسه بالمسفر أى المكنس وذلك إذالة السفير عنه وهو التراب الذى يكنس منه والإسفار يختص باللون نحو والصبح إذا أسفر ﴾ أى أشرق لونه، قال تعالى: ﴿ وجوه يومئذ مسفرة ﴾ و أسفروا بالصبح تؤجروا ﴾ من قولهم أسفرت أى دخلت فيه نحو أصبحت وسفر الرجل فهو سافر، والجمع السفر نحو ركب وسافر خص بالمفاعلة اعتباراً بأن الإنسان قد سفر عن المكان، والمكان سفر عنه ومن لفظ السفر اشتق السفرة والسفر الكتاب الذى يسفر عن الحقائق وجمعه أسفار، قال تعالى: ﴿ كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾ وخص لفظ الأسفار في هذا المكان تنبيها أن التوارة وإن كانت تحقق مافيها فالجاهل لا يكاد يستبينها كالحمار الحامل لها، وقوله تعالى:

﴿ بأيدى سفرة ، كرام بررة ﴾ فهم الملائكة الموصوفون بقوله : ﴿ كراماً كاتبين ﴾ والسفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسفير الرسول بين القوم يكشف ويزيل ما بينهم من الوحشة فهو فعيل في معنى فاعل ، والسفارة الرسالة فالرسول والملائكة والكتب مشتركة في كونها سافرة عن القسوم ما استبهم عليهم ، والسفير فيما يكنس في معنى المفعول ، والسفار في قول الشاعر :

## « وما السِّفار قَبُح السَّفار «

فقيل هو حديدة تجعل فى أنف البعير ، فإن لم يكن فى ذلك حجة غير هذا البيت فالبيت يحتمل أن يكون مصدر سافرت .

(سفع): السفع الأخذ بسفعة الفرس، أي سواد ناصيته، قال الله تعالى: ﴿ لنسفعاً بالناصية ﴾ وباعتبار السوادقيل للأثافي سفع وبه سفعة غضب اعتباراً بما يعلو من اللون الدخاني وجه من اشتد به الغضب، وقيل للصقر أسفع لما به من لمع السواد وامرأة سفعاء اللون.

( سفك ): السفك في الدم صبه ، قال تعالى : ﴿ ويسفك الدماء ﴾ وكذا في الجوهر المذاب وفي الدمع .

(سفل): السفل ضد العلو وسفل فهو سافل قال تعالى: ﴿ فجعلنا عاليها سافلها ﴾ وأسفل ضد أعلى قال تعالى: ﴿ والركب أسفل منكم ﴾ وسفل صار فى سفل، وقال تعالى: ﴿ مُ رددناه أسفل سافلين ﴾ وقال: ﴿ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ﴾ وقد قوبل بفوق فى قوله: ﴿ إذ جاءو كم من فوقكم ومن أسفل منكم ﴾ وسفالة الريح حيث تمر الريح والعلاوة ضده والسفلة من الناس النذل نحو الدون ، وأمرهم فى سفال .

( سفن ): السفن نحت ظاهر الشيء كسفن العود والجلد وسفن الريح التراب عن الأرض ، قال الشاعر :

# « فجاء خفيا يسفن الأرض صدره »

والسفن نحو النقض لما يسفن وخص السفن بجلدة قائم السيف وبالحديدة التى يسفن بها وباعتبار السفن سميت السفينة ، قال الله تعالى : ﴿ أما السفينة ﴾ ثم تجوز بالسفينة فشبه بها كل مركوب سهل.

(سفه): السفه خفة فى البدن ومنه قيل زمام سفيه كثير الاضطراب وثوب سفيه ردىء النسج واستعمل فى خفة النفس لنقصان العقل وفى الأمور الدنيوية والأخروية فقيل سفه نفسه وأصله سفه نفسه فصرف عنه الفعل نحو بطر معيشته. قال فى السفه الدنيوى ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ ، وقال فى الأخروى : ﴿ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ﴾ فهذا من السفه فى الدين وقال : ﴿ أنؤمن كما آمن السفهاء إلا إنهم هم السفهاء ﴾ فنبه أنهم هم السفهاء فى تسمية المؤمنين سفهاء وعلى ذلك قوله : ﴿ سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ﴾ .

( سقر ): من سقرته الشمس وقيل صقرته أى لوحته وأذابته وجعل سقر اسم علم لجهنم قال تعالى : ﴿ ذوقوا مس اسم علم لجهنم قال تعالى : ﴿ ذوقوا مس سقر ﴾ ولما كان السقر يقتضى التلويح في الأصل نبه بقوله : ﴿ وما أدراك ما سقر. لا تبقى ولا تذر الواحة للبشر ﴾ أن ذلك مخالف لما نعرفه من أحوال السقر في الشاهد .

(سقط): السقوط طرح الشيء إما من مكان عال إلى مكان منخفض كسقوط الإنسان من السطح قال تعالى: ﴿ أَلا فَى الفتنة سقطوا ﴾ وسقوط منتصب القامة وهو إذا شاخ وكبر، قال تعالى: ﴿ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا ﴾ وقال: ﴿ فَاسقط علينا كسفا من السماء ﴾ والسقط والسقاط لما يقل الاغتداد به ومنه قبل رجل ساقط نعيم في حسبه وقد أسقطه كذا وأسقطت المرأة اعتبر فيه الأمران: السقوط من عال والرداءة جميعاً فإنه لا يقال أسقطت المرأة إلا في الوئد الذي تلقيه قبل التمام، ومنه قبل لذلك الوئد سقط وبه شبه سقط الزند بدلالة أنه قد يسمى الوئد وقوله تعالى: ﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ فإنه يعنى الندم، وقرىء شاقط النخلة وقرىء: ﴿ تساقط كنا مطاوع فاعل وقد عداه كما عدى تفعل في نحو تجرعه، وقرىء: فإن تفاعل مطاوع فاعل وقد عداه كما عدى تفعل في نحو تجرعه، وقرىء: ﴿ يساقط عليك ما على يساقط عليك ، وقرىء:

(سقف): سقف البيت جمعه سقف وجعل السماء سقفاً فى قوله: ﴿ والسقف المرفوع ﴾ وقال تعالى: ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ﴾ وقال:

﴿ لبيوتهم سقفاً من فضة ﴾ والسقيفة كل مكان له سقف كالصفة والبيت ، والسَّقف طول في انحناء تشبيهاً بالسَّقْف .

(سقم): السقم والسُّقم المرض المختص بالبدن والمرض قد يكون فى البدن وفى النفس نحو: ﴿ فَى قلوبهم مرض ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إِنَى سقيم ﴾ فمن التعريض أو الإشارة إلى ماض وإما إلى مستقبل وإما إلى قليل مما هو موجود فى الحال إذ كان الإنسان لا ينفك من خلل يعتريه وإن كان لا يحس به ، ويقال مكان سقيم إذا كان فيه خوف .

(سقى): السقى والسقيا أن يعطيه مايشرب، والإسقاء أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف شاء، فالإسقاء أبلغ من السقى لأن الإسقاء هو أن تجعل له مايسقى منه ويشرب، تقول أسقيته نهراً، قال تعالى: ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ وقال: ﴿ وسقوا ماء حميماً - والذى هو يطعمنى ويسقين ﴾ وقال فى الاسقاء ﴿ وأسقيناكم ماء فراتاً ﴾ وقال: ﴿ فأسقيناكموه ﴾ أى جعلناه سقياً لكم وقال: ﴿ فأسقيناكموه ﴾ أى جعلناه السقى سقى ، وللأرض التى تسقى سقى لكونهما مفعولين كالنقص، والاستسقاء طلب السقى أو الاسقاء، قال تعالى: ﴿ وإذ استسقى موسى ﴾ والسقاء ما يجعل فيه مايسقى وأسقيتك جلداً أعطيتكه لتجعله سقاء، وقوله تعالى: ﴿ جعل السقاية فى رحل أخيه ﴾ فهو المسمى صواع الملك فتسميته السقاية تنبيها أنه يسقى به وتسميته صواعاً أنه يكال به .

(سكب): ماء مسكوب مصبوب وفرس سكب الجرى وسكبته فانسكب ودمع ساكب متصور بصورة الفاعل، وقد يقال منسكب وثوب سكب تشبيهاً بالمنصب لدقته ورقته كأنه ماء مسكوب.

(سكت): السكوت مختص بترك الكلام ورجل سكيت وساكوت كثير السكوت والسكت يختص بسكون النفس في الغناء والسكتات في الصلاة السكوت في حال الافتتاح وبعد الفراغ، والسكيت الذي يجيء آخر الحلبة، ولما كان السكوت ضرباً من السكون استعير له في قوله: ﴿ ولما سكت عن موسى الغضب ﴾ .

(سكر): السكر حالة تعرض بين المرء وعقله ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب ، وقد يعترى من الغضب والعشق ، ولذلك قال الشاعر:
« سكران سكر هوى وسكر مدام «

ومنه سكرات الموت ، قال تعالى : ﴿ وجاءت سكرة الموت ﴾ والسكر اسم لما يكون منه السكر ، قال تعالى : ﴿ تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ والسكر حبس الماء ، وذلك باعتبار ما يعرض من السد بين المرء وعقله والسكر الموضع المسدود ، وقوله تعالى ﴿ إنما سكرت أبصارنا ﴾ قيل هو من السكر ، وقيل هو من السكر ، وليلة ساكرة أى ساكنة اعتباراً بالسكون العارض من السكر .

( سكن ) : السكون ثبوت الشيء بعد تحرك ، ويستعمل ف الاستيطان نحو: سكن فلان مكان كذا أي استوطنه، واسم المكان مسكن والجمع مساكن، قال تعالى : ﴿ لا ترى إلا مساكنهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ وله ما سكن في الليل والنهار ولتسكنوا فيه ﴿ فمن الأول يقال سكنته ، ومن الثاني يقال أسكنته نحو قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّى أَسَكُنْتُ مِنْ ذَرِّيتِي ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ﴾ فتنبيه منه على إيجاده وقدرته على إفنائه ، والسكن السكون ومايسكن إليه ، قال تعالى : ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِن صلاتك سكن لهم – وجاعل الليل سكناً ﴾ والسكن النار التي يسكن بها ، والسكني أن يجعل له السكون في دار بغير أجرة ، والسكن سكان الدار نحو سفر في جمع سافر، وقيل في جمع ساكن سكان، وسكان السفينة ما يسكن به ، والسكين سمى لإزالته حركة المذبوح ، وقوله تعالى : ﴿ أُنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ فقد قيل هو ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه ، كما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن السكينة لتنطق على لسان عمر ، وقيل هو العقل . وقيل له سكينة إذا سكن عن الميل إلى الشهوات ، وعلى ذلك دل قوله تعانى : ﴿ وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ وقيل السكينـة والسكـن واحد وهو زوال الرعب، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ أَن يَأْتِيكُم التابوت فيه سكينة من ربكم ﴾ وما ذكر أنه شيء رأسه كرأس الهر فما أراه قولاً يصح . والمسكين قيل هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقير ، وقوله تعالى : ﴿ أَمَا السفينة فكانت لمساكين ﴾ فإنه جعلهم مساكين بعد ذهاب السفينة أو لأن سفينتهم غير معتد بها في جنب ماكان لهم من المسكنة ، وقوله : ﴿ ضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾ فالميم في ذلك زائدة في أصح القولين .

( سل ) : سل الشيء من الشيء نزعه كسل السيف من العمد وسل الشيء من البيت على سبيل السرقة وسل الولد من الأب ومنه قيل للولد سليل قال تعالى : ﴿ من شلالة من طين ﴾ أى من الصفو الذي يسل من الأرض وقيل السلالة كناية عن النطقة تصور دونه صفو ما يحصل منه . والسل مرض ينزع به اللحم والقوة وقد أسله الله وقوله عليه السلام : « لا إسلال ولا إغلال » وتسلسل الشيء اضطرب كأنه تصور منه تسلل متردد فردد لفظه تنبيها على تردد معناه ومنه السلسلة ، قال تعالى : ﴿ في سلسلة فرعها سبعون فراعاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ والسلاسل ولما يسبحون ﴾ وروى: ١ يا عجبا لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ٥ . وماء سلسل متردد في مقره حتى صفا ، قال الشاعر :

## ه أشهى إلى من الرحيق السلسل «

وقوله: ﴿ سلسبيلاً ﴾ أى سهلاً لذيذاً سلساً جديد الجرية وقيل هو اسم عين فى الجنة وذكر بعضهم أن ذلك مركب من قولهم سل سبيلاً نحو الحوقلة والبسملة ونحوهما من الألفاظ المركبة وقيل بل هو اسم لكل عين سريع الجريه ، وأسلة اللسان الطرف الرقيق .

( سلب ): السلب نزع الشيء من الغير على القهر قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَسَلَّبُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

# » في السلب السود وفي الأمساح «

فقد قيل هي الثياب السود التي يلبسها المصاب وكأنها سميت سلباً لنزعه ماكان يلبسه قبل وقيل تسلبت المرأة مثل أحدت والأساليب الفنون المختلفة . (سلح): السلاح كل مايقاتل به وجمعه أسلحة، قال تعالى: ﴿ وَلِيَا حَذَرَهُمُ وَأُسُلِحَةً ﴾ أى أمتعتهم، والإسليح نبت إذا أكلته الإبل غزرت وسمنت وكأنما سمى بذلك لأنها إذا أكلته أخذت السلاح أى منعت أن تنحر إشارة إلى ما قال الشاعر:

أزمان لم تأخذ على سلاحها إبلى بجلتها ولا أبكارها والسلاح ما يقذف به البعير من أكل الإسليح وجعل كناية عن كل عذرة حتى قيل في الحبارى سلاحه سلاحه .

( سلخ ): السلخ نزع جلد الحيوان ، يقال سلخته فانسلخ وعنه استعير سلخت درعه نزعتها وسلخ الشهر وانسلخ ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم ﴾ وقال تعالى : ﴿ نسلخ منه النهار ﴾ أى ننزع وأسود سالخ سلخ جلده أى نزعه ونخلة مسلاخ ينتثر بسره الأخضر .

(سلط): السلاطة التمكن من القهر، يقال سلطته فتسلط، قال تعالى: ﴿ ولكن الله يسلط رسله على من ولو شاء الله لسلطهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ﴾ ومنه سمى السلطان والسلطان يقال فى السلاطة نحو: ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً – إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون – إنما سلطانه على الذين يتولونه – لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ وقد يقال لذى السلاطة وهو الأكثر وسمى الحجة سلطاناً وذلك لما يلحق من الهجوم على القلوب لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة من المؤمنين ، قال تعالى: ﴿ الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان ﴾ وقال: ﴿ فأتونا بسلطان مبين ﴾ وقال : ﴿ فأتريدون وقال تعلى : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴾ وقال : ﴿ أتريدون والسليط الزيت بلغة أهل اليمن ، وسلاطة اللسان القوة على المقال وذلك فى الذم والسليط الزيت بلغة أهل اليمن ، وسلاطة اللسان القوة على المقال وذلك فى الذم أكثر استعمالاً يقال امرأة سليطة وسنابك سلطان لما تسلط بقوتها وطولها .

. (سلف): السلف المتقدم، قال تعالى: ﴿ فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين ﴾ أى معتبراً متقدماً وقال تعالى: ﴿ فله ما سلف ﴾ أى معتبراً متقدماً وقال تعالى: ﴿ فله ما سلف ﴾ أى ماتقدم من فعلكم فذلك تقدم من ذنبه وكذا قوله: ﴿ إلا ما قد سلف ﴾ أى ماتقدم من فعلكم فذلك متجافى عنه، فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، ولفلان سلف كريم أى

آباء متقدمون جمعه أسلاف وسلوف. والسالفة صفحة العنق، والسلف ماقدم من الثمن على المبيع والسالفة والسلاف المتقدمون في حرب أو سفر وسلافة الحمر ما بقى من العصير والسلفة ما تقدم من الطعام على القرى، يقال سلفوا ضيفكم ولهذوه.

(سلق): السلق بسط بقهر إما باليد أو باللسان ، والتسلق على الحائط منه قال: ﴿ سلقوكم بأنسنة حداد ﴾ يقال سلق امرأته إذا بسطها فجامعها ، قال مسيلمة إن شئت سلقناك وإن شئت على أربع والسلق أن تدخل إحدى عروتى الجوالق فى الأخرى ، والسليقة خبز مرقق وجمعها سلائق ، والسليقة أيضاً الطبيعة المتباينة ، والسلق المطمئن من الأرض .

(سلك): السلوك النفاذ في الطريق، يقال سلكت الطريق وسلكت كذا في طريقه، قال تعالى: ﴿ لتسلكوا منها سبلاً في وقال: ﴿ فاسلكي سبل ربك ذللاً – يسلك من بين يديه – وسلك لكم فيها سبلاً ﴾ ومن الثاني قوله: ﴿ ما سلككم في سقر ﴾ وقوله: ﴿ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين – كذلك سلكناه – فاسلك فيها – يسلكه عذاباً ﴾ قال بعضهم: سلكت فلاناً طريقاً فجعل عذاباً مفعولاً ثانياً، وقيل عذاباً هو مصدر لفعل محذوف كأنه قيل نعذبه به عذاباً ، والطعنة السلكة تلقاء وجهك، والسلكة الأنثى من ولد الحجل والذكر السلك.

(سلم): السلم والسلامة التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة ، قال : ﴿ بقلب سليم ﴾ أى متعر من الدغل فهذا في الباطن ، وقال تعالى : ﴿ مسلمة لا شية فيها ﴾ فهذا في الظاهر وقد سلم يسلم سلامة وسلاماً وسلمه الله ، وقال تعالى : ﴿ ولكن الله سلم ﴾ وقال : ﴿ ادخلوها بسلام آمنين ﴾ أى سلامة ، وكذا قوله : ﴿ اهبط بسلام منا ﴾ والسلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة ، إذ فيها بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر ، وعز بلا ذل ، وصحة بلا سقم ، كا قال تعالى : ﴿ لهم دار السلام عند ربهم ﴾ أى السلامة ، قال : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾ وقال تعالى : ﴿ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾ يجوز أن يكون كل ذلك من السلامة . وقيل السلام اسم من أسماء الله تعالى ، وكذا قيل في قيل وصف بذلك من حيث لا ينحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق ، وقوله : ﴿ سلام قولاً من حيث لا ينحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق ، وقوله : ﴿ سلام قولاً من

رب رحيم – سلام عليكم بما صبرتم – سلام على آل ياسين ﴾ كل ذلك من الناس بالقول ، ومن الله تعالى بالفعل وهو إعطاء ما تقدم ذكره مما يكون في الجنة من السلامة ، وقوله : ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ﴾ أي نطلب منكم السلامة فيكون قوله سلاماً نصباً بإضمار فعل ، وقيل معناه قالوا سلاماً أي سداداً من القول فعلى هذا يكون صفة لمصدر محذوف . وقوله تعالى : ﴿ إِذْ دَخُلُوا عَلَيْهُ فقالوا سلاماً قال سلام ﴾ فإنما رفع الثاني لأن الرفع في باب الدعاء أبلغ فكأنه تحرى فى باب الأدب المأمور به فى قوله : ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ﴾ ومن قرأ سلم فلأن السلام لما كان يقتضي السلم، وكان إبراهيم عليه السلام قد أوجس منهم خيفة فلما رآهم مسلمين تصور من تسليمهم أنهم قد بذلوا له سلماً فقال في جوابهم سلم تنبيهاً أن ذلك من جهتي لكم كما حصل من جهتكم لى . وقوله تعالى : ﴿ لايسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلًا سلاماً سلاماً ﴾ فهذا لا يكون لهم بالقول فقط بل ذلك بالقول والفعل جميعاً . وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ وقوله : ﴿ وقل سلام ﴾ فهذا في الظاهر أن تسلم عليهم، وفي الحقيقة سؤال الله السلامة منهم، وقوله تعالى : ﴿ سلام على نوح في العالمين – سلام على موسى وهرون – سلام على إبراهيم ﴾ كل هذا تنبيه من الله تعالى أنه جعلهم بحيث يثني عليهم ويدعى لهم . وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخُلُتُم بِيُوتًا فَسُلِّمُوا عَلَى أَنْفُسُكُم ﴾ أي ليسلم بعضكم على بعض . والسلام والسُّلم والسُّلم الصلح قال : ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلْمُ لست مؤمناً ﴾ وقيل نزلت فيمن قتل بعد إقراره بالإسلام ومطالبته بالصلح . وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَّمُ كَافَةٌ – وإنَّ جَنْحُوا للسَّلَم ﴾ وقرىء للسلم بالفتح، وقرىء: ﴿ وألقوا إلى الله يومئذ السلم ﴾ وقال: ﴿ يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ أي مستسلمون ، وقوله : ﴿ ورجلاً سالماً لرجل ﴾ وقرىء سلماً وسلماً وهما مصدران وليسا بوصفين كحسن ونكد يقول سلم سلماً وسلماً وربح ربحاً وربحاً . وقيل السلم اسم بإزاء حرب ، والإسلام الدخول في السلم وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبة ، ومصدر أسلمت الشيء إلى قلان إذا أخرجته إليه ومنه السلم في البيع . والإسلام في الشرع على ضربين أحدهما دون الإيمان وهو الاعتراف باللسان وبه يحقن الدم حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل وإياه قصد بقوله : ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ والثاني فوق الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب

ووفاء بالفعل واستسلام لله فى جميع ماقضى وقدر ، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام فى قوله : ﴿ إِنْ قَالَ لَهُ رَبّه أَسلَم قَالَ أَسلَمَتَ لَرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنْ الدين عند الله الإسلام ﴾ وقوله : ﴿ توفنى مسلماً ﴾ أى اجعلنى ممن استسلم لرضاك ويجوز أن يكون معناه اجعلنى سالماً عن أسر الشيطان حيث قال : ﴿ وِلاَغُوينهم أَجْمَعين، إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ وقوله : ﴿ إِنْ تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ﴾ أى منقادون للحق مذعنون له وقوله : ﴿ يحكم بها النبيون الذين أسلموا ﴾ أى الذين انقادوا من الأنبياء الذين ليسوا من أولى العزم الذين يهتدون بأمر الله ويأتون بالشرائع . والسلم ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ، ثم جعل اسماً لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع كالسبب ، قال تعالى : ﴿ أَم لَهُم سلم يستمعون فيه ﴾ وقال ﴿ أَو سلماً في السماء ﴾ وقال الشاعر :

## ء ولو نال أسباب السماء بسلم ه

والسلم والسلام شجر عظيم، كأنه سمى لاعتقادهم أنه سليم من الآفات، والسلام الحجارة الصلبة.

( سلا ): قال تعالى: ﴿ وأنزلنا عليكم المن والسلوى ﴾ أصلها مايسلى الإنسان ومنه السلوان والتسلى وقيل السلوى طائر كالسمانى . قال ابن عباس المن الذي يسقط من السماء والسلوى طائر ، قال بعضهم أشار ابن عباس بذلك إلى مارزق الله تعالى عباده من اللحوم والنبات وأورد بذلك مثالاً ، وأصل السلوى من التسلى ، يقال سليت عن كذا وسلوت عنه وتسليت إذا زال عنك عبته . قيل والسلوان مايسلى وكانوا يتداوون من العشق بخرزة يحكونها ويشربونها ، ويسمونها السلوان .

(سيمم): السم والسم كل ثقب ضيق كخرق الإبرة وثقب الأنف والأذن وجمعه سيموم. قال تعالى: ﴿ حتى يلج الجمل فى سم الحياط ﴾ وقد سمه أى دخل فيه ومنه السامة للخاصة الذين يقال لهم الدخلل الذين يتداخلون فى بواطن الأمر، والسم القاتل وهو مصدر فى معنى الفاعل فإنه بلطف تأثيره يدخل بواطن البدن، والسموم الريح الحارة التى تؤثر تأثير السم قال تعالى: ﴿ ووقانا عذاب السموم ﴾ وقال: ﴿ في سيموم وحميم - والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ .

( سمد ): السامد اللاهى الرافع رأسه ؛ من قولهم سمد البعير في سيره . قال : ﴿ وأنتم سامدون ﴾ وقولهم سمد رأسه وسبد أي استأصل شعره .

( سمر ): السمرة أحد الألوان المركبة بين البياض والسواد والسمراء كنى بها عن الحنطة والسمار اللبن الرقيق المتغير اللون والسمرة شجرة تشبه أن تكون للونها سميت بذلك والسمر سواد لليل ومنه قيل لا آتيك السمر والقمر، وقيل للحديث بالليل السمر وسمر فلان إذا تجدث ليلا ومنه قيل لا آتيك ماسمر ابنا سمير وقوله تعالى: ﴿ مستكبرين به سامراً تهجرون ﴾ قيل معناه سماراً فوضع الواحد موضع الجمع وقيل بل السامر الليل المظلم يقال سامر وسمار وسمرة وسامرون وسمرت الشيء وإبل مسمرة مهملة والسامرى منسوب إلى رجل.

( سمع ) : السمع قوة في الأذن به يدرك الأصوات وفعله يقال له السمع أيضاً ، وقد سمع سمعاً : ويعبر تارة بالسمع عن الأذن نحو : ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ﴾ وتارة عن فعله كالسماع نحو : ﴿ إنهم عن السمع لمعزولون ﴾ وقال تعانى : ﴿ أُو أَلْقَى السمع وهو شهيد ﴾ وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة تقول اسمع ماأقول لك ولم تسمع ماقلت وتعنى لم تفهم ، قال تعالى : ﴿ وإذا تُتلَى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا ﴾ وقوله : ﴿ سمعنا وعصينا ﴾ أي فهمنا قولك ولم نأتمر لك وكذلك قوله : ﴿ سمعنا وأطعنا ﴾ أي فهمنا وارتسمتا . وقوله: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالْذَيْنَ قَالُوا سَمَعْنَا وَهُمْ لَا يُسْمَعُونَ ﴾ يجوز أن يكون معناه فهمنا وهم لا يفهمون وأن يكون معناه فهمنا وهم لا يعلمون بموجبه وإذا لم يعمل بموجبه فهو في حكم من لم يسمع . ثم قال تعالى : ﴿ وَلُو عَلَمَ اللَّهُ فَيْهُمْ خَيْرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ﴿ أَي أَفهمهم بآن جعل لهم قوة يفهمون بها وقوله : ﴿ وأسمع غير مسمع ﴾ يقال على وجهين أحدهما دعاء على الإنسان بالصمم والثاني دعاء له ، فالأول نحو أسمعك الله أي جعلك الله أصم والثاني أن يقال أسمعت قلاناً إذا سببته وذلك متعارف في السب ، وروى أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك للنبي عليسلم يوهمون أنهم يعظمونه ويدعون له وهم يدعون عليه بذلك وكل موضع أثبت الله السمع للمؤمنين أو نفي عن الكافرين أو جث على تحريه فالقصد به إلى تصور المعنى والتفكر فيه نحو : ﴿ أَم لهم آذان يسمعون بها ﴾ ونحو : ﴿ صم بكم ﴾ ونحو : ﴿ وَفَى آذانهم وقر ﴾ وإذا وصفت الله تعالى بالسمع فالمراد به علمه بالمسموعات وتحريه بالمجازاة بها نحو : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها – لقد سمع الله قول الذين قالوا ﴾ وقوله: ﴿ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ﴾ أى لا تفهمهم لكونهم كالموتى في افتقادهم بسوء فعلهم القوة العاقلة التي هي الحياة المختصة بالإنسانية ، وقوله: ﴿ أبصر به وأسمع ﴾ أى يقول فيه تعالى ذلك من وقف على عجائب حكمته ولا يقل فيه ما أبصره وما أسمعه لما تقدم ذكره أن الله تعالى لا يوصف إلا بما ورد به السمع ، وقوله في صفة الكفار: ﴿ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ﴾ معناه أنهم يسمعون ويبصرون في ذلك اليوم ما خفي عليهم وضلوا عنه اليوم لظلمهم أنفسهم وتركهم النظر ، وقال: ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا – سماعون للكذب ﴾ أي يسمعون منك لأجل أن يكذبوا ﴿ سماعون لقوم آخرين ﴾ أي يسمعون أي يسمعون الإنهاء والاستاع الإصغاء نحو: ﴿ نحن أعلم بما يستمعون به ، إذ يستمعون إليك – واستمع يوم ينادى المنادى ﴾ وقوله: ﴿ أمن يملك السمع والأبصار ﴾ أي من الموجد ينادى المنادى ﴾ وقوله: ﴿ أمن يملك السمع والأبصار ﴾ أي من الموجد حلقة مسمع الغرب .

( سمك ): السمك سمك البيت وقد سمكه أى رفعه قال : ﴿ رفع سمكها فسواها ﴾ وقال الشاعر :

\* إن الذي سمك السماء مكانها \*

وفى بعض الأدعية يا بارى السموات المسموكات وسنام سامك عال . والسماك ما سمكت به البيت ، والسماك نجم ، والسمك معزوف .

( سمن ): السمن ضد الهزال ، يقال سمين وسمان قال : ﴿ أَفَتِنَا فَى سَبِعِ بَقُرَاتَ سَمَانَ ﴾ وأسمنته وسمنته جعلته سميناً ، قال : ﴿ لا يسمن ولا يغنى من جوع ﴾ وأسمنته اشتريته سميناً أو أعطيته كذا واستسمنته وجدته سميناً . والسمنة دواء يستجلب به السمن والسمن سمى به لكونه من جنس السمن وتولده عنه والسماني طائر .

( سما ): سماء كل شيء أعلاه ، قال الشاعر في وصف فرس : وأحمر كالديباج أما سماؤه فيريا وأما أرضه فمحرل

قال بعضهم كل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء وبالإضافة إلى ما فوقها فأرض إلا السماء العليا فإنها سماء بلا أرض ، وحمل على هذا قوله : ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾ وسمى المطر سماء لخروجه منها ، قال بعضهم : إنما سمى سماء ما لم يقع بالأرض اعتباراً بما تقدم وسمى النبات سماء إما لكونه من المطر الذي هو سماء وإما لارتفاعه عن الأرض . والسماء المقابل للأرض مؤنث وقد يذكر ويستعمل للواحد والجمع لقوله : ﴿ ثم استوى إلى السماء فسواهن ﴾ وقال : ﴿ وسمعها سموات قال : ﴿ خلق السموات — قل من رب السموات ﴾ وقال : ﴿ السماء منفطر به ﴾ فذكر وقال : ﴿ إذا السماء انشقت — إذا السماء انفطرت ﴾ فأنث ووجه ذلك أنها كالنخل في الشجر وما يجرى بجراه من أسماء المفر يذكر ويؤنث ويخبر عنه بلفظ الواحد والجمع ، والسماء الذي هو المطر يذكر ويجمع على أسمية ، والسماوة الشخص العالى ، قال الشاعر :

#### » سماوة الهلل حتى احقوقفا «

وسمالي : شخص ، وسما الفحل على الشول سماوة لتخلله إياها ، والاسم ما يعرف به ذات الشيء وأصله سمو بدلالة قولهم أسماء وسمى وأصله من السمو وهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف به قال: ﴿ باسم الله ﴾ وقال: ﴿ اركبوا فيها بسم الله مجريها - بسم الله الرحمن الرحيم - وعلم آدم الأسماء ﴾ أي الألفاظ والمعانى مفرداتها ومركباتها. وبيان ذلك أن الاسم يستعمل على ضربين، أحدهما: بحسنب الوضع الاصطلاحي وذلك هو في المخبر عنه نحو رجل وفرس، والثاني : بحسب الوضع الأولى ويقال ذلك للأنواع الثلاثة المخبر عنه والحبر عنه ، والرابط بينهما المسمى بالحرف وهذا هو المراد بالآية لأن آدم عليه السلام كا علم الاسم علم الفعل والحرف ولا يعرف الإنسان الاسم فيكون عارفأ لمسماه إذا عرض عليه المسمى، إلا إذا عرف ذاته. ألا ترى أنا لو علمنا أسامي أشياء بالهندية أو بالرومية ولم نعرف صورة ماله تلك الأسماء لم نعرف المسميات إذا شاهدناها بمعرفتنا الأسماء المجردة بل كنا عارفين بأصوات مجردة فثبت أن معرفة الأسماء لا تحصل إلا بمعرفة المسمى وحصول صورته في الضمير، فإذا المراد بقوله: ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ الأنواع الثلاثة من الكلام وصور المسميات في ذواتها وقوله : ﴿ مَا تَعْبَدُونَ مَنْ دُونُهُ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيتُمُوهَا ﴾ فمعناه أن الأسماء التي تذكرونها ليس لها مسميات وإنما هي أسماء على غير مسمى إذ كان حقيقة ما يعتقدون فى الأصنام بحسب تلك الأسماء غير موجود فيها ، وقوله : ﴿ وجعلوا لله شركاء قل سموهم ﴾ فليس المراد أن يذكروا أساميها نحو اللات والعزى وإنما المعنى إظهار تحقيق ما تدعونه إلها وأنه هل يوجد معانى تلك الأسماء فيها ولهذا قال بعده : ﴿ أم تنبئونه بما لا يعلم فى الأرض أم بظاهر من القول ﴾ وقوله : ﴿ تبارك اسم ربك ﴾ أى البركة والنعمة الفائضة فى صفاته إذا اعتبرت وذلك نحو الكريم والعليم والبارى والرحمن الرحيم وقال : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى – ولله الأسماء الحسنى ﴾ وقوله : ﴿ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا – ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ﴾ أى يقولون للملائكة بنات الله وقوله : ﴿ هل تعلم له سميًا ﴾ أى نظيراً له يستحق اسمه ، وموصوفاً يستحق صفته على التحقيق وليس المعنى هل تجد من يتسمى باسمه إذ كان كثير من أسمائه قد يطلق على غيره لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل في غيره .

(سنن): السن معروف وجمعه أسنان قال: ﴿ والسن بالسن ﴾ وسان البعير الناقة عاضها حتى أبركها ، والسنون دواء يعالج به الأسنان ، وسن الحديد إسالته وتحديده ، والمسن مايسن به أى يحدد به ، والسنان يختص بما يركب فى رأس الرمح وسننت البعير صقلته وضمرته تشبيها بسن الحديد وباعتبار الإسالة قيل سننت الماء أى أسلته ، وتنح عن سنن الطريق وسننه وسينه ، فالسنن جمع سنة ، وسنة الوجه طريقته ، وسنة النبي طريقته التي كان يتحراها وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته نحو : ﴿ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تجويلاً ﴾ فتنبيه أن فروع الشرائع وإن المحتفت صورها فالفرض المقصود منها لا يختلف ولا يتبدل وهو تصهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله تعالى وجواره ، وقوله : ﴿ من حماً مسنون ﴾ قيل متغير وقوله : ﴿ من حماً مسنون ﴾ قيل متغير وقوله : ﴿ من حماً مسنون ﴾

( سنم ): قال : ﴿ومزاجه من تسنيم ﴾ قيل هو عين فى الجنة رفيعة القدر وفسر بقوله : ﴿ عيناً يشرب بها المقربون ﴾ .

( سنا ): السنا الضوء الساطع والسناء الرفعة والسانية التي يسقي بها سميت لرفعتها ، قال : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقَه ﴾ وسنت الناقة تسنو أي سقت الأرض وهي السانية .

(سنة): السنة في أصلها طريقان أحدهما أن أصلها سنه لقولهم سانهت فلاناً أي عاملته سنة فسنة ، وقولهم سنيهة قيل: ومنه ﴿ لم يتسنه ﴾ أي لم يتغير بمر السنين عليه ولم تذهب طراوته وقيل أصله من الواو لقولهم سنوات ومنه سانيت والهاء للوقف نحو كتابيه وحسابيه وقال: ﴿ أربعين سنة - سبع سنين دأباً - ثلثائة سنين - ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ﴾ فعبارة عن الجدب وأكثر ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الجدب ، يقال أسنت القوم أصابتهم السنة ، قال الشاعر:

﴿ لَمَا أُرْجِ مَا حُولُهَا غَيْرُ مُسْنَتَ ﴿

وقال آخر :

قليست بسنهاء ولارجبية

فمن الهاء كما ترى ، وقول الآخر :

« ما كان أزمان الهزال والسنى ه

فليس بمرخم وإنما جمع فعلة على فعول كائة ومثين ومؤن وكسر الفاء كما كسر فى عصى وخففه للقافية ، وقوله : ﴿ لا تأخذه سِنة ولا نوم ﴾ فهو من الوسن لا من هذا الباب .

(سهر): الساهرة قيل وجه الأرض، وقيل هي أرض القيامة، وحقيقتها التي يكثر الوطء بها، فكأنها سهرت بذلك إشارة إلى قول الشاعر:

م تحرك يقظان التراب ونائمه »

والأسهران عرقان في الأنف .

( سهل ): السهل ضد الحزن وجمعه سهول ، قال : ﴿ من سهولها قصوراً ﴾ وأسهل حصل فى السهل ورجل سهلى منسوب إلى السهل ، ونهر سهل ، ورجل سهل الخلق وحزن الخلق ، وسهيل نجم .

(سهم): السهم ما يرمى به وما يضرب به من القداح ونحوه قال: ﴿ فساهم فكان من المدحضين ﴾ واستهموا اقترعوا وبرد مستهم عليه صورة سهم، وسهم وجهه تغير والسهام داء يتغير منه الوجه.

(سها): السهو خطأ عن غفلة وذلك ضربان أحدهما، أن لا يكون من الإنسان جواليه ومولداته كمجنون سب إنساناً، والثانى أن يكون منه مولداته كمن شرب خمراً ثم ظهر منه منكر لاعن قصد إلى فعله. والأول معفو عنه والثانى مأخوذبه، وعلى نحو الثانى ذم الله تعالى فقال: ﴿ فى غمرة ساهون — عن صلاتهم ساهون ﴾ .

(سيب): السائبة التي تسيب في المرعى فلاترد عن حوض ولاعلف وذلك إذا ولدت خمسة أبطن، وانسابت الحية انسياباً، والسائبة العبديعت ويكون ولاؤه لمعتقه ويضع ماله حيث شاء وهو الذي ورد النهي عنه، والسيب العطاء والسيب مجرى الماء وأصله من سيبته فساب.

(ساح): الساحة المكان الواسع ومنه ساحة الدار، قال: ﴿ فَإِذَا نَزِلُ بِسَاحَهُم ﴾ والسائح الماء الدائم الجرية في ساحة ، وساح فلان في الأرض مر مر السائح، قال: ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ ورجل سائح في الأرض وسياح، وقوله: ﴿ السائحون ﴾ أي الصائمون ، وقال: ﴿ سائحات ﴾ أي صائمات ، قال بعضهم: الصوم ضربان: حقيقي وهو ترك المطعم والمنكح، وصوم حكمي وهو حفظ الجوارح عن المعاصي كالسمع والبصر واللسان، فالسائح هو الذي يصوم هذا الصوم دون الصوم الأول ، وقيل السائحون هم الذين يتحرون مااقتضاه قوله: ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا فِي الأَرْضَ فَتَكُونَ لَمْم قَلُوبِ يَعْقَلُونَ بَهَا أَو آذَانَ يُسمونَ بَهَا ﴾ .

(سود): السواد اللون المضاد البياض، يقال اسود واسواد، قال: فوم تبيض وجوه وتسود وجوه في فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة واسودادها عبارة عن المساءة، ونحوه: ﴿ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ﴾ وحمل بعضهم الابيضاض والاسوداد على المحسوس، والأول أولى لأن ذلك حاصل لهم سودا كانوا في الدنيا أو بيضا، وعلى ذلك وقوله في البياض: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ ، قوله: ﴿ ووجوه يومئذ باسرة - ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ﴾ وقال: ﴿ وترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم المؤمنين يجشرون غرا محجلين من آثار الوضوء » ويعبر بالسواد عن الشخص المؤمنين يجشرون غرا محجلين من آثار الوضوء » ويعبر بالسواد عن الشخص

المرئى من بعيد وعن سواد العين قال بعضهم: لايفارق سوادى سواده أى عينى شخصه ، ويعبر به عن الجماعة الكثيرة نحو قولهم عليكم بالسواد الأعظم ، والسيد المتولى للسواد أى الجماعة الكثيرة وينسب إلى ذلك فيقال سيد القوم ولا يقال سيد الثوب وسيد الفرس ، ويقال ساد القوم يسودهم ، ولما كان من شرط المتولى للجماعة أن يكون مهذب النفس قيل لكل من كان فاضلا في نفسه سيد . وعلى ذلك قوله: ﴿ وسيداً وحصوراً ﴾ وقوله: ﴿ وألفيا سيدها ﴾ فسمى الزوج سيداً لسياسة زوجته وقوله: ﴿ ربنا إنا أطعنا سادتنا ﴾ أى ولاتنا وسائسينا .

(سار): السير المضى في الأرض ورجل سائر وسيار والسيارة الجماعة ، قال تعالى : ﴿ وجاءت سيارة ﴾ يقال سرت وسرت بفلان وسرته أيضاً وسيرته على التكثير ، فمن الأول قوله : ﴿ أفلم يسيروا - قل سيروا - سيروا فيها ليالى ﴾ ومن الثانى قوله: ﴿ سار بأهله ﴾ ولم يجيء في القرآن القسم الثالث وهو سرته . والرابع قوله: ﴿ وسيرت الجبال - هو الذي يسيركم في البر والبحر ﴾ وأما قوله : ﴿ سيروا في الأرض بالجسم ، وقيل حث على السياحة في الأرض بالجسم ، وقيل حث على إجالة الفكر ومراعاة أحواله كما روى في الخبر أنه قيل في وصف الأولياء : أبدانهم في الأرض سائرة وقلوبهم في الملكوت جائلة ، ومنهم من حمل ذلك على الجد في العبادة المتوصل بها إلى الثواب وعلى ذلك حمل قوله عليه السلام : « سافروا تغنموا » ، والتسير ضربان ، أحدهما بالأمر والاختيار والإرادة من السائر نحو : ﴿ وهو الذي يسيركم ﴾ والثانى بالقهر والتسخير كتسخير الجبال : ﴿ وإذا الجبال ﴾ والسيرة الحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره غريزيا كان أو مكتسباً ، يقال فلان له سيرة حسنة وسيرة قبيحة ، وقوله وغيره غريزيا كان أو مكتسباً ، يقال فلان له سيرة حسنة وسيرة قبيحة ، وقوله وغيره غريزيا كان أو مكتسباً ، يقال فلان له سيرة حسنة وسيرة قبيحة ، وقوله وغيره غريزيا كان أو مكتسباً ، يقال فلان له سيرة حسنة وسيرة قبيحة ، وقوله وغيره غريزيا كان أو مكتسباً ، يقال فلان له سيرة حسنة وسيرة قبيحة ، وقوله وغيره غريزيا كان أو مكتسباً ، يقال فلان ته سيرة حسنة وسيرة قبيحة ، وقوله

(سور): السور وثوب مع علو، ويستعمل في الغضب وفي الشراب، يقال سورة الغضب وسورة الشراب، وسرت إليك وساورني فلان وفلان سوار وثاب. والأسوار من أساورة الفرس أكثر ما يستعمل في الرماة ويقال هو فارسي معرب. وسوار المرأة معرب وأصله دستوار وكيفما كان فقد استعمله العرب وائتق منه سورت الجارية وجارية مسورة ومخلخلة، قال: ﴿ أسورة من ذهب -

أساور من فضة ﴾ واستعمال الأسورة فى الذهب وتخصيصها بقوله ألقى واستعمال أساور فى الفضة وتخصيصه بقوله: ﴿ حلوا ﴾ فائدة ذلك تختص بغير هذا الكتاب. والسورة المنزلة الرفيعة ، قال الشاعر :

أَلَم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب

وسور المدينة حائطها المشتمل عليها وسورة القرآن تشبيها بها لكونه محاطأ بها إحاطة السور بالمدينة أو لكونها منزلة كمنازل القمر ، ومن قال سؤرة فمن أسأرت أى أبقيت منها بقية كأنها قطعة مفردة من جملة القرآن وقوله : ﴿ سورة أنزلناها ﴾ أى جملة من الأحكام والحكم ، وقيل أسأرت في القدح أى أبقيت فيه سؤراً ، أى بقية ، قال الشاعر :

# « لا بالحصور ولا فيها بسأر »

ويروى بسوار ، من السورة أي الغضب .

(سوط): السوط الجلد المضفور الذي يضرب به وأصل السوط خلط الشيء بعضه ببعض، يقال سطته وسوطته، فالسوط يسمى به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض، وقوله: ﴿ فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ تشبيها بما يكون في الدنيا من العذاب بالسوط، وقيل إشارة إلى ماخلط غم من أنواع العذاب المشار إليه بقوله ﴿ حميماً وغساقاً ﴾ .

( ساعة ): الساعة جزء من أجزاء الزمان ، ويعبر به عن القيادة ، قال : ﴿ اقتربت الساعة - ويسألونك عن الساعة - وعنده علم الساعة ﴾ تشبيها بذلك لسرعة حسابه كما قال: ﴿ وهو أسرع الحاسبين ﴾ أو لما نبه عليه بقوله ﴿ كَأَنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها - لم يلبئوا إلا ساعة من نهار - ويوم تقوم الساعة ﴾ فالأولى هي القيامة والثانية الوقت القليل من الزمان . وقيل الساعات التي هي القيامة ثلاثة : الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة وهي التي أشار إليها بقوله عليه السلام : « لا تقوم الساعة حتى يظهر الفسحش والتي يعبد الدرهم والدينار » إلى غير ذلك . وذكر أموراً لم تحدث في زمانه ولا بعده : والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد وذلك نحو

ماروى أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال: ﴿ إِن يَطِلُ عَمْرُ هَذَا الْغَلَامُ لَمْ بَحْتُ حَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ فقيل إنه آخر من مات من الصحابة والساعة الصغرى وهي موت الإنسان ، فساعة كل إنسان موته وهي المشار إليها بقوله: ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ﴾ ومعلوم أن هذه الحسرة تنال الإنسان عند موته لقوله: ﴿ وَأَنفقُوا مَمَا رَزَقَنَاكُم مِن قبل أَن يَأْتَى أَحَدُكُم الموت فيقُول ﴾ الآية وعلى هذا قوله: ﴿ وَأَنفقُوا مَمَا رَزَقَنَاكُم مِن قبل أَن يَأْتَى أَحَدُكُم الموت فيقُول ﴾ الآية كان إذا هبت ريح شديدة تغير لونه عليه السلام فقال : ﴿ تَغُوفُتِ السَّاعَةُ ﴾ وروى أنه الناعة قد قامت ﴾ يعنى موته ، ويقال عاملته مساوعة نحو معاومة ومشاهرة ، وجاءنا بعد سوع من الليل وسواع أى بعد هدء ، وتصور من الساعة الإهمال فقيل أسعت الإبل أسيعها وهو ضائع مسائع ، وسواع اسم صنم ، قال : ﴿ ودا ولا سواعاً ﴾ .

( ساغ ): ساغ الشراب في الحلق سهل انحداره ، وأساغه كذا . قال : ﴿ سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ – ولا يكاد يسيغه ﴾ وسوغته مالا مستعار منه ، وفلان سوغ أخيه إذا ولد إثره عاجلا تشبيها بذلك .

(سوف): سوف حرف يخصص أفعال المضارعة بالاستقبال ويجردها عن معنى الحال نحو: ﴿ سوف أستغفر لكم ربى ﴾ وقوله: ﴿ فسوف تعلمون ﴾ تنبيه أن ما يطلبونه وإن لم يكن في الوقت حاصلا فهو مما يكون بعد لا محالة ويقتضى معنى المماطلة والتأخير، واشتق منه التسويف اعتباراً بقول الواعد سوف أفعل كذا والسوف شم التراب والبول، ومنه قبل للمفازة التي يسوف الدليل ترابها مسافة، قال الشاعر:

" إذا الدليل استاف أخلاق الطرق «

والسواف مرض الإبل يشارف بها الهلاك وذلك لأنها تشم الموت أو يشمها الموت وإمالأنه مما سوف تموت منه .

(ساق): سوق الإبل جلبها وطردها، يقال سقته فانساق، والسيقة ما يساق من الدواب وسقت المهر إلى المرأة وذلك أن مهورهم كانت الإبل وقوله: ﴿ إلى ربك المنتهى ﴾ وقوله: ﴿ إلى ربك المنتهى ﴾ وقوله: ﴿ سائق

وشهيد ﴾ أى ملك يسوقه وآخر يشهد عليه وله ، وقيل هو كقوله: ﴿ كَأَمَا يَسَاقُونَ إِلَى المُوتَ ﴾ وقوله: ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ قيل عنى التفاف الساقين عند خروج الروح وقيل التفافهما عندما يلفان في الكفن ، وقيل هو أن يموت فلا تحملانه بعد أن كانتا تقلانه ، وقيل أراد التفاف البلية بالبلية ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ من قولم كشفت الحرب عن ساقها ، وقال بعضهم في قوله : ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ إنه إشارة إلى شدة وهو أن يموت الولد في بطن الناقة فيدخل المذمر يده في رحمها فيأخذ بساقه فيخرجه ميتاً ، قال فهذا هو الكشف عن الساق فجعل لكل أمر فظيع . وقوله : ﴿ فاستوى على سوقه ﴾ قيل هو جمع عن الساق فجعل لكل أمر فظيع . وقوله : ﴿ فاستوى على سوقه ﴾ قيل هو جمع والأعناق ﴾ ورجل أسوق وامرأة سوقاء بينة السوق أي عظيمة الساق ، والسوق الموضع الذي يجلب إليه المتاع للبيع ، قال: ﴿ وقالُوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ﴾ والسويق سمى لانسواقه في الحلق من غير مضغ .

( سؤل ): السؤل الحاجة التي تحرص النفس عليها ، قال:﴿ قد أُوتيت سؤلك يا موسى ﴾ وذلك ما سأله بقوله: ﴿ رب اشرح لى صدرى ﴾ الآية والتسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه بصورة الحسن ، قال. ﴿ بل سولت لكم أنفسكم أمراً - الشيطان سول لهم ﴾ وقال بعض الأدباء :

## » سالت هذيل رسول الله فاحشة »

أى طلبت منه سؤلاً. قال وليس من سأل كما قال كثير من الأوباء. والسؤل يقارب الأمنية لكن الأمنية تقال فيما قدره الإنسان والسؤل فيما طلب فكأن السؤل يكون بعد الأمنية.

( سال ): سال الشيء يسيل وأسلته أنا ، قال : ﴿ وأسلنا له عين القطر ﴾ أى أذبنا له والإسالة في الحقيقة حالة في القطر تحصل بعد الإذابة ، والسيل أصله مصدر وجعل اسما للماء الذي يأتيك ولم يصبك مطره ، قال: ﴿ فاحتمل السيل زبداً رابياً - سيل العرم ﴾ والسيلان الممتد من الحديد ، الداخل من النصاب في المقبض .

( سأل ) : السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدى إلى المعرفة واستدعاء مال

أو ما يؤدى إلى المال ، فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة ، واستدعاء المال جوابه على اليد واللسان خليفة لها إما بوعد أو برد . إن قبل كيف يصح أن يقال السؤال يكون للمعرفة ومعلوم أن الله تعالى يسأل عباده نحو: ﴿ وإذ قال الله ياعيسي ابن مريم ﴾ قبل إن ذلك سؤال لتعريف القوم وتبكيتهم لا لتعريف الله تعالى فإنه علام الغيوب ، فليس يخرح عن كونه سؤالا عن المعرفة ، والسؤال للمعرفة يكون تارة للاستعلام وتارة للتبكيت كقوله تعالى : ﴿ وإذا الموبودة سئلت ﴾ ولتعرف المسئول ، والسؤال إذا كان للتعريف تعدى الى المفعول الثانى تارة بنفسه وتارة بالجار ، تقول سألته كذا وسألته عن كذا وبكذا وبعن أكثر ﴿ ويسئلونك عن الروح – ويسئلونك عن ذى القرنين – يسألونك عن الأنفال ﴾ وقال تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادى عنى ﴾ وقال : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ وإذا كان السؤال لاستدعاء مال فإنه يتعدى بنفسه وليسألوا ما أنفقوا ﴾ وقال : ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ ويعبر عن الفقير إذا كان والحروم ﴾ . مستدعياً لشيء بالسائل نحو : ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ وقوله : ﴿ للسائل والمحروم ﴾ .

رسام): السوم أصله الذهاب في ابتغاء الشيء ، فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء وأجرى مجرى الذهاب في قولهم سامت الإبل فهى سائمة ومجرى الابتغاء في قولهم سمت كذا قال : ﴿ يسومونكم سوء العذاب ﴾ ومنه قيل سيم فلان الخسف فهو يسام الخسف ومنه السوم في البيع فقيل صاحب السلعة أحق بالسوم ، ويقال سميت الإبل في المرعى وأسمتها وسومتها ، قال : ﴿ ومنه شجر فيه تسيمون ﴾ والسيماء والسيمياء العلامة ، قال الشاعر :

### « له سيمياء لا تشق على البصر «

وقال تعالى : ﴿ سيماهم فى وجوههم ﴾ وقد سومته أى أعلمته ومسومين أى معلمين ومسومين أى معلمين لأنفسهم أو لخيولهم أو مرسلين لها وروى عنه عليه السلام أنه قال : « تسوموا فإن الملائكة قد تسومت » .

( سأم ): السآمة الملالة مما يكثر لبثه فعلا كان أو انفعالا قال : ﴿ وهم لا يسأم ) وقال : ﴿ وهم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ﴾ وقال : ﴿ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ﴾ وقال الشاعر :

سئمت تكاليف: الحياة ومن يعش ثمانين حولا لاأبا لك يسأم

( مين ): طور سيناء جبل معروف ، قال : ﴿ تخرج من طور سيناء ﴾ قرىء بالفتح والكسر والألف في سيناء بالفتح ليس إلاللتأنيث لأنه ليس في كلامهم فعلال إلامضاعفاً كالقلقال والزلزال ، وفي سيناء يصيح أن تكون الألف فيه كالألف في علباء وحرباء ، وأن تكون الألف للإلحاق بسرواح ، وقيل أيضاً طور سينين والسين من حروف المعجم .

( سوا ): المساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل ، يقال هذا ثوب مساو لذاك الدرهم ، وقد يعتبر بالكيفية نحو هذا السواد مساو لذلك الدرهم ، وقد يعتبر بالكيفية نحو هذا السواد مساو لذلك السواد وإن كان تحقيقه راجعاً إلى اعتبار مكانه دون ذاته ولاعتبار المعادلة التي فيه استعمل استعمال العدل ، قال الشاعر :

### أبينا فلا نعطى السواء عدونا "

واستوى يقال على وجهين ، أحدهما : يسند إليه فاعلان فصاعداً نحو استوى زيد وعمرو فى كذا أى تساوياً ، وقال : ﴿ لا يستوون عند الله ﴾ والثانى أن يقال لاعتدال الشيء فى ذاته نحو: ﴿ ذرمرة فاستوى ﴾ وقال : ﴿ فإذا استويت أنت - لتستووا على ظهوره - فاستوى على سوقه ﴾ واستوى فلان على عمالته واستوى أمر فلان ، ومتى عدى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء كقوله : ﴿ الرحمن على الغرش استوى ﴾ وقيل معناه استوى له ما فى السموات وما فى الأرض أى استقام الكل على مراده بتسوية الله تعالى إياه كقوله : ﴿ ثم استوى إلى السماء فسواهن ﴾ وقيل معناه استوى كل شيء فى النسبة إليه فلا شيء أقرب إليه من شيء في الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير ، وعلى الثانى قوله : ﴿ ثم استوى إلى اقتضى معنى الانتهاء إليه إما بالذات أو بالتدبير ، وعلى الثانى قوله : ﴿ ثم استوى إلى وقوله : ﴿ الذي خلقك فسواك ﴾ أى جعل خلقتك على ما اقتضت الحكمة وقوله : ﴿ ونفس وما سواها ﴾ فإشارة إلى القوى التي جعلها مقومة للنفس وقوله : ﴿ ونفس وما سواها ﴾ فإشارة إلى القوى التي جعلها مقومة للنفس وقوله : إلى الآلة وسائر ما يفتقر الفعل إليه نحو سيف قاطع ، وهذا الموضع أن الفعل إليها وقد ذكر في غير هذا الموضع أن الفعل إليه نحو سيف قاطع ، وهذا الماعل يصح أن ينسب إلى الآلة وسائر ما يفتقر الفعل إليه نحو سيف قاطع ، وهذا الماع ، وهذا

الوجه أولى من قول من أراد قال:﴿ ونفس وماسواها ﴾ يعنى الله تعالى ، فإن مالا يعبر به عن الله تعالى إذ هو موضوع للجنس ولم يردبه سمع يصح، وأماقوله: ﴿ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ﴾ فالفعل منسوب إليه تعالى وكذا قوله: ﴿ فَإِذَا سُويتُهُ وَنَفُخْتُ فَيُهُ مِنْ رُوحَى ﴾ وقوله: ﴿ رَفَّعِ سمكها فسواها ﴾ فتسويتها يتضمن بناءها وتزيينها المذكور في قوله:﴿ إنازينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ والسوى يقال فيما يصان عن الإفراط والتفريط من حيث القدر والكيفية ، قال تعالى : ﴿ ثلاث ليال سويا ﴾ وقال تعالى : ﴿ مَن أَصْحَابُ الصَّرَاطُ السَّوى ﴾ ورجل سوى استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراط والتفريط، وقوله تعالى: ﴿ على أن نسوى بنانه ﴾ قيل نجعل كفه كخف الجمل لاأصابعله ، وقيل بل نجعل أصابعه كلها على قدر واحد حتى لا ينتفع بها وذاك أن الحكمة في كون الأصابع متفاوتة في القدر والهيئة ظاهرة ، إذ كان تعاونها على القبض أن تكون كذلك ، وقوله : ﴿ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ﴾ أي سوى بلادهم بالأرض نحو:﴿ خاوية على عروشها ﴾ وقيل سوى بلادهم بهم نحو: ﴿ لوتسوى بهم الأرض ﴾ وذلك إشارة إلى ماقال عن الكفار ﴿ ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً ﴾ ومكان سوى وسواء وسط ويقال سواء وسوى وسوى أى يستوى طرفاه ويستعمل ذلك وصفأ وظرفأ ، وأصل ذلك مصدر ، وقال : ﴿ فِي سُواءِ الجُحْيَمِ – وسُواءِ السَّبيلِ – فانبذُ إليهم على سُواءِ ﴾ أى عدل من الحكم . وكذا قوله : ﴿ إِلَىٰ كُلُّمَةُ سُواءَ بَيْنَا وَبَيْنَكُم ﴾ وقوله : ﴿ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم - سواء عليهم أستغفرت لهم - سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ﴾ أي يستوى الأمران في أنهما لايغنيان ﴿ سواء العاكف فيه والباد ﴾ وقد يستعمل سوى وسواء بمعنى غير، قال الشاعر:

« فلم يبق منها سوى هامد «

وقال آخر :

« وما قصدت من أهلها لسوائكا »

وعندى رجل سواك أى مكانك وبدلك والسيء المساوى مثل عدل ومعادل وقتل ومعادل وعندى رجل سواك أى مكانك وبدلك والسيء المساوى مثل عدل ومعادل وقتل ومقاتل ، تقول سيان زيد وعمرو ، وأسواء جمع سى نحو نقض وأنقاض يقال قوم أسواء ومستوون ، والمساواة متعارفة فى المثمنات ، يقال هذا الشوب

يساوى كذا وأصله من ساواه فى القدر ، قال : ﴿ حتى إذا ساوى بين الصدفين ﴾ .

( سُوأً ): السوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وجاه وفقد حميم، وقوله: ﴿ بيضاء من غير سوء ﴾ أر، من غير آفة بها وفسر بالبرص ، وذلك بعض الآفات التي تعرض لليد . وقال : ﴿ إِنْ الْحَزَى اليوم والسوء على الكافرين ﴾ وعبر عن كل مايقبح بالسوأى ، ولذلك قوبل بالحسنى ، قال : ﴿ ثُم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ﴾ كما قال: ﴿ للذين أحسنوا الحسنى ﴾ والسيئة الفعلة القبيحة وهي ضد الحسنة، قال: ﴿ بلي من كسب سيئة ﴾ قال:﴿ لم تستعجلون بالسيئة - يذهبن السيئات – ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك – فأصابهم سيئات ماعملوا – ادفع بالتي هي أحسن السيئة ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: « يا أنس أنبع السيئة الحسنة تمحها » والحسنة والسيئة ضربان : أحدهما بحسب اعتبار العقلى والشرع نحو المذكور في قوله : ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلايجزى إلامثلها ﴾ وحسنة وسيئة بحسب اعتبار الطبع، وذلك ما يستخفه الطبع وما يستثقله نحو قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ﴾ وقوله : ﴿ ثُم بدلنا مكان السيئة الحسنة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِن الحزى اليوم والسوء على الكافرين ﴾ ويقال ساءني كذا وسؤتني وأسأت إلى فلان ، قال : ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا ﴾ وقال : ﴿ ليسوءوا وجوهكم – من يعمل سوءا يجزبه ﴾ أى قبيحاً ، وكذا قوله : ﴿ زين لهم سوء أعمالهم - عليهم دائرة السوء ﴾ أى ما يسوءهم في العاقبة ، وكذا قوله : ﴿ وساءت مصيراً – وساءت مستقرا ﴾ وأما قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِتُهُمْ فَسَاءَ صَبَاحِ الْمُنْذَرِينَ – وَسَاءَ مَا يَعْمُلُونَ – ساء مثلا ﴾ فساء ههنا تجرى مجرى بئس ؛ وقال : ﴿ ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ﴾ وقوله: ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا ﴾ نسب ذلك إلى الوجه من حيث إنه يبدو في الوجه أثر السرور والغم ، وقال : ﴿ سيء بهم وضاق بهم ذرعاً - حل بهم مايسوءهم ﴾ وقال : ﴿ سوء الحساب - ولهم سوء الدار ﴾ وكنى عن الفرج بالسوأة . قال : ﴿ كيف يوارى سوأة أخيه – فأوارى سوأة أخى - يوارى سوآنكم - بدت لهما سوآتهما - ليبدى لهما ماووري عنهما من سواتهما 🦃 .

## الشين

(شبه): الشبه والشبه والشبيه حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم ، والشبهة هو أن لايتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه عيناً كان أو معنى ، قال : ﴿ وأتوابه متشابهاً ﴾ أي يشبه بعضه بعضاً لوناً لاطعماً وحقيقة ، وقيل متماثلا في الكمال والجودة ، وقرىء قوله: ﴿ مشتبهاً وغير متشابه ﴾ وقرىء: ﴿ متشابهاً ﴾ جميعاً ومعناهما متقاربان . وقال : ﴿ إِن البقر تشابه علينا ﴾ على لفظ الماضي فجعل لفظه مذكراً وتشابه أي تتشابه علينا على الإدغام ، وقوله : ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ أي في الغي والجهالة ، قال : ﴿ وأخر متشابهات ﴾ والمتشابه من القرآن ماأشكل تفسيره لمشابهته بغيره إمامن حيث اللفظ أو من حيث المعنى ، فقال الفقهاء المتشابه مالا ينبيء ظاهره عن مراده ، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثـة أضرب : محكم على الإطلاق ، ومتشابه على الإطلاق ، ومحكم من وجه متشابه من وجه . فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب متشابه من جهة اللفظ فقط ، ومتشابه من جهة المعنى فقط ، ومتشابه من جهتهما والمتشابه من جهة اللفظ ضربان : أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة ، وذلك إمامن جهة غرابته نحو الأب ويزفون ، وإمامن جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين . والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثـة أضرب، ضرب لاخـتصار الكـهـلام نحو: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء ﴾ وضرب لبسط الكلام نحو : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ لأنه لوقيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع . · وضرب لنظم الكلام نحو : ﴿ أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما ﴾ تقديره الكتاب قيماً ولم يجعلله عوجاً وقوله: ﴿ ولولا رجال مؤمنون ﴾ إلى قوله : ﴿ لُو تَزيلُوا ﴾ . والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يوم القيامة فإن تلك الصفات لاتتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه . والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب، الأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو: ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ والثاني : من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو:﴿ فانكحوا

ماطاب لكم ﴾ والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ والرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو : ﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ وقوله : ﴿ إنما النسيء زيادة في الكفر ﴾ فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية . والخامس : من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح. وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ماذكره المفسرون في تفسير المتشابه لايخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال المتشابه ﴿ آلم ﴾ وقول قتادة : المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ ، وقول الأصم المحكم ماأجمع على تأويله ، والمتشابه ما اختلف فيه . ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت الساعة وخروج دابة الأرض وكيفية الدابة ونحو ذلك . وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة . وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام في على رضي الله عنه : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . وقوله لابن عباس مثل ذلك وإذ عرفت هذه الجملة علم آن الوقف على قوله : ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ ووصله بقوله : ﴿ والراسخون في العلم ﴾ جائز وأن لكل واحد منهما وجهاً حسبها دل عليه التفصيل المتقدم . وقوله: ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ﴾ فإنه يعنى ما يشبه بعضه بعضاً في الأحكام والحكمة واستقامة النظم . وقوله : ﴿ وَلَكُنَ شُبُّهُ لَهُمْ ﴾ أي مثل لهم من حسبوه إياه ، والشبه من الجواهر مايشبه لونه لون الذهب .

(شتت): الشت تفريق الشعب، يقال: شت جمعم شتا وشتاتاً ، وحاءوا أشتاتاً أى متفرق النظام، قال: ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ وقال: ﴿ من نبات شتى ﴾ أى مختلفة الأنواع ﴿ وقلوبهم شتى ﴾ أى هم بخلاف من وصفهم بقوله: ﴿ ولكن الله ألف بينهم ﴾ وشتان اسم فعل نحو وشكان يقال شتان ماهما وشتان ما بينهما إذا أخبرت عن ارتفاع الالتثام بينهما.

( شتا ): ﴿ رحلة الشتاء والصيف ﴾ يقال شتى وأشتى وصاف وأصاف وأصاف وأصاف والمشتى والمؤلمة والمؤ

« نحن في المشتاة ندعو الجفلي »

(شجر): الشجر من النبات ماله ساق ، يقال شجرة وشجر غو تمرة وثمر ﴿ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجْرَةَ ﴾ وقال: ﴿ أَأَنَمُ أَنْشَأَمُ شَجْرَةً ﴾ والنجم والشجر – من شجر من زقوم – إن شجرة الزقوم ﴾ وواد شجير كثير الشجر ، وهذا الوادى أشجر من ذلك ، والشجار والمشاجرة والتشاجر المنازعة . قال : ﴿ فيما شجر بينهم ﴾ وشجرنى عنه صرفنى عنه بالشجار وفى الحديث : « فإن اشتجروا فالسلطان ولى من الأولى له » والشجار خشب الهودج ، والمشجر ما ينقى عليه الثوب وشجره بالرمح أى طعنه بالرمح وذلك أن يطعنه به فيتركه فيه .

(شع): الشع بخل مع حرص وذلك فيما كان عادة قال: ﴿ وأحضرت الأنفس الشع ﴾ وقال: ﴿ ومن يوق شع نفسه ﴾ يقال: رجل شحيح وقوم أشحة قال: ﴿ أشحة على الحير - أشحة عليكم ﴾ وخطيب شحشع ماض فى خطبته من قولهم: شحشع البعير في هديره.

(شحم): ﴿ حرمنا عليهم شحومهما ﴾ وشحمة الأذن معلق القرط لتصوره بصورة الشحم وشحمة الأرض لدودة بيضاء، ورجل مشحم كثر عنده الشحم، وشحم محب للشحم وشاحم يطعمه أصحابه وشحيم كثر على بدنه.

( شحن ): قال: ﴿ فَى الفلك المشحون ﴾ أى المملوء والشحناء عداوة المتلأت منها النفس يقال: ﴿ وَ مَشَاحِنَ وَأَشْحَنَ لَلْبُكَاءِ الْمَتَلَاتُ نَفْسُهُ لَهُ يَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

( شخص ): الشخص سواد الإنسان القائم المرئى من بعيد ، وقد شخص من بلده نفذ وشخص سهمه وبصره وأشخصه صاحبه قال : ﴿ تشخص فيه الأبصار - شاخصة أبصارهم ﴾ أى أجفانهم لا تطرف .

(شد): الشد العقد القوى يقال: شددت الشيء قويت عقده قال في وشددنا أسرهم - فشدوا الوثاق في والشدة تستعمل في العقد وفي البدن وفي قوى النفس وفي العذاب قال: ﴿ وكانوا أشد منهم قوة - علمه شديد القوى في يعنى جبريل عليه السلام ﴿ غلاظ شداد - بأسهم بينهم شديد - في العذاب الشديد في والشديد والمتشدد البخيل قال: ﴿ وإنه لحب الخير لشديد في فالشديد يجوز أن يكون بمعنى مفعول كأنه شد كما يقال غل عن الانفصال ، وإلى نحو

هذا: ﴿ وقالَت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ﴾ ويجوز أن يكون بمعنى فاعل ، فالمتشدد كأنه شد صرته ، وقوله: ﴿ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ﴾ ففيه تنبيه أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذى هو عليه فلا يكاد يزايله بعد ذلك ، وما أحسن ما نبه له الشاعر حيث يقول :

إذا المرء وافي الأربعين ولم يكن له دون مايهوى حياء ولا ستر فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر وشد فلان واشتدإذا أسرع ، يجوز أن يكون من قولهم شد حزامه للعدو ، كا يقال ألقى ثيابه إذا طرحه للعدو ، وأن يكون من قولهم اشتدت الريح ، قال : ﴿ اشتدت به الربح ﴾ .

( شر ) : الشر الذي يرغب عنه الكل ، كما أن الحير هو الذي يرغب فيه الكل ، قال : ﴿ شر مكاناً – وإن شر الدواب عند الله الصم ﴾ وقد تقدم تحقيق الشر مع ذكر الحير وذكر أنواعه ، ورجل شرير وشرير متعاط للشر وقوم أشرار وقد أشرار عند أشرات كذا أظهرته واحتج بقول الشاعر :

إذا قيل أى الناس شر قبيلة أشرت كليب بالأكف الأصابعا فإن لم يكن في هذا إلا هذا البيت فإنه يحتمل أنها نسبت الأصابع إلى الشر بالإشارة إليه ، فيكون من أشررته إذا نسبته إلى الشر ، والشر بالضم حس بالمكروه ، وشرار النار ما تطاير منها وسميت بذلك لاعتقاد الشر فيه ، قال : ﴿ ترمى بشرر كالقصر ﴾ .

رشرب): الشرب تناول كل مائع ماء كان أو غيره، قال تعالى فى صفة أهل الجنة: ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ وقال فى صفة أهل النار: ﴿ لهم شراب من حميم ﴾ وجمع الشراب أشربه يقال: شربته شرباً وشرباً ، قال: ﴿ فمن شرب منه فليس منى – إلى قوله – فشربوا منه ﴾ وقال فشاربون شرب الهيم ﴾ والشرب النصيب منه قال: ﴿ هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم – كل شرب محتضر ﴾ والمشرب المصدر واسم زمان الشرب ومكانه ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ والشريب المشارب والشراب وسمى الشعر على الشفه العليا والعرق الذى فى باطن الحلق شارباً وجمعه شوارب لتصورهما بصورة الشاريين ، قال الهذلي في صفة عير:

## • صخب الشوارب لا يزال كأنه \*

وقوله : ﴿ وأشربوا فى قلوبهم العجل ﴾ قيل هو من قولهم أشربت البعير شددت حبلاً فى عنقه قال الشاعر :

فأشربتها الأقران حتى وقصتها بقرح وقد ألقين كل جنين فكأنما شد فى قلوبهم العجل لشغفهم ، وقال بعضهم معناه أشرب فى قلوبهم حب العجل ، وذلك أن من عادتهم إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له اسم الشراب إذ هو أبلغ إنجاع فى البدن ولذلك قال الشاعر :

تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور ولو قيل حب العجل تنبيها أن لفرط شغفهم به صارت صورة العجل في قلوبهم لا تنمحي ، وفي مثل أشربتني ما لم أشرب أي ادعيت على ما لم أفعل .

( شرح ): أصل الشرح بسط اللحم ونحوه ، يقال شرحت اللحم وشرحته ومنه شرح الصدر أى بسطه بنور إلهى وسكينة من جهة الله وروح منه ، قال : ﴿ رب اشرح لى صدرى – ألم نشرح لك صدرك – أفمن شرح الله . صدره ﴾ وشرح المشكل من الكلام بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه .

( شرد ): شرد البعير ند وشردت فلاناً في البلاد وشردت به أي فعلت به فعلة تشرد غيره أن يفعل فعله كقولك نكلت به أي جعلت ما فعلت به نكالاً لغيره ، قال : ﴿ فشرد بهم من خلفهم ﴾ أي اجعلهم نكالاً لمن يعرض لك بعدهم ، وقيل فلان طريد شريد .

( شرفع ): الشرذمة جماعة منقطعة ، قال : ﴿ شرذمة قليلون ﴾ وهو من قولهم ثوب شراذم أى متقطع .

( شرط ): الشرط كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه ، وذلك الأمر كالعلامة الشرط وقد اشترطت كذا ومنه قيل للعلامة الشرط وأشراط الساعة علاماتها ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ والشرط قيل سموا بذلك لكونهم دوى علامة يعرفون بها وقيل لكونهم أرذال الناس فأشراط الإبل أرذالها . وأشرط

نفسه للهلكة إذا عمل عملاً يكون علامة للهلاك أو يكون فيه شرط الهلاك.

( شرع ): الشرع نهج الطريق الواضح ، يقال : شرعت له طريقاً والشرع مصدر ثم جعل اسماً للطريق النهج فقيل له شرع وشرع وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية ، قال : ﴿ شرعة ومنهاجاً ﴾ فذلك إشارة إلى أمرين :

أحدهما: ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله: ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريًا ﴾ .

الثانى: ماقيض له من الدين وأمره به ليتحراه اختياراً مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ ودل عليه قوله: ﴿ مُم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ﴾ قال ابن عباس: الشرعة ماورد به القرآن، والمنهاج ماورد به السنة، وقوله: ﴿ شرع لكم من الدين ﴾ فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل فلا يصح عليها النسخ كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو مادل عليه قوله: ﴿ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ﴾ قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهر، قال وأعنى بالري ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب وبالتطهر ما قال تعالى: ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إنما شراعاً ينقذها يوم مبتهم شرعاً ﴾ جمع شارع. وشارعة الطريق جمعها شوارع، وأشرعت الربح قبله وقيل شرعته فهو مشروع وشرعت السفينة جعلت لها شراعاً ينقذها وهم في هذا الأمر شرع أي مبواء أي يشرعون فيه شروعاً واحدا. وشرعك من رجل زيد كقولك حسبك أي هو الذي تشرع في أمره، أو تشرع به في أمرك، والشرع خص بما يشرع من الأوتار على العود.

(شرق): شرقت الشمس شروقاً طلعت وقيل لا أفعل ذلك ما ذر شارق وأشرقت أضاءت، قال: ﴿ بالعشى والإشراق ﴾ أى وقت الإشراق والمشرق والمغرب إذا قيلا بالإفراد فإشارة إلى ناحيتي الشرق والغرب وإذا قيلا بلفظ التثنية فإشارة إلى مطلعي ومغربي الشتاء والصيف، وإذا قيلا بلفظ الجمع فاعتبار بمطلع كل يوم ومغربه أو بمطلع كل فصل ومغربه، قال: ﴿ رب المشرق والمغرب ~

رب المشرقين ورب المغربين – رب المشارق والمغارب – مكاناً شرقياً في من ناحية الشرق والمشرقة المكان الذي يظهر للشرق وشرقت اللحم ألقيته في المشرقة والمشرق مصلى العيد لقيام الصلاة فيه عند شروق الشمس، وشرقت الشمس اصفرت للغروب ومنه أحمر شارق شديد الحمرة ، وأشرق الثوب بالصبغ ، ولحم شرق أحمر لا دسم فيه .

(شرك ): الشركة والمشاركة خلط الملكين ، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية ، ومشاركة فرس وفرس في الكمتة والدهمة ، يقال شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في كذا . قال : ﴿ وأشركه في أمرى ﴾ وفي الحديث : ﴿ اللهم أشركنا في دعاء الصالحين ﴾ وروى أن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام ﴿ إِني شرفتك وفضلتك على جميع خلقي وأشركتك في أمرى ﴾ أي جعلتك بحيث تذكر معي ، وأمرت بطاعتك مع طاعتي في نحو : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ وقال : ﴿ في العذاب مشتركون ﴾ وجمع الشريك شركاء ﴿ ولم يكن الرسول ﴾ وقال : ﴿ في العذاب مشتركون ﴾ وجمع الشريك شركاء ﴿ ولم يكن له شريك في الملك - شركاء متشاكسون - شركاء شرعوا لهم - أين شركاني ﴾ ، وشرك الإنسان في الدين ضربان .

أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى ، يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر ، قال : ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ وقال : ﴿ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة – يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة – يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ﴾ وقال : ﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ﴾ .

الثانى: الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه فى بعض الأمور وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: ﴿ شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ وقال بعضهم معنى قوله: ﴿ إلا وهم مشركون ﴾ أى واقعون فى شرك الدنيا أى حبالها ، قال : ومن هذا ماقال عليه السلام: « الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا » قال : ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة وقوله: ﴿ ولا يشرك بعبادة ربه أحد ﴾ عمول على الشركين وقوله: ﴿ والا يشرك بعبادة ربه أحد ﴾ عمول على الشركين وقوله: ﴿ واقتلوا المشركين ﴾ فأكثر الفقهاء يحملونه على عمول على الشركين وقوله: ﴿ واقتلوا المشركين ﴾ فأكثر الفقهاء يحملونه على

الكفار جميعاً لقوله: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله ﴾ الآية وقيل: هم من عدا أهل الكتاب لقوله: ﴿ إِنَّ الذينَ آمنوا والذينَ هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ﴾ أفرد المشركين عن اليهود والنصارى .

( شرى): الشراء والبيع يتلازمان فالمشترى دافع الثمن و آخذ المثمن ، هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة بناض وسلعة . فأما إذا كانت بيع سعلة بسلعة صح أن يتصور كل واحد منهما مشترياً وبائعاً ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر . هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر . وشريت بمعنى بعت أكثر وابتعت بمعنى اشتريت أكثر قال الله تعالى : ﴿ وشروه بثمن بخس ﴾ أى باعوه وكذلك قوله : ﴿ يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء نحو : ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله – لا يشترون بآيات الله – اشتروا الحياة الدنيا – اشتروا الصلالة ﴾ وقوله : ﴿ إن الله فيقتلون في هقد ذكر ما اشترى به وهو قوله : ﴿ ومن الناس سبيل الله فيقتلون ﴾ ويسمى الخوارج بالشراة متأولين فيه قوله : ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ فمعنى يشرى ببيع فصار ذلك كقوله :

( شطط): الشطط الإفراط في البعد، يقال: شطت الدار وأشط يقال في المكان وفي الحكم وفي السوم، قالم، :

ه شط المزار بجذوى وانتهى الأمل ه

وعبر بالشطط عن الجور ، قال : ﴿ لقد قلنا إذا شططا ﴾ أى قولاً بعيداً عن الحق وشط النهر حيث يبعد عن الماء من حافته .

(شطر): شطر الشيء نصفه ووسطه قال: ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ أى جهته ونحوه وقال: ﴿ فولوا وجوهكم شطره ﴾ ويقال شاطرته شطاراً أى ناصفته ، وقيل شطر بصره أى نصفه وذلك إذا أخذ ينظر إليك وإلى آخر ، وحلب فلان الدهر أشطره وأصله في الناقة أن يحلب خلفين ويترك خلفين وناقة شطور يبس خلفان من أخلافها ، وشاة شطور أحد ضرعها أكبر من الآخر وشطر إذا أخذ شطراً أى ناحية ، وصار يعبر بالشاطر عن البعيد وجمعه شطر نحو:

### \* أشاقك بين الخليط الشطر \*

والشاطر أيضا لمن يتباعد عن الحق وجمعه شطار .

(شطن): الشيطان النون فيه أصلية وهو من شطن أى تباعد ومنه بئر شطون وشطنت الدار وغربة شطون ، وقيل بل النون فيه زائدة من شاط يشيط احترق غضباً فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه: ﴿ وخلق الجان من مارج من نار ﴾ ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية الذميمة وامتنع من السجود لآدم . قال أبو عبيدة : الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس والحيوانات ؛ قال : ﴿ شيساطين الإنس والجن ﴾ وقال : ﴿ إن الشيساطين ليوحون - وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ أى لصحابهم من الجن والإنس وقوله : ﴿ كأنه رؤوس الشياطين ﴾ قيل هي حية خفيفة الجسم وقيل أراد به عارم الجن فتشبه به لقبح تصورها وقوله : ﴿ واتبعوا ما تتلوا الشياطين ﴾ فهم مردة الجن ويصح أن يكونوا هم مردة الإنس أيضاً ، وقال الشاعر :

# لو أن شيطان الذئاب العسل \*

جمع العاسل وهو الذي يضطرب فيعدوه واختص به عسلان الذئب . وقال آخر :

### « ما ليلة الفقير إلا شيطان «

وسمى كل خلق ذميم للإنسان شيطاناً ، فقال عليه السلام : « الحسد شيطان والغضب شيطان » .

( شطا ): شاطئ الوادى جانبه ، قال : ﴿ نودى من شاطىء الوادى ﴾ ويقال شاطأت فلاناً ماشيته فى شاطىء الوادى ، وشطء الزرع فروخ الزرع وهو ما خرج منه وتفرع فى شاطئيه أى فى جانبيه وجمعه أشطاء ، قال : ﴿ كزرع أخرج شطأه ﴾ أى فراخه وقرىء شطأه وذلك نحو الشمع والشمع والنهر والنهر .

(شعب): الشعب القبيلة المتشعبة من حى واحد وجمعه شعوب، قال: ﴿ شعوباً وقبائل ﴾ والشعب من الوادئ ما اجتمع منه طرف وتفرق طرف فإذا نظرت إليه من الجانب الذي تفرق أخذت في وهمك واحداً يتفرق وإذا نظرت

من جانب الاجتماع أخذت فى وهمك اثنين اجتمعا فلذلك قيل شعبت إذا جمعت وشعبت إذا فرقت ، وشعيب تصغير شعب الذى هو مصدر أو الذى هو اسم أو تصغير شعب ، والشعيب المزادة الخلق التى قد أصلحت وجمعت . وقوله : ﴿ إلى ظل ذى ثلاث شعب ﴾ يختص بما بعد هذا الكتاب .

(شعر): الشعر معروف وجمعه أشعار، قال: ﴿ وَمَن أَصُوافِهَا وأوبارها وأشعارها ﴾ وشعرت أصبت الشعر ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعر ، وسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته ، فالشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم ليت شعرى وصار في المتعارف اسماً للموزون المقفى من الكلام، والشاعر للمختص بصناعته، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿ بَلَ افْتُرَاهُ بَلُ هُو شَاعَرُ ﴾ وقوله : ﴿ شَاعَرُ مُجْنُونَ – شَاعَرُ نُتُرْبُصُ به ﴾ وكثير من المفسرين حملوه على أنهم رموه بكونه آتياً بشعر منظوم مقفى حتى تأولوا ما جاء في القرآن من كل لفظ يشبه الموزون من نحو: ﴿ وجفان كالجواب وقدور راسيات ﴾ وقوله: ﴿ تبت يدا أبي لهب ﴾ . وقال بعض المحصلين : لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به وذلك أنه ظاهر من الكلام أنه ليس على أساليب الشعر ولا يخفى ذلك على الأغتام من العجم فضلاً عن بلغاء العرب، وإنما رموه بالكذب فإن الشعر يعبر به عن الكذب والشاعر الكاذب حتى سمى قوم الأدلة الكاذبة الشعرية ، ولهذا قال تعالى في وصف عامة الشعراء : ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ إلى آخر السورة ، ولكون الشعر مقر الكذب قيل أحسن الشعر أكذبه . وقال بعض الحكماء : لم ير متدين صادق اللهجة مغلقاً في شعره . والمشاعر الحواس وقوله : ﴿ وأنتم لا تشعرون ﴾ ونحو ذلك معناه : لا تدركونه بالحواس ولو قال في كثير مما جاء فيه ( لا يشعرون ): ( لا يعقلون ) لم يكن يجوز إذ كان كثير مما لا يكون محسوساً قد يكون معقولاً . ومشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس والواحد مشعر ويقال شعائر الحج الواحد شعيرة ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله ﴾ قال: ﴿ عند المشعر الحرام - لا تحلوا شعائر الله ﴾ أى ما يهدى إلى بيت الله ، وسمى بذلك لأنها تشعر أى تعلم بأن تدمى بشعيرة أى حديدة يشعر بها . والشعار الثوب الذي يلي الجسد لمماسته الشعر ، والشعار أيضاً ما يشعر به الإنسان نفسه في الحرب أي يعلم. وأشعره الحب نحو ألبسه والأشعر الطويل الشعر ومااستدار بالحافر من الشعر وداهية شعراء كقولهم داهية وبراء ، والشعراء ذباب الكلب لملازمته شعره ، والشعير الحب المعروف والشعرى نجم وتخصيصه في قوله : ﴿ وأنه هو رب الشعرى ﴾ لكونها معبودة لقوم منهم .

(شعف): قرىء: ﴿ شعفها ﴾ وهى من شعفة القلب وهى رأسه معلق النياط وشعفة الجبل أعلاه ، ومنه قيل فلان مشعوف بكذا كأنما أصيب شعفة قلبه .

( شعل ): الشعل التهاب النار ، يقال شعلة من النار وقد أشعلتها وأجاز أبو زيد شعلتها والشعيلة الفتيلة إذا كانت مشتعلة وقيل بياض يشتعل ﴿ واشتعل الرأس شيباً ﴾ تشبيهاً بالاشتعال من حيث اللون ، واشتعل فلان غضباً تشبيهاً به من حيث الغارة نحو أوقدتها وهيجتها وأضرمتها .

(شغف): ﴿ شغفها حباً ﴾ أى أصاب شغاف قلبها أى باطنه عن الحسن.وقيل وسطه عن أبي على وهما يتقاربان .

(شغل): الشَّغْل والشُّغْل العارض الذي يذهل الإنسان، قال: ﴿ فَ شَغُلُ العارض الذي يذهل الإنسان، قال: ﴿ فَ شَغُل فَاكُهُونَ ﴾ وقد شغل فهو مشغول ولا يقال أشغل وشُغُلُ شاغل.

. (شفع): الشفع ضم الشيء إلى مثله ويقال للمشفوع شفع والشفع والوتر قبل الشفع المخلوقات من حيث إنها مركبات ، كما قال : ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ والوتر هو الله من حيث إن له الوحدة من كل وجه . وقبل الشفع يوم النحر من حيث إن له نظيراً يليه ، والوتر يوم عرفة وقبل الشفع ولد آدم والوتر آدم لأنه لاعن والد والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلا عنه وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى . ومنه الشفاعة في القيامة قال : ﴿ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً — لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن – لا تغنى شفاعتهم شيئاً – ولا يشفعون إلا لمن ارتضى – فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ أي لا يشفع لهم ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة – من حميم ولا شفيع – من يشفع شفاعة حسنة – ومن يشفع شفاعة سيئة ﴾ أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعاً له أو شفيعاً في يشفع شفاعة سيئة الله أو شفيعاً في النه أو شفيعاً في الشفيع المناهة المناه أو شفيعاً في النه المنه المنه

فعل الخير والشر فعاونه وقواه وشاركه فى نفعه وضره . وقيل الشفاعة ههنا أن يشرع الإنسان للآخر طريق خير أو طريق شر فيقتدى به فصار كأنه شفع له وذلك كأ قال عليه السلام : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » أى إثمها وإثم من عمل بها ، وقوله : ﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ أى يدبر الأمر وحده لا ثانى له فى فصل الأمر إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه . واستشفعت بفلان على فلان فتشفع لى وشفعة أجاب شفاعته ، ومنه قوله عليه السلام : « القرآن شافع مشفع » والشفعة هو طلب مبيع فى شركته بما بيع عليه السلام : « القرآن شافع مشفع » والشفعة هو طلب مبيع فى شركته بما بيع به ليضمه إلى ملكه وهو من الشفع ، وقال عليه السلام : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة »

(شفق): الشفق اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس، قال: ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ والإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه، قال: ﴿ وهم من الساعة مشفقون ﴾ فإذا عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدى بفى فمعنى المعنية فيه أظهر قال: ﴿ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين – مشفقون منها – مشفقين المعنية فيه أظهر قال: ﴿ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين – مشفقون منها – مشفقين .

(شفا): شفا البئر وغيرها حرفه ويضرب به المثل في القرب من الهلاك قال : ﴿ على شفا جرف – على شفا حفرة ﴾ وأشفى فلان على الهلاك أي حصل على شفاه ومنه استعير : ما بقى من كذا إلا شفى : أى قليل كشفا البئر . وتثنية شفا شفوان وجمعه أشفاه ، والشفاء من المرض موافاة شفاء السلامة وصار اسما للبئر ، قال في صفة العسل : ﴿ فيه شفاء للناس – هدى و شفاء لا في الصدور قوم مؤمنين ﴾ .

(شق): الشق الخرم الواقع في الشيء ، يقال شققته بنصفين ، قال : ﴿ ثُمْ شققنا الأرض شقا – يوم تشقق الأرض – وانشقت السماء – إذا السماء انشقت – وانشق القمر ﴾ وقيل انشقاقه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، وقيل هو انشقاق يعرض فيه حين تقرب القيامة ، وقيل معناه وضح الأمر ، والشقة القطعة المنشقة كالنصف ومنه قيل طار فلان من الغضب شقاقاً وطارت

منهم شقة كقولك قطع غضباً ، والشق المشقة والانكسار الذى يلحق النفس والبدن ، وذلك كاستعارة الانكسار لها ، قال : ﴿ إلا بشق الأنفس ﴾ والشقة الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إليها ، وقال : ﴿ بعدت عليهم الشقة ﴾ والشقاق المخالفة وكونك في شق غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه قال : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما – فإنما هم في شقاق ﴾ أى مخالفة . ﴿ لا يجرمنكم شقاق – لفي شقاق بعيد – ومن يشاقق الله ورسوله ﴾ أى صار في شق غير شق أوليائه نحو : ﴿ ومن يحادد الله ﴾ ونحوه : ﴿ ومن يشاقق الرسول ﴾ ويقال المال بينهما شق الشعرة وشق الإبلمة ، أى مقسوم كقسمتهما ، وفلان شق نفسي وشقيق نفسي أى كأنه شق منى لمشابهة بعضنا بعضاً ، وشقائق النعمان نبت معروف ، وشقيقة الرمل ما يشقق ، والشقشقة لهاة البعير ، فيه من الشقى ، وبيده شقوق وبحافر الدابة شقاق ، وفرس أشق إذا مال إلى أحد شقيه ، والشقة في الأصل نصف ثوب وإن كان قد يسمى الثوب كا هو شقة .

(شقا): الشقاوة خلاف السعادة وقد شقى يشقى شقوة وشقاوة وشقاء وشقاء وقرىء: ﴿ شقوتنا ﴿ و الشقاوة كالسعادة من حيث الإضافة ، فكما أن السعادة فى الأصل ضربان سعادة أخروية وسعادة دنيوية ، ثم السعادة الدنيوية ثلاثة أضرب: سعادة نفسية وبدنية وخارجية ، كذلك الشقاوة على هذه الأضرب وفى الشقاوة الأخروية قال: ﴿ فلا يضل ولا يشقى ﴾ وقال: ﴿ غلبت علينا شقوتنا ﴾ وقرىء ﴿ شقاوتنا ﴾ وفى الدنيوية ﴿ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ﴾ قال بعضهم: قد يوضع الشقاء موضع التعب نحو شقيت فى كذا وكل شقاوة تعب وليس كل تعب شقاوة فالتعب أعم من الشقاوة .

(شكك): الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو لعدم الأمارة فيهما، والشك ربما كان في الشيء هل هو موجود أو غير موجود ؟ وربما كان في جنسه، من أى جنس هو ؟ وربما كان في بعض صفاته وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجد. والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساً فكل شك جهل وليس كل جهل شكاً، قال: ﴿ لَهَى شَكَ بِالنقيضين رأساً فكل شك جهل وليس كل جهل شكاً، قال: ﴿ لَهَى شَكَ

مریب - بل هم فی شك یلعبون - فإن كنت فی شك ﴾ . واشتقاقه إما من شككت الشيء أى خوقته قال :

وشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم فكأن الشك الحرق في الشيء وكونه بحيث لا يجد الرأى مستقراً يثبت فيه ويعتمد عليه ويصح أن يكون مستعاراً من الشك وهو لصوق العضد بالجنب ، وذلك أن يتلاصق النقيضان فلا مدخل للفهم والرأى لتخلل ما بينهما ويشهد لهذا قولهم التبس الأمر واختلط وأشكل ونحو ذلك من الاستعارات ، والشكة السلاح الذي به يشك : أي يفصل ،

(شكر): الشكر تصور النعمة وإظهارها، قيل وهو مقلوب عن الكشر أي الكشف، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها، ودابة شكور مظهرة بسنمنها إسداء صاحبها إليها ، وقيل أصله من عين شكرى أي ممتلئة ، فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه . والشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب، وهو تصور النعمة . وشكر اللسان، وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح ، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾ فقد قيل شكراً انتصب على التمييز . ومعناه اعملوا ما تعملونه شكراً لله . وقيل شكراً مفعول لقوله اعملوا وذكر اعملوا ولم يقل اشكروا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح. قال: ﴿ اشكر لي ولوالديك – وسنجزى الشاكرين – ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ﴾ وقوله: ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ ففيه تنبيه أن توفية شكر الله صعب ولذلك لم يثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين ، قال في إبراهيم عليه السلام : ﴿ شَاكُراً لأَنْعُمُهُ ﴾ وقال في نوح : ﴿ إِنه كَانَ عَبِداً شَكُوراً ﴾ وإذا وصف الله بالشكر في قوله : ﴿ إِنه شكور حليم ﴾ فإنما يعنى به إنعامه على عباده وجزاؤه بما أقاموه من العبادة . ويقال ناقة شكرة ممتلئة الضرع من اللبن ، وقيل هو أشكر من بروق وهو نبت يخضر ويتربى بآدنی مطر ، والشكر يكني به عن فرج المرأة وعن النكاح قال بعضهم :

إن سألتك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تظلها والشكير نبت في أصل الشجرة غض، وقد شكرت الشجرة كثر غصنها.

(شكس): الشكس السيىء الحلق، وقوله: ﴿ شركاء متشاكسون ﴾ أي متشاجرون لشكاسة خلقهم .

(شكل): المشاكلة في الهيئة والصورة والند في الجنسية والشبه في الكيفية ، قال : ﴿ وآخر من شكله أزواج ﴾ أى مثله في الهيئة وتعاطى الفعل ، والشكل قيل هو الدل وهو في الحقيقة الأنس الذي بين المتاثلين في الطريقة ، ومن هذا قيل الناس أشكال وآلاف وأصل المشاكلة من الشكل أى تقييد الدابة ، يقال مشكلت الدابة والشكال ما يقيد به ، ومنه استعير شكلت الكتاب كقوله قيدته ، ودابة بها شكال إذا كان تحجيلها بإحدى رجلها وإحدى يديها كهيئة الشكال ، وقوله : ﴿ قُل كُل يعمل على شاكلته ﴾ أى على سجيته التي قيدته وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهر حسبا بينت في الذريعة إلى مكارم الشريعة ، وهذا كما قال علي ميسر لما خلق له » والأشكلة الحاجة التي تقيد الإنسان والإشكال في الأمر استعارة كالاشتباه من الشبه .

(شكا): الشكو والشكاية والشكاة والشكوى إظهار البث، يقال شكوت وأشكيت، قال: ﴿ إِنَمَا أَشَكُو بَنَى وَحَزَىٰ إِلَى الله ﴾ وقال: ﴿ إِنَمَا أَشَكُو بَنِى وَحَزَىٰ إِلَى الله ﴾ وقال أشكاه أى يجعل له شكوى نحو أمرضه ويقال أشكاه أى أزال شكايته، وروى: ﴿ شكونا إلى رسول الله عَلَيْكُ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ﴾ وأصل الشكو فتح الشكوة وإظهار ما فيه وهي سقاء صغير يجعل فيه الماء وكأنه في الأصل استعارة كقولهم: بثثت له ما في وعائى ونفضت ما في جرابي إذا أظهرت ما في قلبك. والمشكاة كوة غير نافذة قال: ﴿ كمشكاة فيها مصباح ﴾ وذلك مثل القلب والمصباح مثل نور الله فيه.

( شمت ): الشماتة الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك يقال شمت به فهو شامت وأشمت الله به العدو ، قال : ﴿ فلا تشمت بى الأعداء ﴾ والتشميت الدعاء للعاطس كأنه إزالة الشماتة عنه بالدعاء له فهو كالتمريض فى إزالة المرض ، وقول الشاعر :

### ه فبات له طوع الشوامت \*

أى على حسب ما تهواه اللاتى تشمت به ، وقبل أراد بالشوامت القوائم وفى ذلك نظر إذ لا حجة له فى هذا البيت . ( شخخ ) : ﴿ رواسی شامخات ﴾ أی عالیات ، ومنه شمخ بأنفه عبارة عن الکبر .

( شمأز ): قال : ﴿ اشمأزت قلوب الذين ﴾ أي نفرت .

( شمس ): يقال للقرصة وللضوء المنتشر عنها وتجمع على شموس ، قال : ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ وقال : ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ وشمس يومنا وأشمس صار ذا شمس وشمس فلان شماساً إذا ند ولم يستقر تشبيهاً بالشمس في عدم استقرارها .

ويقال للثوب الذي يغطى به الشمال وذلك كتسمية كثير من الثياب باسم العضو الذي يستره نحو تسمية كم القميص يداً وصدره وظهره صدراً وظهراً ورجل السراويل رجلاً ونحو ذلك ، والاشتال بالثوب أن يلتف به الإنسان فيطرحه على الشمال وفي الحديث: « نهى عن اشتال الصماء » والشملة والمشمل كساء يشتمل به مستعار منه ، ومنه شملهم الأمر ثم تجوز بالشمال فقيل شملت الشاة علقت عليها شمالاً وقيل للخليقة شمال لكونه مشتملاً على الإنسان اشتال الشمال على البدن ، والشمول الخمر الأنها تشتمل على العقل فتغطيه وتسميتها المشمال على البدن ، والشمول الخمر الأنها تشتمل على العقل فتغطيه وتسميتها بذلك كتسميتها بالخمر لكونها خامرة له . والشمال الريح الهابة من شمال الكعبة وقيل في لغة شمال وشامل ، وأشمل الرجل من الشمال كقولهم أجنب من الجنوب وكنى بالمشمل عن السيف كما كنى عنه بالرداء ، وجاء مشتملاً بسيفه نحو مرتديا به ومتدرعاً له ، وناقة شملة وشملال سريعة كالشمال وقول الشاعر :

ولتعرفن خلائقاً مشمولة ولتندمن ولات ساعة مندم ولا خلائق طيبة كأنها هبت عليها شمال فبردت وطابت .

( شنأ ): شنئته تقذرته بغضاً له ومنه اشتق أزد شنوغة وقوله : ﴿ شنآن قوم ﴾ أى بغضهم وقرىء شنان فمن خفف أراد بغيض قوم ومن ثقل جعله مصدراً ومنه: ﴿ إِن شانئك هو الأبتر ﴾ .

(شهب ): الشهاب الشعلة الساطعة من النار الموقدة ، ومن العارض في

الجو نحو: ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب – شهاب مبين – شهاباً رصداً ﴾ والشهبة البياض المختلط بالسواد تشبيهاً بالشهاب المختلط بالدخان ، ومنه قيل كتيبة شهباء ، اعتباراً بسواد القوم وبياض الحديد .

(شهد): الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة وقد يقال للحضور مفرداً قال: ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ لكن الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى ؛ ويقال للمحضر مشهد وللمرأة التي يحضرها زوجها مشهد. وجمع مشهد مشاهد ومنه مشاهد ألحج وهي مواطنه الشريفة التي يحضرها الملائكة والأبرار من الناس. وقيل مشاهد الحج مواضع المناسك . قال : ﴿ ليشهدوا منافع لهم - وليشهد عذابهما - ماشهدنا مهلك أهله ﴾ أى ماحضرنا ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ أى لا يحضرونه بنفوسهم ولابهمهم وإرادتهم والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر . وقوله : ﴿ أَشهدوا خلقهم ﴾ يعنى مشاهدة البضر ثم قال ؛ ﴿ ستكتب شهادتهم ﴾ تنبيهاً أن الشهادة تكون عن شهود وقوله: ﴿ وأنتم تشهدون ﴾ أي تعلمون وقوله : ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمُواتِ ﴾ أي ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها وقوله: ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي ما يغيب عن حواس الناس وبصائرهم وما يشهدونه بهما . وشهدت يقال على ضربين : أحدهما جار مجرى العلم وبلفظه تقام الشهادة ويقال أشهد بكذا ولايرضي من الشاهد أن يقول أعلم بل يحتاج أن يقول أشهد . والثاني يجرى مجرى القسم فيقول أشهد بالله أن زيداً منطلق فيكون قسماً ، ومنهم من يقول إن قال أشهد ولم يقل بالله يكون قسماً ويجرى علمت مجراه في القسم فيجاب بجواب القسم نحو قول الشاعر:

## » ولقد علمت لتأتين منيتي »

ويقال شاهد وشهيد وشهداء قال: ﴿ ولا يأب الشهداء ﴾ قال: ﴿ واستشهدوا شهيدين ﴾ ويقال شهدت كذا. أى حضرته وشهدت على كذا، قال: ﴿ شهد عليهم سمعهم ﴾ وقد يعبر بالشهادة عن الجكم نحو: ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ وعن الإقرار نحو: ﴿ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ﴾ أن كان ذلك شهادة لنفسه،

وقوله : ﴿ وماشهدنا إلا بما علمنا ﴾ أى ماأخبرنا وقال تعالى : ﴿ شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ أى مقرين ﴿ لم شهدتم علينا ﴾ وقوله : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ﴾ فشهادة الله تعالى بوحدانيته هي إيجاد ما يدل على وحدانيته في العالم ، وفي نفوسنا كما قال الشاعر :

# ففي كل شبيء له آية تدل على أنه واحد

قال بعض الحكماء إن الله تعالى لما شهد لنفسه كان شهادته أن أنطق كل شيء كما نطق بالشهادة له ، وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالاً يؤمرون بها وهي المدلول عليها بقوله:﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ وشهادة أولى العلم اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك وهذه الشهادة تختص بأهل العلم فأما الجهال فمبعدون منها ولذلك قال في الكفار: ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ﴾ وعلى هذا نبه يقوله : ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وهؤلاء هم المعنيون بقوله: ﴿ والصديقين والشهداء والصالحين ﴾ وأما الشهيد فقد يقال للشاهد والمشاهد للشيء وقوله: ﴿ سائق وشهيد ﴾ أي من شهد له وعليه وكذا قوله: ﴿ فَكِيفُ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أَمَّةً بِشَهِيدٌ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى هُولاءِ شَهِيداً ﴾ وقوله: ﴿ أُو أَلقَى السمع وهو شهيد ﴾ أي يشهدون ما يسمعونه بقلوبهم على ضد من قبل فيهم : ﴿ أُولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ وقوله : ﴿ أَقَم الصلاة ﴾ إلى قوله ﴿ مشهوداً ﴾ أى يشهد صاحبه الشفاء والرحمة والتوفيق والسكينات والأرواح المذكورة في قوله: ﴿ وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ وقوله: ﴿ وَادْعُوا شَهْدَاءُ كُم ﴾ فقد فسر بكل ما يقتضيه معنى الشهادة ، قال ابن عباس: معناه أعوانكم، وقال مجاهد: الذين يشهدون لكم، وقال بعضهم الذين يعتد بحضورهم ولم يكونوا كمن قيل فيهم شعر :

مخلفون ويقضى الله أمرهمو وهم بغيب وفى عمياء ماشعروا وقد حمل على هذه الوجوه قوله: ﴿ وَنَرْعَنَا مِنْ كُلُ أُمّة شهيداً ﴾ وقوله: ﴿ وَإِنّه على ذَلْكُ لَشْهِيد – إِنّه على كُلُ شَيء شهيد – وَكَفَى بِالله شهيداً ﴾ فإشارة إلى قوله: ﴿ يَعْلَمُ السَّرُ وأَخْفَى ﴾ ونحو قوله: ﴿ يَعْلَمُ السَّرُ وأَخْفَى ﴾ ونحو ذلك مما نبه على هذا النحو ، والشهيد هو المحتضر فتسميته بذلك لحضور الملائكة ألا تخافوا ﴾ الآية قال: إياه إشارة إلى ماقال: ﴿ تَنْزُلُ عَلَيْهُمُ الْمُلائكَةُ أَلَا تَخَافُوا ﴾ الآية قال:

﴿ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ﴾ أو لأنهم يشهدون في تلك الحالة ما أعد لهم من النعيم ، أو لأنهم تشهد أرواحهم عند الله كا قال : ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ الآية ، وعلى هذا دل قوله : ﴿ والشهداء عند ربهم ﴾ وقوله : ﴿ شاهد ومشهود ﴾ قيل المشهود يوم الجمعة وقيل يوم عرفة ويوم القيامة وشاهد كل من شهده وقوله يوم مشهود أى مشاهد تنبيها أن لابد من وقوعه ، والتشهد هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وصار في المتعارف اسماً للتحيات المقروءة في الصلاة وللذكر الذي يقرأ ذلك فيه .

(شهر): الشهر مدة مشهورة بإهلال الهلال أو باعتبار جزء من ثانى عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة ، قال : ﴿ شهر رمضان – فمن شهد منكم الشهر – الحج أشهر معلومات – إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً – فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ والمشاهرة المعاملة بالشهور كالمسانهة والمياومة ، وأشهرت بالمكان أقمت به شهراً ، وشهر فلان واشتهر يقال في الخير والشر

(شهق): انشهیق طول الزفیر و هو رد النفس والزفیر مده قال: ﴿ لهم فیها زفیر و شهیق الله معوالها شهیقاً ﴾ فیها زفیر و شهیق الله من جبل شاهق آی متناهی الطول.

(شها): أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده وذلك في الدنيا ضربان صادقة وكاذبة فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة مالا يختل من دونه، وقد يسمى المشتهى شهوه وقد يقال للقوة التى تشتهى الشيء شهوة وقوله: ﴿ زِين للناس حب الشهوات ﴾ يحتمل الشهوتين وقوله: ﴿ زِين للناس حب الشهوات الكاذبة ومن المشتهيات وقوله: ﴿ وَلِيهُ فَهِذَا مِن الشهوات الكاذبة ومن المشتهيات المستغنى عنها وقوله في صفة الجنة: ﴿ ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ﴾ وقوله: ﴿ فيما اشتهت أنفسهم ﴾ وقيل رجل شهوان وشهواني وشيء شهى .

(شوب): الشوب الخلط قال: ﴿ لشوباً من حميم ﴾ وسمى العسل شوباً إما لكونه مزاجاً للأشربة وإما لما يختلط به من الشمع وقيل ما عنده شوب ولا روب أى عسل ولبن.

(شيب): الشيب والمشيب بياض الشعر قال: ﴿ واشتعل الرأس شيباً ﴾ وباتت المرأة بليلة شيباء إذا افتضت وبليلة حرة إذا لم تفتض.

(شيخ): يقال لمن طعن فى السن الشيخ وقد يعبر به فيما بيننا عمن يكثر علمه لما كان من شأن الشيخ أن يكثر تجاربه ومعارفه ويقال شيخ بين الشيخوخة والشيخ والتشييخ، قال: ﴿ هذا بعلى شيخاً – وأبونا شيخ كبير ﴾ .

( شيد ): ﴿ وقصر مشيد ﴾ أى مبنى بالشيد وقيل مطول وهو يرجع إلى الأول ويقال شيد قواعده أحكمها كأنه بناها بالشيد ، والإشادة عبارة عن رفع الصوت .

( شور ): الشوار ما يبدو من المتاع ويكنى به عن الفرج كما يكنى به عن المتاع ، وشورت به فعلت به ما حجلته كأنك أظهرت شوره أى فرجه ، وشرت العسل وأشرته أخرجته ، قال الشاعر :

#### « وحدیث مثل ماذی مشار «

وشرت الدابة استخرجت عدوه تشبيهاً بذلك، وقيل للخطب مشوار كثير العثار، والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأى بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، قال: ﴿ وأمرهم وشاورهم في الأمر ﴾ والشورى الأمر الذي يتشاور فيه، قال: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ .

(شيط): الشيطان قد تقدم ذكره.

ر شوظ ): الشواظ اللهب الذى لا دخان فيه قال : ﴿ شواظ من نار ونحاس ﴾ .

(شيع): الشياع الانتشار والتقوية ، يقال شاع الحبر أى كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثروا ، وشيعت النار بالحطب قويتها والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه ومنه قيل للشجاع مشيع ، يقال شيعة وشيع وأشياع قال : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْعِتُهُ لِإِبْرَاهِمَ – هذا مِنْ شَيْعِتُهُ وَهَذَا مِنْ عَدُوهُ – وجعل أهلها شيعاً – في شيع الأولين ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم ﴾ .

(شوك): الشوك ما يدق ويصلب رأسه من النبات ويعبر بالشوك والشكة عن السلاح والشدة، قال: ﴿ غير ذات الشوكة ﴾ وسميت إبرة العقرب شوكا تشبيها به، وشجرة شاكة وشائكة، وشاكنى الشوك أصابى وشوك الغرخ نبت عليه مثل الشوك وشوك ثدى المرأة إذا انتهد وشوك البعير طال أنيابه كالشوك.

(شأن): الشأن الحال والأمر الذى يتفق ويصلح ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور، قال: ﴿ كُلُّ يُوم هُو فَى شَأْنَ ﴾ وشأن الرأس جمعه شؤون وهو الوصلة بين متقابلاته التي بها قوام الإنسان.

(شوى ): شويت اللحم واشتويته ، قال : ﴿ يشوى الوجوه ﴾ وقال الشاعر :

# ه فاشتوى ليلة ريح واجتمل ه

والشوى الأطراف كاليد والرجل يقال رماه فأشواه أى أصاب شواه ، قال : ﴿ نزاعة للشوى ﴾ ومنه قبل للأمر الهين شوى من حيث إن الشوى ليس بمقتل . والشاة قبل أصلها شايهة بدلالة قولهم شياة وشويهة .

(شيء): الشيء قيل هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره ويقع على الموجود والمعدوم، وعند بعضهم الشيء عبارة عن الموجود وأصله مصدر شاء وإذا وصف به تعلى فمعناه شاء وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء وعلى الثاني قوله: ﴿ قَلَ الله خالق كُل شيء ﴾ فهذا على العموم بلا مثنوية إذ كان الشيء ههنا مصدراً في معنى المفعول. وقوله: ﴿ قَل أَي شيء أكبر شهادة ﴾ فهو بمعنى الفاعل كقوله: ﴿ تَبَارِكُ الله أحسن الخالقين ﴾ والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء وعند بعضهم المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته وإن كان قد يستعمل في المتعارف موضع الإرادة فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة، قال موضع الإرادة فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة، قال على وجود الشيء ولذلك قيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة، ألا ترى أنه قال: ﴿ يريد الله يكن، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة ، ألا ترى أنه قال: ﴿ يريد الله يكن البسر ولا يريد بكم العسر - وما الله يريد ظلماً للعباد ﴾ ومعلوم أنه قد

يحصل العسر والتظالم فيما بين الناس ، قالوا : ومن الفرق بينهما أن إرادة الإنسان قد تحصل من غير أن تتقدمها إرادة الله فإن الإنسان قد يريد أن لا يموت ويأبي الله ذلك ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئته لقوله : ﴿ وما تشاءون إلا أن ساء الله ﴾ روى أنه لما نزل قوله : ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ قال الكفار : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ وقال بعضهم : لولا أن الأمور كلها موقوفة على مشيئته الله تعالى وأن أفعالنا معلقة بها وموقوفة عليها لما أجمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع أفعالنا نحو : ﴿ ستجدنى إن شاء الله صابراً — يأتيكم به الله إن شاء الله من الصابرين — ستجدنى إن شاء الله صابراً — يأتيكم به الله إن شاء الله — وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا — ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ﴾ .

(شيه): شية: أصلها وشية، وذلك من باب الواو.

### الصياد

(صبب): صب الماء إراقته من أعلى ، يهال صبه فانصب وصببته فتصبب. قال تعالى: ﴿ إنا صببنا الماء صباً – فصب عليهم ربك سوط عذاب بصب من فوق رؤوسهم الحميم ﴾ وصبا إلى كذا صبابة مالت نفسه نحوه محبة له ، وخص اسم الفاعل منه بالصب فقيل فلان صب بكذا ، والصبة كالصرمة ، والصبيب المصبوب من المطر ومن عصارة الشيء ومن الدم ، والصبابة والصبة البقية التي من شأنها أن تصب ، وتصاببت الإناء شربت صبابته ، وتصبصب ذهبت صبابته ، وتصبصب

(صبح): الصبح والصباح أول النهار وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس، قال: ﴿ أليس الصبح بقريب - فساء صباح المنذرين ﴾ والتصبح النوم بالغداة ، والصبوح شرب الصباح يقال صبحته سقيته صبوحاً والصبحان المصطبح والمصباح ما يسقى منه ومن الإبل ما يبرك فلا ينهض حتى يصبح وما يجعل فيه المصباح ، قال: ﴿ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة ﴾ ويقال للسراج مصباح والمصباح نفس السراج والمصابيح أعلام الكواكب ، قال: ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ وصبحتهم ماء كذا أتبتهم به صباحاً ، والصبح شدة حمرة فى الشعر تشبهاً بالصبح والصباح ، وقيل صبح فلان أى وضؤ .

(صبر): الصبر الإمساك فى ضيق ، يقال صبرت الدابة حبستها بلا علف وصبرت فلاناً خلفته خلفة لا خروج له منها والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه ، فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسماته بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبة سمى صبراً لا غير ويضاده الجزع ، وإن كان فى محاربة سمى شجاعة ويضاده الجبن ، وإن كان فى نائبة مضجرة سمى رحب الصدر ويضاده الضجر ، وإن كان فى إمساك الكلام سمى كتاناً ويضاده المذل ، وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبراً ونبه عليه بقوله : ﴿ والصابرين فى الباساء والضراء - والصابرين على ماأصابهم والصابرين والصابرين فى الباساء والضراء - والصابرين على ماأصابهم والصابرين والصابرين على المؤلفة السلام : « صيام

شهر الصبر وثلاثة أيام في كل شهر يذهب وحر الصدر » وقوله : ﴿ فما أصبرهم على النار ﴾ قال أبو عبيدة : إن ذلك لغة بمعنى الجرأة واحتج بقول أعرابي قال لخصمه ماأصبرك على الله وهذا تصور مجاز بصورة حقيقة لأن ذلك معناه ما أصبرك على عذاب الله في تقديرك إذا اجترأت على ارتكاب ذلك ، وإلى هذا يعود قول من قال : ما أبقاهم على النار ، وقول من قال ماأعملهم بعمل أهل النار ، وذلك أنه قد يوصف بالصبر من لا صبر له في الحقيقة اعتباراً بحال الناظر إليه ، واستعمال التعجب في مثله اعتبار بالخلق لا بالخالق ، وقوله تعالى : إليه ، واستعمال التعجب في مثله اعتبار بالخلق لا بالخالق ، وقوله تعالى : ﴿ واصطبر لعبادته ﴾ أي أحبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواء كم وقوله : ﴿ واصطبر لعبادته ﴾ أي تحملوا من الصبر في الوصول إلى مرضاة الله ، وقوله : ﴿ والصبر جميل ﴾ معناه الأمر والحث على ذلك ، والصبور القادر على الصبر والصبار يقال إذا كان فيه ضرب من التكلف والمجاهدة ، قال : ﴿ إن في ذلك لا ينفك عن الصبر بل هو نوع من الصبر ، قال : ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ أي لا ينفك عن الصبر بل هو نوع من الصبر ، قال : ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ أي انتظار أن التظر حكمه لك على الكافرين .

(صبغ): الصبغ مصدر صبغت والصبغ المصبوغ وقوله: ﴿ صبغة الله ﴾ إشارة إلى ماأوجده الله تعالى فى الناس من العقل المتميز به عن البهائم كالفطرة وكانت النصارى إذا ولد لهم ولد غمسوه بعد السابع فى ماء عمودية يزعمون أن ذلك صبغة فقال تعالى له ذلك وقال: ﴿ ومن أحسن من الله صبغة ﴾ وقال: ﴿ وصبغ للآكلين ﴾ أى أدم لهم ، وذلك من قولهم: أصبغت بالخل ،

(صبا): الصبى من لم يبلغ الحلم، ورجل مصب ذو صبيان، قال تعالى: ﴿ قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ﴾ وصبا فلان يصبو صبواً وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان، قال: ﴿ أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ وأصبانى فصبوت، والصبا الريح المستقبل للقبلة. وصابيت السيف أغمدته مقلوباً، وصابيت الرمح أملته وهيأته للطعن، والصابئون قوم كانوا على. دين نوح وقيل لكل خارج من الدين إلى دين آخر صابىء من قولهم صباً ناب

البعير إذا طلع ، ومن قرأ صابين فقد قيل على تخفيف الهمر كقوله : ﴿لا يأكله إلا المخاطون ﴾ وقد قيل بل هو من قولهم صبا يصبو ، قال : ﴿ والصابيه والنصارى ﴾ . وقال أيضا : ﴿ والنصارى والصابين ﴾ .

(صحب): الصاحب الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر أو بالعناية والهمة وعلى هذا قال:

# ائن غبت عن عينيي لما غبت عن قلبي

ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته ، ويقال للمالك للشيء هو صاحبه وكذلك لمن يملك التصرف فيه ، قال : ﴿ إذ يقول لصاحبه لا تحزن – قال له صاحبه وهو يحاوره - أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم - وأصحاب مدين – أصحاب الجنة هم فيها خالدون – أصحاب النار هم فيها خالدون – من أصحاب السعير ﴾ وأما قوله: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ أي الموكلين بها لا المعذبين بها كما تقدم . وقد يضاف الصاحب إلى مسوسه نحو صاحب الجيش وإلى سائسه نحو صاحب الأمير . والمصاحبة والاصطحاب أبلغ من الاجتماع لأجل أن المصاحبة تقتضي طول لبثه فكل اصطحاب اجتماع وليس كل اجتماع اصطحاباً، وقوله: ﴿ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبُ الْحُوتُ ﴾ وقوله: ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جَنَّةً ﴾ وقد سمى النبي عليه السلام صاحبهم تنبيها أنكم صحبتموه وجربتموه وعرفتموه ظاهره وباطنه ولم تجدوا به خبلاً وجنة ، وكذلك قوله: ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ والإصحاب للشيء الانقياد له وأصله أن يصير له صاحباً ، ويقال أصحب فلان إذا كبر ابنه فصار صاحبه ، وأصحب فلان فلانا جعل صاحباً له ، قال : ﴿ ولا هم منا يصحبون ﴾ أي لا يكون لهم من جهتنا ما يصحبهم من سكينة وروح وترفيق ونحو ذلك مما يصحبه أولياءه ، وأديم مصحب أصحب الشعر الذي عليه ولم يجز عنه.

(صحف): الصحيفة المبسوط من الشيء كصحيفة الوجه والصحيفة التي يكتب فيها وجمعها صحائف وصحف، قال: ﴿ صحف إبراهيم وموسى يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة ﴾ قيل أريد بها القرآن وجعله صحفاً فيها كتب من أجل تضمنه لزيادة ما في كتب الله المتقدمة . والمصحف ما جعل جامعاً

للصحف المكتوبة وجمعه مصاحف ، والتصحيف قراءة المصحف وروايته على غير ماهو لاشتباه حروفه ، والصحفة مثل قصعة عريضة .

( صبح ): الصاخة شدة صوت ذى المنطق ، يقال صنح يصنح صخًّا فهو صاخّ ، قال : ﴿ فَإِذَا جَاءِتَ الصَاخَة ﴾ وهى عبارة عن القيامة حسب المشار إليه بقوله : ﴿ يُوم ينفخ في الصور ﴾ وقد قلب عنه أصاخ يصيخ . .

( صخر ): الصخر الحجر الصلب ، قال : ﴿ فَتَكُنَ فَ صَحْرَةً ﴾ وقال : ﴿ وَتُمُودُ الذِينَ جَابُوا الصّحر بالواد ﴾ .

(صدد) : الصدود والصد قد يكون انصرافاً عن الشيء وامتناعاً نحو : ﴿ وزين لهم الشيطان ويصدون عنك صدوداً ﴾ وقد يكون صرفاً ومنعاً نحو : ﴿ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل – الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله – ولا يصدنك عن آيات عن سبيل الله – قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله – ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . وقيل صد يصد صدوداً وصد يصد صدوداً وصد يصد صدا بين اللحم وصد يصد صداً ، والصد من الجبل ما يحول ، والصديد ما حال بين اللحم والجلد من القيح وضرب مثلاً لمطعم أهل النار ، قال : ﴿ ويسقى من ماء صديد ﴾ .

(صدر): الصدر الجارحه ، قال: ﴿ رب اشرح لى صدرى ﴾ وجمعه صدور، قال: ﴿ وحصل ما فى الصدور – ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ﴾ ثم استعير لمقدم الشيء كصدر القناة وصدر المجلس والكتاب والكلام ، وصدره أصاب صدره أو قصد قصده نحو ظهره وكتفه ومنه قيل رجل مصدور يشكو صدره ، وإذا عدى صدر بعن اقتضى الانصراف تقول صدرت الإبل عن الماء صدراً ، وقيل الصدر ، قال : ﴿ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ﴾ والمصدر فى الحقيقة صدر عن الماء ولموضع المصدر ولزمانه ، وقد يقال فى تعارف النحويين للفظ الذى روعى فيه صدور الفعل الماضى والمستقبل عنه . والصدار ثوب يغطى به الصدر على بناء داار ولباس ويقال له : الصدرة ، ويقال ولك لسمة على صدر البعير . وصدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير . وصدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير . وصدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير . وصدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير . وصدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير . والمدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير . وصدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك لسمة على صدر البعير ، والمدر الفرس جاء سابقاً بصدره ، قال بعض ذلك المتعر ، حيثها ذكر الله تعالى القلب ، فإشارة إلى العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَى المحدرة ، ويقال الهرب يغطى به المدر الفرك ، فيشارة إلى العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَى المحدرة ، ويقال العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَى المحدرة ، ويقال العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَى الله العقل والعلم نحو المحدر الفرك الله العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَى المحدر الفرك الله العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَا المحدر المحدر الفرك الله العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَا السُورَا الله العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَا المحدر المحدر الفرك الله العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَا المحدر الفرك الله العقل والعلم نحو : ﴿ إِنْ فَا المحدر الفرك الله العقر الفرك الله العقر الفرك الله العقر الفرك الله العقر الفرك الله العرب الفرك اله المورك الله العرب الفرك الله العرب الله العرب الفرك الله العرب

ذلك لذكرى لمن كان له قلب ﴾ وحيثها ذكر الصدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوها وقوله: ﴿ رب اشرح لى صدرى ﴾ فسؤال لإصلاح قواه ، وكذلك قوله : ﴿ ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ إشارة إلى اشتفائهم ، وقوله : ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ﴾ أى العقول التي هي مندرسة فيما بين سائر القوى وليست بمهتدية ، والله أعلم بذلك .

(صدع): الصدع الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهما، يقال صدعته فانصدع وصدعته فتصدع، قال: ﴿ يومئذ يصدعون ﴾ وعنه استعير صدع الأمر أي فصله، قال: ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ وكذا استعير منه الصداع وهو شبه الاشتقاق في الرأس من الوجع، قال: ﴿ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾ ومنه الصديع للفجر وصدعت الفلاة قطعتها، وتصدع القوم أي تفرقوا.

(صدف): صدف عنه أعرض إعراضاً شديداً يجرى مجرى الصدف أى الميل في أرجل البعير أو في الصلابة كصدف الجبل أى جانبه ، أو الصدف الذي يخرج من البحر ، قال : ﴿ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها – سنجزى الذين يصدفون ﴾ الآية إلى ﴿ بما كانوا يصدفون ﴾ .

(صدق): الصدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعداً كان أو غيره، ولا يكونان في وعداً كان أو غيره، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القون، ولا يكونان في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام، ولذلك قال: هو ومن أصدق من الله قيلاً – ومن أصدق من الله حديثاً – إنه كان صادق الوعد كه وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام والأمر والدعاء، وذلك نحو قول القائل أزيد في الدار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد، وكذا إذا قال واسنى في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة، وإذا قال لا تؤذ ففي ضمنه أنه يؤذيه والصدق مطابقة القول الضمير والخبر عنه معا ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن وسدقاً تاماً بل إما أن لا يوصف بالصدق وإما أن يوصف تأرة بالصدق وتارة بالكذب على نظرين مختلفين كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمد رسول بالكذب على نظرين مختلفين كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمد رسول بالكذب على نظرين مختلفين كقول كافر إذا قال من غير اعتقاد: محمد رسول بالكذب على نظرين عقال صدق لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال

كذب لمخالفةقوله ضميره ، وبالوجه الثاني إكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا : ﴿ نشهد إنك لرسول الله ﴾ الآية ، والصديق من كثر منه الصدق ، وقيل بل يقال لمن لا يكذب قط ، وقيل بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق ، وقيل بل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله ، قال : ﴿ وَاذْكُرُ فَي الْكُتَابِ إبراهيم إنه كان صديقاً نبيًا ﴾ وقال : ﴿ وأمه صديقة ﴾ وقال : ﴿ من النبيين والصديقين والشهداء ﴾ فالصديقون هم قوم دوين الأنبياء في الفضيلة على مابينت في الذريعة إلى مكارم الشريعة . وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد نحو صدق ظني وكذب، ويستعملان في أفعال الجوارح ، فيقال صدق في القتال إذا وفي حقه وفعل ما يجب وكما يجب ، وكذب في القتال إذا كان بخلاف ذلك ، قال : ﴿ رَجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهِدُوا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم، وقوله: ﴿ ليسأَلُ الصادقين عن صدقهم ﴾ أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله تنبيها أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل ، وقوله تعالى : ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ فهذا صدق بالفعل وهو التحقق أي حقق رؤيته، وعلى ذلك قوله: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقُ وَصَدَقَ بِهِ ﴾ أي حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلاً ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو قوله : ﴿ فَي مَقَعَدُ صَدَقَ عَندُ مَلَيْكُ مَقَتَدُرٌ ﴾ وعلى هذا : ﴿ أَن لَهُم قَدْمُ صدق عند ربهم ﴾ وقوله : ﴿ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق -واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ﴾ فإن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحٍاً بحيث إذا أثني عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذباً بل يكون كما قال الشاعر :

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني وصدقت وصدق قد يتعدى إلى مفعولين نحو : ﴿ ولقد صدقكم الله وعده ﴾ وصدقت فلاناً نسبته إلى الصدق وأصدقته وجدته صادقاً ، وقيل هما واحد ويقالان فيهما جميعاً قال : ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم – وقفينا على آثارهم بعيسي ابن مريم مصدقاً لما بين يديه ﴾ ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق ، يقال صدقني فعله وكتابه ، قال : ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم – وهذا كتاب مصدق لما بين يديه – وهذا كتاب

مصدق لساناً عربيًّا ﴾ أي مصدق ما تقدم وقوله: لساناً منتصب على الحال و في المثل: صدقني سن بكره. والصداقة صدق الاعتقاد في المودة وذلك عنتص بالإنسان دون غيره قال : ﴿ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ﴾ وذلك إشارة إلى نحو قوله: ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ ، والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله قال: ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ وقال: ﴿ إنما الصدقات للفقراء ﴾ يقال صدق وتصدق قال: ﴿ فلا صدق ولا صلى - إن الله يجزى المتصدقين – إن المصدقين والمصدقات ﴾ في آي كثيرة . ويقال لما تجافي عنه الإنسان من حقه تصدق به نحو قوله : ﴿ وَالْجِرُوحِ قَصَاصَ فَمَنَ تَصَدَقَ بِهُ فَهُو كفارة له ﴾ أى من تجافى عنه ، وقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنَظُرَةً إِلَى ميسرة – وأن تصدقوا خير لكم ﴾ فإنه أجرى مايسامح به المعسر مجرى الصدقة . وعلى هذا ماورد عن النبي عَلَيْكَ : ﴿ مَا تَأْكُلُهُ الْعَافِيةُ فَهُو صَدَقَةً ﴾ . وعلى هذا قوله: ﴿ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾ فسمى إعفاءه صدقة ، وقوله: ﴿ فقدموا بين يدى نجواكم صدقة - أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ﴾ فإنهم كانوا قد أمروا بأن يتصدق من يناجي الرسول بصدقة ما غير مقدرة . وقوله : ﴿ رَبُّ لُولًا أَخْرَتْنَى إِلَى أَجُلُ قَرِيبٌ فَأَصْدَقَ وَأَكُنَّ مَنْ الصالحين ﴾ فمن الصدق أو من الصدقة. وصداق المرأة وصداقها وصدقتها ما تعطى من مهرها ، وقد أصدقتها ، قال : ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ .

(صدى): الصدى صوت يرجع إليك من كل مكان صقيل، والتصدية كل صوت يجرى الصدى فى أن لاغنساء فيه ، وقوله : والتصدية كل صوت يجرى بمرى الصدى فى أن لاغنساء فيه ، وقوله غناء وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية كل أى غناء ما يوردونه غناء الصدى ، ومكاء الطير والتصدى أن يقابل الشيء مقابلة الصدى أى الصوت الراجع من الجبل ، قال : ﴿ أما من استغنى فأنت له تصدى كه والصدى يقال لذكر البؤم وللدماغ لكون الدماغ متصورًا بصورة الصدى ولهذا يسمى هامة وقولهم أصم الله صداه فدعاء عليه بالخرس ، والمعنى لا نجعل الله له صوتاً حتى لا يكون له صدى يرجع إليه بصوته ، وقد يقال للعطش صدى يقال رجل صديان وامرأة صدياء وصادية .

(صر): الإصرار التعقد في الذنب والتشدد فيه والامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصر أى الشد، والصرة ما تعقد فيه الدراهم، والصرار خرقة تشد على أطباء الناقة لثلا ترضع، قال: ولم يصروا على ما فعلوا - ثم يصر مستكبراً - وأصروا واستكبروا استكباراً - وكانوا يصرون على الحنث العظيم في والإصرار كل عزم شددت عليه، يقال هذا مني صرّى وأصرّى وصرّى وأصرّى وأصرّى وصرّى وصرّى أى جد وعزيمة، والصرورة من الرجال والنساء الذي لم يحبع، والذي لا يريد التزوج، وقوله: ﴿ ريحاً صرصراً ﴾ لفظه من الصر، وذلك والذي لا يريد التزوج، وقوله: ﴿ ريحاً صرصراً ﴾ لفظه من الصر، وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من التعقد، والصرة الجماعة المنظم بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أى جمعوا في وعاء، قال: ﴿ فَاقبلت امراته في صرة ﴾ وقبل: الصرة الصيحة.

( صرح ) : الصرح بيت عال مزوق سمى بذلك اعتباراً بكونه صرحاً عن الشوب أى خالصاً ، قال : ﴿ صرح ممرد من قوارير – قيل لها ادخلي الصرح ﴾ ولمن صريح بين الصراحة والصروحة وصريح الحق خلص عن محضه ، وصرح فلان بما فى نفسه ، وقيل عاد تعريضك تصريحاً وجاء صراحاً جهاراً ،

(صرف الله بغيره ، يقال صرف الله عنهم – ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم كورة فانصرف قال : ﴿ ثم صرفكم عنهم – ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم كوقوله : ﴿ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كو فيجوز أن يكون دعاء عليهم ، وأن يكون ذلك إشارة إلى ما فعله بهم وقوله : ﴿ فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً كانك لا يقدرون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب ، أو أن يصرفوا أنفسهم عن النار . وقيل أن يصرفوا الأمر من حالة إلى حالة في التغيير ، ومنه قول العرب لا يقبل منه صرف ولا عدل ، وقوله : ﴿ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن كه أى أقبلنا بهم إليك وإلى الاستماع منك ، والتصريف كالصرف إلا في التكثير وأكثر ما يقال في صرف الشيء من حالة إلى حالة ومن أمر إلى أمر وتصريف الرياح هو ما يقال في من الوعيد كله صرفها من حال إلى حال ، قال : ﴿ وصرفنا الآيات – وصرفنا فيه من الوعيد كله ومنه تصريف الكلام وتصريف الدراهم وتصريف الناب ، يقال لنا به صريف ، والصريف اللبن إذا سكنت رغوته كأنه صرف عن الرغوة أو صرف الفحل إلى الرغوة ، ورجل صيرف وصيرفي وصراف وعنز صارف كأنها تصرف الفحل إلى الرغوة ، ورجل صيرف وصيرفي وصراف وعنز صارف كأنها تصرف الفحل إلى الرغوة ، ورجل صيرف وصيرفي وصراف وعنز صارف كأنها تصرف الفحل إلى

نفسها . والصرف صبغ أحمر خالص ، وقيل لكل خالص عن غيره صرف كأنه صرف عنه ما يشوبه . والصرفان الرصاص كأنه صرف عن أن يبلغ منزلة الفضة .

(صرم): الصرم القطيعة، والصريحة إحكام الأمر وإبرامه، والصريم قطعة منصرمة عن الرمل، قال: ﴿ فَأَصبحت كالصريم ﴾ قيل أصبحت كالأشجار الصريحة أى المصروم حملها، وقيل كالليل لأن الليل يقال له الصريم أى صارت سوداء كالليل لاحتراقها، قال: ﴿ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ﴾ أى يجتنونها ويتناولونها ﴿ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ﴾ والصارم الماضي وناقة مصرومة كأنها قطع ثديها فلا يخرج لبنها حتى يقوى. وتصرمت السنة، وانصرم الشيء انقطع وأصرم ساءت حاله.

ر صرط): الصراط الطريق المستقيم، قال: ﴿ وأن هذا صراطى مستقيم ﴾ ويقال له صراط وقد تقدم.

( صطر ): صطر وسطر واحد ، قال : ﴿ أَم هَمَ المُسيطرون ﴾ وهو مفعيل من السطر ، والتسطير أى الكتابة أى هم الذين تولوا كتابة ما قدر لهم قبل أن خلق إشارة إلى قول : ﴿ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ وقوله : ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ أى متول أن تكتب عليهم و تثبت ما يتولونه ، وسيطرت و بيطرت لا ثالث لهما في الأبنية وقد تقدم ذلك في السين .

(صرع): الصرع الطرح، يقال صرعته صرعاً والصرعة حالة المصروع وقوم صرعى المصروع والصراعة حرفة المصارع، ورجل صريع أى مصروع وقوم صرعى قال: ﴿ فَتْرَى القوم فيها صرعى ﴾ وهما صرعان كقولهم قرنان. والمصراعان من الأبواب وبه شبه المصراعان في الشعر.

( صعد ) : الصعود الذهاب في المكان العالى ، والصعود والحدور لمكان الصعود والانحدار وهما بالذات واحد وإنما يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما ، فمتى كان المار صاعداً يقال لمكانه صعود ، وإذا كان منحدراً يقال لمكانه حدور ، والصعد والصعيد والصعود في الأصل واحد لكن الصعود والصعد يقال للعقبة ويستعار لكل شاق ، قال : ﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً ﴾

أى شاقاً وقال: ﴿ سأرهقه صعوداً ﴾ أى عقبة شاقة ، والصعيد يقال للغبار الأرض قال: ﴿ فَتَيْمُمُوا صَعِيداً طَيّباً ﴾ وقال: بعضهم الصعيد يقال للغبار الذى يصعد من الصعود ، ولهذا لابد للمتيمم أن يعلق بيده غبار ، وقوله: ﴿ كَأَمَا يَصِعد فَى السماء ﴾ أى يتصعد . وأما الإصعاد فقد قبل هو الإبعاد في الأرض سواء كان ذلك في صعود أو حدور وأصله من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة كالخروج من البصرة إلى نجد وإلى الحجاز ، ثم استعمل في الإبعاد وإن لم يكن فيه اعتبار الصعود كقولهم: تعال فإنه في الأصل دعاء إلى العلو ثم صار أمراً بالمجيء سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل ، قال : ﴿ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ﴾ وقيل لم يقصد بقوله : ﴿ إذ تصعدون ﴾ إلى الإبعاد في الأرض وإنما أشار به إلى علوهم فيما تحروه وأتوه كقولك أبعدت في كذا وارتقيت فيه كل مرتقى ، وكأنه قال إذ بعدتم في استشعار الخوف والاستمرار على الهزيمة ، واستعير الصعود لما يصل من الله إلى الله كما استعير النزول لما يصل من الله إلى العبد فقال سبحانه : ﴿ إليه يصعد الكلم طيب ﴾ وقوله : ﴿ يسلكه عذاباً صعداً ﴾ أي سبحانه : هو إليه يصعد الكلم طيب ﴾ وقوله : ﴿ يسلكه عذاباً صعداً ﴾ أي سبحانه : هال تصعدني خطبة النكاح .

( صعر ): الصعر ميل في العنق والتصعير إمالته عن النظر كبراً ، قال : ﴿ وَلَا تَصْعَرَ خَدَكَ لَلْنَاسَ ﴾ وكل صعب يقال له مصعر والظليم أصعر خلقة .

(صعق): الصاعقة والصاقعة يتقاربان وهما الهدة الكبيرة، إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية، والصعق في الأجسام العلوية. قال بعض أهل اللغة: الصاعقة على ثلاثة أوجه: الموت كقوله: ﴿ فصعق من في السموات ومن في الأرض ﴾ وقوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصاعقة ﴾ والعذاب كقوله: ﴿ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وغود ﴾ والنار كقوله: ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ وما ذكره فهو أشياء حاصلة من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت الشديد من الجو، ثم يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت، وهي في ذاتها شيء واحد وهذه الأشياء تأثيرات منها.

(صغر): الصغر والكبر من الأسماء المتضادة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، فالشيء قد يكون صغيراً في جنب الشيء وكبيراً في جنب آخر. وقد تقال تارة باعتبار الزمان فيقال فلان صغير وفلان كبير إذا كان ماله من السنين أقل مما للآخر ، وتارة تقال باعتبار الجثة ، وتارة باعتبار القدر. والمنزلة ، وقوله : ﴿ لا يَعْادَرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا الْحَصَاهَا ﴾ وقوله : ﴿ لا يَعْادُرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهًا ﴾ وقوله : ﴿ ولا أَصَغَر مِن ذلك ولا أكبر ﴾ كل ذلك بالقدر والمنزلة من الخير والشر باعتبار بعضها ببعض : يقال صغر صغراً في ضد الكبير ، وصغر صغراً وصغاراً في الذلة ، والصاغر الراضي بالمنزلة الدنية ، ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ .

(صغا): الصغو الميل، يقال صغت النجوم والشمنس صغواً مالت للغروب، وصغيت الإناء وأصغيته وأصغيت إلى فلان ملت بسمعى نحوه قال: ﴿ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ وحكى صغوت إليه أصغو وأصغى صغواً وصغياً، وقيل صغيت أصغى وأصغيت أصغى. وصاغية الرجل الذين يميلون إليه وفلان مصغى إناؤه أى منقوص حظه وقد يكنى به عن الهلاك. وعينه صغواء إلى كذا والصغى ميل في الحنك والعين.

(صف): الصف أن تجعل الشيء على خط مستو كالناس والأشجار ونحو ذلك وقد يجعل فيما قاله أبو عبيدة بمعنى الصاف، قال تعالى: ﴿ إِن الله يجب الذين يقاتلون في سبيله صفًا – ثم التواصفًا ﴾ يحتمل أن يكون مصدراً وأن يكون بمعنى الصافين. ﴿ وإنا لنحن الصافون – والصافات صفاً ﴾ يعنى به الملائكة ﴿ وجاء ربك والملك صفا صفا – والطير صافات – فاذكروا اسم الله عليها صواف ﴾ أي مصطفة ، وصففت كذا جعلته على صف ، قال : ﴿ على سرر مصفوفة ﴾ وصففت اللحم قددته وألقيته صفا صفا ، والصفيف اللحم المصفوف ، والصفصف المستوى من الأرض كأنه على صف واحد ، قال : ﴿ فيدرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ﴾ والصفة من البنيان وصفة السرج تشبيها بها في الهيئة ، والصفوف ناقة تصف بين محلين فصاعداً لغزارتها والتي تصف رجلها ، والصفصاف شجر الخلاف .

(صفح): صفح الشيء عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة السيف وصفحة السيف وصفحة الحجر. والصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ولذلك قال: ﴿ فَاعَفُوا وَاصَفَحُوا حَتَى يَأْتَى الله بأمره ﴾ وقد يعفو الإنسان ولا يصفح قال: ﴿ فَاصفح عنهم وقل سلام – فاصفح الصفح الجميل – أفنضرب عنكم الذكر

صفحاً ﴾ وصفحت عنه أوليته منى صفحة جميلة معرضاً عن ذنبه ، أو لقبت صفحته متجافياً غنه أو تجاوزت الصفحة التي أثبت فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها من قولك تصفحت الكتاب . وقوله : ﴿ إِن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ﴾ فأمر له عليه السلام أن يخفف كفر من كفر كما قال : ﴿ ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون ﴾ والمصافحة الإفصاء بصفحة اليد .

( صفد ): الصفد والصفاد الغل وجمعه أصفاد والأصفاد الأغلال ، قال تعالى : ﴿ مقرنين في الأصفاد ﴾ والصفد العطية اعتباراً بما قيل أنا مغلول أياديك وأسير نعمتك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة عنهم في ذلك .

(صفر): الصفراء لون من الألوان التي بين السواد والبياض وهي إلى السواد أقرب ولذلك قد يعبر بها عن السواد، قال الحسن في قوله: ﴿ بقرة صفراء فاقع لونها ﴾ أى سوداء وقال بعضهم لايقال في السواد فاقع وإنما يقال فيها حالكة ، وقال: ﴿ ثم يهيج فتراه مصفراً — كأنه جمالات صفر ﴾ قيل هي جمع أصفر وقيل بل أراد به الصفر المخرج من المعادن ، ومنه قيل للنحاس صفر وليبيس البهمي صفار ، وقد يقال الصفير للصوت حكاية لما يسمع ومن هذا صفر الإناء إذا خلا حتى يسمع منه صفير لحلوه ثم صار متعارفا في كل حال من الآنية وغيرها . وسمى خلو الجوف والعروق من الغذاء صفراً ، ولما كانت تلك العروق الممتدة من الكبد إلى المعدة إذا لم تجد غذاء امتصت أجزاء المعدة اعتقدت جهلة العرب أن ذلك حية في البطن تعض بعض الشراسف حتى نفي النبي عليه فقال العرب أن ذلك حية في البطن ما يعتقدون أنه فيه من الحية وعلى هذا قول الشاعر :

## ه ولا يعض على شرسوقه الصفر ؞

والشهر يسمى صفراً لخلو بيوتهم فيه من الزاد والصفرى من النتاج ، ما يكون في ذلك الوقت .

(صفن): الصفن الجمع بين الشيئين ضاما بعضهما إلى بعض ، يقال صفن الفرس قوائمه قال : ﴿ الصافنات الجياد ﴾ وقرىء : ﴿ فاذ كروا اسم الله عليها صوافن ﴾ والصافن عرق في باطن الصلب يجمع نياط القلب ، والصفن وعاء يجمع الخصية والصفن دلو مجموع بحلقة .

(صفو): أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب ومنه الصفا للحجارة الصافية قال: ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ وذلك اسم لموضع مخصوص ، والاصطفاء تناول صفو الشيء كما أن الاختيار تناول خيره والاجتباء تناول جبايته ، واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاده تعالى إياه صافيا عن الشوب الموجود في غيره وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يتعر ذلك من الأول ، قال تعالى : ﴿ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس – إن الله اصطفى آدم ونوحا – اصطفاك وطهرك واصطفاك – اصطفيتك على الناس وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ﴾ واصطفيت كذا على كذا أى اخترت وأصطفى البنات على البنين – وسلام على عباده الذين أصطفى – ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ والصفى والصفية ما يصطفيه الرئيس لنفسه ، قال الشاعر :

# « لك المرباع منها والصفايا «

وقد يقالان للناقة الكثيرة اللبن والنخلة الكثيرة الحمل، وأصفت الدجاجة إذا انقطع بيضها كأنها صفت منه، وأصفى الشاعر إذا انقطع شعره تشبيها بذلك من قولهم أصفى الحافر إذا بلغ صفا أى صخراً منعه من الحفر كقولهم أكدى وأحجر، والصفوان كالصفا الواحدة صفوانة، قال: ﴿ صفوان عليه تراب ﴾ ويقال يوم صفوان صافى الشمس، شديد البرد.

(صلل): أصل الصلصال تردد الصوت من الشيء اليابس ومنه قيل صل المسمار، وسمى الطين الجاف صلصالاً، قال: ﴿ من صلصال كالفخار – من صلصال من حماً مسنون ﴾ والصلصلة بقية ماء سميت بذلك لحكاية صوت تحركه في المزادة، وقيل الصلصال المنتن من الطين من قولهم صل اللحم، قال وكان أصله صلال فقلبت إحدى اللامين وقرىء ﴿ أئذا صللنا ﴾ أى أنتنا وتغيرنا من قولهم صل اللحم وأصل.

(صلب): الصلب الشديد وباعتباره الصلابة والشدة سمى الظهر صلبا ، قال: ﴿ يَخْرِجُ مِنْ بِينَ الصلبِ والترائبِ ﴾ وقوله: ﴿ وحلائل أبنائكم الذينِ مِنْ أصلابكم ﴾ تنبيه أن الولد جزء من الأب ، وعلى نحوه نبه قول الشاعر: وإنما أولادنا عشى على الأرض وقال الشاعر:

#### ع في صلب مثل العنان المؤدم ه

والصلب والاصطلاب استخراج الودك من العظم ، والصلب الذي هو تعليق الإنسان للقتل ، قيل هو شد صلبه على خشب ، وقيل إنما هه من صلب الودك ، قال : ﴿ وَمَا قتلوه وَمَا صلبوه - ولأصلبنكم أجمعين - ولأصلبنكم في جذوع النخل - أن يقتلوا أو يصلبوا ﴾ والصلب أصله الخشب الذي يصلب عليه ، والصليب الذي يتقرب به النصاري هو لكونه على هيئة الخشب الذي زعموا أنه صلب عليه عيسى عليه السلام ، وثوب مصلب أي إن عليه آثار الصليب ، والصالب من الحمى مايكسر الصلب أو ما يخرج الودك بالعرق ، وصلبت السنان حددته ، والصلبية حجارة المسن .

(صلح): الصلاح ضد الفساد وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة ، قال : ﴿ خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا – ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها – والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ في مواضع كثيرة والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس يقال منه اصطلحوا وتصالحوا قال : ﴿ أن يصلحا بينهما صلحا – والصلح خير – وإن تصلحوا وتتقوا – فأصلحوا بين أخويكم ﴾ وإصلاح الله تعانى الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحا وتارة بإزالة مافيه من فساد بعد وجوده ، وتارة يكون بالحكم له بالإصلاح ، قال : ﴿ وأصلح بالهم – يصلح لكم أعمالكم – وأصلح لى في ذريتي – إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ أي لكم أعمالكم – وأصلح لى في ذريتي – إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ أي المفسد يضاد الله في فعله فإنه يفسد والله تعالى يتحرى في جميع أفعاله الصلاح فهو إذا لا يصلح عمله ، وصالح اسم للنبي عليه السلام قال : ﴿ يا صالح قد كنت فينا مرجوا ﴾ .

(صلد): قال تعالى: ﴿ فتركه صلدا ﴾ أى حجرا صلبا وهو لا ينبت ومنه قيل رأس صلد لا ينبت شعراً وناقة صلود ومصلاد قليلة اللبن وفرس صلود لا يعرق ، وصلد الزند لا يخرج ناره .

( صلا) : أصل الصلى لإيقاد النار ، ويقال صلى بالنار وبكذا أى بلى بها واصطلى بها وصليت الشاة ، شويتها وهي مصلية ، قال : ﴿ اصلوها اليوم ﴾ وقال : ﴿ يصلى النار الكبرى – يصلى ناراً حامية – ويصلى سعيرا – وسيصلون

سعيراً ﴾ قرىء سيصلون بضم الياء و فتحها ﴿ حسبهم جهنم يصلونها - سأصليه سقر - وتصلية جمعيم ﴾ وقوله: ﴿ لا يصلاها إلا الأشقى ، الذي كذب وتولى ﴾ فقد قيل معناه لا يصطلي بها إلا الأشقى الذي . قال الخليل: صلى الكافر النار قاسي حرها ﴿ يصلونها فبئس المصير ﴾ وقيل صلى النار دخل فيها وأصلاها غيره قال : ﴿ فسوف يصليه نارا - ثم لنحن أعلم بالذين هم أو لي بها صليا ﴾ قيل جمع صال ، والصلاء يقال للوقود وللشواء . والصلاة ؛ قال كثير من أهل اللغة : هي الدعاة والتبرك والتمجيد، يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت، وقال عليه السلام ١ إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، وإن كان صائما فليصل ٩ أى ليدع لأهله ﴿ وَصَلَ عليهم إن صلاتك سكن لهم - يصلون على النبي ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه ﴾ وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم . وقال : ﴿ أُولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ﴾ ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس، وقال: ﴿ إِنْ اللهُ وملائكته يصلون على النبي ﴾ والصلاة التي هي العبادة المخصوصة أصلها الدعاء وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض مايتضمنه ، والصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع فشرع . ولذلك قال : ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴾ وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء، قال ومعنى صلى الرجـل أي إنــه أزال عن نفسه بهذه العبــادة الصلاء الـــذي هو نار الله الموقدة . وبناء صلى كبناء مرض لإزالة المرض ، ويسمى موضع العبادة الصلاة ، ولذلك سميت الكنائس صلوات كقوله: ﴿ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ﴾ وكل موضع مدح الله تعالى بفعل الصلاة أوحث عليه ذكر بلفظ الإقامة نحو : ﴿ والمقيمين الصلاة – وأقيموا الصلاة – وأقاموا الصلاة ﴾ ولم يقل المصلين إلا في المنافقين نحو قوله: ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون – ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالي ﴾ وإنما خص لفظ الإقامة تنبيها أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها ، لا الإتيان بهيئتها فقط ، ولهذا روى أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل وقوله: ﴿ لَمْ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ أي من أتباع النبيين ، وقوله : ﴿ فلا صدق ولا صلى ﴾ تنبيها أنه لم يكن ممن يصلي أي يأتي بهيئتها فضلا عمن يقيمها . وقوله : ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ فتسمية صلاتهم مكاء وتصدية تنبيه على إبطال صلاتهم وأن فعلهم

ذلك لا اعتداد به بل هم فى ذلك كطيور تمكو وتصدى : وفائدة تكرار الصلاة فى قوله : ﴿ قد أَفلح المؤمنين . الذين هم فى صلاتهم خاشعون ﴾ إلى آخر القصة حيث قال : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ فإنا نذكره فيما بعد هذا الكتاب إن شاء الله .

( صمم): الصمم فقدان حاسة السمع ، وبه يوصف من لا يصغى إلى الحق ولا يقبله ، قال : ﴿ صم بكم عمى ﴾ وقال : ﴿ صما وعميانا – والآصم والبصير والسميع هل يستويان ﴾ وقال : ﴿ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم غموا وصموا ﴾ وشبه مالا صوت له به ، ولذلك قيل صمت حصاة بدم ، أى كثر الدم حتى لو ألقى فيه حصاة لم تسمع فا حركة ، وضربة صماء . ومنه الصمة للشجاع الذي يصم بالضربة ، وصممت القارورة شددت فاها تشبها بالأصم الذي شد أزنه ، وصمم في الأمر مضى فيه غير مصغ إلى من يردعه كأنه أصم ، والصمان أرض غليظة ، واشتال الصماء مالا يبدو منه شيء .

(صمد): الصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمر، وصمد صمده قصد معتمدا عليه قصده، وقيل الصمد الذي ليس بأجوف والذي ليس بأجوف شيئان: أحدهما لكونه أدون من الإنسان كالجمادات، والثاني أعلى منه وهو البارى والملائكة، والقصد بقوله: ﴿ الله الصمد ﴾ تنبيها أنه بخلاف من أثبتوا له الإلهية، وإلى نحو هذا أشار بقوله: ﴿ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ﴾ .

(صمع): الصومعة كل بناء متصمع الرأس أى متلاصقه ، جمعها صوامع . قال : ﴿ لهدمت صوامع وبيع ﴾ والأصمع اللاصق أذنه برأسه ؟ وقلب أصمع جرىء كأنه بخلاف من قال الله فيه : ﴿ وأفتدتهم هواء ﴾ والصمعاء البهمى قبل أن تتفقأ ، وكلاب صمع الكعوب ليسوا بأجوفها .

(صنع): الصنع إجادة الفعل، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا، ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كا ينسب إليها الفعل، قال : ﴿ صنع الله الذي أتقن كل شيء – ويصنع الفلك – واصنع الفلك – أنهم يحسنون صنعا – صنعة لبوس لكم – تتخذون مصانع – ماكانوا يصنعون – حبط ما صنعوا فيها – تلقف ما صنعوا إنما صنعوا - والله يعلم ما تصنعون ﴾ وللإجادة يقال للحاذق المجيد صنع وللحاذقة المجيدة صناع، والصنيعة ما اصطنعته من خير، وفرس

صنيع أحسن القيام عليه ، وعبر عن الأمكنة الشريفة بالمصانع ، قال : ﴿ وَتَتَخَذُونَ مَصَانَعٍ ﴾ وكنى بالرشوة عن المصانعة والاصطناع المبالغة فى اصلاح الشيء وقوله : ﴿ واصطنعتك لنفسى - ولتصنع على عينى ﴾ إشارة إلى نحو ما قال بعض الحكماء : ﴿ إن الله تعالى إذا أحب عبدا تفقده كما يتفقد الصديق صديقه ﴾ .

(صنم): الصنم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى ، وجمعه أصنام قال تعالى : ﴿ أَتَتَخَذَ أَصناما آلَهَةً لَا كُلُّ لَكِيدِنَ أَصنامكُم ﴾ قال بعض الحكماء : كل ماعبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صنم ، وعلى هذا الوجه قال إبراهيم صلوات الله عليه ﴿ اجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ﴾ فمعلوم أن إبراهيم مع تحققه بمعرفة الله تعالى واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف أن يعود إلى عبادة تلك الجئث التى كانوا يعبدونها فكأنه قال اجنبنى عن الاشتغال بما يصرفنى عنك .

(صنو): الصنو الغصن الخارج عن أصل الشِجرة ، يقال هما صنوا نخلة وفلان صنو أبيه ، والتثنية صنوان وجمعه صنوان قال : ﴿ صنوان وغير صنوان ﴾ .

(صهور): الصهر الختن وأهل بيت المرأة يقال لهم الأصهار كذا قال الخليل. قال ابن الأعرابي: الاصهار التحرم يجوار أو نسب أو تزوج، يقال رجل مصهر إذا كان له تحرم من ذلك قال: ﴿ فجعله نسبا وصهرا ﴾ والصهر إذابة الشحم قال: ﴿ يصهر به مافي بطونهم ﴾ والصهارة ما ذاب منه وقال أعرابي: الأصهرنك بيميني مرة، أي الأذيبنك.

(صوب): الصواب: يقال على وجهين، أحدهما. باعتبار الشيء فى نفسه فيقال هذا صواب إذا كان فى نفسه محمودا ومرضيا بحسب مقتضى العقل وانشرع نحو قولك: تحرى العدل صواب والكرم صواب. والثانى: يقال باعتبار القاصد إذا أدرك المقصود بحسب مايقصده فيقال أصاب كذا أى وجد ما طلب كقولك أصابه السهم وذلك على أضرب الأول: أن يقصد ما يحسن قصده فيفعلة وذلك هو الصواب التام المحمود به الإنسان. والثانى أن يقصد ما يحسن فعله فيتأتى منه غيره لتقديره بعد اجتهاده أنه صواب وذلك هو المراد بقوئه عليه فيتأتى منه غيره لتقديره بعد اجتهاده أنه صواب وذلك هو المراد بقوئه عليه

السلام: « كل مجتهد مصيب » وروى « المجتهد مصيب وإن أخطأ فهذا له أجر » والثالث: كا روى « من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر » والثالث: أن يقصد صوابا فيتأتى منه خطأ لعارض من خارج نحو من يقصد رمى صيد فأصاب إنسانا فهذا معذور . والرابع: أن يقصد ما يقبح فعله ولكن يقع منه خلاف ما يقصده فيقال أخطأ في قصده وأصاب الذي قصده أي وجده ، والصواب الإصابة يقال صابه وأصابه ، وجعل الصوب لنزول المطر إذا كان بقدر ما ينفع وإلى هذا القدر من المطر أشار بقوله : ﴿ أنزل من السماء ماء بقدر كه قال الشاعر ؛

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى والصيب السحاب المختص بالصوب وهو فيعل من صاب يصوب قال الشاعر:

### » فكأنما صابت عليه سحابة »

وقوله: ﴿ أو كصيب ﴾ قيل هو السحاب وقيل هو المطر وتسميته به كتسميته بالسحاب ، وأصاب السهم إذا وصل إلى المرمى بالصواب ، والمصيبة أصلها فى الرمية ثم اختصبت بالنائبة نحو: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها - فكيف إذا أصابتهم مصيبة - وما أصابكم يوم التقى الجمعان - وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ﴾ وأصاب جاء فى الخير والشر قال : ﴿ إِن تصبك حسنة نسؤهم وإن تصبك مصيبة - ولئن أصابكم فضل من الله - يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء - فاذا أصاب به من يشاء من عباده ﴾ قال بعضهم : الإصابة فى الخير اعتباراً بالصوب أى المطر ، وفى الشر اعتباراً بإصابة السهم ، وكلاهما يرجعان إلى أصل .

(صوت): الصوت هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين وذلك ضربان: صوت مجرد عن تنفس بشيء كالصوت الممتد، وتنفس بصوت ما والمتنفس ضربان: غير اختيارى كما يكون من الجمادات ومن الحيوانات، واختيارى كما يكون من الجمادات ومن الحيوانات، واختيارى كما يكون من الإنسان وذلك ضربان: ضرب باليد كصوت العود وما يجرى مجراه، وضرب بالفم، والذي بالفم ضربان: نطق، وغير نطق، وعير النطق كصوت الناى، والنطق منه إما مفرد من الكلام، وإما مركب كأحد

الأنواع من الكلام ، قال : ﴿ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ﴾ وقال : ﴿ إِن أَنكر الأصوات لصوت الحمير – لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ﴾ وتخصيص الصوت بالنبى لكونه أعم من النطق والكلام ، ويجوز أنه خصه لأن المكروه رفع الصوت فوقه لا رفع الكلام ، ورجل صيت شديد الصوت وصائت صائح ، والصيت خص بالذكر الحسن ، وإن كان في الأصل انتشار الصوت والإنصات هو الاستاع إليه مع ترك الكلام قال : ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ وقال بعضهم : يقال للإجابة إنصات وليس ذلك بشيء فإن الإجابة تكون بعد الإنصات وإن استعمل فيه فذلك حث على الاستاع لتمكن الإجابة .

(صاح): الصيحة رفع الصوت قال: ﴿ إِنْ كَانَتَ إِلَا صَيحة واحدة - يوم يسمعون الصيحة بالحق ﴾ أى النفخ في الصور وأصله تشقيق الصوت من قولهم انصاح الخشب أو الثوب إذا انشق فسمع منه صوت وصيح الثوب كذلك ، ويقال بأرض فلان شجر قد صاح إذا طال فتبين للناظر لطوله ودل على نفسه دلالة الصائح على نفسه بصوته ، ولما كانت الصيحة قد تفزع عبر بها عن الفزع في قوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصيحة مشرقين ﴾ والصائحة صيحة المناحة ويقال ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلي أى شرا يعاجلهم ، والصيحاني ضرب من التم .

(صيد): الصيد مصدر صاد وهو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا، وفى الشرع تناول الحيوانات الممتنعة مالم يكن مملوكا والمتناول منه ما كان حلالا وقد يسمى المصيد صيداً بقوله: ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ أى اصطياد مافى البحر، وأما قوله: ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ وقوله: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ وقوله: ﴿ غير محلى الصيد وأنتم حرم ﴾ فإن الصيد في هذه المواضع مختص بما يؤكل لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ماروى لا خمسة يقتلهن المحرم فى الحل والحرم: الحية والعقرب والفارة والذئب والكلب العقور ٥ والأصيد من فى عنقه ميل، وجعل مثلا للمتكبر. والصيدان برام الأحجار، قال:

ه وسود من الصيدان فيها مذانب ه

وقيل له صاد ، قال :

ه رأيت قدور الصاد حول بيوتنا \*

وقيل فى قوله تعالى : ﴿ صَ والقرآن ﴾ هو الحروف وقيل تلقه بالقبول من صاديت كذا والله أعلم .

( صور ) : الصور مايتنقش به الأعيان ويتميز بها غيرها وذلك ضربان ، أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة ، والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعانى التي خص بها شيء بشيء ، وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى : ﴿ ثُم صورناكم – وصوركم فأحسن صوركم ﴾ وقال: ﴿ في أي صورة ماشاء ركبك – يصوركم في الأرحام ﴾ وقال عليه السلام: ٥ إن الله خلق آدم على صورته ٩ فالصورة أراد بها مهاخص الإنسان بها من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة وبها فضله على كثير من خلقه ، وإضافته إلى الله سبحانه على سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه ، تعالى عن ذلك ، وذلك على سبيل التشريف له كقوله : بيت الله وناقة الله ونحو ذلك:﴿ ونفخت فيه من روحي - ويوم ينفخ في الصور ﴾ فقد قيل هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله سبحانه ذلك سببا لعود الصور والأرواح إلى أجسامها وروى في الخبر « أن الصور فيه صورة الناس كلهم » وقوله تعالى : ﴿ فَحَذَ أَرْبُعَةُ مَنْ الطير فصرهن ﴾ أي أملهن من الصور أي الميل، وقيل قطعهن صورة صورة ، وقرىء: ﴿ صُرهن ﴾ وقيل ذلك لغتان يقال صيرته وصُرته، وقال بعضهم صُرهن أى صبح بهن وذكر الخليل أنه قال عصفور صوار وهـو المجيب إذا دعـي وذكره أبو بكر النقاش أنه قرىء ﴿ فصرهن ﴾ بضم الصاد وتشديد الراء وفتحها من الصر أى الشد ، وقرىء ﴿ فصيرٌ هُن ﴾ من الصرير أي الصوت ومعناه صح بهن . والصوار القطيع من الغنم اعتبارا بالقطع نحو الصرمة والقطيع والفرقة وسائر الجماعة والمعتبر فيها معنى القطع .

(صبر): الصير الشق وهو المصدر ومنه قرى: ﴿ فَصِرْهَنَ ﴾ وصار إلى كذا انتهى إليه ومنه صبير الباب لمصيره الذى ينتهى إليه فى تنقله وتحركه قال: ﴿ وإليه المصير ﴾ وصار عبارة عن التنقل من حال إلى حال.

(صاع): صواع الملك كان إناء يشرب به ويكال به ويقال له الصاع ويذكر ويؤنث قال تعالى: ﴿ نُهُ استخرجها ﴾ ويذكر ويؤنث قال تعالى: ﴿ نفقد صواع الملك ﴾ ثم قال: ﴿ ثم استخرجها ﴾ ويعبر عن المكيل باسم مايكال به في قوله « صاع من بر أو صاع من شعير » وقيل الصاع بطن الأرض ، قال:

وقيل بل الصاع هنا هو الصاع يلعب به مع كرة . وتصوع النبت والشعر هاج وتفرق ، والكميُ يصوع أقرانه أى يفرقهم .

( صوغ ): قرىء ﴿ صَوْعُ الْمُلْكُ ﴾ يذهب به إلى أنه كان مصوغا من الذهب .

(صوف): قال تعالى: ﴿ وَمِن أَصُوافِهَا وَأُوبارِهَا وَأَسْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِتَاعًا إِلَى حَيْنَ ﴾ وأخذ بصوفة قفاه ، أى بشعره النابت ، وكبش صاف وأصوف وصائف كثير الصوف . والصوفة قوم كان يخدمون الكعبة ، فقيل سموا بذلك ، لأنهم تشبكوا بها كتشبك الصوف بما نبت عليه ، والصوفان نبت أزغب والصوف قيل منسوب إلى الصوفة الذين كانوا يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة ، وقيل منسوب إلى الصوفان الذي هو نبت يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة ، وقيل منسوب إلى الصوفان الذي هو نبت لاقتصادهم واقتصارهم في الطعم على مايجرى مجرى الصوفان في قلة الغناء في الغذاء .

(صيف): الصيف الفصل المقبل للشتاء، قال: ﴿ رَحَلَّهُ الشَّتَاءُ وَالْصَيْفُ ﴾ وسمى المطر الآتى في الربيع والصيف كما سمى المطر الآتى في الربيع ربيعاً . وصافوا حصلوا في الصيف ، وأصافوا دخلوا فيه .

( صوم ): الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا ، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير أو التعلف صائم قال الشاعر :

### » خیل صیام وأخرى غیر صائمة «

وقيل للريح الراكدة صوم ولاستواء النهار صوم تصورا لوقوف الشمس في كبد السماء ، ولذلك قيل قام قائم الظهيرة ، ومصام الفرس ومصامته موقفه . والصوم . في الشرع إمساك المكلف بالنية من الحيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء وقوله : ﴿ إنى نذرت للرحمن صوما ﴾ فقد قيل عنى به الإمساك عن الكلام بدلالة قوله تعالى : ﴿ فلن أكلم اليوم إنسيا ﴾ .

(صيص): ﴿ من صياصيهم ﴾ أى حصونهم وكل ما يتحصن به يقال له صيصة وبهذا النظر قيل لقرن البقر صيصة وللشوكة التي يقاتل بها الديك صيصة ، والله أعلم .

### الضياد

(ضبح): ﴿ والعاديات ضبحا ﴾ قيل الضبح صوت أنفاس الفرس تشبيها بالضباح وهو صوت الثعلب ، وقيل هو حفيف العدو وقد يقال ذلك للعدو ، وقيل الضبح كالضبع وهو مد الضبع في العدو ، وقيل أصله إحراق العود وشبه عدوه كتشبيه بالنار في كثرة حركتها .

(ضحك): الضحك انبساط الوجه وتكثر الأسنان من سرور النفس ولظهور الأسنان عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك واستعير الضحك للسخرية وقيل ضحكت منه ورجل ضُحّكة يضحك من الناس وضُحّكة لمن يضحك منه ، قال : ﴿ وكنتم منهم تضحكون – إذا هم منا يضحكون – يعجبون وتضحكون ﴾ ويستعمل في السرور المجرد نحو : ﴿ مسفرة ضاحكة – فليضحكوا قليلا – فتبسم ضاحكا ﴾ قال الشاعر :

يضحك الضبع لقتلي هذيل وتسرى المدئب لهسا تستهسل

واستعمل للتعجب المجرد تارة ومن هذا المعنى قصد من قال الضحك يختص بالإنسان وليس يوجد في غيره من الحيوان ، قال : ولهذا المعنى قال : ﴿ وأنه هو أضحت وأبكى – وامرأته قائمة فضحكت ﴿ وضحكها كان للتعجب أيضا بدلالة قوله : ﴿ أتعجبين من أمر الله ﴾ ويدل على ذلك أيضا قوله : ﴿ ألدوأنا عجوز ﴾ إلى قوله : ﴿ عجيب ﴾ وقول من قال حاضت فليس ذلك تفسيراً لقوله ؛ ﴿ فضحكت ﴾ كا تصوره بعض المفسرين فقال ضحكت بمعنى حاضت وإنما ذكر ذلك تنصيصا لحالها وأن الله جعل ذلك أمارة لما بشرت به فحاضت في الوقت ليعلم أن حملها ليس بمنكر إذ كانت المرأة ما دامت تحيض فإنها تحبل ، وقول الشاعر في صفة روضة .

### ه يضاحك الشمس منها كوكب شرق ه ·

فإنه شبه تلألؤها بالضحك ولذلك سمى البرق العارض ضاحكا، والحجر يبرق ضاحكا وسمى البلح حين يتفتق ضاحكا، وطريق صحوك واضح، وضحك الغدير تلألأ من امتلائه وقد أضحكته.

\_ ( ضحى ) : الضحر انبساط الشمس وامتداد النهار وسمى الوقت به قال:

﴿ والشمس وضحاها - إلا عشية أو ضحاها - والضحى والليل - وأخرج ضحاها - وأن يحشر الناس ضحى ﴾ وضحى يضحى تعرض للشمس ، قال : ﴿ وإنك لا تظما فيها ولا تضحى ﴾ أى لك أن تتصون من حر الشمس ، وتضحى أكل ضحى كقولك تغذى والضحاء والغذاء لطعامهما ، وضاحية كل شيء ناحيته البارزة ، وقيل للسماء الضواحى وليلة إضحيانة وضحياء مضيئة إضاءة الضحى . والأضحية جمعها أضاحى وقيل ضحية وضحايا وأضحاة وأضحى وتسميتها بذلك في الشرع لقوله عليه السلام : « من ذبح قبل صلاتنا هذه فليعد » .

(ضد) : قال قوم الضدان الشيئان اللذان تحت جنس واحد ، وينافى كل واحد منهما الآخر فى أوصافه الخاصة ، وبينهما أبعد البعد كالسواد والبياض والشر والخير ، ومالم يكونا تحت جنس واحد لا يقال لهما ضدان كالحلاوة والحركة . قالوا والضد هو أحد المتقابلات فإن المتقابلين هما الشيئان المختلفان للذات وكل واحد قبالة الآخر ولا يجتمعان فى شيء واحد في وقت واحد وذلك أربعة أشياء : الصدان كالبياض والسواد ۽ والمتناقضان كالضعف والنصف ، والوجود والعدم كالبصر والعمى، والموجبة والسالبة فى الأخبار نحو كل إنسان ههنا ، وليس كل إنسان ههنا ، وليس كل إنسان ههنا ، وليس كل ويقول الضدان مالا يصح اجتاعهما فى محل واحد . وقيل : الله تعالى لا ند له ولاضد ، لأن الند هو الاشتراك فى الجوهر والضد هو أن يعتقب الشيئان المتنافيان على جنس واحد والله تعالى منزه عن أن يكون جوهراً فإذا لا ضد له ولاند ، وقوله : ﴿ ويكونون عليهم ضداً ﴾ أى منافين لهم .

(ضر): الضرسوء الحال إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة ، وإما في يديه لعدم جارحة ونقض ، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه ، وقوله : ﴿ فَكَشَفنا مَا بِهِ مَن ضَر ﴾ فهو محتمل لثلاثتها ، وقوله : ﴿ وإذا مس الإنسان الضر ﴾ وقوله : ﴿ فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضرمسه ﴾ يقال ضره ضراً جلب إليه ضراً وقوله : ﴿ لن يضروكم إلا أذى ﴾ ينبههم على قلة ما ينالهم من جهتهم ويؤمنهم من ضرر يلحقهم نحو : ﴿ لا يضركم كيدهم شيئاً – وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ﴾ وقال : ﴿ يدعو من دون الله مالا يضره و مالا

ينفعه ﴾ وقوله: ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ . فالأول يعنى به الضر والنفع اللذان بالقصد والإرادة تنبيها أنه لا يقصد في ذلك ضرًّا ولا نفعاً لكونه جماداً . و في اللذان بالقصد والإرادة تنبيها أنه لا يقصد في ذلك ضرًّا ولا نفعاً بعد ضراء - الثانى يريد ما يتولد من الاستعانة به ومن عبادته ، لا ما يكون منه بقصده ، والضراء يقابل بالسراء والنعماء والضر بالنفع ، قال : ﴿ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء - ولا يملكون لا نفسهم ضراً ولا نفعاً ﴾ ورجل ضرير كناية عن فقد بصره وضرير الوادى شاطئه الدى ضره الماء ، والضرر المضار وقد ضاررت ، قال . ﴿ ولا تضاروهن ﴾ وقال : ﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ يجوز أن يكون مسنداً إلى الفاعل كأنه قال لا يضارر ، وأن يكون مفعولاً أى لا يضارر ، بأن يشغل عن صنعته و معاشه باستدعاء شهادته ﴿ لا تضار والدة بولدها ﴾ فإذا قرىء بالرفع فلفظه التي تضر وسمى المرأتان تحت رجل واحد كل واحدة منهما ضرة لا عتقادهم أنها تضر خبر ومعناه أمر ، وإذا فتح فأمر ، قال : ﴿ ضراراً لتعتدوا ﴾ والضرة أصلها الفعلة التي تضر وسمى المرأتان تحت رجل واحد كل واحدة منهما ضرة لا عتقادهم أنها تضر على ما في صحفتها ، والضراء التزويج بضرة ، ورجل مضر دو زوجين فصاعداً ، التكفىء ما في صحفتها ، والإضرار حمل الإنسان على ما يضره وهو في المتعارف حمله على أم يكرهه وذلك على ضربين :

أحدها: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد، حتى يفعل منقاداً ويؤخذ قهراً فيحمل على ذلك، كما قال الشراء ثم أضطره إلى عذاب النار - ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ .

والثانى: بسبب داخل وذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها هلاك كمن اشتد به غلب عليه شهوة خمر أو قمار ، وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة وعلى هذا قوله: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد – فمن اضطر في محمصة ﴾ وقال: ﴿ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ﴾ فهو عام فى كل ذلك والضرورى يقال على ثلاثة أضرب:

أحدها: إما يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الرياح الشديدة .

والثانى: مالا يحصل وجوده إلا به نحو الغذاء الضرورى للإنسان فى حفظ البدن.

والثالث : يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة .

وقيل الضرة أصل الأنملة وأصل الضرع والشحمة المتدلية من الألية .

( ضرب ) : الضرب إيقاع شيء على شيء ولتصور اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوها قال: ﴿ فَاضْرِبُوا فُوقَ الْأَعْنَاقُ وَاضْرِبُوا مَنْهُمَ كُلُّ بِنَانَ - فَضَرَبِ الرَّقَابِ - فَقَلْنَا اضريوه ببعضها – أن اضرب بعصاك الحجر – فراغ عليهم ضرباً باليمين – يضربون وجوههم كه وضرب الأرض بالمطر وضرب الدراهم اعتباراً بضرب المطرقة وقيل له الطبع اعتباراً بتأثيرالسكة فيه، وبذلك شبه السجية وقيل لها الضريبة والطبيعة . والضرب في الأرض الذهاب فيها هو ضربها بالأرجل . قال : ﴿ وإذا ضربتم في الأرض – وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ﴾ وقال : ﴿ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ﴾ ومنه : ﴿ فاضرب لهم طريقاً في البحر ﴾ وضرب الفحل الناقة تشبيها بالضرب بالمطرقة كقولك طرقها تشبيها بالطرق بالمطرقة ، وضرب الخيمة بضرب أوتادها بالمطرقة وتشبيها بالخيمة ، قال : ﴿ ضربت عليهم الذلة ﴾ أي التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضربت عليه وعلى هذا : ﴿ وضربت عليهم المسكنة ﴾ ومنه استعير : ﴿ فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عداداً ﴾ وقوله: ﴿ فضرب بينهم بسور ﴾ وضرب العود والناى والبوق يكون بالأنفاس وضرب اللبن بعضه على بعض بالخلط ، وضرب المثل هو من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره ، قال : ﴿ ضرب الله مثلاً – واضرب لهم مثلاً – ضرب لكم مثلاً من أنفسكم - ولقد ضربنا للناس – ولما ضرب ابن مزيم مثلاً – ماضربوه لك إلا جدلاً – واعترب لهم مثل الحياة الدنيا – أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ﴾ والمضاربة ضرب من الشركة . والمضرّبة ماأكثر ضربه بالخياطة والتضريب التحريض كأنه حث على الضرب الذي هو بعد في الأرض، والاضطراب كثرة الذهاب في الجهات من الضرب في الأرض، واستضراب الناقة: استدعاء ضرب الفحل إياها.

( ضرع ): الضرع ضرع الناقة والشاة وغيرهما ، وأضرعت الشاة نزل اللبن فى ضرعها لقرب نتاجها وذلك نحو أتمر وألبن إذا كثر تمره ولبنه وشاة ضريع عظيمة الضرع ، وأما قوله : ﴿ ليس لهم طعام إلا من ضريع ﴾ فقيل هو يبيس

الشبرق ، وقيل نبات أحمر منتن الربح يرمى به البحر وكيفما كان فإشارة إلى شيء منكر . وضرع إليهم تناول ضرع أمه ، وقيل منه ضرع الرجل ضراعة ضعف وذل فهو ضارع وضرع وتضرع أظهر الضراعة . قال : ﴿ تضرعًا وخفية – لعلهم يتضرعون – لعلهم يضرعون ﴾ أى يتضرعون فأدغم : ﴿ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ﴾ والمضارعة أصلها التشارك في الضراعة ثم جرد للمشاركة ومنه استعار النحويون لفظ الفعل المضارع .

(ضعف): الضعف خلاف القوة وقد ضعف فهو ضعيف، قال: ﴿ ضعف الطالب والمطلوب ﴾ والضعف قد يكون في النفس وفي البدن وفي الحال وقيل الضُّعف والضُّعف لغتان . قال : ﴿ وعلم أن فيكم ضعفاً ﴾ قال ا ﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ﴾ قال الخليل رحمه الله : الضعف بالضم ي البدن ، والضعف في العقل والرأى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ الذِّي عَلَيْهُ الحق سفيهاً أو ضعيفاً ﴾ وجمع الضعيف ضعاف وضعفاء . قال تعالى : ﴿ ليس على الضعفاء ﴾ واستضعفته وجدته ضعيفاً ، قال : ﴿ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان – قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض – إن القوم استضعفوني ﴾ وقوبل بالاستكبار في قوله: ﴿ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ﴾ وقوله : ﴿ هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً ﴾ والثانى غير الأول وكذا الثالث فإن قوله: ﴿ خلقكم من ضعف ﴾ أى من نطفة أو من تراب والثانى هو الضعف الموجود في الجنين والطفل. والثالث الذي بعد الشيخوخة وهو المشار إليه بآرذل العمر. والقوتان:الأُولى هي التي تجعل للطفل من التحرك وهدايته واست اله اللبن ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء ، والقوة الثانية هي التي بعد البلوغ ويدل على أن كل واحد من قوله ضعف إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكراً والمنكر متى أعيد ذكره وأريد به ما تقدم عرف كقولك : رأيت رجلا فقال لى الرجل كذا . ومتى ذكر ثانياً منكراً أريد به غير الأول ، ولذلك قال ابن عباس في قوله : ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعَسَرِ يَسَراً \* إِنْ مَعَ الْعَسَرِ يَسَراً ﴾ ﴿ لَنْ يَغَلُّبُ عَسَرَ يَسَرِينَ ﴾ وقوله: ﴿ وخلق الإنسان ضعيفاً ﴾ فضعفه كثرة حاجاته التي يستغنى عنها الملأ الأله وقوله : ﴿ إِنْ كَيْدُ الشَّيْطَانُ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ فضعف كيده إنما هو مع من صار من عباد الله المذكورين في قوله : ﴿ إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ والضعف هو من الألفاظ المتضايقة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الاخر كالنصف والزوج ، وهو تركب قدرين متساويين ويختص بالعدد ، فإذا قيل أضعفت الشيء وضعفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعداً . قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعفت ، ولهذا قرأ أكثرهم بو يضاعف لها العذاب ضعفين وإن تك حسنة يضاعفها كه وقال : و من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كه والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضى أن يكون عشر أمثالها ، وقيل ضعفته بالتخفيف ضعفاً فهو مضعوف ، فالضعف مصدر والضعف اسم كالشيء والشيء ، فضعف الشيء هو الذي يثنيه ، ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله نحو أن يقال ضعف العشرة وضعف المائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ، وعلى هذا قول الشاعر :

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلى وإذا قبل أعطه ضعفى واحد فإن ذلك اقتضى الواحد ومثليه وذلك ثلاثة ؛ لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه وذلك ثلاثة ، هذا إذا كان الضعف مضافاً ، فأما إذا لم يكن مضافا فقلت الضعفين فإن ذلك يجرى مجرى الزوجين فى أن كل واحد منهما يزاوج الآخر فيقتضى ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان عن الاثنين بخلاف ما إذا أضيف الضعفان إلى واحد فيثلثهما نحو ضعفى الواحد ، وقوله : ﴿ أولئك لهم جزاء الضعف ﴾ وقوله : ﴿ لا تأكلوا الربا أضعافاً من الضعف ، والمعنى ما يعلونه ضعفاً فهو ضعف أى نقص كقوله : ﴿ وما آتيتم من رباً ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ﴾ وكقوله : ﴿ يحق

## ه ریادة شیب وهی نقص ریادتی .

وقوله: ﴿ فَآتُهُم عَذَاباً ضَعَفاً مِن النَّارِ ﴾ فإنهم سألوه أن يعذبهم عذَاباً بضلالهم و عذاباً بإضلالهم كما أشار إليه بقوله: ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ﴾ وقوله: ﴿ لكل ضعف ولكن لا تعلمون ﴾ أى لكل منهم ضعف مالكم من العذاب وقيل أى لكل منهم ومنكم ضعف ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهرا وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن .

( ضَعْفُ ) : الضغث قبضة ريحان أو حشيش أو قضبان وجمعه أضغاث .

قال : ﴿ وَخَذَ بَيْدُكُ ضَغَتًا ﴾ وبه شبه الأحلام المختلطة التي لايتبين حقائقها . ﴿ قالوا أضغاث أحلام . ﴾ حزم أخلاط من الأحلام .

( صغن ): الضّغن والضّغن الحقد الشديد، وجمعه أضغان، قال: ﴿ أَن لَن يَخْرِجُ اللهُ أَضْغَانُهُم ﴾ وبه شبه الناقة فقالوا ذات ضغن، وقناة ضغنة عوجاء والأضغان الاشتمال بالثوب وبالسلاح ونحوهما.

( ضل ): الضلال العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية ، قال تعالى : ﴿ فَمَنَ اهْنَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدَى لَنْفُسُهُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضُلُّ عَلَيْهَا ﴾ ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً ، يسيراً كان أو كثيراً ، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا ، قال النبي عَلَيْكُ : ٥ استقيموا ولن تحصلوا \* وقال بعض الحكماء : كوننا مصيبين من وجه وكوننا ضالين من وجوه كثيرة ، فإن الاستقامة والصواب يجرى مجرى المقرطس من المرمى وما عداه من الجوانب كلها ضلال . ولما قلنا روى عن بعض الصالحين أنه رأى النبي عليه في منامه فقال : يا رسول الله يروى لنا إنك قلت : لا شيبتني سورة هود وأخواتها فما الذي شيبك منها ؟ فقال:قوله : ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ » وإذا كان الضلال ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواً ، قليلاً كان أو كثيراً ، صبح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد، ألا ترى أنه قال في النبي عَلَيْكُمْ : ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ أى غير مهتد لما سيق إليك من النبوة . وقال في يعقوب : ﴿ إِنْكُ لَفِي صَلَالُكِ الْقَدِيمِ ﴾ وقال أولاده : ﴿ إِنْ أَبَانَا لَفِي صَلَالَ مبين ﴾ إشارة إلى شغفه بيوسف وشوقه إليه وكذلك:﴿ قد شغفها حبًّا إنا لنراها في ضلال مبين ﴾ وقال عن موسى عليه السلام : ﴿ وأنا من الضالين ﴾ تنبيه أن ذلك منه سهو ، وقوله : ﴿ أَن تَضِلَ إِحداهما ﴾ أي تنسى وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان. والضلال من وجه أخر ضربان: ضلال في العلوم النظرية كالضلال في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة النبوة ونحوهما المشار إليهما بقوله : ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بَاللَّهُ وَمَلَائُكُتُهُ وَكُتُبُهُ وَرَسُلُهُ وَالْيُومُ ٱلْآخِرُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالأ بعيداً ﴾ وضلال في العلوم العملية كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات ، والضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر كقوله على ما تقدم من قوله : ﴿ ومن يكفر بالله ﴾ وقوله: ﴿ إِن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً

بعيداً ﴾ وكقوله: ﴿ أُولئك في العذاب والضلال البعيد ﴾ أي في عقوبة الضلال البعيد، وعلى ذلك قوله : ﴿ إِن أَنتم إِلا في ضلال كبير – قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ﴾ وقوله : ﴿ أَثَذَا صَلَلْنَا فَي الأرضِ ﴾ كناية عن الموت واستحالة البدن . وقوله : ﴿ وَلا الضَّالِينَ ﴾ فقد قيل عني بالضالين النصاري وقوله: ﴿ فَي كتاب لا يضل ربي ولا ينسي ﴾ أي لا يضل عن ربى ولا يضل ربى عنه أى لا يغفله ، وقوله : ﴿ كيدهم في تضليل ﴾ أى في باطل وإضلال لأنفسهم . والإضلال ضربان ، أحدهما : أن يكون سببه الضلال وذلك على وجهين : إما بآن يضل عنك الشيء كقولك أضللت البعير أي ضل عنى ، وإما أن تحكم بضلاله ، والضلال في هذين سبب الإضلال . والضرب الثانى : أن يكون الإضلال سبباً للضلال وهو أن يزين للإنسان الباطل ليضل كقوله: ﴿ لهمت طأئفة منهم أن يضلوك - وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ أي يتحرون أفعالاً يقصدون بها أن تضل فلا يحصل من فعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهم وقال عن الشيطان: ﴿ وَلَأَصْلَنُّهُمْ وَلَأَمْنِينُهُمْ ﴾ وقال في الشيطان: ﴿ ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً - ولا تتبع الهـــوى فيضلك عن سبيــل الله ﴾ وإضـــلال الله تعـــــانى للإنسان على أحـــــد وجهين : أحدهما أن يكون سببه الضلال وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله عليه بذلك في الدنيا ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة وذلك إضلال هو حق وعدل ، فالحكم على الضال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة إلى النار عدل وحق , والثاني من إضلال الله هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة إذا راعى طريقاً محموداً كان أو مذموماً ألفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه ويصير ذلك كالطبع الذي يأبي على الناقل، ولذلك قيل: العادة طبع ثان . وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي ، وإذا كان كذلك وقد ذكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سبباً في وقوع فعل صح نسبة ذلك الفعل إليه فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجه فيقال أضله الله لا على الوجه الذى يتصوره الجهلة ولما قلناه جعل الإضلال المنسوب إلى نفسة للكافر والفاسق دون المؤمن بل نفي عن نفسه إضلال المؤمن فقال : ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم كه فلن يضل أعمالهم سيهديهم وقال في الكافسر والفساسق ﴿ فتعساً لهم وأضل أعمالهم - وما يضل به إلا الفاسقين - كذلك يضل الله الكافرين – ويضل الله الظالمين ﴾ وعلى هذا النحو تقليب الأفتدة في قوله:

﴿ ونقلب أفتدتهم ﴾ والحتم على القلب في قوله : ﴿ ختم الله على قلوبهم ﴾ وزيادة المرض في قوله : ﴿ مَنْ مَاللهُ عَلَى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ﴾ .

(ضم): الضم الجمع بين الشيئين فصاعداً. قال: ﴿ واضمم يدك إلى جناحك – واضمم إليك جناحك ﴾ والإضمامة جماعة من الناس أو من الكتب أو الريحان أو نحو ذلك ، وأسد ضمضم وضماضم يضم الشيء إلى نفسه . وقيل بل هو المجتمع الحلق ، وفرس سباق الأضاميم إذا سبق جماعة من الأفراس دفعة واحدة .

(ضمر): الضامر من الفرس الخفيف اللحم من الأعمال لا من الهزال، قال: ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ يقال ضمر ضموراً واضطمر فهو مضطمر، وضمرته أنّا، والمضمار الموضع الذي يضمر فيه. والضمير ما ينطوي عليه القلب ويدق على الوقوف عليه، وقد تسمى القوة الحافظة لذلك ضميراً.

( ضن ): قال : ﴿ وما هو على الغيب بضنين ﴾ أى ماهو ببخيل ، والضنة هو البخل بالشيء النفيس ولهذا قيل : علق مضنة ومضنة ، وفلان ضنى بين أصحابي أى هو النفيس الذي أضن به ، يقال : ضننت بالشيء ضناً وضنانة ، وقيل : ضننت .

( طنك ) : ﴿ معيشة ضنكاً ﴾ أى ضيقا وقد ضنك عيشه ، وامرأة ضناك ، مكتنزة والضناك الزكام والمضنوك المزكوم .

( ضاهى ): ﴿ يضاهون قول الذين كفروا ﴾ أى يشاكلون ، وقيل أصله الهمز ، وقد قرىء به ، والضهياء المرأة التي لا تحيض وجمعه ضهى .

(ضير): الضير المضرة يقال ضاره وضره، قال: ﴿ لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ﴾، وقوله: ﴿ لا يضركم كيدهم شيئاً ﴾.

( ضيز ) : ﴿ تلك إذاً قسمة ضيزى ﴾ أى ناقصة أصله فعلى فكسرت الضاد للياء ، وقيل ليس في كلامهم فعلى .

(ضيع): ضاع الشيء يضيع ضياعاً، وأضعته وضيعته، قال: ﴿ لا أُضيع عمل عامل منكم – إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً – وماكان الله ليضيع إيمانكم – لا يضيع أجر المحسنين ﴾ وضيعة الرجل عقاره الذي يضيع مالم يفتقد وجمعه ضياع، وتضيع الريح إذا هبت هبوباً يضيع ما هبت عليه.

(ضيف): أصل الضيف الميل، يقال ضفت إلى كذا وأضفت كذا إلى كذا ، وضافت الشمس للغروب وتضيفت وضاف السهم عن الهدف وتضيف، والضيف من مال إليك نازلاً بك، وصارت الضيافة متعارفة في القرى وأصل الضيف مصدر ، ولذلك استوى فيه الواحد ، والجمع في عامة كلامهم وقد يجمع فيقال أضياف وضيوف وضيفان ، قال : ﴿ ضيف ابراهيم — ولا تخزون في ضيفي — إن هؤلاء ضيفي ﴾ ويقال استضفت فلاناً فأضافني وقد ضفته ضيفا فأنا ضائف وضيف . وتستعمل الإضافة في كلام النحويين في اسم مجرور يضم إليه اسم قبله ، وفي كلام بعضهم في كل شيء يثبت بثبوته آخر كالأب والابن والأخ والصديق ، فإن كل ذلك يقتضي وجوده وجود آخر ، فيقال لهذه الأسماء المتضايفة .

(ضيق): الضيق ضد السعة ، ويقال الضّيق أيضاً: والضيقة يستعمل في الفقر والبخل والغم ونحو ذلك ، قال: ﴿ وضاق بهم ذرعاً ﴾ أى عجز عنهم وقال: ﴿ وضائق به صدرك – ضيقاً حرجاً – وضاقت عليهم الأرض بما رحبت – وضاقت عليهم أنفسهم – ولاتك في ضيق مما يمكرون ﴾ كل ذلك عبارة عن الحزن وقوله: ﴿ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾ ينطوى على تضييق النفقة وتضييق الصدر ، ويقال في الفقر ضاق وأضاق فهو مضيق واستعمال ذلك فيه كاستعمال الوسع في ضده .

( ضأن ): الضأن معروف ، قال : ﴿ من الضأن آثنين ﴾ وأضأن الرجل إذا كثر ضأنه ، وقيل الضائنة واحد الضأن .

(ضوأ): الضوء ما انتشر من الأجسام النيرة ويقال ضاءت النار وأضاءت وأضاءها غيرها قال: ﴿ فلما أضاءت ما حوله - كلما أضاء لهم مشوا فيه - يكاد زيتها يضيء - يأتيكم بضياء ﴾ وسمى كتبه المهتدى بها ضياء فى نحو قوله: ﴿ ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً ﴾ .

### الطاء

(طبع): الطبع أن تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم وأخص من النقش، والطابع والحاتم ما يطبع به ويختم. والطابع فاعل ذلك وقيل للطابع طابع وذلك كتسمية الفعل إلى الآلة نحو سيف قاطع، قال: ﴿ فطبع على قلوبهم - كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون - كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ وقد تقدم الكلام فى قوله: ﴿ ختم الله على قلوبهم ﴾ وبه اعتبر الطبع والطبيعة التي هي السجية فإن ذلك هو نقش النفس بصورة ما إما من حيث الخلقة وإما من حيث العادة وهو فيما ينقش به من حيث الخلقة أغلب، ولهذا قيل.

# \* وتأبى الطباع على الناقل =

وطبيعة النار وطبيعة الدواء ما سخر الله له من مزاجه وطبع السيف صدؤه ودنسه وقيل رجل طبع وقد حمل بعضهم: ﴿ طبع الله على قلوبهم ﴾ و ﴿ كذلك يطبع على قلوب المعتدين ﴾ على ذلك ومعناه دنسه كقوله: ﴿ بل ران على قلوبهم ﴾ وقوله: ﴿ وأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ وقيل طبعت المكيال إذا ملاته وذلك لكون الملء كالعلامة المانعة من تناول بعض ما فيه ، والطبع المطبوع أى المملوء قال الشاعر:

## م كزوايا الطبع همت بالـوجل \*

(طبق): المطابقة من الأسماء المتضايفة وهو أن تجعل الشيء فوق آخر بقدره، ومنه طابقت النعل، قال الشاعر:

إذ لاوذ الظل القصير بخف وكان طباق الخف أو قل زائداً

ثم يستعمل الطباق في الشيء الذي يكون فوق الآخر تارة وفيما يوافق غيره تارة كسائر الأشياء الموضوعة لمعنيين ، ثم يستعمل في أحدهما دون الآخر كالكأس والراوية : ونحوهما قال : ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقاً ﴾ أي بعضها فوق بعض وقوله : ﴿ لتركبن طبقاً عن طبق ﴾ أي يترق منزلاً عن منزل وذلك إشارة إلى أحوال الإنسان من ترقيه في أحوال شتى في الدنيا نحو ماأشار إليه بقوله :

والحساب وجواز الصراط إلى حين المستقر في إحدى الدارين. وقيل لكل جماعة والحساب وجواز الصراط إلى حين المستقر في إحدى الدارين. وقيل لكل جماعة متطابقة هم في أم طبق ، وقيل الناس طبقات ، وطابقته على كذا وتطابقوا وأطبقوا عليه ومنه جواب يطابق السؤال. والمطابقة في المشى كمشى المقيد ، ويقال لما يوضع عليه الفواكه ولما يوضع على رأس الشيء طبق ولكل فقرة من فقار الظهر طبق لتطابقها ، وطبقته بالسيف اعتباراً بمطابقة النعل ، وطبق الليل والنهار ساعاته المطابقة ، وأطبقت عليه الباب ، ورحل عياياء طباقاء لمن انغلق عليه الكلام من قولهم أطبقت الباب، وفحل طباقاء انطبق عليه الضراب فعجز عنه وعبر عن الداهية بنت الطبق ، وقولهم : وافق شن طبقة وهما قبيلتان .

(طحا): الطحو كالدحو وهو بسط الشيء والذهاب به، قال: ﴿ والأرض وما طحاها ﴾ قال الشاعر:

ه طحا بك قلب في الحسان طروب ه

أ*ى* ذهب ,

( طرح ): الطرح إلقاء الشيء وإبعاده والطروح المكان البعيد ، ورأيته من طرح أى بعد ، والطرح المطروح لقلة الاعتداد به ، قال : ﴿ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ﴾ .

(طرد): الطرد هو الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف ، يقال طردته ، قال تعالى: ﴿ وَيَاقُومُ مِنْ يَنْصَرِنَى مِنْ الله إِنْ طَرِدتهم – ولا تطرد الذين – وما أنا بطارد المؤمنين – فتطردهم فتكون من الظالمين ﴾ ويقال أطرده السلطان وطرده إذا أخرجه عن بلده وأمر أن يطرد من مكان حله وسمى ما يئار من الصيد طرداً وطريدة . ومطاردة الأقران مدافعة بعضهم بعضاً ، والمطرد ما يطرد به ، واطراد الشيء متابعة بعضه بعضاً .

(طرف): طرف الشيء جانبه ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما، قال: ﴿ فسبح وأطراف النهار - أقم الصلاة طرفي النهار ﴾ ومنه استعير: هو كريم الطرفين أي الأب والأم وقيل الذكر واللسان إشارة إلى العفة، وطرف العين جفنه، والطرف تحريك الجفن وعبر به عن النظر إذ كان تحريك الجفن لازمه النظر، وقوله: ﴿ قبل أن يرتد إليك طرفك - فيهن قاصرات

الطرف ﴾ عبارة عن إغضائهن لعفتهن ، وطرف فلان أصيب طرفة ، وقوله : ﴿ لِيقطع طرفاً ﴾ فتخصيص قطع الطرف من حيث إن تنقيص طرف الشيء يتوصل به إلى توهينه وإزالته ، ولذلك قال : ﴿ ننقصها من أطرافها ﴾ والطراف بيت أدم يؤخذ طرفه ومطرف الخز ومحطرف ما يجعل له طرف ، وقد أطرفت مالاً ، وناقة طرفة ومستطرفة ترعى أطراف المرعى كالبعير ، والطريف ما يتناوله ، ومنه قيل مال طريف ورجل طريف لا يثبت على امرأة ، والطرف الفرس الكريم وهو الذي يطرف من حسنه ، فالطرف في الأصل هو المطروف أي المنظور إليه كالنقض في معنى المنقوض ، وبهذا النظر قيل هو قيد النواظر فيما يحسن حتى يثبت عليه النظر .

(طرق): الطريق السبيل الذي يطرق بالأرجل أي يضرب، قال: و طريقاً في البحر ﴾ وعنه استعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محموداً كان أو مذموماً، قال: ﴿ ويذهبا بطريقتكم المثل ﴾ وقيل طريقة من النخل تشبيهاً بالطريق في الامتداد والطرق في الأصل كالضرب إلا أنه أخص لأنه ضرب توقع كطرق الحديد بالمطرقة، ويتوسع فيه توسعهم في الضرب، وعنه استعير طرق الحصى للتكهن، وطرق الدواب الماء بالأرجل حتى تكدره حتى سمى الماء الدنق طرقاً، وطارقت النعل وطرقتها تشبيهاً بطرق النعل في الهيئة، قيل طارق بين الدرعين، وطرق الخوافي أن يركب بعضها بعضاً، والطارق السالك للطريق، الكن خص في المتعارف بالآتي ليلاً فقيل: طرق أهله طروقاً، وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل، قال: ﴿ والسماء والطارق ﴾ قال الشاعر: بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل، قال: ﴿ والسماء والطارق ﴾ قال الشاعر:

#### \* نحسن بنات طارق \*

وعن الحوادث التي تأتى ليلاً بالطوارق ، وطرق فلان قصد ليلاً ، قال الشاعر :
كأنى أنا المطروق دونك بالذى طرقت به دونى وعبنى تهمل
وباعتبار الضرب قيل طرق الفحل الناقة وأطرقتها واستطرقت فلاناً فحلاً ،
كقولك ضربها الفحل وأضربتها واستضربته فحلاً ، ويقال للناقة طروقة ، وكنى
بالطروقة عن المرأة . وأطرق فلان أغضى كأنه صار عينه طارقاً للأرض أي ضارباً
له كالضرب بالمطرقة وباعتبار الطريق ، قيل جاءت الإبل مطاريق أي جاءت على
طريق واحد ، وتطرق إلى كذا نحو توسل وطرقت له جعلت له طريقاً ، وجمع
الطريق طرق ، وجمع طريقة طرائق ، قال : ﴿ كنا طرائق قدداً ﴾ إشارة إلى

اختلافهم فى درجاتهم كقوله: ﴿ هُم درجات عند الله ﴾ وأطباق السماء يقال لها طرائق ، قال الله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ﴾ ورجل مطروق فيه لين ، واسترخاء من قولهم هو مطروق أى أصابته حادثة لينته أو لأنه مضروب كقولك مقروع أو مدوخ أو لقولهم ناقة مطروقة تشبيهاً بها فى الذلة .

(طرى): قال: ﴿ لحماً طريًا ﴾ أى غضا جديداً من الطراء والطراء والطراء مدح عضا طريت كذا فطرى، ومنه المطراة من الثياب، والإطراء مدح يجدد ذكره وطرأ بالهمز طلع.

(طس): هما حرفان وليس من قولهم طس وطموس في شيء.

(طعم): الطعم تناول الغذاء ويسمى ما يتناول منه طعم وطعام ، قال : ﴿ وطعامه متاعاً لكم ﴾ قال وقد اختص بالبر فيما روى أبو سعيد : « أن النبي عَلَيْكُ أمر بصدقة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير \* قال : ﴿ ولا طعام إلا من غسلين – طعاماً ذا غصة – طعام الآثيم – ولا يحض على طعام المسكين ﴾ أى إطعامه الطعام ﴿ فَإِذَا طُعمتُم فَانْتَشْرُوا ﴾ وقال تعالى : ﴿ ليس على الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا كله قيل وقد يستعمل طعمت في الشراب كقوله: ﴿ من شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى ﴾ وقال بعضهم: إنما قال:﴿ ومن لم يطعمه ﴾ تنبيهاً أنه محظور أن يتناول إلا غرفة مع طعام كما أنه محظور عليه أن يشربه إلا غرفة فإن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ ، ولو قال ومن لم يشربه لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في طعام ، فلما قال : ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ بين أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلا قدر المستثنى و هو الغرفة باليد ، وقول النبي عَلِيْكُم في زمزم : « إنه طعام طعم وشفاء سقم ٥ فتنبيه منه أنه يغذى بخلاف سائر المياه، واستطعمه فأطعمه، قال: ﴿ استطعما أهلها – وأطعموا القانع والمعتر – ويطعمون الطعام – أنطعم من لو يشاء الله أطعمه - الذي أطعمهم من جوع - وهو يطعم ولا يطعم - وما أريد أن يطعمون ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ﴾ أي إذا استخلفكم عند الارتياح فلقنوه، ورجل طاعم حسن الحال، ومُطَعّم سرزوق ، ومطعام كثير الإطعام ، ومِطْعَم كثير الطعم ، والطعمة ما يطعم .

واطعن ): الطعن الضرب بالرمح وبالقرن وما يجرى مجراهما ، وتطاعنوا واطعنوا واستعير للوقيعة ، قال : ﴿ وطعنا في الدين – وطعنوا في دينكم ﴾ .

(طغيى): طغوت وطغيت طغواناً وطغياناً وأطغاه كذا حمله على الطغيان، وذلك تجاوز الحد في العصيان، قال: ﴿ إنه طغى - إن الإنسان ليطغى ﴾ وقال : ﴿ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى – ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ﴾ وقال تعالى : ﴿ فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً – في طغيانهم يعمهون – إلا طغياناً كبيراً – وأن للطاغين لشر مآب – قال قرينه ربنا ماأطغيته ﴾ والطغوى الاسم منه ، وقال : ﴿ كذبت ثمود بطَغُواها ﴾ تنبيهاً أنهم لم يصدقوا إذا خوفوا بعقوبة طغيانهم . وقوله : ﴿ هُمْ أَطْلُمْ وَأَطْغَى ﴾ تنبيهاً أن الطغيان لا يخلص الإنسان فقد كان قوم نوح أطغى منهم فأهلكوا . وقوله : ﴿ إِنَا لَمَا طَعَى الْمَاءَ ﴾ فاستعير الطغيان فيه لتجاوز الماء الحد وقوله: ﴿ فأهلكوا بالطاغية ﴾ فإشارة إلى الطوفان المعبر عنه بقوله: ﴿ إِنَا لَمَا طَغَي المَاءِ ﴾ والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع ، قال : ﴿ فَمِن يَكُفُر بِالطَّاغُوتِ - وَالَّذِينِ اجْتَنْبُوا الطَّاغُوتِ - أُولِياؤُهُمْ الطاغوت – يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ فعبارة عن كل متعد ، ولما تقدم سمى الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتأ ووزنه فيما قيل فعلوت نحو جبروت وملكوت ، وقيل أصله طغووت ولكن قلب لام الفعل نحو صاعقة وصاقعة ثم قلب الواو ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله .

(طفف): الطفيف الشيء النزر ومنه الطفافة لما لايعتد به، وطفف الكيل قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه . قال : ﴿ ويل للمطففين ﴾ .

(طفق): يقال طفق يفعل كذا كقولك أخذ يفعل كذا ويستعمل في الإيجاب دون النفى، لا يقال ماطفق. قال: ﴿ فطفق مسحاً بالسوق والأعناق - وطفقا يخصفان ﴾ .

( طفل ): الطفل الولد مادام ناعماً ، وقد يقع على الجمع ، قال : ﴿ ثُمْ يَخْرِجُكُمْ طَفَلاً – أو الطفل الذين لم يظهروا ﴾ وقد يجمع على أطفال قال : ﴿ وإذا بلغ الأطفال ﴾ وباعتبار النعومة قيل امرأة طفلة وقد طفلت طفولة وطفالة ، والمطفل من الظبية التي معها طفلها ، وطفلت الشمس إذا همت بالدور ولما يستمكن الضح من الأرض قال :

وعلى الأرض غيابات الطفل «

وأما طفل إذا أتى طعاماً لم يدع إليه فقيل إنما هو من طفل النهار وهو إتيانه فى ذلك الوقت ، وقيل هو أن يفعل فعل طفيل العرائس وكان رجلاً معروفاً بحضور الدعوات يسمى طفيلاً .

(طلل): الطل أضعف المطروهو ماله أثر قليل. قال: ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبُّهَا وَابِلُ فَطِلُ ﴾ وطل الأرض فهي مطلولة ومنه طل دم فلان إذا قل الاعتداد به، ويصير أثره كأنه طل، ولما بينهما من المناسبة قيل لأثر الدار طلل ولشخص الرجل المترائى طلل، وأطل فلان أشرف طلله.

(طفىء): طفئت النار وأطفأتها، قال: ﴿ يريدون أن يطفئوا نور الله الله – يريدون ليطفئوا نور الله ﴾ والفرق بين الموضعين أن في قوله: ﴿ يريدون أن يطفئوا ﴾ يقصدون أطفاء نور الله وفي قوله: ﴿ ليطفئوا ﴾ يقصدون أمراً يتوصلون به إلى إطفاء نور الله .

(طلب): الطلب الفحص عن وجود الشيء عيناً كان أو معنى ، قال ؛ ﴿ فلن تستطيع له طلباً ﴾ وقال: ﴿ ضعف الطالب والمطلوب ﴾ وأطلبت فلاناً إذا أسعفته لما طلب وإذا أحوجته إلى الطلب ، وأطلب الكلا إذا تباعد حتى احتاج أن يطلب .

# (طلت): طالوت اسم أعجمي.

( طلح ): الطلح شجر ، الواحدة طلحة ، قال : ﴿ وطلح منضود ﴾ وإبل طلاحى منسوب إليه وطلحة مشتكية من أكله . والطلح والطليح المهزول المجهود ومنه ناقة طليح أسفار ، والطلاح منه ، وقد يقابل به الصلاح .

(طلع): طلع الشمس طلوعاً ومطلعاً ، قال : ﴿ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ﴾ ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ والمطلع موضع الطلوع ﴿ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ﴾ وعنه استعير طلع علينا فلان واطلع ، قال : ﴿ فَهَلَ أَنْتُم مطلعون – فاطلع ﴾ قال : ﴿ فَأَطلع إلى إله موسى ﴾ وقال : ﴿ أَطلع الغيب – لعلى أَطلع إلى إله موسى ﴾ ، واستطلعت رأيه وأطلعتك على كذا ، وطلعت عنه غبت والطلاع ما طلعت عليه الشمس والإنسان ، وطليعة الجيش أول من يطلع ، وامرأة طلعة قبعة تظهر رأسها مرة وتستر أخرى ، وتشبهاً

بالطلوع قيل طلع النخل ﴿ لها طلع نضيد – طلعها كأنه رءوس الشياطين ﴾ أى ما طلع منها ﴿ ونخل طلعها هضيم ﴾ وقد أطلعت النخل وقوس طلاع الكف: ملء الكف.

(طلق): أصل الطلاق التخلية من الوثاق، يقال أطلقت المبعر من عقاله وطلقته وهو طالق وطلق بلا قيد، ومنه استعير طلقت المرأة نحو خلينها فهى طالق أى مخلاة عن حبالة النكاح، قال: ﴿ فطلقوهن لعدتهن – الطلاق مرتان – والمطلقات يتربصن بأنفسهن ﴾ فهذا عام فى الرجعية وغير الرجعية، وقوله: ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ خاص فى الرجعية وقوله: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد ﴾ أى بعد البين ﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ يعنى الزوج الثانى. وانطلق فلان إذ مر متخلفاً ، وقال تعالى : ﴿ فانطلقوا وهم يتخافنون – انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ﴾ وقيل للحلال طلق أى مطلق لا حظر عليه ، وعدا الفرس طلقاً أو طلقين اعتباراً بتخلية سبيله . والمطلق فى الأحكام ما لا يقع منه استثناء ، وطلق يده وأطلقها عبارة عن الجود ، وطلق الوجه وطليق الوجه إذا لم يكن كالحاً ، وطلق السليم خلاه الوجع ، قال الشاعر : هو تطلق الوجه وطليق الوجه إذا لم يكن كالحاً ، وطلق السليم خلاه الوجع ، قال الشاعر : هو تطلقه طوراً وطوراً تراجع \*

وليلة طلقة لتخلية الإبل للماء وقد أطلقها .

( طم ): الطم البحر المطموم يقال له الطم والرم وطم على كذا وسميت القيامة طامة لذلك ، قال : ﴿ فَإِذَا جَاءَتَ الطامة الكبرى ﴾ .

(طمث ): الطمث دم الحيض والافتضاض والطامث الحائض وطمث المرأة إذا افتضها ، قال : ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْسَ قَبْلُهُمْ وَلَا جَانَ ﴾ ومنه استعير ماطمث هذه الروضة أحد قبلنا أي افتضها ، وماطمث الناقة جمل .

(طمس): الطمس إزالة الأثر بالمحو، قال: ﴿ وإذا النجوم طمست – ربنا اطمس على أموالهم ﴾ أى أزل صورتها ﴿ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ﴾ أى أزلنا ضوأها وصورتها كما يطمس الأثر، وقوله: ﴿ من قبل أن نطمس وجوها ﴾ منهم من قال عنى ذلك فى الدنيا وهو أن يصير على وجوههم الشعر فتصير صورهم كصورة القردة والكلاب، ومنهم من قال ذلك هو فى الآخرة إشارة إلى ماقال: ﴿ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره ﴾ وهو أن تصير عيونهم فى

قفاهم ، وقبل معناه يردهم عن الهداية إلى الضلالة كقوله : ﴿ وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ﴾ وقبل عنى بالوجوه الأعيان والرؤساء ومعناه نجعل رؤساءهم أذناباً وذلك أعظم سبب البوار ،

(طمع): الطمع نزوع النفس إلى الشيء شهوة له ، طمعت أطمع طمعاً وطماعية فهو طمع وطامع ، قال : ﴿ إِنَا نَظِمَعُ أَنْ يَغْفُرُ لِنَا رَبِنَا – أَفْتَطَمّعُونَ أَنْ يَغْفُرُ لِنَا رَبِنَا – أَفْتَطَمّعُونَ أَنْ يَوْمُنُوا لَكُمْ – خُوفاً وطمعاً ﴾ ولما كان أكثر الطمع من أجل الهوى قبل الطمع طبع والطمع يدنس الإهاب .

(طمن): الطمأنينة والإطمئنان السكون بعد الانزعاج، قال: 
ولتظمئن به قلوبكم – ولكن ليطمئن قلبي – ياأيتها النفس المطمئنة له وهي أن لا تصير أمارة بالسوء، وقال تعالى: ﴿ أَلَا بَذَكُرُ الله تطمئن القلوب له تنبيها أن بمعرفته تعالى والإكثار من عبادته يكتسب اطمئنان النفس المسئول بقوله: ﴿ ولكن ليطمئن قلبي له وقوله: ﴿ وقلبه مطمئن بالإيمان له وقال: ﴿ فإذا اطمأننتم – ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ﴾ واطمأن وتطامن يتقاربان لفظاً ومعنى .

(طهر): يقال طَهْرت المُرأة طهراً وطهارة وطهرت والفتح أقيس؛ لأنها خلاف طمئت، ولأنه يقال طاهرة وطاهر مثل قائمة وقائم وقاعدة وقاعد والطهارة ضربان طهارة جسم وطهارة نفس وحمل عليها عامة الآيات، يقال طهرته فطهر وتطهر واطهر فهو طاهر ومتطهر، قال: ﴿ وَإِنْ كُنتُم جنباً فَاطهروا ﴾ أى استعملوا الماء أو ما يقوم مقامه، قال: ﴿ فلا تقربوهن حتى يطهرن – فإذا تطهرن ﴾ فدل باللفظين على أنه لا يجوز وطوهن إلا بعد الطهارة والتطهير ويؤكد ذلك قراءة من قرأ: ﴿ حتى يطهرن ﴾ أى يفعلن الطهارة التى هى الغسل، قال: ﴿ ويحب المتطهرين ﴾ أى التاركين للذنب والعاملين للصلاح، وقال فيه: ﴿ رجال يجون أن يتطهروا – أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون – والله يحب المطهرين ﴾ فإنه يعنى تطهير النفس: ﴿ ومطهرك من الذين كفروا ﴾ أى مخرجك من جملتهم ومنزهك أن تفعل فعلهم وعلى هذا: أناس يتطهرون – والله يحب المطهرون ﴾ أى إنه لا يبلغ حقائق معرفته إلا من طهر فلوبكم – لا يمسه إلا المطهرون ﴾ أى إنه لا يبلغ حقائق معرفته إلا من طهر نفسه وتنقى من درن الفساد. وقوله: ﴿ إنهم أناس يتطهرون ﴾ فإنهم قالوا ذلك

على سبيل التهكم حيث قال لهم : ﴿ هن أطهر لكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لهم فيها أزواج مطهرة ﴾ أى مطهرات من درن الدنيا وأنجاسها ، وقيل من الأخلاق السيئة بدلالة قوله: ﴿ عرباً أتراباً ﴾ وقوله في صفة القرآن: ﴿ مرفوعة مطهرة ﴾ وقوله: ﴿ وثيابك فطهر ﴾ قيل معناه نفسك فنقها من المعايب وقوله: ﴿ وطهر بيتى ﴾ ، وقوله: ﴿ وعهدنا إلى ابراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ﴾ فحث على تطهير الكعبة من نجاسة الأوثان . وقال بعضهم في ذلك حث على تطهير القلب لدخول السكينة فيه المذكورة في قوله : ﴿ هُو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ والطهور قد يكون مصدراً فيما حكى سيبويه في قولهم: تطهرت طهوراً وتوضأت ، ضوءًا فهذا مصدر على فعول ومثله وقدت وقوداً ، ويكون اسماً غير مصدر كانفطور في كونه اسماً لما يفطر به ونحو ذلك الوجور والسعوط والذرور ، ويكون صفة كالرسول ونحو ذلك من الصفات وعلى هذا: ﴿ وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ﴾ تنبيهاً أنه بخلاف ماذكره في قوله : ﴿ ويسقى من ماء صديد – وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ﴾ قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه : الطهور بمعنى المطهر ، وذلك لا يصبح من حيث اللفظ ؛ لأن فعولاً لا يبنى من أفعل وفعل وإنما يبنى ذلك من فعل . وقيل إن ذلك اقتضى التطهير من حيث المعنى ، وذلك أن الطاهر ضربان : ضرب لا يتعداه الطهارة كطهارة الثوب فإنه طاهر غير مطهر به ، وضرب يتعداه فيجعل غيره طاهراً به ، فوصف الله تعالى الماء بأنه طهور تنبيهاً على هذا المعنى .

(طیب): یقال طاب الشیء یطیب طیباً فهو طیب، قال: ﴿ فانكحوا ماطاب لكم – فإن طبن لكم ﴾ وأصل الطیب ماتستلذه الحواس وماتستلذه النفس، والطعام الطیب فی الشرع ماكان متناولاً من حیث مایجوز، وبقدر مایجوز، ومن المكان الذی یجوز فإنه متی كان كذلك كان طیباً عاجلاً و آجلاً لا یستوخم، وإلا فإنه وإن كان طیباً عاجلاً لم یطب آجلاً وعلی ذلك قوله: ﴿ كلوا من طیبات مارزقناكم – فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طیباً – لا تحرموا طیبات ماأحل الله لكم – كلوا من الطیبات واعملوا صالحاً ﴾ وهذا هو المراد بقوله: ﴿ والطیبات من الرزق ﴾ وقوله: ﴿ الیوم أحل لكم الطیبات ﴾ قیل عنی بها الذبائح، وقوله: ﴿ ورزقكم من الطیبات ﴾ إشارة إلى الغنیمة، والطیب من الإنسان من تعری من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتحلی بالعلم والإیمان و محاسن الأعمال وإیاهم قصد بقوله: ﴿ الذین تتوفاهم الملائكة

طبيين ﴾ وقال : ﴿ طبتم فادخلوها خالدين ﴾ وقال تعالى : ﴿ هب لى من لدنك ذرية طيبة ﴾ وقال تعالى : ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ﴾ وقوله : ﴿ والطيبات للطيبين ﴾ تنبيه أن الأعمال الطيبة تكون من الطيبين كا روى : ه المؤمن أطيب من عمله ، والكافر أخبث من عمله ، ﴿ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ﴾ أى الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴾ وقوله : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب – ومساكن طيبة ﴾ أى طاهرة ذكية مستلذة وقوله : ﴿ بلدة طيبة ورب غفور ﴾ وقيل أشار إلى الجنة وإلى جوار رب العزة ، وأما قوله : ﴿ والبلد الطيب ﴾ إشارة إلى الأرض الزكية ، وقوله : ﴿ صعيداً طيباً ﴾ أى تراباً لا نجاسة به ، وسمى الاستنجاء الزكية ، وقوله : ﴿ صعيداً طيباً ﴾ أى تراباً لا نجاسة به ، وسمى الاستنجاء مطيبة للنفس إذا طابت به النفس ، ويقال للطيب طاب وبالمدينة تم يقال له طاب مطيبة للنفس إذا طابت به النفس ، ويقال للطيب طاب وبالمدينة تم يقال له طاب وسميت المدينة طيبة ، وقوله : ﴿ طوبى لهم ﴾ قيل هو اسم شجرة في الجنة ، وقيل بل إشارة إلى كل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء وعز بلا زوال وغنى بلا فقر .

(طود): ﴿ كالطود العظيم ﴾ الطود هو الجبل العظيم ووصفه بالعظم لكونه فيما بين سائر الجبال.

(طور): طوار الدار وطواره ما امتد. منها من البناء، يقال عدا فلان طوره أى تجاوز حده، ولا أطور به أى لا أقرب فناءه، يقال فعل كذا طوراً بعد طور أى تارة بعد تارة، وقوله: ﴿ وقد خلقكم أطواراً ﴾ قيل هو إشارة إلى نحو قوله تعالى: ﴿ خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ﴾ وقيل إشارة إلى نحو قوله: ﴿ واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾ أى مختلفين في الخلق والخلق. والطور اسم جبل مخصوص، وقيل اسم لكل جبل، وقيل هو جبل محيط بالأرض، قال: ﴿ والطور وكتاب مسطور - وما كنت بجانب الطور - وطور سينين - وناديناه من جانب الطور الأيمن - ورفعنا فوقهم الطور ﴾ .

(طير): الطائر كل ذى جناح يسبح فى الهواء، يقال طار يطير طيراناً وجمع الطائر طير كراكب وركب، قال: ﴿ ولا طائر يطير بجناحيه – والطير عمورة – والطير صافات – وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير – وتفقد الطير ﴾ وتطير فلان، واطير أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل فى كل

ما يتفاءل به ويتشاءم ، قالوا : ﴿ إِنَا تَطِيرِنَا بَكُم ﴾ ولذلك قيل لا طير إلا طيرك وقال : ﴿ إِنْ تَصِبِهِم سَيْئَة يَطْيَرُوا ﴾ أي يتشاءموا به ﴿ أَلا إِنَمَا طَائرِهِم عند الله ﴾ أي شؤمهم ما قد أعد الله لهم بسوء أعمالهم . وعلى ذلك قوله : ﴿ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله — قالوا طائركم معكم — وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ﴾ أي عمله الذي طار عنه من خير وشر ، ويقال تطايروا إذا أسرعوا ويقال إذا تفرقوا ، قال الشاعر :

## ه طاروا إليه زرافات ووحداناً ،

وفجر مستطير أى فاش ، قال : ﴿ وَيَخافُونَ يُوماً كَانَ شُرَهُ مَسْتَطَيْراً ﴾ وغبار مستطير ، والغبار مستطار خولف بين بنائهما فتصور الفجر بصورة الفاعل فقيل مستطير ، والغبار بصورة المفعول فقيل مستطار وفرس مطار للسريع ولحديد الفؤاد وخذ ما طار من شعر رأسك أى ما انتشر حتى كأنه طار .

(طوع): الطوع الانقياد ويضاده الكره قال: ﴿ اتَّتِيا طوعاً أو كرهاً - وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ﴾ والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في الاثتار لما أمر والارتسام فيما رسم ، قال : ﴿ ويقولون طاعة – طاعة وقول معروف ﴾ أى أطبعوا وقد طاع له يطوع وأطاعه يطبعه ، قال : ﴿ وأطيعوا الرسول – من يطع الرسول فقد أطاع الله – ولا تطع الكافرين ﴾ وقوله في صفة جبريل عليه السلام: ﴿ مطاع ثم أمين ﴾ والتطوع في الأصل تكلف الطاعة وهو في المتعارف التبرع بما لا يلزم كالتنفل، قال: ﴿ فمن تطوع خيراً فهو خير له ﴾ وقرىء : ﴿ ومن يطوع خيراً ﴾ والاستطاعة استفالة من الطوع وذلك وجود ما يصير به الفعل متآتياً وهي عند المحققين اسم للمعانى التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل وهي أربعة أشياء : بنية مخصوصة للفاعل. وتصور للفعل، ومادة قابلة لتأثيره، وآلة إن كان الفعل آلياً كالكتابة فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في إيجاده للكتابة ، وكذلك يقال فلان غير مستطيع للكتابة إذا فقد واحداً من هذه الأربعة فصاعداً ، ويضاده انجز وهو أن لا يجد أحد هذه الأربعة فصاعداً ، ومتى وجد هذه الأربعة كلها فمستطيع مطلقاً ومتى فقدها فعاجز مطلقاً ، ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز من وجه ، ولأن يوصف بالعجز أولى . والاستطاعة أخص من القدرة ، قال : ﴿ لا يستطيعون نصر أنفسهم - فما استطاعوا من قيام - من استطاع إليه

سبيلاً ﴾ فإنه يحتاج إلى هذه الأربعة ، وقوله عليه السلام : ٩ الاستطاعة الزاد والراحلة ﴾ فإنه بيان ما يحتاج إليه من الآلة وخصه بالذكر دون الآخر إذ كان معلوماً من حيث العقل ومقتضى الشرع أن التكليف من دون تلك الآخر لا يصح ، وقوله : ﴿ لُو استطعنا لِحرجنا معكم ﴾ فإشارة بالاستطاعة ههنا إلى عدم الآلة من المال والظهر والنحو وكذلك قوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطُعُ مَنْكُمُ طولاً ﴾ وقوله : ﴿ لا يستطيعون حيلة ﴾ وقد يقال فلان لا يستطيع كذا لما يصعب عليه فعله لعدم الرياضة وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة أو عدم التصور ، وقد يصح معه التكليف ولا يصير الإنسان به معذوراً ، وعلى هذا الوجه قال : ﴿ لَنْ تستطيع معى صبراً – ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ﴾ وقال : ﴿ وَكَانُوا لَا يُسْتَطَيِّعُونَ سَمَعاً ﴾ وقد حمل على ذلك قوله : ﴿ وَلَنِ تَسْتَطَيُّعُوا أَنْ تعدلوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ﴾ فقيل إنهم قالوا ذلك قبل أن قويت معرفتهم بالله وقيل إنهم لم يقصدوا قصد القدرة وإنما قصدوا أنه هل تقتضي الحكمة أن يفعل ذلك ؟ وقيل يستطيع ويطيع بمعنى واحد ومعناه هل يجيب ؟ كقوله : ﴿ مَا لَلْظَالَمِينَ مَنْ حَمْيَمُ وَلَا شَفِيعَ يَطَاعَ ﴾ أي يجاب ، وقرىء : ﴿ هُلُ تُستَطِيعُ رَبُّكُ ﴾ أي سؤال ربك كقولك هل تستطيع الأمير أن يفعل كذا ، وقوله : ﴿ فطوعت له نفسه ﴾ نحو أسمحت له قرينته وانقادت له وسولت وطوعت أبلغ من أطاعت ، وطوعت له نفسه بإزاء قولهم تأبت عن كذا نفسه ، وتطوع كذا تحمله طوعاً ، قال : ﴿ وَمَن تَطُوع خيراً فَإِنْ اللهُ شَاكُر عَلَيمٍ – الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ﴾ وقبل طاعت وتطوعت بمعنى ويقال استطاع واسطاع بمعنى قال: ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

(طوف): الطوف المشى حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً، يقال طاف به يطوف ، قال: ﴿ يطوف عليهم ولدان ﴾ قال: ﴿ يطوف عليهم أن يطوف بهما ﴾ ومنه استعير الطائف من الجن والخيال والحادثة وغيرها قال: ﴿ إذا مسهم طائف من الشيطان ﴾ وهو الذى يدور على الإنسان من الشيطان يريد اقتناصه ، وقد قرىء طيف وهو خيال الشيء وصورته المترائى له في المنام أو اليقظة ، ومنه قيل للخيال طيف ، قال: ﴿ فطاف عليها طائف ﴾ تعريضاً بما نالهم من النائبة ، وقوله: ﴿ أن طهرا بيتى للطائفين ﴾ أى لقصاده الذين يطوفون به ، والطوافون في قوله : ﴿ طوافون عليكم بعضكم على

بعض ﴾ عبارة عن الخدم ، وعلى هذا الوجه قال عليه السلام في الهرة ٤ إنها من المطوافين عليكم والطوافات ٥ والطائفة من الناس جماعة منهم ، ومن الشيء القطعة منه وقوله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾ قال بعضهم قد يقع ذلك على واحد فصاعداً ، وعلى ذلك قوله : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين - إذ همت طائفتان منكم ﴾ والطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف ، وإذا أريد بها الواحد فيصح أن يكون جمعاً ويكنى به عن الواحد ويصح أن يجعل كراوية وعلامة ونحو ذلك ، والطوفان كل حادثة تحيط بالإنسان وعلى ذلك قوله : ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان ﴾ وصار متعارفاً في الماء المتناهى في الكثرة لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت ماء . قال تعالى : ﴿ فأخذهم الطوفان ﴾ وطائف القوس ما يلى أبهرها ، والطوف كنى به عن العذرة .

(طوق): أصل الطوق ما يجعل في العنق خلقة كطوق الحمام أو صنعة كطوق الذهب والفضة ، ويتوسع فيه فيقال طوقته كذا كقولك قلدته . قال : ﴿ سيطوقون ما بخلوا به ﴾ وذلك على التشبيه كا روى في الخبر ، يأتي أحدكم يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيتطوق به فيقول أنا الزكاة التي منعتني ، والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء فقوله : ﴿ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ أى ما يصعب علينا مزاولته وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا به ، وذلك لأنه تعالى قد يحمل الإنسان ما يصعب عليه كا قال : ﴿ ويضع عنهم إصرهم - ووضعنا عنك وزرك ﴾ أى خففنا عنك العبادات الصعبة التي في تركها الوزر ، وعلى هذا الوجه ﴿ قالوا لا طاقة لنا اليوم الغبادات الصعبة التي في تركها الوزر ، وعلى هذا الوجه ﴿ قالوا لا طاقة لنا اليوم بحالوث وجنوده ﴾ ، وقد يعبر بنفي الطاقة عن نفي القدرة . وقوله : ﴿ وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ﴾ ظاهرة يقتضي أن المطبق له يلزمه فدية أفطر أو لم يفطر لكن أجمعوا أنه لا يلزمه إلا مع شرط آخر . وروى ﴿ وعلى الذين يطوقونه ﴾ أى يحملون أن يتطوقوا .

( طول ): الطول والقصر من الأسماء المتضايفة كا تقدم ، ويستعمل فى الأعيان والأغراض كالزمان وغيره قال : ﴿ فطال عليهم الأمد – سبحاً طويلاً ﴾ ويقال طويل وطوال وعريض وعراض وللجمع طوال وقيل طيال وباعتبار الطول قيل للحبل المرخى على الدابة طول ، وطول فرسك أى أرخ طوله ، وقيل طوال الدهر لمدته الطويلة ، وتطاول فلان إذا أظهر الطول أو الطول ، قال : ﴿ فتطاول

عليهم العمر ﴾ والطول خص به الفضل والمن ، قال : ﴿ شديد العقاب ذى الطول ﴾ وقوله تعالى : ﴿ استأذنك أولوا الطول منهم – ومن لم يستطع منكم طولاً ﴾ كناية عما يصرف إلى المهر والنفقة ، وطالوت اسم علم وهو أعجمى .

(طین): الطین التراب والماء المختلط وقد یسمی بذلك وإن زال عنه قوة الماء، قال : ﴿ وخلقته من الماء ، قال : ﴿ وخلقته من طین که ، وقوله تعالى : ﴿ فَأُوقد لَى ياهامان على الطین ﴾ .

(طوی): طویت الشیء طیأ وذلك كطی الدرج وعلی ذلك قوله: ﴿ يُوم نَطُوى السماء كطی السجل ﴾ ومنه طویت الفلاة ، ویعبر بالطی عن مضی العمر ، یقال طوی الله عمره ، قال الشاعر :

#### ه طوتك خطوب دهرك بعد نشره

وقيل: ﴿ والسموات مطويات بيمينه ﴾ يصح أن يكون من الأول وأن يكون من الثانى والمعنى مهلكات. وقوله: ﴿ إنك بالواد المقدس طوى ﴾ قيل هو اسم الوادى الذى حصل فيه ، وقيل إن ذلك جعل إشارة إلى حالة حصلت له على طريق الاجتباء فكأنه طوى عليه مسافة لو احتاج أن ينالها فى الاجتباد لبعد عليه ، وقوله: ﴿ إنك بالواد المقدس طوّى ﴾ قيل هو اسم أرض فمنهم من يصرفه ومنهم من لا يصرفه ، وقيل هو مصدر طويت فيصرف ويفتح أوله ويكسر نحو ثنى ومعناه ناديته مرتين .

## الظياء

( ظعن ) : يقال ظعن يظعن ظعناً إذا شخص قال : ﴿ يُوم ظعنكم ﴾ والظعينة الهودج إذا كان فيه المرأة وقد يكنى به عن المرأة وإن لم تكن في الهودج .

( ظفر ): الظفر يقال فى الإنسان وفى غيره قال : ﴿ كُل ذَى ظفر ﴾ أى ذى مخالب ويعبر عن السلاح به تشبيهاً بظفر الطائر إذ هو له بمنزلة السلاح ، ويقال فلان كليل الظفر وظفره فلان نشب ظفره فيه ، وهو أظفر طويل الظفر ، والظفرة جليدة يغشى البصر بها تشبيها بالظفر فى الصلابة ، يقال ظفرت عبنه والظفر الفوز وأصله من ظفره عليه . أى نشب ظفره فيه . قال : ﴿ من بعد أن أظفر كم عليهم ﴾ .

( ظلل ) : الظل صد الضع وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ، ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس ، ويعبر بالظل عن العزة والمنعة وعن الرفاهة ، قال : ﴿ إِنّ المتقين فى ظلال ﴾ أى فى عزة ومناع ، قال : ﴿ أكلها داءِم وظلها — هم وأزواجهم فى ظلال ﴾ يقال ظللنى الشجر وأظلنى ، قال : ﴿ وظللنا عليكم الغمام ﴾ وأظلنى فلان حرسنى وجعلنى فى ظله وعزه ومناعته . وقوله : ﴿ يتفيو ظلاله ﴾ أى إنشاؤه يدل على وحدانية الله وينبىء عن حكمته . وقوله : ﴿ ولله يسجد ﴾ إلى وظل ظليل فائض ، وقوله : ﴿ وندخلهم ظلا ظليلاً ﴾ كناية عن غضارة وظل ظليل فائض ، وقوله : ﴿ وندخلهم ظلا ظليلاً ﴾ كناية عن غضارة العيش ، والظلة سحابة نظل وأكثر ما يقال فيما يستوخم ويكره ، قال : ﴿ كأنه والظلل جمع ظلة كغرفة وغرف و قربة و قرب ، و قرىء ﴿ في ظلال ﴾ وذلك إما جمع ظلة نحو غلبة و غلاب وحفرة وحفار ، وإما جمع ظل نحو : ﴿ يتفيؤ ظلاله ﴾ وقال بعض أهل اللغة : يقال للشاخص ظل ، قال ويدل على ذلك قول الشاعر :

وقال: ليس.ينصبون الظل الذي هو الفيء إنما ينصبون الأخبية، وقال آخر: « يتبع أفياء الظلال عشية »

أى أفياء الشخوص وليس فى هذا دلالة فإن قوله: رفعنا ظل أخبية ، معناه رفعنا الأخبية فرفعنا به ظلها فكأنه رفع الظل . وقوله أفياء الظلال فالظلال عام والفىء خاص ، وقوله أفياء الظلال ؟ هو من إضافة الشيء إلى جنسه . والظلة أيضاً شيء كهيئة الصفة وعليه حمل قوله تعالى : ﴿ وإذا غشيهم موج كالظلل ﴾ أى كقطع السحاب . وقوله تعالى : ﴿ فَم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ﴾ وقد يقال ظل لكل ساتر محموداً كان أو مذموماً ، فمن المحمود قوله : ﴿ وظل من ولا الحلور ﴾ وقوله : ﴿ ودانية عليهم ظلالها ﴾ ومن المذموم قوله : ﴿ وظل من يحموم ﴾ وقوله : ﴿ إلى ظل ذى ثلاث شعب ﴾ الظل ههنا كالظلة لقوله : ﴿ ظلل من النار ﴾ ، وقوله : ﴿ لا ظليل ﴾ لا يفيد فائدة الظل فى كونه واقياً عن الحر ، وروى أن النبي عَبِي كان إذا مشى لم يكن له ظل ولهذا تأويل يختص عن الحر ، وروى أن النبي عَبِي كان إذا مشى لم يكن له ظل ولهذا تأويل يختص بغير هذا الموضع . وظلت وظللت بخذف إحدى اللامين يعبر به عما يفعل بالنهار ويجرى مجرى سرت : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكُهُونَ - لظلُوا من بعده يكفرون - ظلت عليه عاكفاً ﴾ .

(ظلم): الظلمة عدم النور وجمعها ظلمات، قال: ﴿ أَو كَظْلَمَاتُ فَى جَمِر لَجَى – ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَم من يهديكم فى ظلمات البر والبحر – وجعل الظلمات والنور ﴾ ويعبر بها عن الجهل والشرك والفسق كا يعبر بالنور عن أضدادها، قال الله تعالى: ﴿ يخرجهم من الظلمات إلى النور – فنادى فى الظلمات – كمن مثله فى الظلمات ﴾ هو كقوله: ﴿ كمن هو أعمى ﴾ وقوله فى سورة الأنعام: ﴿ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات ﴾ فقوله: ﴿ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات ﴾ فقوله: ﴿ فَى الظلمات ﴾ ههنا موضوع موضع العمى فى قوله: ﴿ صم بكم عمى ﴾ وقوله فى : ﴿ ظلمات ثلاث ﴾ أى البطن والرحم والمشيمة ، وأظلم فلان حصل فى ظلمة ، قال : ﴿ فإذا هم مظلمون ﴾ والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء فى غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه ، ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته فى غير وقته ، ويسمى وقته أو مكانه ، ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته فى غير وقته ، ويسمى وقته أو مكانه ، ومن هذا يقال ظلمت السقاء إذا تناولته فى غير وقته ، ويسمى ذلك اللبن الظلم وظلمت الأرض حفرتها ولم تكن موضعاً للحفر وتلك الأرض ذلك اللبن الظلم وظلمت الأرض حفرتها ولم تكن موضعاً للحفر وتلك الأرض

يقال لها المظلومة والتراب الذي يخرج منها ظليم والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجرى مجرى نقطة الدائرة ، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وفي إبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون بعيد . قال بعض الحكماء : الظلم ثلاثة :

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ، ولذلك قال: ﴿ إِن الشرك لظلم عظيم ﴾ وإياه قصد بقوله: ﴿ الا لعنة الله على الظالمين – والظالمين أعد سم عذاباً أليماً ﴾ في آي كثيرة. وقال: ﴿ فَمَن أَظلم ممن كذب على الله حلى الله كذباً ﴾ .

والثانى: ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله: ﴿ وجزاء سيئة سيئة ﴾ إلى قوله: ﴿ وجزاء سيئة سيئة ﴾ إلى قوله: ﴿ إنه لا يحب الظالمين ﴾ وبقوله: ﴿ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ﴾ وبقوله: ﴿ ومن قتل مظلوماً ﴾ .

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه وإياه قصد بقوله: ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ وقوله: ﴿ ظلمت نفسي – إذ ظلموا أنفسهم – فتكونا من الظالمين ﴾ أى من الظالمين أنفسهم : ﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان في أول مايهم بالظلم فقد ظلم نفسه ، فإذا الظالم أبداً مبتدىء في الظلم ولهذا قال تعالى في غير موضع : ﴿ وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون - وماظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيمَانِهُمْ بَظُلُّم ﴾ فقد قيل هو الشرك بدلالة أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي عليه السلام وقال لهم ألم تروا إلى قوله: ﴿ إِنْ الشرك لظلم عظيم ﴾ وقوله: ﴿ ولم تظلم منه شيئاً ﴾ أى لم تنقص وقوله: ﴿ وَلُو أَنْ لَلَّذِينَ ظُلْمُوا مَا فَي الْأَرْضَ جَمِيعاً ﴾ فإنه يتناول الأنواع الثلاثة من الظلم ، فما أحد كان منه ظلم ما في الدنيا إلا ولو حصل له ما في الأرض ومثله معه لكان يفتدي به ، وقوله : ﴿ هم أظلم وأطغى ﴾ تنبيهاً أن الظلم لايغني ولا يجدي ولا يخلص بل يردى بدلالة قوم نوح . وقوله : ﴿ وما الله يريد ظلماً للعباد ﴾ وفي موضع ﴿ وماأنا بظلام للعبيد ﴾ وتخصيص أحدهما بالإرادة مع لفظ العباد والاخر بلفظ الظلام للعبيد يختص بما بعد هذا الكتاب . والظليم ذكر النعام ، وقيل إنما سمى بذلك لاعتقادهم أنه مظلوم للمعنى الذي أشار إليه الشاعر:

فصرت كالهيق عدا يبتغيى قيرنأ فلم يسرجع بأذنين

والظلم ماء الأسنان ، قال الخليل : لقيته أدنى ظلم أو ذى ظلمة ، أى أول شىء سد بصرك ، قال : ولا يشتق منه فعل ، ولقيته أدنى ظلم كذلك .

( ظمأ ): الظمء ما بين الشربتين ، والظمأ العطش الذي يعرض من ذلك ، يقال ظمىء يظمأ فهو ظمآن ، قال : ﴿ لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ وقال : ﴿ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ﴾ .

( ظن ) : الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم، ومتى قوى أو تصور تصور القوى استعمل معه أن المشددة وأن المخففة منها . ومتى ضعف استعمل أنَّ وإن المختصة بالمعدومين من القول والفعل ، فقوله : ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ﴾ وكذا يظنون أنهم ملاقوا الله ﴾ فمن اليقين ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ وقوله : ﴿ أَلَا يَظْنَ أولئك كه وهو نهاية في ذمهم . ومعناه ألا يكون منهم ظن لذلك تنبيهاً أن أمارات البعث ظاهرة . وقوله : ﴿ وظن أهلها أنهم قادرون عليها ﴾ تنبيهاً أنهم صاروا فى حكم العالمين لفرط طمعهم وأملهم وقوله : ﴿ وظن داود أنما فتناه ﴾ أي علم والفتنة ههنا، كقوله: ﴿ وفتناك فتوناً ﴾ ، وقوله: ﴿ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ﴾ فقد قيل الأولى أن يكون من الظن الذي هو التوهم ، أي ظن أن لن نضيق عليه وقوله : ﴿ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ﴾ فإنه استعمل فيه أن المستعمل مع الظن الذي هو للعلم تنبيهاً أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقن وإن لم يكن ذلك متيقناً ، وقوله : ﴿ يَظْنُونَ بَاللَّهُ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنِ الْجَاهَلِيةُ ﴾ أي يظنون أن النبي عَلَيْكُ لم يصدقهم فيما أخبرهم به كما ظن الجاهلية تنبيهاً أن هؤلاء المنافقين هم في حيز الكفار ، وقوله : ﴿ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم ﴾ أي اعتقدوا اعتقاداً كانوا منه في حكم المتيقنين ، وعلى هذا قوله : ﴿ وَلَكُنْ ظَنْنَتُمْ أَنَ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَثَيْرًا مِمَا تعملون – وذلكم ظنكم الذي ظننتم، ﴿ وقوله : ﴿ الظانين بالله ظن السوء ﴾ هو مفسر بما بعده وهو قوله: ﴿ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول – إن نظن إلا ظنًّا ﴾ والظن في كثير من الأمور مذموم ولذلك : ﴿ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا – إن الظن - وأنهم ظنوا كما ظننتم ﴾ وقرىء : ﴿ وماهو على الغيب بظنين ﴾ أى بمتهم .

( ظهر ) : الظهر الجارحة وجمعه ظهور ، قال : ﴿ وأما من أوتى كتابه وراء ِظهره – من ظهورهم ذريتهم – أنقض ظهرك ﴾ والظهر ههنا استعارة تشبيها للذنوب بالحمل الذي ينوء بحامله واستعير لظاهر الأرض فقيل ظهر الأرض وبطنها، قال تعالى: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مَنْ دَابَةً ﴾ ورجل مظهر شديد الظهر ، وظهر يشتكي ظهره . ويعبر عن المركوب بالظهر ، ويستعار لمن يتقوى به، وبعير ظهير قوى بين الظهارة وظهرى معد للركوب، والظهرى أيضاً ما تجعله بظهرك فتنساه ، قال : ﴿ وراءكم ظهرياً ﴾ وظهر عليه غلبه وقال : ﴿ إنهم إن يظهروا عليكم ﴾وظاهرته عاونته، قال: ﴿ وظاهروا على إخراجكم - وإن تظاهرا عليه ﴾ أي تعاونا ﴿ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ﴾ وقرىء تظاهرا ﴿ الذين ظاهروهم – وماله منهم من ظهير ﴾ أي معين ﴿ وَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لَلْكَافِرِينَ – وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدُ ذَلَكُ ظَهِيرً – وَكَانَ الْكَافِرِ عَلَى ربه ظهيراً ﴾ أي معيناً للشيطان على الرحمن. وقال أبو عبيدة: الظهير هو المظهور به ، أي هيناً على ربه كالشيء الذي خلفته من قولك : ظهرت بكذا أي خلفته ولم ألتفت إليه . والظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمى يقال ظاهر من امرأته ، قال تعالى : ﴿ وَالذين يظاهرون من نسائهم ﴾ وقرىء يظاهرون أي يتظاهرون ، فأدغم ويظهرون ، وظهر الشيء أصله أن يحصل شيء على ظهر الأرض فلا يخفى وبطن إذا حصل فى بطنان الأرض فيخفى ثم صار مستعملاً في كل بارز مبصر بالبصر والبصيرة ، قال : ﴿ أَوْ أَنْ يَظْهُرُ فَيَ الْأَرْضَ الفساد - ماظهر منها وما بطن - إلا مراءً ظاهراً - يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ﴾ أي يعلمون الأمور الدنيوية دون الأخروية ، والعلم الظاهر والباطن تارة يشار بهما إلى المعارف الجلية والمعارف الخفية وتارة إلى العلوم الدنيوية ، والعلوم الأخروية ، وقوله : ﴿ باطنه فيـه الـرحمة وظاهـره من قبلـه العـذاب ﴾ وقولـه : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر ﴾ أي كثر وشاع، وقوله: ﴿ نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ يعنى بالظاهرة مائقف عليها والباطنة مالا نعرفها ، وإليه أشار بقوله : ﴿ وَإِنْ تَعَدُوا نَعُمَةُ اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا ﴾ وقوله : ﴿ قرى ظاهرة ﴾ فقد حمل ذلك على ظاهره ، وقيل هو مثـل لأحـوال تختص بما بعـد هذا الكتـاب إن شاء الله ، وقوله: ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبُهُ أَحَداً ﴾ أي لا يطلع عليه وقوله: ﴿ لِيظهره على الدين كله ﴾ يصح أن يكون من البروز وأن يكون من المعاونة والغلبة أي ليغلبه على

الدين كلسه . وعلى هذا قول : ﴿ إِنْ يَظْهُسُرُوا عَلَيْكُسُمُ يُرْجُمُوكُم ﴾ وقولسه تعالى : ﴿ يَاقُومُ لَكُمُ الْمُلْكُ اليَّومُ ظَاهُرِينَ فَى الْأَرْضَ – فما استطاعوا أَنْ يَظْهُرُوهُ ﴾ وصلاة الظهر معروفة والظهيرة وقت الظهر ، وأظهر قلان حصل فى ذلك الوقت على بناء أصبح وأمسى . قال تعالى : ﴿ وله الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ﴾ .

# العسين

(عبد): العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها، لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ولهذا قال: ﴿ أَلا تعبدوا إلا إِياه ﴾ والعبادة ضربان: عبادة بالتسخير وهو كما ذكرناه فى السجود، وعبادة بالاختيار وهى لذوى النطق وهى المأمور بها فى نحو قوله: ﴿ اعبدوا ربكم – واعبدوا الله ﴾ والعبد يقال على أربعة أضرب:

•الأول : عبد بحكم بالشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه نحو ﴿ العبد بالعبد – وعبداً مملوكا لا يقدر على شيء ﴾ .

الثانى : عبد بالإيجاد وذلك ليس إلا لله وإياه قصد بقوله : ﴿ إِن كُلُّ مَن فَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِلَا آتَى الرحمن عبداً ﴾ .

الثالث: عبد بالعبادة والخدمة والناس في هذا ضربان:

عبد لله مخلصا وهو المقصود بقوله: ﴿ واذكر عبدنا أيوب إنه كان عبداً شكوراً - نزل الفرقان على عبده - على عبده الكتاب - إن عبادى ليس لك عليهم سلطان - كونوا عباداً لى - إلا عبادك منهم المخلصين - وعد الرحمن عباده بالغيب - وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا - أن أسر بعبادى ليلا - فوجدا عبداً من عبادنا ﴾ .

وعبد للدنيا وأعراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعاتها وإياه قصد النبى عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار لا وعلى هذا النحو يصح أن يقال ليس كل إنسان عبداً لله فإن العبد على هذا بمعنى العابد، نكن العبد أبلغ من العابد والناس كلهم عباد الله بل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار وجمع العبد الذى هو مسترق عبيد وقيل عبيدًا، وجمع العبد الذى هو العابد عباد، فالعبيد إذا أضيف إلى الله أعم من العباد. ولهذا قال ﴿ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ فنبه أنه لا يظلم من يختص بعبادته

و من انتسب إلى غيره من الذين تسموا بعبد ألشمس وعبد اللات ونحو ذلك . ويقال طريق معبد أى مذلل بالوطء ، أو غير مذلل بالقطران وعبدت فلانا إذا ذللته وإذا اتخذته عبداً ، قال تعالى : ﴿ أَنْ عبدت بنى إسرائيل ﴾ .

(عبث): العبث أن يخلط بعمله لعبا من قولهم عبثت الأقط، والعبث طعام مخلوط بشيء ومنه قيل العوبثاني لتمر وسمن وسويق مختلط، قال: ﴿ أَتَبنُونَ بَكُلُ رَبِعَ آية تعبثُونَ ﴾ ويقال لما ليس له غرض صحيح عبث، قال: ﴿ أَفْحَسَبُمُ أَنَّا خَلْقَنَاكُمُ عَبُنًا ﴾ .

(عبر): أصل العبر تجاوز من حال إلى حال، فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو على قنطرة ، ومنه عبر النهر لجانبه حيث يعبر إليه أو منه ، واشتق منه عبر العين للدمع والعبرة كالدمعة وقيل عابر سبيل ، قال تعالى : ﴿ إلا عابرى سبيل ﴾ وناقة عبر أسفار ، وعبر القوم إذا ماتوا كأنهم عبروا قنطرة الدنيا ، وأما العبارة فهي مختصة بالكلام العابر الهواء من لسان المتكلم إلى سمع السامع ، والاعتبار والعبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ماليس بمشاهد ، قال : ﴿ إن في ذلك لعبرة - فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ والتعبير مختص بتعبير الرؤيا وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها نحو : الأبصار ﴾ والتعبير مختص بتعبير الرؤيا وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها نحو : غيره ، والشعرى العبور سميت بذلك لكونها عابرة والعبرى ماينبت على عبر غيره ، والشعرى العبور سميت بذلك لكونها عابرة والعبرى ماينبت على عبر النهر ، وشط معبر ترك عليه العبرى .

(عبس): العبوس قطوب الوجه من ضيق الصدر قال: ﴿ عبس وتولى - ثم عبس وبسر ﴾ ومنه قيل عبوس، قال: ﴿ يوما عبوسا قَمطريراً ﴾ وباعتبار ذلك قيل العبس لما يبس على هلب الذنب من البعر والبول وعبس الوسخ على وجهه.

( عبقر ) : عبقر قيل هو موضع للنجن ينسب إليه كُلُّ نادر من إنسان

وحيوان وثوب ، ولهذا قيل في عمر : لم أر عبقريا مثله ، قال : ﴿ وعبقرى حسان ﴾ وهو ضرب .من الفرش فيما قيل جعله الله تعالى مثلا لفرش الجنة .

(عبأ): ما عبأت به أى لم أبال به ، وأصله من العبء أى الثقل كأنه قال ما أرى له وزنا وقدراً قال : ﴿ قل مايعبؤ بكم ربى ﴾ وقيل أصله من عبأت الطيب كأنه قيل ماييقيكم لولا دعاؤكم ، وقيل عَبأت الجيش وعباته هيئته ، وعبأة الجاهلية ما هي مدخرة في أنفسهم من حميتهم المذكورة في قوله : ﴿ في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ﴾ .

(عتب): العتب كل مكان ناب بنازله، ومنه قيل المرقاة والأسكفة الباب عتبة، وكنى بها عن المرأة فيما روى أن إبراهيم عليه السلام قال الامرأة إسماعيل قولى الزوجك غير عتبة بابك. واستعير العتب والمعتبة لغلظة يجدها الإنسان فى نفسه على غيره وأصله من العتب وبحسبه قيل خشنت بصدر فلان ووجدت فى صدره غلظة، ومنه قيل حمل فلان على عتبه صعبة أى حالة شاقة كقول الشاعر:

وحملناهم على صعبة زو راء يعلونها بغير وطاء وقولهم أعتبت فلاناً أى أبرزت له الغلظة التي وجدت له في الصدر ، وأعتبت فلاناً حملته على العتب . ويقال أعتبته أى أزلت عتبه عنه نحو أشكيته ، قال : ﴿ فما هم من المعتبين ﴾ والاستعتاب أن يطلب من الإنسان أن يذكر عتبه ليعتب ، يقال استعتب فلان ، قال : ﴿ ولاهم يستعتبون ﴾ يقال لك العتبي وهو إزالة ما لأجله يعتب وبينهم أعتوبة أى ما يتعاتبون به ويقال عتب عتبا إذا مشي على رجل مشي المرتقى في درجة .

(عتد): العتاد ادخار الشيء قبل الحاجة إليه كالإعداد والعتيد المعد والمعدد، قال: ﴿ هذا مالدى عتيد – رقيب عتيد ﴾ أى معتد أعمال العباد وقوله: ﴿ أعتدنا لهم عذابا أليما ﴾ قيل هو أفعلنا من العتاد وقبل أصله أعددنا فأبدل من إحدى الدالين تاء. وفرس عتيد وعتد حاضر العدو، والعتود من أولاد المعز جمعه أعتدة وعدان على الإدغام.

(عتق): العتيق المتقدم في الزمان أو المكان أو الرتبة ولذلك قيل للقديم عتيق وللكريم عتيق ولمن خلا عن الرق عتيق، قال تعالى: ﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ قيل وصفه بذلك لأنه لم يزل معتقا أن تسومه الجبابرة صغاراً . والعاتقان ما بين المنكبين وذلك لكونه مرتفعا على سائر الجسد ، والعاتق الجارية التي عتقت عن الزوج ، لأن المتزوجة مملوكة وعتق الفرس تقدم بسبقه ، وعتق منى يمين : تقدمت ، قال الشاعر :

# على ألية عتقت قديماً وليس لها وإن طلبت مرام

(عتل): العتل الأخذ لمجامع الشيء وجره بقهر كعتل البعير، قال: ﴿ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سُواءِ الجَحْيَمُ ﴾ والعتل الأكول المنوع الذي يعتل الشيء عتلا، قال: ﴿ عَتَلَ بَعْدُ ذَلْكُ زَنِيمٍ ﴾ .

(عتل): العتو النبو عن الطاعة ، يقال عنا يعتو عنوا وعنياً ، قال : ﴿ وعتوا عنوا كبيراً - فعتوا عن أمر ربهم - عنت عن أمر ربها - بل لجوا فى عنو ونفور - من الكبر عنياً ﴾ أى حالة لاسبيل إلى إصلاحها ومداواتها ، وقيل إلى رياضة وهى الحالة المشار إليها يقول الشاعر :

#### ه ومن العناء رياضة الهرم .

وقوله تعالى : ﴿ أَيَهُمَ أَشَدَ عَلَى الرحمن عتبا ﴾ قيل العتى ههنا مصدر ، وقيل هو جمع عات ، وقيل الجاسي .

(عثر): عثر الرجل عثاراً وعثوراً إذا سقط، ويتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ عَثْرَ عَلَى أَنْهِمَا استحقا إِنَّا ﴾ يقال عثرت على كذا، قال: ﴿ وَكَذَلَكُ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِم ﴾ أى وقفناهم عليهم من غير أن طلبوا.

(عشى): العيث والعثى يتقاربان نحو جذب وجبذ إلا أن العيث أكثر ما يقال فى الفساد الذى يدرك حسا، والعثى فيما يدرك حكما. يقال عثى يعثى عثيا وعلى هذا ﴿ ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ﴾ وعثا يعثو عثواً، والأعثى لون إلى السواد وقيل للأحمق الثقيل أعثى.

( عجب ): العجب والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل يسبب

الشيء ولهذا قال بعض الحكماء: العجب مالا يعرف سببه ولهذا قبل لا يصح على الشالتعجب إذ هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية . يقال عجبت عجبا ، ويقال للشيء الذى يتعجب منه عجب ، ولما لم يعهد مئله عجيب ، قال : ﴿ أَكَانَ لَلنَاسَ عجبا أَنَ الذَى يتعجب منه عجب أَنْ الله وقوله : ﴿ بل عجبوا أَن جاءهم \_ وإن تعجب فعجب قولهم - كانوا من آياتنا عجبا ﴾ أى ليس ذلك في نهاية العجب بل في أمورنا ما هو أعظم وأعجب منه ﴿ قرآنا عجبا ﴾ أى لم يعهد مثله ولم يعرف سببه ويستعار مرة للموفق فيقال : أعجبني كذا أى راقني ، قال : ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله - ولا تعجبك أموالهم - ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم - أعجب الكفار نباته ﴾ وقال: ﴿ بل عجبت ويسخرون ﴾ أى عجبت من إنكارهم للبعث لشدة تحقق معرفته وقال: ﴿ بل عجبت ويسخرون ﴾ أى عجبت من إنكارهم البعث لشدة تحقق معرفته ويسخرون بله عجبت من إنكارهم الوحى وقرأ بعضهم ﴿ بل عجبت من إنكارهم الوحى وقرأ بعضهم ﴿ بل عجبت من أمر الله - إن هذا لشيء عجاب ﴾ ، ويقال لمن يروقه نفسه فلان معجب من أمر الله - إن هذا لشيء عجاب ﴾ ، ويقال لمن يروقه نفسه فلان معجب بنفسه ، والعجب من كل دابة ، ما ضمر وركه .

(عجن ) : عجز الإنسان مؤخره، وبه شبه مؤخر غيره ، قال : ﴿ كَأَنْهُم أَعْجَازَ نَخُلُ منقعر ﴾ والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أى مؤخره كا ذكر فى الدبر ، وصار فى المتعارف اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة ، قال: ﴿ أَعْجَرْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ وأعجزت فلانا وعجزته وعاجزته جعلته عاجزاً قال : ﴿ واعلموا أنكم غير معجزي الله — وما أنتم بمعجزين فى الأرض — والذين سعوا فى آياتنا معاجزين ﴾ وقرئ معجزين ، فمعاجزين قيل معناه ظانين ، ومقدريين أنهم يعجزوننا لأنهم حسبوا أن لا بعث ولا نشور فيكسون ثواب وعقاب ، وهذا فى المعنى كقوله : ﴿ أَمْ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ﴾ ومعجزين ينسبون إلى العجز من تبع النبي عَلِيله ، وذلك نحو جهلته وفسقته أى ومعجزين ينسبون إلى العجز من تبع النبي عَلِيله ، وذلك نحو جهلته وفسقته أى فسبته إلى ذلك ، وقيل معناه مثبطين أى يثبطون الناس عن النبي عَلِيله كقوله : ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ﴾ والعجوز سميت لعجزها فى كثير من الأمور قال : ﴿ الله وأنا عجوزا فى الغابرين ﴾ وقال : ﴿ الله وأنا عجوز ﴾ .

(عجف): قال: ﴿ سبع عجاف ﴾ جمع أعجف وعجفاء أى الدقيق من الهزال من قولهم نصل أعجف دقيق، وأعجف الرجل صارت مواشيه غجافاً، وعجفت نفسى عن الطعام وعن فلان أى نبت عنهما ،

(عجل): العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه وهو من مقتضى الشهوة فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل العجلة من الشيطان ، قال : ﴿ سَأَرِيكُم آياتى فلا تستعجلون – ولا تعجل بالقرآن – وما أعجلك عن قومك – وعجلت إليك ﴾ فذكر أن عجلته وإن كانت مذمومة فالذي دعا إليها أمر محمود وهو طلب رضا الله تعالى ، قال : ﴿ أَنّى أَمْرِ الله فلا تستعجلون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة – ويستعجلونك بالعذاب – ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير – خلق الإنسان من عجل ﴾ قال بعضهم من حماً وليس بشيء بل تنبيه على أنه لا يتعرى من ذلك وأن ذلك آحد الأخلاق التي ركب عليها وعلى ذلك قال : ﴿ وكان الإنسان عجولا ﴾ ، وقوله : ﴿ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ﴾ أى الأعراض الدنيوية ، وهبنا ما نشاء لمن نريد أن نعطيه ذلك ﴿ عجل لنا قطنا – فعجل لكم هذه ﴾ والعجالة ما يعجل أكله كاللهنة وقد عجاتهم ولهنتهم ، والعجلة الإداوة الصغيرة التي يعجل بها عند الحاجة ، والعجلة خشبة معترضه على نعامة البشر وما يحمل على الثيران وذلك لسرعة مرها . والعجلة خشبة معترضه على نعامة البشر وما يحمل على الثيران وذلك لسرعة مرها . والعجل ولد البقرة لتصور عجلتها التي تعدم منه إذا صار ثور أ ، قال : ﴿ عجلا جسداً ﴾ وبقرة معجل لها عجل .

(عجم): العجمة خلاف الإبانة، والإعجام الإبهام، واستعجمت الدار إذا بان أهلها ولم يبق فيها غريب أى من يبين جوابا، ولذلك قال بعض العرب: خرجت عن بلاد تنطق كناية عن عمارتها وكون السكان فيها. والعجم خلاف العرب، والعجمى منسوب إليهم، والأعجم من فى لسانه عجمة عربيا كان أو غير عربى اعتبارا بقلة فهمهم عن العجم. ومنه قبل للبيسة عجماء والأعجمي منسوب إليه، قال: ﴿ ولو نزلناه على بعض الأعجمين ﴾ على حذف الياآت، قال: ﴿ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوالولا فصلت آياته - أأعجمي وعربى - يلحدون إليه أعجمي ﴾ وسميت البيمة عجماء من حيث إنها لا تبين عن نفسها بالعبارة إبانة الناطق، وقبل صلاة النهار عجماء أى لايجهر فيها بالقراءة، وجرح العجماء جبار، وأعجمت الكلام ضد أعربت، وأعجمت الكتابة أزلت عجمتها نحو أشكيته إذا أزلت شكايته. وحروف المعجم ؛ روى عن الخليل أنها عجمتها نحو أشكيته إذا أزلت شكايته. وحروف المعجم ؛ روى عن الخليل أنها الحروف المقطعة ؛ لأنها أعجمية، قال بعضهم: معنى قوله: أعجمية، أن الحروف المتجردة لا تدل على ما تدل عليه الحروف الموصولة، وإما بما أخفى مهم، والعجم النوى الواحدة عجمة إما لاستتارها فى ثنى مافيه، وإما بما أخفى مهم، والعجم النوى الواحدة عجمة إما لاستتارها فى ثنى مافيه، وإما بما أخفى

من أجزائه بضغط المضغ ، أو لأنه أدخل في الفم في حال ما عض عليه فأخفى ، والعجم العض عليه ، وفلان صلب المعجم أي شديد عند المختبر .

(عد): العدد آحاد مركبة وقيل تركيب الآحاد وهما واحد قال: ﴿ عدد السنين والحساب ) وقوله تعالى : ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ﴾ فذكره للعدد تنبيه على كثرتها والعد ضم الأعداد بعضها إلى بعض ، قال تعالى : ﴿ لَقِد أحصاهم وعدهم عدا – فاسأل العادين ﴾ أي أصحاب العدد والحساب . وقال تعالى : ﴿ كُمُ لَبُتُمْ فَى الأَرْضُ عَدْدُ سَنِينَ – وإن يُومَا عَنْدُ رَبِّكُ كَالَف ستة ثما تعدون ﴾ ويتجوز بالعد على أوجه ؛ يقال شيء معدود ومحصور اللقليل مقابلة لما لا يحصى كثرة نحو المشار إليه بقوله ﴿ بغير حساب ﴾ ، وعلى ذلك ﴿ إِلا أياما معدودة ﴾ أي قليلة ؛ لأنهم قالوا تعذب الآيام التي فيها عبدنا العجل ، ويقال على الضد من ذلك نحو : جيش عديد : كثير ، وإنهم لذو عدد ، أى هم بحيث يجب أن يعدوا كثرة ، فيقال في القليل هو شيء غير معدود ، وقوله : ﴿ في الكهف، سنين عدداً ﴾ يحتمل الأمرين ، ومنه قولهم : هذا غير معتد به ، وله عدة أى شيء كثير يعد من مال وسلاح وغيرهما ، قال : ﴿ لأعـدوا له عدة ﴾ ومـاء · عد ، والعدة هي الشيء المعدود ، قال : ﴿ وما جعلنا عدتهم ﴾ أي عددهم وقوله : ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ أي عليه أيام بعدد مافاته من زمان أخر غير زمان شهر رمضان ﴿ إِنْ عَدَةَ الشَّهُورَ ﴾ والعدة عدة المرأة وهي الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج، قال: ﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها – فطلقوهن لعدتهن – وأحصوا العدة ﴾ والإعداد من العد كالإسقاء من السقى فإذا قيل أعددت هذا لك أى جعلته بحيث تعده وتتناوله بحسب حاجتك إليه ، قال : ﴿ وأعدوا لهم مااستطعتم ﴾ وقوله:﴿ أعدت للكافرين – وأعد لهم جنات – أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما – وأعتدنا لمن كذب ﴾ وقوله : ﴿ وأعتدت لهن متكأ ﴾ قيل هو منه ، وقوله: ﴿ فعدة من أيام أخر ﴾ أى عدد ماقد فاته، وقوله: ﴿ ولتكملوا العدة ﴾ أي عدة الشهر وقوله:﴿ أياما معدودات ﴾ فإشارة إلى شهر رمضان . وقوله: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهُ فَي أَيَامُ مَعْدُودَاتَ ﴾ فهي ثلاثة أيام بعد النحر ، والمعلومات عشر ذي الحجة . وعند بعض الفقهاء : المعدودات يوم النحر ويومان بعده ، فعلى هذا يوم النحر يكون من المعدودات والمعلومات والعداد الوقت الذي يعد لمعاودة الوجع ، وقال عليه الصلاة والسلام : « ما زالت أكلة خيبر تعاودني » وعدان الشيء زمانه . (عدس): العدس الحب المعروف، قال: ﴿ وعدسها وبصلها ﴾ والعدسة بثرة على هيئته، وعدس زجر للبغل وحوه، ومنه عدس في الأرض وهي علوس.

(عدل): العدالة والمعادلة لفظ يقتضى معنى المساواة ويستعمل باعتبار المضايفة والعدل والعدل يتقاربان ، ولكن العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله: ﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾ والعدل والعديل فيما يدرك بالحاسة كالموزونات والمعدودات والمكيلات ، فالعدل هو التقسيط على سواء ، وعلى هذا روى : بالعدل قامت السموات والأرض تنبيها أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائدا على الآخر أو ناقصا عنه على مقتضى الحكمة لم يكن منسوحا ولا يوصف بالاعتداء بوجه نحو الإحسان إلى من أحسن إليك وكف الأذية منسوحا ولا يوصف بالاعتداء بوجه نحو الإحسان إلى من أحسن إليك وكف الأذية عمن كف أذاه عنك . وعدل يعرف كونه عدلا بالشرع ، ويمكن أن يكون منسوخا في بعض الأزمنة كالقصاص وأروش الجنايات ، وأصل مال المرتد . ولذلك قال : ﴿ ومزاء سيئة سيئة منها هو المناواة في المكافأة إن خيرا فخير وإن شرأ فشر ، بالعدل والإحسان ﴾ فإن العدل هو المساواة في المكافأة إن خيرا فخير وإن شرأ فشر ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشر بأقل منه ، ورجل عدل عادل ورجال عدل ، يقال في الواحد والجمع وقال الشاعر :

### \* فهم رضا وهم عدل \*

وأصله مصدر كقوله: ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ أى عدالة ، قال : ﴿ وأمرت لأعدل بينكم ﴾ وقوله: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ﴾ فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا يقدر على أن يسوى بينهن فى المجبة ، وقوله : ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ﴾ فإشارة إلى العدل الذى هو القسم والنفقة ، وقال : ﴿ لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا ﴾ وقوله : ﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾ أى ما يعادل من الصيام الطعام ، فيقال للغذاء عدل إذا اعتبر فيه معنى المساواة . وقولم : ﴿ لا يقبل منه صرف ولا عدل ﴾ فالعدل قيل هو كناية عن الفريضة وحقيقته ما تقدم ، والصرف النافلة وهو الزيادة على ذلك فهما كالعدل وحقيقته ما تقدم ، والصرف النافلة وهو الزيادة على ذلك فهما كالعدل

والإحسان. ومعنى أنه لا يقبل منه أنه لا يكون له خير يقبل منه ، وقوله : ﴿ بربهم يعدلون ﴾ أى يجعلون له عديلا فصار كقوله : ﴿ هم به مشركون ﴾ وقيل يعدلون بعبادتهم عنه تعالى ، وقوله : ﴿ بل هم قوم يعدلون ﴾ يصح أن يكون على هذا كأنه قال يعدلون به ، ويصع أن يكون على هذا كأنه قال يعدلون به ، ويصع أن يكون من قولهم عدل عن الحق إذا جار عدولا ، وأيام معتدلات طيبات لاعتدالها ، وعادل بين الأمرين إذا نظر أيهما أرجح ، وعادل الأمر ارتبك فيه فلا يميل برأيه إلى أحد طرفيه ، وقولهم : وضع على يدى عدل فمثل مشهور .

(عدن ) : ﴿ جنات عدن ﴾ أى استقرار وثبات ، وعدن بمكان كذا استقر ومنه المعدن الجواهر ، وقال عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار ،

(عدا): العدو التجاوز ومنافاة الالتئام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة ، وتارة بالمشى فيقال له العدو ، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة فيقال له العدوان والعدو ، قال : ﴿ فيسبوا الله عدوا بغير علم ﴾ وتارة بأجزاء المقر فيقال له العدواء ، يقال مكان ذو عدواء أي غير متلائم الأجزاء ، فمن المعاداة يقال رجل عدو وقوم عدو ، قال : ﴿ بعضكم لبعض عدو ﴾ وقد يجمع على عدى وأعداء ، قال : ﴿ ويوم يحشر أعداء الله ﴾ والعدو ضربان ، أحدهما : يقصد من المعادى نحو : ﴿ وإن كان من قوم عدو لكم - جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ﴾ وفي أخرى ﴿ عدوا شياطين الإنس والجن ﴾ . والثاني : لا تقصده بل بعرض له حالة يتأذى بها كما يتأذى مما يكون من العدى نحو قوله : ﴿ فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ﴾ وقوله في الأولاد : ﴿ عدوا لكم فاحذروهم ﴾ ومن العدو يقال :

#### ه فعادي عداء بين ثور ونعجة ۽

أى أعدى أحدهما إثر الآخر ، وتعادت المواشى بعضها فى إثر بعض ، ورأيت عداء القوم الذين يعدون من الرحالة . والاعتداء مجاوزة الحق ، قال : ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ﴾ وقال : ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ﴾ اعتدوا منك فى السبت ﴾ فذلك بأخذهم الحيتان على جهة الاستحلال ، قال : ﴿ فأولئك هم العادون – فمن قال : ﴿ فأولئك هم العادون – فمن

اعتدى بعد ذلك - بل آنتم قوم عادون ﴾ أى معتدون أو معادون أو منجاوزون الطور من قولهم عدا طوره: ﴿ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ فهذا هو الاعتداء على سبيل الابتداء لا على سبيل المجازاة لأنه قال: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ أى قابلوه بحسب اعتدائه وتجاوزوا إليه بحسب تجاوزه. ومن العدوان المحظور ابتداء قوله: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمعدوان أله ومن العدوان الذى هو على سبيل المجازاة ويصبح أن يتعاطى مع من ابتدأ قوله: ﴿ فلا عدوان إلا على الظالمين - ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ﴾ أى غير باغ لتناول لذة ولا عاد أى متجاوز سد الجوعة ، وقيل غير باغ على الإمام ولا عاد في المعصية طريق المخبتين . وقد عدا طوره تجاوزه و تعدى إلى غيره ومنه التعدى في الفعل . و تعدية الفعل في الاستثناء ، وقوله : ﴿ إذ أنتم بالعدوة الدنيا و هم بالعدوة القصوى ﴾ أى الجانب المتجاوز وقوله : ﴿ إذ أنتم بالعدوة الدنيا و هم بالعدوة القصوى ﴾ أى الجانب المتجاوز وقوله .

(عذب ): ماء عذب طيب بارد ، قال : ﴿ هذا عذب فرات ﴾ وأعذب القوم صار لهم ماء عذب والعذاب هو الايجاع الشديد وقد عذبه تعذيبا أكثر حبسه في العذاب ، قال : ﴿ لأعذبته عذابا شديداً — وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ أى ما كان يعذبهم عذاب الاستئصال ، وقوله : ﴿ وما لهم ألا يعذبهم الله ﴾ لا يعذبهم بالسيف وقال : ﴿ وما كن بمعذبين — ولهم عذاب واصب — ولهم عذاب أليم — وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ واختلف في أصله فقال بعضهم هو من قولهم عذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم فهو عاذب وعذوب ، فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب أى يجوع ويسهر ، وقيل أصله من العذب فعذبته أى أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته ، وقيل أصله من العذب الضرب بعذبة السوط أى طرفها ، وقد قال بعض أهل اللغة : التعذيب هو الضرب ، وقيل هو من قولهم ماء عذب إذا كان فيه قذى وكدر فيكون عذبته الضرب ، وقيل هو من قولهم ماء عذب إذا كان فيه قذى وكدر فيكون عذبته كقولك كدرت عيشه وزلقت حياته ، وعذبة السوط واللسان والشجر أطرافها .

(عذر): العذر تحرى الإنسان ما يمحو به ذنوبه . ويقال عُذَّر وعُذُر وذلك على ثلاثة أضرب : إما أن يقول لم أفعل أو يقول فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرجه عن

كونه مذنبا ، أو يقول فعلت ولا أعود ونحو ذلك من المقال . وهذا انتائث هو التوبة فكل توبة عذر وليس كل عذر توبة ، واعتذرت إليه أتيت بعذر ، وعذرته قبلت عذره ، قال : ﴿ يعتذرون إليكم قل لا تعتذرون ﴾ والمعذرون أى الذين يأتون ولا عذر له ، قال : ﴿ وجاء المعذرون ﴾ وقرىء المعذرون أى الذين يأتون بالعذر . قال ابن عباس : لعن الله المعذرين ورحم المعذرين ، وقوله : ﴿ قالوا معذرة إلى ربكم ﴾ فهو مصدر عذرت كأنه قيل أطلب منه أن يعذرنى ، وأعذر : أتى بما صار به معذورا ، وقيل أعذر من أنذر ، أتى بما صار به معذورا ، وقيل أعذر من أنذر ، أتى بما صار به معذورا ، فقيل عذرته العذرة وهو الشيء النجس ومنه سمى القلفة العذرة فقيل عذرت الصبى إذا طهرته وأزلت عذرته ، وكذا أعذرت فلانا أزلت نجاسة تشبيها بعذرتها التي هي القلفة ، فقيل عذرتها أى افتضضتها ، وقيل للعارض في حلدة البكارة عذرة حلق الصبى عذرة فقيل عذر الصبى إذا أصابه ذلك ، قال الشاعر :

#### \* عمر الطبيب نغانغ المعذور ٥

ويقال اعتذرت المياه انقطعت ، واعتذرت المنازل درست على طريق التشبيه بالمعتذر الذي يندرس ذنبه لوضوح عذره ، والعاذرة قيل المستحاضة ، والعذور السيىء الحلق اعتباراً بالعذرة أي النجاسة ، وأصل العذرة فناء الدار وسمى ما يلقى فيه باسمها .

(عو): قال: ﴿ أطعموا القانع والمعتر ﴾ وهو المعترض للسؤال ، يقال عره يعره واعتررت بك حاجتى ، والعر والعر الجرب الذي يعر البدن أي يعترضه ، ومنه قيل للمضرة معرة تشبيها بالعر الذي هو الجرب ، قال : ﴿ فتصيبكم منهم معرة بغير علم ﴾ والعرار حكاية حفيف الريح ومنه العرار لصوت الظليم حكاية لصوتها وقد عار الظليم ، والعرعر شجر سمى به لحكاية صوت حفيفها وعرعار لعبة لهم حكاية لصوتها .

(عرب): العرب ولد إسماعيل والأعراب جمعه في الأصل وصار ذلك اسما لسكان البادية ﴿ قالت الأعراب آمنا – الأعراب أشد كفراً ونفاقا – ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ وقيل في جمع الأعراب أعاريب ، قال الشاعر: أعساريب ذوو فخسر بإفك في والسنة لطساف في المقسال

والأعرافي في المتعارف صار اسما للمنسوبين إلى سكان البادية ، والعربي المقصح ، والإعراب البيان يقال : أعرب عن نفسه ، وفي الحديث : ١٩ النيب تعرب عن نفسها ٥ أي تبين وإعراب الكلام إيضاح فصاحته ، وخص الإعراب في تعارف النحويين بالحركات والسكنات المتعاقبة على أواخر الكلم ، والعربي الفصيح البين من الكلام ، قال : ﴿ قرآنا عربيا ﴾ وقوله : ﴿ بلسان عربي مبين – فصلت آياته – قرآنا عربيا ﴾ حكما عربيا . وما بالدار عرب أي أحديعرب عن نفسه ، وامرأة عروبة معربة بحالها عن عقتها ومحبة زوجها ، وجمعها عرب ، قال : ﴿ عرباً أتراباً ﴾ وعربت عليه إذا رددت من حيث الإعراب . وفي الحديث : ﴿ عربوا على الإمام ﴾ والمعرب صاحب الفرس العربي ، كقولك المجرب لصاحب الجرب . وقوله : ﴿ حكماً عربياً ﴾ قبل معناه مفصحاً يحق الحق ويطل الباطل ، وقبل معناه شريفاً كريماً من قولهم عرب أتراب أو وصفه بذلك كرصفه الباطل ، وقبل معناه ناسخاً لما فيه من الأحكام ، وقبل منسوب إلى النبي العربي ، والعربي إذا نسب إليه قبل عربي فيكون لفظه كلفظ المنسوب إليه ، ويعرب قبل والعربي إذا نسب إليه قبل عربي فيكون لفظه كلفظ المنسوب إليه ، ويعرب قبل والعربي إذا نسب إليه قبل عربي فيكون لفظه كلفظ المنسوب إليه ، ويعرب قبل والعربي إذا نسب إليه قبل عربي فيكون لفظه كلفظ المنسوب إليه ، ويعرب قبل وقبل من نقل السريانية إلى العربية فسمى باسم فعله .

(عرج): العروج ذهاب في صعود؛ قال: ﴿ تعرج الملائكة والروح – فظلوا فيه يعرجون ﴾ والمعارج المصاعد قال: ﴿ ذَى المعارج ﴾ وليلة المعراج سميت لصعود الدعاء فيها إشارة إلى قوله: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ وعرج عروجاً وعرجاناً مثبى مثبى العارج أى الذاهب في صعود كما يقال درج إذا مشى مثبى الصاعد في درجه ، وعرج صار ذلك خلقة له ، وقيل للضبع عرجاء لكونها في خلقتها ذات عرج وتعارج نحو تضالع ومنه استعير .

عرج قلیلاً عن مدی غلوائکاً \*

أى أحبسه عن التصعد . والعرج قطيع ضخم من الإبل كأنه قد عرج كثرة ، أى صعد .

( عرجن ) : ﴿ حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ أى ألفافه من أغصابه .

(عوش): العرش في الأصل شيء مسقف ، وجمعه عروش ، قال نر ﴿ وهي خاوية على عروشها ﴾ ومنه قبل عرشت الكرم وعرشته إذا جعلت له كهيئة سقف وقد يقال لذلك المعرش قال : ﴿ معروشات وغير معروشات - . ومن الشجر ومما يعرشون – وماكانوا يعرشون ﴾ قال أبو عبيدة : يبنون ، واعترش العنب ركب عرشه ، والعرش شبه هودج للمرأة شبيهاً في الهيئة بعرش الكرم، وعرشت البثر جعلت له عريشاً . وسمى مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه . قال : ﴿ ورفع أبويه على العرش – أيكم يأتيني بعرشها – نكروا لها عرشها - أهكذا عرشك ﴾ وكني به عن العز والسلطان والمملكة ، قيل فلان ثل عرشه . وروى أن عمر رضي الله عنه رتى في المنام فقيل ما فعل بك ربك ؟ فقال لولا أن تداركني برحمته لثل عرشي . وعرش الله مالاً يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم ، وليس كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك لا محمولاً ، والله تعالى يقول : ﴿ إِن الله يمسك السموات والأرض أن نزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ﴾ وقال : قوم هو الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب ، واستدل بما روى عن رسول الله عَلَيْكُ : ٥ ما السموات السبع والأرضون السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة ¤ والكرسي عند العرش كذلك وقوله : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ ﴾ تنبيه أن العرش لم يزل منذ أوجد مستعلياً على الماء. وقوله: ﴿ ذَو العرش المجيد – رفيع الدرجات ذو العرش كه وما يجرى مجراه قيل هو إشارة إلى مملكته وسلطانه لا إلى مقر له يتعالى عن ذلك .

(عوض): العرض خلاف الطول وأصله أن يقال في الأجسام ثم يستعمل في غيرها كما قال: ﴿ فَنُو دَعَاءَ عَرِيضَ ﴾ والعرض خص بالجانب وعرض الشيء بدا عرضه وعرضت العود على الإناء واعترض الشيء في حلقة وقف فيه بالعرض واعترض الفرس في مشيه وفيه عرضية أي اعتراض في مشيه من الصعوبة ، وعرضت الشيء على البيع وعلى فلان ولفلان نحو : ﴿ ثم عرضهم على الملائكة – وعرضوا على ربك صفاً – إنا عرضنا الأمانة – وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً – ويوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ وعرضت الجند ، والمعارض البادي عرضه فتارة يخص بالسحاب نحو : ﴿ هذا عارض ممطرنا ﴾ وبما يعرض من السقم فيقال به عارض من سقم ، وتارة بالحد نحو أخذ من عارضيه وتارة بالسن ومنه قيل العوارض للثنايا التي تظهر عند الضحك ، وقيل فلان شديد العارضة كناية عن جودة البيان ، ويعبر عروض يأكل الشوك بعارضيه والعرضة ما يجعل معرضاً للشيء ، قال : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾

وبعير عرضة للسفر أي يجعل معرضاً له ، وأعرض أظهر عرضه أي ناحيته . فإذا قيل أعرض لي كذا أي بدا عرضه فأمكن تناوله ، وإذا قيل أعرض عني فمعناه ولي مبدياً عرضه قال : ﴿ ثُم أعرض عنها - فأعرض عنهم وعظهم - وأعرض عن الجاهلين – ومن أعرض عن ذكرى – وهم عن آياتها معرضون ﴾ وربما حذف ﴿ عن ﴾ استغناء عنه نحو : ﴿ إذا فريق منهم معرضون - ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون – فأعرضوا فأرسلنا عليهم ﴾ وقوله: ﴿ وجنة عرضها السموات والأرض ﴾ فقد قيل هو العرض الذي خلاف الطول، وتصور ذلك على أحد وجوه : إما أن يريد به أن يكون عرضها في النشأة الآخرة كعرض السموات والأرض في النشأة الأولى وذلك أنه قد قال : ﴿ يُوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ ولا يمتنع أن تكون السموات والأرض في النشأة الآخرة أكبر مما هي الآن . وروى أن يهودياً سأل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فقال : فأين النار ؟ فقال عمر: إذا جاء الليل فأين النهار ؟ وقيل يعنى بعرضها سعتها لا من حيث المساحة ولكن من حيث المسرة كما يقال في ضده : الدنيا على فلان حلقة خاتم وكفة حابل، وسعة هذه الدار كسعة الأرض، وقيل العرض ههنا من عرض البيع من قولهم: بيع كذا بعرض إذا بيع بسلعة فمعنى عرضها أي بدلها وعوضها كقولك عرض هذا الثوب كذا وكذا والعرض مالا يكون له ثبات ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون والطعم ، وقيل الدنيا عرض حاضر تنبيهاً أن لا ثبات لها ، قال تعالى : ﴿ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ﴾ وقال : ﴿ يَأْخَذُونَ عَرْضَ هَذَا الأَدْنَى – وإنْ يَأْتُهُمْ عَرْضَ مثله ﴾ وقوله : ﴿ لُو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ﴾ أي مطلباً سهلاً . والتعريض كلام له وجهان من صدق وكذب أو ظاهر وباطن . قال : ﴿ وَلا جناح عَلَيْكُم فَيْمَا عَرْضَتُم بِهُ من خطبة النساء ﴾ قيل هو أن يقول لها أنت جميلة ومرغوب فيك ونحو ذلك . ( عرف ) : المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره وهو أخص من العلم ويضاده الإنكار ، ويقال فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله متعدياً إلى مفعول واحدلما كانت معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته ، ويقال الله يعلم كذا ولايقال يعرف كذا ، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر ، وأصله من عرفت أي أصبت عرفه أي رائحته ، أو من أصبت عرفه أى خده، يقال عرفت كذا، قال تعالى: ﴿ فلما جاءهم ماعرفوا – فعرفهم وهم له منكرون – فلعرفتهم بسيماهم – يعرفونه كما يعرفون

أبناءهم كه ويضاد المعرفة الإنكار والعلم والجهل قال : ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ﴾ والعارف في تعارف قوم هو المختص بمعرفة الله ومعرفة ملكوته وحسن معاملته تعالى ، يقال عرفه كذا ، قال : ﴿ عرف بعضه وأعرض عن بعض ﴾ وتعارفوا عرف بعضهم بعضاً قال : ﴿ لتعارفوا ﴾ وقال : ﴿ يتعارفون بينهم ﴾ وعرفه جعل له عرفاً أي ريحاً طيباً ، قال في الجنة : ﴿ عرفها لهم ﴾ أي طيبها وزينها لهم ، وقيل عرفها لهم بأن وصفها لهم وشوقهم إليها وهداهم وقوله : ﴿ فَأَذَا أَفْضَتُم مَن عَرَفَاتَ ﴾ فاسم لبقعة مخصوصة ، وقيل سميت بذلك لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواء ، وقيل بل لتعرف العباد إلى الله تعالى بالعبادات والأدعية . والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه ، والمنكر ما ينكر بهما ، قال : ﴿ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر – وقلن قولاً معروفاً ﴾ ولهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف لما كان ذلك مستحسناً في العقول وبالشرع نحو : ﴿ وَمَنْ كَانَ فقيراً فليأكل بالمعروف – إلا من أمر بصدقة أو معروف – وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ أي بالاقتصاد والإحسان وقوله: ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ وقوله : ﴿ قول معروف ومغفرة خير من صدقة ﴾ أى رد بالجميل ودعاء خير من صدقة كذلك ، والعرف المعروف من الإحسان وقال : ﴿ وأمر بالعرف ﴾ وعرف الفرس والديك معروف ، وجاء القطا عرفاً أي متتابعة ، قال : ﴿ والمرسلات عرفاً ﴾ والعراف كالكاهن إلا أن العراف يختص بمن يخبر بالأحوال المستقبلة ، والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضية ، والعريف بمن يعرف الناس ويعرفهم ، قال الشاعر :

#### « بعثوا إلى عريفهم يتوسم «

وقد عَرُف فلان عرافة إذا صار مختصاً بذلك ، فالعريف السيد المعروف ، قال الشاعر :

بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بأثافي الشر مرجوم ويوم عرفة يوم الوقوف بها ، وقوله : ﴿ وعلى الأعراف رجال ﴾ فإنه سور بين الجنة والنار ، والاعتراف الإقرار وأصله إظهار معرفة الذنب وذلك ضد الجحود ، قال : ﴿ فاعترفوا بذنبهم – فاعترفنا بذنوبنا ﴾ .

(عوم): العرامة شراسة وصعوبة فى الخلق وتظهر بالفعل، يقال عرم فلان فهو عارم وعرم تخلق بذلك ومنه عرام الجيش، وقوله: ﴿ سيل العرم ﴾ قيل أراد سيل الأمر العرم، وقيل العرم المسناة وقيل للعرم الجرذ الذكر ونسب إليه السيل من حيث إنه ثقب المسناة.

(عرى): يقال عرى من ثوبه يعرى فهو عار وعريان ، قال : ﴿ إِنَّ اللهُ أَلا تَجُوع فيها ولا تعرى ﴾ وهو عرو من الذنب أى عار وأخذه عرواء أى رعدة تعرض من العرى ومعارى الإنسان الأعضاء التى من شأنها أن تعرى كالوجه واليد والرجل ، وفلان حسن المعرى كقولك حسن المحسر والمجرد ، والعراء مكان لا سترة به ، قال : ﴿ فِنبذناه بالعراء وهو سقيم ﴾ والعرا مقصور : الناحية وعراه واعتراه قصد عراه ، قال : ﴿ إِلا اعتراك بعض آلجتنا بسوء ﴾ والعروة ما يتعلق به من عراه أى ناحيته ، قال تعالى : ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ وذلك على سبيل التمثيل . والعروة أيضاً شجرة يتعلق بها الإبل ويقال لها عروة وعلقة . والعرى والعرية ما يعرو من الربح الباردة ، والنخلة العرية ما يعرى عن البيع ويعزل ، وقيل هي التي يعربها صاحبها محتاجاً فجعل ثمرتها له ورخص أن يبتاع ويعزل ، وقيل هي التي يعربها صاحبها محتاجاً فجعل ثمرتها له ورخص أن يبتاع بتمر لموضع الحاجة ، وقيل هي النخلة للرجل وسط نحيل كثيرة لغيره فيتأذى به بتمر لموضع الحاجة ، وقيل هي النخلة للرجل وسط نحيل كثيرة لغيره فيتأذى به صاحب الكثير فرخص له أن يبتاع ثمرته بتمر ، والجميع العرايا . ورخص رسول الله عليها في به العرايا .

(عز): العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم أرض عزاز أى صلبة ، قال : ﴿ أَيبَعُونَ عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ﴾ وتعزز اللحم اشتد وعز كأنه حصل فى عزاز يصعب الوصول إليه كقولهم تظلف أى حصل فى ظلف من الأرض ، والعزيز الذى يقهر ولا يقهر ، قال : ﴿ إنه هو العزيز الحكيم — يا أيها العزيز مسنا ﴾ قال : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين — سبحان ربك رب العزة ﴾ فقد يمدح بالعزة تارة كا ترى ويذم بها تارة كعزة الكفار قال : ﴿ بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ﴾ ووجه ذلك أن العزة التى هى للكافرين وللمؤمنين هى الدائمة الباقية التى هى العزة الحقيقية ، والعزة التى هى للكافرين هى التعزز وهو فى الحقيقة ذل كا قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ كُلُ عز ليس بالله فهو ذل ﴾ وعلى هذا قوله : ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا ﴾ أى ليتمنعوا به من العذاب ، وقوله : ﴿ من كان يريد العزة فللله العزة جميعاً ﴾ معناه

من كان يريد أن يعز يحتاج آن يكتسب منه تعالى العزة فإنها له ، وقد تستعار العزة اللحمية والأنفة المذمومة وذلك في قوله: ﴿ أخذته العزة بالإثم ﴾ وقال : ﴿ تعز عليه من تشاء وتذل من تشاء ﴾ يقال عز على كذا صعب ، قال : ﴿ عزيز عليه ماعنتم ﴾ أى صعب ، وعزه كذا غلبه ، وقيل من عز بز أى من غلب سلب . قال تعالى : ﴿ وعزني في الخطاب ﴾ أى غلبنى ، وقيل معناه صار أعز منى في المخاطبة والمخاصمة ، وعز المطر الأرض غلبها وشاة عزوز قل درها ، وعز الشيء قل اعتباراً بما قيل كل موجود مملول وكل مفقود مطلوب ، وقوله : ﴿ إنه لكتاب عزيز ﴾ أى يصعب مناله ووجود مثله ، والعزى صنم ، قال : ﴿ أفرأيتم اللات والعزى ﴾ واستعز بفلان إذا غلب بمرض أو بموت .

(عزب): العازب المتباعد في طلب الكلاً عن أهله ، يقال عزب يعزب ويعزب ، قال : ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة – ولا يعزب عنه مثقال ذرة ﴾ يقال رجل عزب ، وامرأة عزبة وعزب عن حلمه وعزب طهرها إذا غاب عنها زوجها ، وقوم معزبون عزبت إبلهم ، وروى من قرأ القرآن في أربعين يوماً فقد عزب ، أي بعد عهده بالحتمة .

(عزر): التعزير النصرة مع التعظيم، قال: ﴿ وتعزروه - وعزرتموهم ﴾ والتعزير ضرب دون الحد وذلك يرجع إلى الأول فإن ذلك تأديب والتأديب نصرة مالكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه ، والثانى نصرة بقمعه عما يضره فمن قمعته عما يضره فقد نصرته . وعلى هذا الوجه قال عيالي : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قال : أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ فقال : كفه عن الظلم ، وعزير في قوله : ﴿ وقالت الهود عزير ابن الله ﴾ اسم نبى ،

(عزل): الاعتزال تجنب الشيء عمالة كانت أو براءة أو غيرهما بالبدن كان ذلك أو بالقلب، يقال عزلته واعتزلته وعزلته فاعتزل، قال: ﴿ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله - فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم - وأعتزلكم وما تدعون من دون الله - فاعتزلوا النساء ﴾ وقال الشاعر:

# » يا بنت عاتكة التي أتعزل «

وقوله: ﴿ إِنهُم عن السمع لمعزولون ﴾ أى ممنوعون بعد أن كانوا يمكنون ، والأعزل الذي لا رمح معه ، ومن الدواب ما يميل ذنبه ومن السحاب مالا مطر

فيه ، والسماك الأعزل نجم وسمى به لتصوره بخلاف السماك الرامح الذى معه نجم لتصوره بصورة رمحه .

(عزم): العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر ، يقال عزمت الأمر وعزمت عليه واعتزمت ، قال : ﴿ فَإِذَا عَزَمَت فَتُوكُلُ عَلَى الله – ولا تعزموا عقدة النكاح – وإن عزموا الطلاق – إن ذلك لمن عزم الأمور – ولم نجد له عزماً ﴾ أى محافظة على ما أمر به وعزيمة على القيام . والعزيمة تعويذ كأنه تصور أنك قد عقدت بها على الشيطان أن يمضى إرادته فيك وجمعها العزائم

(عزا): عزين أى جماعات فى تفرقة ، واحدتها عزة وأصله من عزوته فاعتزى أى نسبته فانتسب فكأنهم الجماعة المنتسب بعضهم إلى بعض إما فى الولادة أو فى المظاهرة ، ومنه الاعتزاء فى الحرب وهو أن يقول أنا ابن فلان وصاحب فلان وروى : « من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه » وقيل عزين من عزا عزاء فهو عز إذا تصبر وتعزى أى تصبر وتأسى فكأنها اسم للجماعة التى يتأسى بعضهم ببعض .

(عسعس): ﴿ والليل إذا عسعس ﴾ أى أقبل وأدبر وذلك فى مبدأ الليل ومنتهاه ، فالعسعسة والعساس رقة الظلام وذلك فى طرفى الليل ، والعس والغسس نفض الليل عن أهل الريبة ورجل عاس وعساس والجميع العسس . وقيل كلب عس خير من أسد ربض ، أى طلب الصيد بالليل ، والعسوس من النساء المتعاطية للريبة بالليل . والعس القدح الضخم والجمع عساس .

(عسر): العسر نقيض اليسر، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ مَعَ العَسر يَسراً ﴾ والعسرة تعسر وجود المال، قال: ﴿ فَى ساعة العسرة ﴾ وقال: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسرة ﴾ ، وأعسر فلان ، نحو أضاق ، وتعاسر القوم طلبوا تعسير الأمر ﴿ وَإِنْ تَعَاسرتُم فَسترضع له أخرى ﴾ ويوم عسير يتصعب فيه الأمر قال: ﴿ وَكَانَ يُوماً عَلَى الكَافرين عسيراً – يوم عسير على الكافرين غير يسير ﴾ وعسرني الرجل طالبني بشيء حين العسرة .

(عسل): العسل لعاب النحل، قال: ﴿ من عسل مصفى ﴾ وكني. عن الجماع بالعسيلة. قال عليه السلام: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ﴾ والعسلان اهتزاز الرمح واهتزاز الأعضاء في العدو وأكثر ما يستعمل في الذئب يقال مر يعسل وينسل .

(عسى): عبى طمع وترجى ، وكثير من المفسرين فسروا لعل وعسى فى القرآن باللازم وقالوا إن الطمع والرجاء لا يصح من الله ، وفى هذا منهم قصور نظر ، وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجياً لا لأن يكون هو تعالى يرجو ، فقوله : ﴿ عسى ربكم أن يهلك علوكم ﴾ أى كونوا راجين فى ذلك : ﴿ عسى الله أن يأتى بالفتح – عسى ربه إن طلقكن – وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم – هل عسيتم إن توليتم – هل عسيتم إن كتب عليكم القتال – فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ والمعسيات من الإبل ما انقطع لبنها فيرجى أن يعود لبنها ، وعسى الشيء يعسو والمعسيات من الإبل ما انقطع لبنها فيرجى أن يعود لبنها ، وعسى الشيء يعسو إذا صلب ، وعسى الليل يعسو أى أظلم .

( منهر ): العشرة والعشر والعشرون والعشير والعشر معروفة ، قال تعالى : ﴿ تلك عشرة كاملة – عشرون صابرون – تسعة عشر ﴾ وعشرتهم أعشرهم ، صرت عاشرهم ، وعشرهم أخذ عشر مالهم ، وعشرتهم صيرت مالهم عشرة وذلك أن تجعل التسع عشرة ، ومعشار الشيء عشره ، قال تعالى : ﴿ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ﴾ وناقة عشراء مرت من حملها عشرة أشهر وجمعها عشار ، قال تعالى : ﴿ وإذا العشار عطلت ﴾ وجاءوا عشارى عشرة عشرة والعشارى ما طوله عشرة أذرع ، والعشر في الإظماء وإبل عواشر وقدح أعشار منكسر وأصله أن يكون على عشره أقطاع وعنه استعير قول الشاعر : بسهميك في أعشار قلب مقتل .

والعشور في المصاحف علامة العشر الآيات ، والتعشير نهاق الحمير لكونه عشرة أصوات ، والعشيرة أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون له بمنزلة العدد الكامل وذلك أن العشرة هو العدد الكامل ، قال تعالى :﴿ وَأَزُوا حِكَـــم وعشيرتكم ﴾ فصار العشيرة اسماً لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم وعاشرته صرت له كعشرة في المصاهرة : ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ والعشير المعاشر قريباً كان أو معارف .

(عشا): العشى من زوال الشمس إلى الصباح قال: ﴿ إِلَّا عَشَيَّهُ أُو ضحاها ﴾ والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة، والعشاآن المغرب والعتمة. والعشا ظلمة تعترض فى العين ، يقال رجل أعشى وامرأة عشواء ، وقيل يخبط خبط عشواء . وعشوت النار قصدتها ليلا وسمى النار التى تبدو بالليل عَشوة وعُشوة كالشعلة ، عشى عن كذا نحو عمى عنه . قال : ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن ﴾ والعواشى الإبل التى ترعى ليلاً الواحدة عاشبة ومنه قيل العاشية تهيج الآبية ، والعشاء طعام العشاء وبالكسر صلاة العشاء ، وقد عشيت وعشيته وقيل عش ولا تغتر .

رعصب ): العصب أطناب المفاصل، ولحم عصب كثير العصب والمعصوب المشدود بالعصب المنزوع من الحيوان ثم يقال لكل شد عصب نحو قولهم لأعصبنكم عصب السلمة، وفلان شديد العصب ومعصوب الخلق أى مديج الخلقة، ويوم عصيب شديد يصح أن يكون بمعنى فاعل وأن يكون بمعنى مفعول أى يوم مجموع الأطراف كقولهم يوم ككفة حابل وحلقة خاتم، والعصبة جماعة متعصبة متعاضدة، قال تعالى: ﴿ لتنوء بالعصبة - ونحن عصبة ﴾ أى مجتمعة الكلام متعاضدة، واعصوصب القوم صاروا عصباً، وعصبوا به أمراً وعصب الريق بفمه يبس حتى صار كالعصب أو كالمعصوب به الرأس والعمامة ضرب من برود اليمن قد عصب به نقوش، والعصابة ما يعصب به الرأس والعمامة وقد اعتصب فلان نحو تعمم والمعصوب الناقة التي لا تدر حتى تعصب، والعصيب في بطن الحيوان لكونه معصوباً أى مطويا.

(عصر): العصر مصدر عصرت والمعصور الشيء العصير والعصارة نفاية ما يعصر، قال: ﴿ وَفِيه يعصرون ﴾ أي يستنبطون منه الخير وقرىء يعصرون أي يمطرون ، واعتصرت من كذا أخذت ما يجرى مجرى العصارة ، قال الشاعر :

# وإنما العيــش بـربانه وأنت من أفنــاته معتصـــر

﴿ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ﴾ أى السحائب التي تعتصر بالمطر أى تصب ، وقيل التي تأتى بالإعصار ، والإعصار ريخ تثير الغبار ، قال : ﴿ فأصابها إعصار ﴾ والاعتصار أن يغص فيعتصر بالماء ومنه العصر ، والعصر الملجأ ، والعصر والعصر الدهر والجميع العصور ، قال : ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر ﴾ والعصر العشى ومنه صلاة العصر وإذا قبل العصران فقيل الغداة

والعشى ، وقيل الليل والنهار وذلك كالقمرين للشمس والقمر . والمعصر المرأة التى حاضت ودخلت في عصر شبابها .

(عصف): العصف والعصيفة الذي يعصف من الزرع ويقال لحطام البنت المتكسر عصف، قال: ﴿ والحب ذو العصف – كعصف مأكول ﴾ وريح عاصف وعاصفة ومعصفة تكسر الشيء فتجعله كعصف، وعصفت بهم الريح تشبها بذلك.

(عصم): العصم الإمساك، والاعتصام الاستمساك، قال: ولا عاصم اليوم من أمر الله في أى لا شيء يعصم منه، ومن قال معناه لامعصوم فليس يعنى أن العاصم بمعنى المعصوم وإنما ذلك تنبيه منه على المعنى المقصود بذلك وذلك أن العاصم والمعصوم يتلازمان فأيهما حصل، حصل معه الآخر، قال: فرما هم من الله من عاصم في والاعتصام التمسك بالشيء، قال: فرواعتصموا بحل الله جميعاً ومن يعتصم بالله في واستعصم استمسك كأنه طلب ما يعتصم به من ركوب الفاحشة، قال: فرفاستعصم في أى تحرى ما يعصمه وقوله: فرولا تمسكوا بعصم الكوافر في والعصام ما يعصم به أى يشد وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا بما خصهم به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسيمة والنفيسة ثم بالنصرة وبتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق، قال تعالى: فروالله يعصمك من الناس في عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق، قال تعالى: فروالله يعصمك من الناس في العصمة شبه السوار، والمعصم موضعها من اليد، وقيل للبياض بالرسغ عصمة تشبها بالسوار وذلك كتسمية البياض بالرجل تحجيلاً، وعلى هذا قيل غراب.

(عصا): العصا أصله من الواو لقولهم فى تثنيته عصوان ، ويقال فى جمعه عصى وعصوته ضربته بالعصا وعصيت بالسيف ، قال : ﴿ فَالَقَ عصاك - فَالَقَى عصاه - قال هي عصاى - فَالَقُوا حبالهم وعصيهم ﴾ ويقال ألقى فلان عصاد إذا نزل تصوراً بحال من عاد من سفره قال الشاعر :

### « فألقت عصاها واستقرت بها النوى »

وعصى عصياناً إذا خرج عن الطاعة ، وأصله أن يتمنع بعصاه ، قال : ﴿ وعصى آدم ربه - ومن يعص الله ورسوله - الآن وقد عصيت قبل ﴾ ويقال فيمن فارق الجماعة فلان شق العصا .

(عض): العض أزم بالأسنان قال: ﴿ عضوا عليكم الأنامل - ويوم يعض الظالم ﴾ وذلك عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلك ، والعض للنوى والذى يعض عليه الإبل ، والعضاض معاضة الدواب بعضها بعضاً ، ورجل معض مبالغ في أمره كأنه يعض عليه ويقال ذلك في المدح تارة وفي الذم تارة بحسب ما يبالغ فيه يقال هو عض سفر وعض في الخصومة ، وزمن عضوض فيه جدب ، والتعضوض ضرب من التمريصعب مضغه .

(عضد): العضد ما بين المرفق إلى الكتف وعضدته أصبت عضده ، وعنه استعير عضدت الشجر بالمعضد ، وجمل عاضد يأخذ عضد الناقة فيتنوخها ويقال عضدته أخذت عضده وقويته ويستعار العضد للمعين كاليد ﴿ وما كنت متخذ المضلين عضداً ﴾ ورجل أعضد دقيق العضد ، وعضد يشتكى من العضد ، وهو داء يناله في عضده ، ومعضد موسوم في عضده ، ويقال لسمته عضاد ، والمعضد دملجة ، وأعضاد الحوض جوانبها تشبيهاً بالعضد .

(عضل ): العضلة كل لحم صلب في عصب ورجل عضل مكتنز اللحم وعضلته شددته بالعضل المتناول من الحيوان نحو عصبته وتجوز به في كل منع شديد ، قال : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾ قيل خطاب للأزواج وقيل للأولياء : وعضلت الدجاجة ببيضها ، والمرأة بولدها إذا تعسر خروجهما تشبيهاً بها . قال الشاعر :

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجمع عرمرم وداء عضال صعب البرء ، والعضلة الداهية المنكرة .

(عضه): ﴿ جعلوا القرآن عضين ﴾ أى مفرقاً كهانة وقالوا أساطير الأولين إلى غير ذلك مما وصفوه به وقيل معنى عضين ماقال تعالى: ﴿ أَفْتُومُنُونَ بِبِعِضِ الْكُتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبِعِضَ ﴾ خلاف من قال فيه: ﴿ ويؤمنون بالكتاب كله ﴾ وعضون جمع كقولهم ثبون وظبون في جمع ثبة وظبة ، ومن هذا الأصل العضو والعضو ، والتعضية تجزئة الأعضاء ، وقد عضيته . قال الكسائى : هو من العضو أو من العضة وهى شجرة وأصل عضة في لغة عضهة ، لقولهم عضوان وروى لا تعضية في الميراث : أى لا يفرق ما يكون تفريقه ضرراً على الورثة كسيف يكسر بنصفين ونحو ذلك .

(عطف): العطف يقال في الشيء إذا ثنى أحد طرفيه إلى الآخر كعطف الغصن والوسادة والحبل ومنه قبل للرداء المثنى عطاف، وعطفا الإنسان جانباه من لدن رأسه إلى وركه وهو الذي يمكنه أن يثنيه من بدنه ويقال ثنى عطفه إذا أعرض وجفا نحو ﴿ نأى بجانبه ﴾ وصعر بخده ونحو ذلك من الألفاظ، ويستعار للميل والشفقة إذا عدى بعلى ، يقال عطف عليه وثناه عاطفة رحم ، وظبية عاطفة على ولدها ، وناقة عطوف على بوها ، وإذا عدى بعن يكون على الضد نحو عطفت عن فلان .

(عطل): العطل فقدان الزينة والشغل، يقال عطلت المرأة فهى عطل وعاطل، ومنه قوس عطل لا وتر عليه، وعطلته من الحلى ومن العمل فتعطل، قال: ﴿ وبئر معطلة ﴾ ويقال لمن يجعل العالم بزعمه فارغاً عن صانع أتقنه وزينه: معطل، وعطل الدار عن ساكنها، والإبل عن راعيها.

(عطا): العطو التناول والمعاطاة المناولة، والإعطاء الإنالة ﴿ حتى يعطوا الجزية ﴾ واختص العطية والعطاء بالصلة، قال: ﴿ هذا عطاؤنا ﴾ يعطى من يشاء: ﴿ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ﴾ وأعطى البعير انقاد وأصله أن يعطى رأسه فلا يتأبى وظبى عطو وعاط رفع رأسه لتناول الأوراق.

(عظم): العظم جمعه عظام، قال: ﴿ عظاماً -- فكسونا العظام لحماً ﴾ وقرىء عظماً فيهما، ومنه قيل عظمة الذراع لمستغلظها، وعظم الرحل خشبة بلا أنساع، وعظم الشيء أصله كبر عظمه ثم استعبر لكل كبير فأجرى مجراه محسوساً كان أو معقولاً، عيناً كان أو معنى، قال: ﴿ عذاب يوم عظيم - قل هو نباً عظيم - عم يتساءلون عن النبأ العظيم - من القريتين عظيم ﴾ والعظيم إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة، والكثير يقال في المنفصلة، ثم قد يقال في المنفصل عظيم نحو جيش عظيم ومال عظيم، وذلك في معنى الكثير، والعظيمة النازلة، والإعظامة والعظامة شبه وسادة تعظم بها المرأة عجيزتها.

(عف): العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، والمتعفف المتعاطى لذلك بضرب من الممارسة والقهر، وأصله الاقتصار على تناول الشيء القليل الجارى مجرى العفافة، والعفة أى البقية من الشيء، أو مجرى

العفعف وهو ثمر الأراك، والاستعفاف طلب العفة، قال: ﴿ ومن كان غنياً فليستعفف في وقال: ﴿ ومن كان غنياً فليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً ﴾ .

(عفو): ﴿ قال عفریت من الجن ﴾ العفریت من الجن هو العارم الحبیث ، ویستعار ذلك للإنسان استعارة الشیطان له ، یقال عفریت نفریت ، قال ابن قتیبة : العفریت الموثق الخلق ، وأصله من العفر أی التراب ، وعافره صارعه فألقاه فی العفر ورجل عفر نحو شر وشمر ، ولیث عفرین : دابة تشبه الحرباء تتعرض للراکب ، وقیل عفریة الدیك والحباری للشعر الذی علی رأسهما .

(عفا): العفو القصد لتناول الشيء، يقال عفاه واعتفاه أى قصده متناولاً ما عنده، وعفت الريح الدار قصدتها متناولة آثارها، وبهذا النظر قال الشاعر:

# « أُخذ البلي آياتها فعفاها «

وعفت الدار كأنها قصدت هي البلى ، وعفا النبت والشجر قصد تناول الزيادة كقولك أخذ النبت في الزيادة ، وعفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه ، فالمفعول في الحقيقة متروك ، وعن متعلق بمضمر ، فالعفو هو التجافى عن الذنب ، قال : ﴿ فمن عفا وأصلح ﴾ وأن تعفوا أقرب للتقوى – ثم عفونا عنكم – إن نعف عن طائفة منكم — واعف عنهم ﴾ . وقوله : ﴿ خذ العفو ﴾ أى ما يسهل قصده وتناوله ، وقيل معناه تعاطى العفو عن الناس ، وقوله : ﴿ ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ أى ما يسهل إنفاقه وقولهم : أعطى عفواً ، فعفواً مصدر في موضع الحال أى أعطى وحاله حال العافى أى القاصد للتناول إشارة إلى المعنى موضع الحال أى أعطى وحاله حال العافى أى القاصد للتناول إشارة إلى المعنى الذي عد بديعاً ، وهو قول الشاعر :

# ه كأنك تعطيه الذي أنت سائله ه

وقولهم فى الدعاء أسألك العفو والعافية أى ترك العقوبة والسلامة ، وقال فى وصفه تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُوا غَفُوراً ﴾ وقوله : ٩ وما أكلت العافية فصدقة » أى طلاب الرزق من طير ووحش وإنسان ، وأعفيت كذا أى تركته يعفو ويكثر ، ومنه قيل « أعفوا اللحى » والعفاء ماكثر من الوبر والريش ، والعافى ما يرد مستعير القدر من المرق فى قدره .

( عقب ) : العقب مؤخر الرجل ، وقيل عقب وجمعه أعقاب ، وروى :

« ويل للأعقاب من النار » واستعير العقب للولد وولد الولد، قال تعالى : ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ وعقب الشهر من قولهم جاء في عقب الشهر أى اخره ، وجاء في عقبه إذا بقيت منه بقية ، ورجع على عقبه إذا انثني راجعاً ، وانقلب على عقبيه نحو رجع على حافرته ، ونحو : ﴿ ارتدا على آثارهما قصصاً ﴾ وقولهم رجع عوده على بدئه ، قال : ﴿ ونرد على أعقابنا – انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه - ونكص على عقبيه - فكنتم على أعقابكم تنكصون ﴾ وعقبه إذا تلاه عقباً نحو دبره وقفاه ، والعقب والعقبى يختصان بالثواب نحو : ﴿ خير ثواباً وخير عقباً ﴾ وقال تعالى : ﴿ أُولئك لهم عقبي الدار ﴾ والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب نحو: ﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة نحو : ﴿ ثُم كان عاقبة الذين أساءوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فكان عاقبتهما أنهما في النار كه يصبح أن يكون ذلك استعارة من ضده كقوله : ﴿ فبشرهم بعذاب ألم ﴾ والعقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب، قال: ﴿ فحق عقاب – شدید العقاب – وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به – ومن عاقب بمثل ماعوقب به ﴾ والتعقيب أن يأتى بشيء بعد آخر ، يقال عقب الفرس في عدوه قال : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه ﴾ أى ملائكة يتعاقبون عليه حافظين له . وقوله : ﴿ لا معقب لحكمه ﴾ أي لا أحد يتعقبه ويبحث عن فعله من قولهم عقب الحاكم على حكم من قبله إذا تتبغه . قال الشاعر :

### « وما بعد حكم الله تعقيب »

ويجوز. أن يكون ذلك نهياً للناس أن يخوضوا فى البحث عن حكمه وحكمته إذا خفيت عليهم ويكون ذلك من نحو النهى عن الخوض فى سر القدر . وقوله تعالى : ﴿ وَلَى مَدَبِراً وَلَمْ يَعْقَب ﴾ أى لم يلتفت وراءه . والاعتقاب أن يتعاقب شىء بعذ آخر كاعتقاب الليل والنهار ، ومنه العقبة أن يتعاقب اثنان على ركوب ظهر ، وعقبة الطائر صعوده وانحداره ، وأعقبه كذا إذا أورثه ذلك ، قال ﴿ فأعقبهم نفاقاً ﴾ قال الشاعر :

#### له طائف من جنة غير معقب ه

أى لا يعقب الإفاقة ، وفلان لم يعقب أى لم يترك ولداً ، وأعقاب الرجل أو لاده . قال أهل اللغة لا يدخل فيه أولاد البنت لأنهم لم يعقبوه بالنسب ، قال : وإذا كان له ذرية فإنهم يدخلون فيها ، وامرأة معقاب تلد مرة ذكراً ومرة أنثى ، وعقبت الرمح شددته بالعصب ، والعقبة طريق وعرفى الجبل ، والجمع عقب وعقاب ، والعقاب سمى لتعاقب جريه فى الصيد ، وبه شبه فى الهيئة الراية ، والحجر الذى على حافتى البئر ، والخيط الذى فى القرط ، واليعقوب ذكر الحجل لما له من عقب الجرى .

(عقد): العقد الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما فيقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت يمينه، قال: ﴿ عاقدت أيمانكم ﴾ وقال: ﴿ بما عقدتم الأيمان ﴾ وقرىء: أيمانكم ﴾ وقال: ﴿ بما عقدتم الأيمان ﴾ وقرىء: ﴿ بما عاقدتم الأيمان ﴾ ومنه قيل لفلان عقيدة، وقيل للقلادة عقد. والعقد من مصدر استعمل اسمأ فجمع نحو: ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ والعقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو غيرهما، قال: ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح ﴾ وعقد لسانه احتبس وبلسانه عقدة أى في كلامه حبسة، قال: ﴿ واحلل عقدة من لساني – النفاثات في العقد ﴾ جمع عقدة وهي ما تعقده الساحرة وأصله من العزيمة ولذلك يقال لها عزيمة كما يقال لها عقدة ، ومنه قيل للساحر معقد، وله عقدة ملك، وقيل ناقة عاقدة ، وعاقد عقدت بذنبها للقاحها ، وتيس وكلب أعقد ملتوى الذنب ، وتعاقدت الكلاب تعاظلت .

(عقر): عقر الحوض والدار وغيرهما أصلها ويقال له عقر، وقيل: ماغزى قوم فى عقر دارهم قط إلا ذلوا، وقيل للقصر عقرة وعقرته أصبت عقره أى أصله غير رأسته ومنه عقرت النخل قطعته من أصله وعقرت البعير نجرته وعقرت ظهر البعير فانعقر، قال: ﴿ فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ﴾ وقال تعالى: ﴿ فتعاطى فعقر ﴾ ومنه استعير سرج معقر وكلب عقور ورجل عاقر وامرأة عاقر لا تلد كأنها تعقر ماء الفحل، قال: ﴿ وكانت امرأتي عاقراً وامرأتي عاقر كولينه العقر كذلك، والعقار وامرأتي عاقر أخر الولد وبيضة العقر كذلك، والعقار الخمر لكونه كالعاقر للعقل والمعاقرة إدمان شربه، وقولهم للقطعة من الغنم عقر رجله فرفع صوته فصار ذلك مستعاراً للصوت، والعقاقير، أخلاط الأدوية، الواحد عقار.

(عقل): العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه:

العقــل عقـــلان مطبـسوع ومســموع ولا ينفع مسـموع إذا لم يك مطبـوع كا لا ينفع ضوء الشمس وضوء العين ممنوع

وإلى الأول أشار عَلِيْكُ بقوله: « ماخلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل ، وإلى الثاني أشار بقوله: ﴿ مَا كُسِبُ أَحَدُ شَيْئًا أَفْضَلُ مِنْ عَقَلَ يَهْدِيهُ إِلَى هَدَى أُو يُردُهُ عن ردى ه وهذا العقل هو المعنى بقوله: ﴿ وَمَا يَعْقُلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾ وكل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثانى دون الأول نحو : ﴿ وَمَثَّلُ الذين كفروا كمثل الذي ينعق ﴾ إلى قوله : ﴿ صم بكم عمى فهم لا يعقلون ﴾ ونحو ذلك من الآيات ، وكل موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول. وأصل العقل الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال وعقل الدواء البطن وعقلت المرأة شعرها وعقل لسانه كفه ومنه قيل للحصن معقل و جمعه معاقل . وباعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول أعطيت ديته ، وقيل أصله أن تعقل الإبل بفناء ولى الدم وقيل بل بعقل الدم أن يسفك ثم سميت الدية بأى شيء كان عقلاً وسمى الملتزمون له عاقلة ، وعقلت عنه نبت عنه في إعطاء الدية ودية معقلة على قومه إذا صاروا بدونه واعتقله بالشغزبية إذا صرعه ، واعتقل رمحه بين ركابه وساقه ، وقيل العقال صدقة عام لقول أبى بكر رضى الله عنه لا لو منعونى عقالاً لقاتلتهم a ولقولهم أخذ النقد ولم يأخذ العقال ، وذلك كناية عن الإبل بما يشد به أو بالمصدر فإنه يقال عقلته عقلاً وعقالاً كما يقال كتبت كتاباً ، ويسمى المكتوب كتاباً كذلك يسمى المعقول عقالاً ، والعقيلة من النساء والدر وغيرهما التي تعقل أي تحرس وتمنع كقولهم علق مضنة لما يتعلق به ، والمعقل جبل أو حصن يعتقل به ، والعقال داء يعرض في قواعم الخيل ، والعقل اصطكاك فيها .

(عقم): أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر يقال عقمت مفاصله وداء عقام لا يقبل البرء والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل يقال عقمت المرأة والرحم، قال: ﴿ فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ وريح عقيم يصح أن يكون بمعنى الفاعل وهي التي لا تلقح سحاباً ولا شجراً ، ويصح أن يكون بمعنى المفعول كالعجوز العقيم وهي التي لا تقبل أثر الخير ، وإذا لم تقبل ولم تتأثر لم

تعط ولم تؤثر ، قال تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمَ الرَّيْحِ الْعَقْيَمِ ﴾ ويوم عقيم لا فرح فيه .

(عكف): العكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له والاعتكاف في الشرع هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة ويقال عكفته على كذا أى حبسته عليه لذلك قال: ﴿ سواءُ العاكف فيه والباد – والعاكفين – فلى كذا أى حبسته عليه لذلك قال: ﴿ سواءُ العاكف فيه والباد – والعاكفين نظل لها عاكفين – يعكفون على أصنام لهم – ظلت عليه عاكفاً – وأنتم عاكفون في المساجد – والهدى معكوفاً ﴾ أى محبوساً ممنوعاً.

(علق): العلق التشبث بالشيء ، يقال علق الصيد في الحبالة وأعلق الصائد إذا علق الصيد في حبالته ، والمعلق والمعلاق ما يعلق به وعلاقة السوط كذلك ، وعلق القربة كذلك ، وعلق البكرة آلاتها التي تتعلق بها ومنه العلقة لما يتمسك به وعلق دم فلان بزيد إذا كان زيد قاتله ، والعلق دود يتعلق بالحلق ، والعلق الدم الجامد ومنه العلقة التي يكون منها الولد ، قال : ﴿ خلق الإنسان من علق ﴾ وقال : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ﴾ إلى قوله : ﴿ فخلقنا العلقة مضغة ﴾ والعلق الشيء النفيس الذي يتعلق به صاحبه فلا يفرج عنه والعليق ماعلق على الدابة من القضيم والعليقة مركوب يبعثها الإنسان مع غيره فيعلق أمره ، قال الشاع :

أرسلها عليـقة وقد علـم أن العلينقات يلاقـين الــرقم والعلوق الناقة التى ترأم ولدها فتعلق به ، وقيل للمنية علوق ، والعلقى شجر يتعلق به ، وعلقت المرأة حبلت ، ورجل معلاق يتعلق بخصمه .

(علم): العلم إدراك الشيء بحقيقته؛ وذلك ضربان: أحدهما إدراك ذات الشيء. والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفى شيء وهو منفى عنه . فالأول هو المتعدى إلى مفعول واحد نحو: ﴿ لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ والثاني المتعدى إلى مفعولين نحو قوله: ﴿ فَإِن علمتموهن مؤمنات ﴾ وقوله: ﴿ يوم يجمع الله الرسل ﴾ إلى قوله: ﴿ لا علم لنا ﴾ فإشارة إلى أن عقولهم طاشت. والعلم من وجه ضربان: نظرى وعملى ، فالنظرى ما إذا علم فقد كمل نحو العلم بموجودات العالم ، والعملى ما لا يتم إلا بأن يعمل كالعلم بالعبادات. ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعى ، وأعلمته وعلمته في الأصل

واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع ، والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. قال بعضهم: التعليم تنبيه النفس لتصور المعانى، والتعلم تنبه النفس لتصور ذلك وربما استعمل في معنى الإعلام إذا كان فيه تكرير نحو: ﴿ أتعلمون الله بدينكم ﴾ فمن التعليم قوله: ﴿ الرحمن علم القرآن - علم بالقلم - وعلمتم مالم تعلموا - علمنا منطق الطير -ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ ونحو ذلك . وقوله : ﴿ وعلم آدم الأسماء كلها ﴾ فتعليمه الأسماء هو أن جعل له قوة بها نطق ووضع أسماء الأشياء وذلك بإلقائه فى روعه وكتعليمه الحيوانات كل واحد منها فعلاً يتعاطاه وصوتاً يتحراه ، قال : ﴿ وعلمناه من لدنا علماً ﴾ قال له موسى : ﴿ هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً ﴾ قيل عني به العلم الخاص الخفي على البشر الذي يرونه مالم يعرفهم الله منكراً بدلالة مارآه موسى منه لما تبعه فأنكره حتى عرفه سببه ، قيل وعلى هذا العلم في قوله: ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلَّمِ دَرَجَاتَ ﴾ فتنبيه منه تعالى على تفاوت منازل العلوم وتفاوت أربابها . وأما قوله : ﴿ وَفُوقَ كُلُّ ذَى عَلْمَ عَلَيمٍ ﴾ فعليم يصح أن يكون إشارة إلى الإنسان الذي فوق آخر ويكون تخصيص لفظ العليم الذي هو للمبالغة تنبيهاً أنه بالإضافة إلى الأول عليم وإن لم يكن بالإضافة إلى من فوقه كذلك ، ويجوز أن يكون قوله عليم عبارة عن الله تعالى وإن جاء لفظه منكراً إذ كان الموصوف في الحقيقة بالعليم هو تبارك وتعالى ، فيكون قوله : ﴿ وَفُوقَ كُلُّ ذَى علم عليم ﴾ إشارة إلى الجماعة بأسرهم لا إلى كل واحد بانفراده ، وعلى الأول يكون إشارة إلى كل واحد بانفراده . وقوله : ﴿ علام الغيوب ﴾ فيه إشارة إلى أنه لا يخفى عليه خافية . وقوله : ﴿ عَالَمُ الغيبُ فلا يظهرُ على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ فيه إشارة أن لله تعالى علماً يخص به أولياءه ، والعالم في وصف الله هو الذي لا يخفي عليه شيء كما قال : ﴿ لا تخفي منكم خافية ﴾ وذلك لا يصح إلا في وصفه تعالى . والعلم الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش، وسمى الجبل علماً لذلك وجمعه أعلام، وقرىء:﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ وقال : ﴿ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ﴾ وفي أخرى : ﴿ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ﴾ والشق في الشفة العليا علم وعلم الثوب ، ويقال فلان علم أي مشهور يشبه بعلم الجيش ، وأعلمت كذا جعلت له علماً ، ومعالم الطريق والدين الواحد معلم ، وفلان معلم للخير ، والعلام الحناء

وهو منه ، والعالم اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأغراض وهو فى الأصل اسم لم يعلم به كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختم به وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة والعالم آلة في الدلالة على صانعه ، ولهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدانيته فقال : ﴿ أُو لَمْ يَنظروا في ملكوت السموات والأرض ﴾ وأما جمعه فلأن من كل نوع من هذه قد يسمى عالماً ، فيقال عالم الإنسان وعالم الماء وعالم النار ، وأيضا قد روى : ٥ إن لله بضعة عشر ألف عالم ٤ وأما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم ، والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه ، وقيل إنما جمع هذا الجمع ، لأنه عنى به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس دون غیرها . وقد روی هذا عن ابن عباس . وقال جعفر بن محمد : عنی به الناس وجعل كل واحد منهم عالماً ، وقال : العالم عالمان الكبير وهو الفلك بما فيه ، والصغير هو الإنسان ، لأنه مخلوق على هيئة العالم وقد أوجد الله تعالى فيه كل ماهو موجود في العالم الكبير، قال تعالى: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّى فَصَلَتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ قيل أراد عالمي زمانهم وقيل أراد فضلاء زمانهم الذين يجرى كل واحد منهم مجرئ كل عالم لما أعطاهم ومكنهم منه وتسميتهم بذلك كتسمية إبراهيم عليه السلام بأمة في قوله : ﴿ إِن إبراهيم كَانَ أمة ﴾ وقوله: ﴿ أَوْ لَمْ نَنْهَكُ عَنَ الْعَالَمِينَ ﴾ .

(علن): العلانية ضد السر وأكثر ما يقال ذلك في المعاني دون الأعيان، يقال علن كذا وأعلنته أنا، قال: ﴿ أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً ﴾ أي سراً وعلانية. قال: ﴿ وما تكن صدورهم وما يعلنون ﴾ وعلوان الكتاب يصح أن يكون من علن اعتباراً بظهور المعنى الذي فيه لا بظهور ذاته.

(علا): العلو ضد السفل، والعلوى والسفلى المنسوب إليهما، والعلو الارتفاع وقد علا يعلو علواً وهو عالى، وعلى يعلى فهو على، فعلا بالفتح فى الأمكنة والأجسام أكثر. قال: ﴿ عاليهم ثياب سندس ﴾ وقيل إن علا يقال فى المحمود والمذموم، وعلى لا يقال إلا فى المحمود، قال: ﴿ إن فرعون علا فى الأرض – لعال فى الأرض وإنه لمن المسرفين ﴾ وقال تعالى: ﴿ فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ﴾ وقال لإبليس: ﴿ أستكبرت أم كنت من العالين – لا يريدون علوا فى الأرض – ولعلا بعضهم على بعض – ولتعلن علوا كبيرا – واستيقنتها أنفسهم فى الأرض – ولعلا بعضهم على بعض – ولتعلن علوا كبيرا – واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا ﴾ والعلى هو الرفيع القدر من على، وإذا وصف الله تعالى به فى قوله: ﴿ إنه هو العلى الك ، – إن الله كان عليًا كبيراً ﴾ فمعناه يعلو أن يحيط به قوله: ﴿ إنه هو العلى الك ، – إن الله كان عليًا كبيراً ﴾ فمعناه يعلو أن يحيط به

وصف الواصفين بل علم العارفين . وعلى ذلك يقال تعالى نحو : ﴿ تعالى الله عما يشركون ﴾ وتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلف كما يكون من البشر ، وقال عز وجل : ﴿ تعالى عما يقولون علوًّا كبيراً ﴾ فقوله علواً ليس بمصدر تعالى . كما أن قوله نباتاً في قوله : ﴿ أُنبتكم في الأرض نباتاً ﴾ وتبتيلا في قوله : ﴿ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾ كذلك . والأعلى الأشرف ، قلل : ﴿ أَنَا ربكم الأعلى ﴾ والاستعلاء قد يكون طلب العلو المذموم، وقد يكون طلب العلاء أى الرفعة ، وقوله : ﴿ وقد أفلح اليوم من استعلى ﴾ يحتمل الأمرين جميعاً . وأما قوله : ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ فمعناه أعلى من أن يقاس به أو يعتبر بغيره وقوله: ﴿ والسموات العلى ﴾ فجمع تأنيث الأعلى والمعنى هي الأشرف والأفضل بالإضافة إلى هذا العالم ، كما قال : ﴿ أَأَنتُم أَشَد خلقاً أم السماء بناها ﴾ وقوله : ﴿ لفي عليين ﴾ فقد قيل هو اسم أشرف الجنان كما أن سجينا اسم شر النيران ، وقيل بل ذلك في الحقيقة اسم سكانها وهذا أقرب في العربية ، إذ كان هذا الجمع يختص بالناطقين ، قال : والواحد على نحو بطيخ . ومعناه إن الأبرار في جملة هؤلاء فيكون ذلك كقوله : ﴿ أُولئكُ مَعَ الذِّينَ أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ مِنْ النبيين ﴾ الآية وباعتبار العلو قيل للمكان المشرف وللشرف العلياء والعلية تصغير عالية فصار في المتعارف اسماً للغرفة ، وتعالى النهار ارتفع ، وعالية الرمح مادون السنان جمعها عوال ، وعالية المدينة ، ومنه قيل بعث إلى أهل العوالي ، ونسب إلى العالية فقيل علوى . والعلاة السندان حديداً كان أو حجراً . ويقال العلية للغرفة وجمعها غلالي وهي فعاليل، والعليان البعير الضخم، وعلاوة الشيء أعلاه . ولذلك قيل للرأس والعنق علاوة ولما يحمل فوق الأحمال علاوة . وقيل علاوة الرمح وسفالته، والمعلى أشرف القداح وهو السابع، واعل عنى أى ارتفع، وتعالى قيل أصله أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع ثم جعل للدعاء إلى كل مكان ، قال بعضهم أصله من العلو وهو ارتفاع المنزلة فكأنه دعا إلى ما فيه رفعة كقولك افعل كذا غير صاغر تشريفاً للمقول له . وعلى ذلك قال : ﴿ قل تعالوا ندع أبناءنا – تعالوا إلى كلمة – تعالوا إلى ماأنزل الله – ألا تعلوا على – تعالوا أتل ﴾ وتعلى ذهب صعداً . يقال عليته فتعلى وعلى حرف جر ، وقد يوضع موضع الاسم في قولهم غدت من عليه.

ر عم ): العم أخو الأب والعمة أخته ، قال : ﴿ أُو بيوت أعمامكم أُو بيوت أعمامكم أُو بيوت عما وأصل بيوت عما تكناه عما وأصل بيوت عماتكم ﴾ ورجل معم مخول واستعم عما وتعممه أى اتخذه عما وأصل

ذلك من العموم وهو الشمول وذلك باعتبار الكثرة ، ويقال عمهم كذا وعمهم بكذا عما وعموماً والعامة سموا بذلك لكثرتهم وعمومهم في البلد ، وباعتبار الشمول سمى المشور العمامة فقيل تعمم نحو تقنع وتقمص وعممته ، وكنى بذلك عن السيادة . وشاة معممة مبيضة الرأس كأن عليها عمامة نحو مقنعة ومخمرة ، قال الشاعر :

يا عامر بن مالك يا عمساً أفنست عمسا وجبرت عما أى ياعماه سلبت قوماً وأعطيت قوماً ، وقوله : ﴿ عم يتساءلون ﴾ أى عن ماوليس من هذا الباب .

(عمد): العمد قصد الشيء والاستناد إليه ، والعماد ما يعتمد قال : فرام ذات العماد في أي الذي كانوا يعتمدونه ، يقال عمدت الشيء إذا أسندته ، وعمدت الحائط مئله . والعمود خشب تعتمد عليه الخيمة وجمعه عمد وعمد ، قال : فو في عمد ممددة في وقرىء : فو في عمد في وقال : بغير عمد ترونها في وكذلك ما يأخذه الإنسان بيده معتمداً عليه من حديد أو خشب . وعمود الصبح ابتداء ضوئه تشبيهاً بالعمود في الهيئة ، والعمد والتعمد في المتعارف خلاف السهو وهو المقصود بالنية ، قال : فو ومن يقتل مؤمناً متعمداً – ولكن ما تعمدت قلوبكم في وقيل فلان رفيع العماد أي هو رفيع الاعتاد عليه ، والعمدة كل ما يعتمد عليه من مال وغيره وجمعها عمد . وقرىء: في عمد في والعميد السيد الذي يعمده الذي يعمده الناس ، والقلب الذي يعمده الحزن ، والسقيم الذي يعمده السعر توجع من حزن أو غضب أو سقم ، وعمد البعير توجع من عقر ظهره .

(عمر): العمارة نقيض الخراب، يقال عمر أرضه يعمرها عمارة، قال: ﴿ وعمارة المسجد الحرام ﴾ يقال عمرته فعمر فهو معمور قال: ﴿ وعمروها أكثر مما عمروها – والمبيت المعمور ﴾ وأعمرته الأرض واستعمرته إذا فوضت إليه العمارة، قال: ﴿ واستعمركم فيها ﴾ والعمر والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة فهو دون البقاء فإذا قيل طال عمره فمعناه عمارة بدنه بروحه وإذا قيل بقاؤه فليس يقتضى ذلك فإن البقاء ضد الفناء، ولفضل البقاء على العمر وصف الله به وقلما وصف بالعمر . والتعمير إعطاء العمر بالفعل أو بالقول على مبيل الدعاء قال: ﴿ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه – وما يعمر من معمر و لا ينقص

من عمره – وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمِن نعمره ننكسه في الحِنلق ﴾ قال تعالى : ﴿ وَطَالَ عَلَيْهِم العمر – ولبثت فينا من عمرك سنين ﴾ والعمر والعمر واحد لكن خص القسم بالعمر دون العمر نحو : ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم ﴾ وعمرك الله أي سألت الله عمرك وخص ههنا لفظ عمر لما قصد به قصد القسم ، والاعتار والعمرة الزيارة التي فيها عمارة الود ، وجعل في الشريعة للقصد المخصوص . وقوله : ﴿ إِنما يعمر مساجد الله ﴾ أما من العمارة التي هي الزيارة ، أو من إلما من العمارة التي هي حفظ البناء أو من العمرة التي هي الزيارة ، أو من قولم : عمرت بمكان كذا أي أقمت به ؛ لأنه يقال : عمرت المكان وعمرت بلكان والعمارة أخص من القبيلة وهي اسم لجماعة بهم عمارة المكان ، قال الشاعر :

### « لكل أناس من معد عمارة »

والعمار ما يضعه الرئيس على رأسه عمارة لرياسته وحفظاً له ريحاناً كان أو عمامة . وإذا سمى الريحان من دون ذلك عماراً فاستعارة منه واعتبار به . والمعمر المسكن مادام عامراً بسكانه . والعرمرمة صحب يدل على عمارة الموضع بأربابه . والعمرى فى العطية أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره كالرقبى ، وفى تخصيص لفظه تنبيه أن ذلك شيء معار . والعمر اللحم الذي يعمر به ما بين الأسنان ، وجمعه عمور ، ويقال للضبع أم عامر وللإفلاس أبو عمرة .

( عمق ) : ﴿ من كل فج عميق ﴾ أى بعيد وأصل العمق البعد سفلاً ، يقال بئر عميق ومعيق إذا كانت بعيدة القعر .

(عمل): العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات ، والعمل قلما ينسب إلى ذلك ، ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم البقر العوامل ، والعمل يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة ، قال : ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات – ومن يعمل من الصالحات – من يعمل سوأ يجز به – ونجني من فرعون وعمله ﴾ وأشباه ذلك : ﴿ إنه عمل غير صالح – والذين يعملون السيئات لهم عذاب شديد ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والعاملين عليها ﴾ هم المتولون على الصدقة والعمالة أجرته ، وعامل الرمح ما يلى السنان ، واليعملة مشتقة من العمل .

(عمه): العمه التردد في الأمر من التحير، يقال عمه فهو عمه وعامه، وجمعه عمه، قال: ﴿ في طغيانهم يعمهون – فهم يعمهون ﴾ وقال تعالى: ﴿ زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون ﴾ .

( عمى ) : العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة ويقال في الأول أعمى وفى الثانى أعمى وعم ، وعلى الأول قوله : ﴿ أَن جَاءِهُ الْأَعْمَى ﴾ وعلى الثانى ماورد من ذم العمى في القرآن نحو قوله: ﴿ صم بكم عمى ﴾ وقوله: ﴿ فعموا وصموا ﴾ بل لم يعد افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عمى حتى قال : ﴿ فَإِنْهَا لَا تَعْمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ وعلى هذا قوله : ﴿ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى ﴾ وقال : ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴿ وجمع أعمى عمى وعميان ، قال : ﴿ بكم عمى -ضما وعميانا ﴾ وقوله : ﴿ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ﴾ فالأول اسم الفاعل والثاني قيل هو مثله وقيل هو أفعل من كذا الذي للتفضيل ؟ لأن ذلك من فقدان البصيرة، ويصح أن يقال فيه ما أفعله و هو أفعل و هو أفعل من كذاو منهم من حمل قوله تعالى : ﴿ ومن كان في هذه أعمى ﴾ على عمى البصيرة . والثاني على عمى البصر وإلى هذا ذهب أبو عمرو ؛ فأمال الأولى لما كان من عمى القلب وترك الإمالة في الثاني لما كان اسماً والاسم أبعد من الإمالة . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَى آذَانِهِم وقر وهو عليهم عمى - إنهم كانوا قوماً عمين ﴾ وقولـــه: ﴿ ونحشره يوم القيامة أعمى - ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً ﴾ فيحتمل لعمى البصر والبصيرة جميعاً . وعمى عليه أي اشتبه حتى صار بالإضافة إليه كالأعمى قال: ﴿ فعميت عليهم الأنباء يومئذ – وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم كه والعماء السحاب والعماء الجهالة ، وعلى الثاني حمل بعضهم ماروى أنه قيل : أين كان ربنا قبل أن خلق السماء والأرض ؟ قال : في عماء تحته عماء وفوقه عماء، قال: إن ذلك إشارة إلى أن تلك حالة تجهل ولا يمكن الوقوف عليها ، والعمية الجهل ، والمعامى الأغفال من الأرض التي لا أثر بها .

(عن) ؛ عن : يقتضى مجاوزة ماأضيف إليه ، تقول حدثتك عن فلان وأطعمته عن جوع ، قال أبو محمد البصرى : عن يستعمل أعم من على ؛ لأنه يستعمل في الجهات الست ولذلك وقع موقع على في قول الشاعر :

إذا رضيت على بنو قشير «

قال : ولو قلت أطعمته على جوع وكسوته على عرى لصح .

(عنب): العنب يقال لثمرة الكرم، وللكرم نفسه، الواحدة عنبة وجمعه أعناب، قال: ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب ﴾ وقال تعالى: ﴿ جنة من نخيل وعنب – وجنات من أعناب – حدائق وأعناباً – وعنباً وقضباً وزيتوناً – جنتين من أعناب ﴾ والعنبة بثرة على هيئته.

(عنت): المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ؛ لأنها معاندة فيها خوف وهلاك ولهذا يقال عنت فلان إذا وقع فى أمر يخاف منه التلف يعنت عنتاً، قال: هو لمن خشى العنت منكم – ودوا ما عنتم – عزيز عليه ما عنتم – وعنب الوجوه للحى القيوم كه أى ذلت وخضعت ويقال أعنته غيره ﴿ ولو يشاء الله لأعنتكم ﴾ ويقال للعظم المجبور إذا أصابه ألم فهاضه قد أعنته.

( عند ) : عند : لفظ موضوع للقرب فتارة يستعمل في المكان وتارة في الاعتقاد نحو أن يقال عندى كذا ، وتارة في الزلفي والمنزلة ، وعلى ذلك قوله : ﴿ بَلِ أَحِياءَ عَنْدُ رَبُّهُم – إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبَّكُ لَا يُسْتَكِّبُرُونَ – فَالَّذِينَ عَنْدُ رَبُّكُ يسبحون له بالليل والنهار – وقال – رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ﴾ وعلى هذا النحو قيل: الملائكة المقربون عند الله ، قال: ﴿ وما عند الله خير وأبقى ﴾ وقوله: ﴿ وعنده علم الساعة – ومن عنده علم الكتاب ﴾ أي في حكمه وقوله : ﴿ فَأُولِئِكَ عَنْدَ الله هُمُ الْكَاذِبُونَ – وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقِّ مَنْ عَنْدَكُ ﴾ فمعناه في حكمه ، والعنيد المعجب بما عنده ، والمعاند المباهى بما عنده . قال : ﴿ كُلُّ كُفَارُ عَنيد – إنه كَانَ لآياتنا عنيداً ﴾ ، والعنود قيل مثله ، قال : لكن بينهما فرق ؛ لأن العنيد الذي يعاند ويخالف والعنود الذي يعند عن القصد. قال: ويقال بعير عنود ولايقال عنيد. وأما العند فجمع عاند، وجمع العنود عندة وجمع العنيد عند. وقال بعضهم: العنود هو العدول عن الطريق لكن العنود خصّ بالعادل عن الطريق المحسوس، والعنيد بالعادل عن الطريق في الحكم، وعند عن الطريق عدل عنه، وقبل عائد لازم وعاند فارق وكلاهما من عند لكن باعتبارين مختلفين كقولهم البين في الوصل والهجر باعتبارين مختلفين .

(عثق): العنق الجارحة وجمعه أعناق ، قال : ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه – مسحاً بالسوق والأعناق – إذ الأغلال في أعناقهم ﴾ وقول تعالى : ﴿ فاضربوا فوق الأعناق ﴾ أى رؤوسهم ومنه رجل أعنق طويل العنق ، وامرأة عنقاء وكلب أعنق في عنقة بياض ، وأعنقته كذا جعلته في عنقه ومنه استعبر اعتنق الأمر ، وقيل لأشراف القوم أعناق . وعلى هذا قوله : ﴿ فظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾ وتعنق الأرنب رفع عنقه ، والعناق الأنثى من المعز ، وعنقاء مغرب قيل هو طائر متوهم لا وجود له في العالم .

(عنا): ﴿ وعنت الوجوه للحى القيوم ﴾ أى خضعت مستأسرة بعناء ، يقال عنيته بكذا أى أنصبته ، وعنى نصب واستأسر ومنه العانى للأسير ، وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان ، وعنى بحاجته فهو معنى بها وقيل عنى فهو عان ، وقرى : ﴿ لكل امرى ء منهم يومئذ شأن يعنيه ﴾ والعنية شيء يطلى به البعير الأجرب وفى الأمثال : عنية تشفى الجرب . والمعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قولهم عنت الأرض بالنبات أنبته حسناً ، وعنت القربة أظهرت ماءها ومنه عنوان الكتاب فى قول من يجعله من عنى . والمعنى يقارن التفسير وإن كان بينهما فرق .

(عهد): العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال وسمى الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً، قال: ﴿ وَأُوفُوا بالعهد إِن العهد كان مسئولاً ﴾ أى أوفوا بحفظ الأيمان، قال: ﴿ لا ينال عهدى الظالمين ﴾ أى لا أجعل عهدى لمن كان ظالماً، قال : ﴿ ومن أو في بعهده من الله ﴾ وعهد فلان إلى فلان يعهد أى ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه، قال: ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم — ألم أعهد إليكم — الذين قالوا إِن الله عهد إلينا — وعهدنا إلى ابراهيم ﴾ وعهد الله تارة يكون بما الذين قالوا إِن الله عهد إلينا — وعهدنا إلى ابراهيم بوبالسنة رسله، وتارة بما نتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجرى مجراها. وعلى هذا قوله: ﴿ ومنهم من عاهد الله — أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم — ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ﴾ والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين وكذلك فو العهد، قال عالمياً : و لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد المسلمين وكذلك فو العهد، قال عالمياً عن المتعاقدين عهدة ، وقولهم في هذا

الأمر عهدة لما أمر به أن يستوثق منه ، وللتفقد قيل للمطر عهد ، وعهاد وروضة معهودة : أصابها العهاد .

(عهن): العهن الصوف المصبوغ، قال: ﴿ كَالْعَهْنَ الْمُنْقُوشُ ﴾ وتخصيص العهن لما فيه من اللون كما ذكر في قوله: ﴿ فكانت وردة كالدهان ﴾ ، ورمى بالكلام على عواهنه أي أورده من غير فكر وروية وذلك كقولهم أورد كلامه غير مفسر .

(عاب): العيب والعاب الأمر الذي يصير به الشيء عيبة أي مقرأ للنقص وعبته جعلته معيباً إما بالفعل كما قال: ﴿ فأردت أن أعيبها ﴾ ، وإما بالقول ، وذلك إذا ذممته نحو قولك عبت فلاناً . والعيبة ما يستر فيه الشيء ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ٥ الأنصار كرشي وعيبتي ٥ أي موضع سرى .

(عوج): العوج العطف عن حال الانتصاب، يقال عجت البعير بزمامه وفلان ما يعوج عن شيء يهم به أي ما يرجع، والعوج يقال فيما يدرك بالفكر بالبصر سهلاً كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة كما يكون في أرض بسيط يعرف تفاوته بالبصيرة وكالدين والمعاش، قال تعالى: ﴿ قرآناً عربيًا غير ذي عوج – ولم يجعل له عوجاً – والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ﴾ والأعوج يكني به عن سبيء الخلق، والأعوجية منسوبة إلى أعوج، وهو فحل معروف.

(عود): العود الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافا بالذات أو بالقول والعزيمة ، قال تعالى: ﴿ رَبّنا أَخْرِجْنَا مِنها فَإِنْ عَدْنَا فَإِنَا ظَلُونَ — ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه — ومن عاد فينتقم الله منه — وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده — ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون — وإن عدتم عدنا — وإن تعودوا نعد — أو لتعودن في ملتنا — إن عدنا فإنا ظالمون سن عدنا في ملتكم — وما يكون لنا أن نعود فيها ﴾ وقوله: ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾ فعند أهل الظاهر هو أن يقول للمرأة ذلك ثانياً فحينئذ يلزمه الكفارة . وقوله : ﴿ فَإِنْ فَاعُوا ﴾ وعند أبى حنيفة العود في الظهار هو أن يجامعها بعد أن يظاهر منها . وعند الشافعي هو إمساكها بعد وقوع الظهار عليها مدة يمكنه أن يطلق فيها فلم يفعل . وقال بعض

المتأخرين : المظاهرة . ي يين نحو أن يقال امرأتي على كظهر أمي إن فعلت كذا . فمتى فعل ذلك وحنث يلزمه من الكفارة مابينه تعالى في هذا المكان . وقوله : ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ يحمل على فعل ما حلف له أن لايفعل وذلك كقولك فلان حلف ثم عاد إذا فعل ما حلف عليه . قال الأخفش : قوله : ﴿ لما قالوا ﴾ متعلق بقوله : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ وهذا يقوى القول الأخير . قال : ولزوم هذه الكفارة ُ إذا حنث كلزوم الكفارة المبينة في الحلف بالله والحنث في قوله : ﴿ فَكَفَارَتُهُ إَطْعَامُ عشرة مساكين ﴾ وإعادة الشيء كالحديث وغيره تكريره ، قال : ﴿ سنعيدها سيرتها الأولى - أو يعيدوكم في ملتهم ﴾ والعادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير ذلك سهلاً تعاطيه كالطبع ولذلك قيل العادة طبيعية ثانية . والعيد ما يعاود مرة بعد أخرى وخص في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر ، ولما كان في ذلك اليوم مجعولاً للسرور في الشريعة كما نبه النبي عَلِيْتُكُهُ بقوله : ﴿ أَيَامُ أَكُلُ وَشُرَبُ وَبِعَالَ ﴾ صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ أَنْزُلُ عَلَيْنَا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ﴾ والعيد كل حالة تعاود الإنسان ، والعائدة كل نفع يرجع إلى الإنسان من شيء ما ، والمعاد يقال للعود وللزمان الذي يعود فيه ، وقد يكون للمكان الذي يعود إليه ، قال تعالى : ﴿ إِن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كه قيل أراد به مكة والصحيح ماأشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام وذكره ابن عباس إن ذلك إشارة إلى الجنة التي خلقه فيها بالقوة في ظهر ادم وأظهر منه حيث قال : ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم ﴾ الآية والعود البعير المسن اعتباراً بمعاودته السير والعمل أو بمعاودة السنين إياه وعود سنة بعد سنة عليه فعلى الأول يكون بمعنى الفاعل ، وعلى الثاني بمعنى المفعول والعود الطريق القديم الذي يعود إليه السفر ومن العود عيادة المريض ، والعيدية إبل منسوبة إلى فحل يقال له عيد ، والعود قيل هو في الأصل الخشب الذي من شأنه أن يعود إذا قطع وقد خص بالمزهر المعروف وبالذي يتبخر به .

(عود ): العود الالتجاء إلى الغير والتعلق به يقال عاد فلان بفلان ومنه قوله تعالى : ﴿ أُعودُ بالله أَن أكون من الجاهلين – وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون – قل أُعودُ برب – إنى أُعودُ بالرحمن ﴾ وأعدته بالله أُعيدُه . قال : ﴿ وإنى أُعيدُها بك ﴾ وقوله : ﴿ معادُ الله ﴾ أى نلتجىء إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك فإن ذلك سوء نتحاشى من تعاطيه . والعودة ما يعادُ به من الشيء ومنه قيل

للتمهمة والرقية عوذه ، وعوذ إذا وقاه ، وكل أنثى وضعت فهي عائذ إلى سبعة أيام .

(عور): العورة سوأة الإنسان وذلك كناية وأصلها من العار وذلك لما يلحق فى ظهوره من العار أى المذمة ، ولذلك سمى النساء عورة ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة وعورت عينه عوراً وعارت عينه عوراً وعورتها ، وعنه استعبر عورت البشر ، وقيل الغراب الأعور لحدة نظره ، وذلك على عكس المعنى ولذلك قال الشاعر :

## \* وصحاح العيون يدعون عوراً \*

والعوار والعورة شق فى الشيء كالثوب والبيت ونحوه ، قال تعالى : ﴿ إِنْ بِيوتنا عورة وماهي بعورة ﴾ أى متخرقة ممكنة لمن أرادها ، ومنه قيل فلان يحف عورته أى خلله وقوله: ﴿ ثلاث عورات لكم ﴾ أى نصف النهار وآخر الليل وبعد العشاء الآخرة ، وقوله : ﴿ الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾ أى لم يبلغوا الحلم ، وسهم عائر لا يدرى من أين جاء ، ولفلان عائرة عين من المال أى ما يعور العين ويحيرها لكثرته ، والمعاورة قيل فى معنى الاستعارة ، والعارية فعلية من ذلك ولهذا يقال تعاوره العوارى وقال بعضهم هو من العار ، لأن دفعها يورث المذمة والعاركا قيل فى المثل إنه قيل للعارية أين تذهبين فقالت أجلب إلى أهلى مذمة وعاراً ، وقيل هذا لا يصح من حيث الاشتقاق فإن العارية من الوا و بدلالة تعاورنا ، والعار من الياء لقولهم عيرته بكذا .

(عير): العير القوم الذين معهم أحمال الميرة، وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة لعيرة وإن كان قد يستعمل في كل واحد من دون الآخر، قال: والجمال الحاملة لعير – أيتها العير إنكم لسارقون – والعير التي أقبلنا فيها ﴾ والعير يقال للحمار الوحشي وللناشر على ظهر القدم، ولإنسان العين ولما تحت غضروف الأذن ولما يعلو الماء من الغشاء وللوتد ولحرف النصل في وسطه، فإن يكن استعماله في كل ذلك صحيحا ففي مناسبة بعضها لبعض منه تعسف، والعيار تقدير المكيال والميزان، ومنه قبل عيرت الدنانير وعيرته ذممته من العار وقولهم تعاير بنو فلان قبل معناه تذاكروا العار، وقبل فلان العيارة أي فعل العير في الانفلات والتخلية، ومنه عارت الدابة تعير إذا انفلتت وقبل فلان عيار.

(عيس): عيسى اسم علم وإذا جعل عربيا أمكن أن يكون من قولهم بعير أعيس وناقة عيساء وجمعها عيس وهي إبل بيض يعترى بياضها ظلمة ، أو من العيس وهو ماء الفحل يقال عاسها يعيسها .

(عيش): العيش الحياة المختصة بالحيوان وهو أخص من الحياة لأن الحياة تقال في الحيوان وفي البارى تعالى وفي الملك ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه، قال: ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا - معيشة ضنكا - لكم فيها معايش ﴾ وقال في أهل الجنة: ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ وقال عيش الآخرة » .

(عوق): العائق الصارف عما يراد من خير ومنه عوائق الدهر، يقال عاقه وعوقه واعتاقه، قال: ﴿ قد يعلم الله المعوقين ﴾ أى المثبطين الصارفين عن طريق الحير، ورجل عَوْق وعوقه يعوق الناس عن الحير، ويعوق اسم صنم.

(عول): عاله وغاله يتقاربان. والعول يقال فيما يهلك، والعول فيما يثقل، يقال ما عالك فهو عائل لى ومنه العول وهو ترك النصفة بأخذ الزيادة، قال: ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ ومنه عالت الفريضة إذا زادت في القسمة المسماة الأصحابها بالنص، والتعويل الاعتاد على الغير فيما يثقل ومنه العول وهو ما يثقل من المصيبة، فيقال ويله وعوله، وعاله تحمل ثقل مؤنته، ومنه قوله عليه السلام: «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول». وأعال إذا كثر عياله.

(عيل): ﴿ وإن خفتم عيلة ﴾ أى فقراً يقال عال الرجل إذا افتقر يعيل عيلة فهو عائل. وأما أعال إذا كثر عياله فمن بنات الواو، وقوله: ﴿ ووجدك عائلًا فأغنى ﴾ أى أزال عنك فقر النفس وجعل لك الغنى الأكبر المعنى بقوله عليه السلام: « الغنى غنى النفس » وقيل: ما عال مقتصد، وقيل ووجدك فقيراً إلى رحمة الله وعفوه فأغناك بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

(عوم): العام كالسنة ، لكن كثيراً ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه الشدة أو الجدب ، ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة والعام بما فيه الرخاء والحصب ، قال : ﴿ عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ﴾ . وقوله : ﴿ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴾ ففي كون المستثنى منه بالسنة والمستثنى بالعام لطيفة موضعها فيما بعد هذا الكتاب إن شاء الله ، والعهم السباحة ، وقيل سمى

السنة عاما لعوم الشمس في جميع بروجها ، ويدل على معنى العوم قوله : ﴿ وَكُلُّ وَكُلُّ فَلَكُ يُسْبِحُونَ ﴾ .

(عون): العبون المعاونة والمظاهرة ، يقال فلان عونى أى معينى وقد أعنته ، قال : ﴿ فَأَعِينُونَى بِقُوةً – وأعانه عليه قوم آخرون ﴾ والتعاون التظاهر ، قال : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ والاستعانة طلب العون قال : ﴿ استعينوا بالصبر والصلاة ﴾ والعوان المتوسط بين السنين ، وجعل كناية عن المسنة من النساء اعتباراً بنحو قول الشاعر :

فإن أتوك فقالوا إنها نصف فإن أمثل نصفيها الذي ذهبا

قال : ﴿ عوان بين ذلك ﴾ واستعير للحرب التي قد تكررت وقدمت . وقيل العوانة للنخلة القديمة ، والعانة قطيع من حمر الوحش وجمع على عانات وعون ، وعانة الرجل شعره النابت على فرجه وتصغيره عوينة .

(عين): العين الجارحة، قال: ﴿ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ - لَطْمُسُنَّا عَالِي أعينهم – وأعينهم تفيض من الدمع – قرة عين لي ولك – كي تقر عينها ﴾ ويقال لذي العين عين، وللمراعي للشيء عين، وفلان بعيني أي أحفظه وأراعيه كقولك هو بمرأى منى ومسمع ، قال : ﴿ فَإِنْكُ بَأَعِينَنَا ﴾ وقال : ﴿ تَجْرَى بأعيننا - واصنع الفلك بأعيننا ﴾ أي بحيث نرى ونحفظ ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ أى بكلاءِتى وحفظي ومنه عين الله عليك ، أى كنت في حفظ الله ورعايته ، وقيل جعل ذلك حفظته وجنوده الذين يحفظونه وجمعه أعين وعيون ، قال : ﴿ وَلَا أَقُولُ لَلَّذِينَ تَرْدُرَى أَعَيْنَكُم - رَبَّنَا هَبِ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَاتُنَا قَرَّة أعين ﴾ ويستعار العين لمعان هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة ، واستعير للثقب في المزادة تشبيها بها في الهيئة وفي سيلان الماء منها فاشتق منها سقاء عين ومعين إذا سال منها الماء ، قولهم عين قربتك أي صب فيها ماينسد بسيلانه آثار خرزه ، وقيل للمتجسس عين تشبيها بها في نظرها وذلك كما تسمى المرأة فرجا والمركوب ظهراً ، فيقال فلان يملك كذا فرجا وكذا ظهراً لما كان المقصود منهما العضوين، وقيل للذهب عين تشبيها بها في كونها أفضل الجواهر كما أن هذا الجارحة أفضل الجوارح ومنه قيل أعيان القوم لأفاضلهم ، وأعيان الإخوة لبني أب وأم ، قال بعضهم : العين إذا استعمل في معنى ذات الشيء فيقال كل ماله عين فكاستعمال الرفية في المماليك وتسمية النساء بالفرج من حيث إنه هو المقصود منهن ويقال لمنبع الماء عين تشبيها بها بما فيها من الماء ، ومن عين الماء اشتق ماء معين أي ظاهره للعيون ، وعُين أي سائل ، قال : ﴿ عينا فيها تسمى سلسبيلا – وفجرنا الأرض عيونا – فيهما عينان تجريان – عينان نضاختان – وأسلنا له عين القطر – في جنات وعيون – من جنات وعيون – وجنات وعيون وزروع كوعنت الرجل أصبت عينه نحو رأسته وفادته ، وعنته أصبته بعيني نحو سفته أصبته بسيفي ، وذلك أنه يجعل تارة من الجارحة المضروبة نحو رأسته وفادته وتارة من الجارحة المضروبة نحو رأسته وفادته وتارة من الجارحة التي هي آلة في الضرب فيجرى بجرى سفته ورمحته ، وعلى نحوه في المختين قولهم يديت فإنه يقال إذا أصبت يده وإذا أصبته بيدك ، وتقول عنت البئر أثرت عين مائها ، قال : ﴿ إلى ربوة ذات قرار ومعين – فمن يأتيكم بماء معين كو وقيل الميم فيه أصلية وإنما هو من معنت ، وتستعار العين للميل في الميزان ويقال لبقر الوحش أعين وعيناء لحسن عينه ، وجمعها عين ، وبها شبه النساء ، ويقال لبقر الوحش أعين وعيناء لحسن عينه ، وجمعها عين ، وبها شبه النساء ، قال : ﴿ وقاصرات الطرف عين – وحور عين كه .

(عيى): الإعياء عجز يلحق البدن من المشى، والعى عجز يلحق من تولى الأمر والكلام قال: ﴿ أَفعيينا بالخلق الأول − ولم يعى بخلقهن ﴾ ومنه عى فى منطقه عيا فهو عى ، ورجل عياياء طباقاء إذا عى بالكلام والأمر ، وداء عياء لا دواء له ، والله أعلم .

# الغسين

(غبر): الغابر الماكث بعد مضى ما هو معه قال: ﴿ إِلا عجوزا في الغابرين ﴾ يعنى فيمن طال أعمارهم ، وقيل فيمن بقى ولم يسر مع لوط وفيل فيمن بقى بعد في العذاب وفي آخر: ﴿ إِلا امرأتك كانت من الغابرين ﴾ وفي آخر: ﴿ وَمنه الغبرة البقية في الضرع ومن اللبن وجمعه أغبار وغبر الحيض وغبر الليل ، والغبار ما يبقى من التراب المثار ، وجعل على بناء الدخان والعثار ونحوهما من البقايا ، وقد غبر الغبار أي ارتفع ، وقيل يقال للماضى غابر وللباقى غابر فإن يك ذلك صحيحا ، فإنما قيل للماضى غابر تصوراً بمضى الغبار عن الأرض وقيل للباقى غابر تصوراً بتخلف الغبار عن الذي بعد فيخلفه ، ومن الغبار اشتق الغبرة وهو ما يعلق بالشيء من الغبار وما كان على لونه ، قال : ﴿ وَهِ جَهِهُ وَهِ مَا يَعْلَقُ مِنْ الْغِبَارُ وَمَا كَانَ عَلَى لُونِهُ ، قَالَ : ﴿ وَهِ جَهُهُ عَبْرَة وَاغْبَرُ وَاغْبَارُ ، قال طرفة :

## ه رأيت بني غبراء لا ينكرونني ه

أى بنى المفازة المغبرة ، وذلك كقولهم بنو السبيل ، وداهية غبراء إمامن قولهم غبر الشيء وقع فى الغبار كأنها تغبر الإنسان ، أو من الغبر أى البقية ، والمعنى داهية باقية لا تنقضى أو من غبرة اللون فهو كقولهم داهية زباء ، أو من غبرة اللبن فكلها الداهية التى إذا انقضت بقى لها أثر أو من قولهم عرق غبر ، أى ينتفض مرة بعد أخرى ، وقد غبر العرق ، والغبيراء نبت معروف ، وثمر على هيئته ولونه .

(غبن): الغبن أن تبخس صاحبك فى معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء ، فإن كان ذلك فى مال يقال غَبن فلان ، وإن كان فى رأى يقال غبن وغبنت كذا غبنا إذا غفلت عنه فعددت ذلك غبنا ، ويوم التغابن يوم القيامة لظهور الغبن فى المبايعة المشار إليها بقوله : ﴿ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء

مرضات الله ﴾ وبقوله : ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين ﴾ الآية وبقوله : ﴿ الذين يَشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ﴾ فعلموا أنهم غبنوا فيما تركوا من المبايعة وفيما تعاطوه من ذلك جميعا وسئل بعضهم عن يوم التغابن فقال : تبدو الأشياء لهم بخلاف مقاديرهم في الدنيا ، قال بعض المفسرين : أصل الغبّن إخفاء الشيء والغبن بالفتح الموضع الذي يخفى فيه الشيء ، وأنشد :

ولم أر مثل الفتيان في غبن الرأى ينسى عواقبها

ويقال للمرأة إنها طيبة المغابن .

(غثا): الغثاء غثاء السيل والقدر وهو مايطفح ويتفرق من النبات اليابس وزبد القدر ويضرب به المثل فيما يضيع ويذهب غير معتدبه، ويقال غثا الوادى غثواً وغثت نفسه تغثى غثيانا خبثت .

(غدر): الغدر الإخلال بالشيء وتركه والغدر يقال لترك العهد ومنه قيل فلان غادر وجمعه غدرة، وغدار كثير الغدر، والأغدر والغدير الماء الذي يغادر السيل في مستنقع ينتهي إليه وجمعه غدر وغدران، واستغدر الغدير صار فيه الماء، والغديرة الشعر الذي ترك حتى طال وجمعها غدائر، وغادره تركه قال: ﴿ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ﴾ وقال: ﴿ فلم نغادر منهم أحدا ﴾ ، غدرت الشاة تخلفت فهي غدرة وقيل للجحرة واللخاقيق للأمكنة التي تغادر البعير والفرس غائراً: غدر، ومنه قيل ما أثبت غدر هذا الفرس ثم جعل لمن له ثبات فقيل ما أثبت غدره.

(غدق): قال: ﴿ لاسقيناهم ماء غدقا ﴾ أى غزيراً، ومنه غدقت عينه عدق ، والغيداق يقال فيما يغزر من ماء وعدو ونطق .

(غدا): الغدوة والغداة من أول النهار وقوبل فى القرآن الغدو بالآصال نحو قوله: ﴿ بالغدو والآصال ﴾ وقوبل الغداة بالعشى ، قال : ﴿ بالغداة والعشى – غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ والغادية السحاب ينشأ غدوة ، والغداء طعام يتناول فى ذلك الوقت وقد غدوت أغدو ، قال : ﴿ أن اغدوا على حرثكم ﴾ ، وغد يقال لليوم الذى يلى يومك الذى أنت فيه ، قال : ﴿ سيعلمون غدا ﴾ ونحوه .

(غور): يقال غررت فلانا أصبت غرته ونلت منه ما أريده، والغرة غفلة في اليقظة، والغرار غفلة مع غفوة، وأصل ذلك من الغروهو الأثر الظاهر من الشيء ومنه غرة الفرس، وغرار السيف أي حده، وغر الثوب أثر كسره، وقيل اطوه على غره، قال: ﴿ ماغرك وقيل اطوه على غره، قال: ﴿ ماغرك بربك الكريم – لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ﴾ وقال: ﴿ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ﴾ وقال: ﴿ وما الحياة الشيطان إلا متاع الغرور – وغرتهم الحياة الدنيا – ما وعدنا الله ورسوله الدنيا إلا متاع الغرور – وغرتهم الحياة الدنيا – ما وعدنا الله ورسوله وشهوة وشيطان وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبت الغارين وبالدنيا لما قبل الدنيا لمتاع الغرر الخطر وهو من الغر، ونهى عن بيع الغرر، والغرير الخلي الحلي الحلي الخرب وتضر وتمر، والغرر الخطر وهو من الغر، ونهى عن بيع الغرر، والغرير الخلوس وشهرته بها قبل فلان أغر إذا كان مشهورا كريما، وقبل العزر لثلاث ليال الفرس وشهرته بها قبل فلان أغر إذا كان مشهورا كريما، وقبل الغرر لثلاث ليال من قبل ، وغار السيف حده، والغرار من قبل ، وغارت الناقة قل لبنها بعد أن ظن أن لا يقل فكأنها غرت صاحبها.

(غوب): الغرب غيبوبة الشمس، يقال غربت تغرب غربا وغروبا ومغرب الشمس ومغيربانها، قال: ﴿ رب المشرق والمغرب ~ رب المشرقين ورب المغربين – رب المشارق والمغارب ﴾ وقد تقدم الكلام في ذكرهما منيين وبجموعين وقال: ﴿ لا شرقية ولا غربية ﴾ وقال: ﴿ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ﴾ وقيل لكل متباعد غريب ولكل شيء فيما بين جنسه عديم النظير غريب، وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا بدا الإسلام غريبا مبعدا في الذهاب، قال: ﴿ فبعث الله غرابا بيحث ﴾ ، وغارب السنام لبعده مبعدا في الذهاب، قال: ﴿ فبعث الله غرابا بيحث ﴾ ، وغارب السنام لبعده وشبه به حد اللسان كتشبيه اللسان بالسيف فقيل فلان غرب اللسان ، وسمى الدلو غربا لتصور بعدها في البئر ، وأغرب الساق تناول الغرب والغرب الذهب لكونه غربا لتصور بعدها في البئر ، وأغرب الساق تناول الغرب والغرب الذهب ومنه نظر غرب ليس بقاصد ، والغرب شجر لا يثمر لتباعده من الثمرات ، وعنقاء مغرب وصف بذلك لأنه يقال كان طيراً تناول جارية فأغرب بها يقال وعنقاء مغرب وعنقاء مغرب بالإضافة ، والغرابان نقرتان عند صلوى العجز تشبيها وعنقاء مغرب والغرب الإضافة ، والغرابان نقرتان عند صلوى العجز تشبيها وعنقاء مغرب والعرب بها يقال

بالغراب فى الهيئة ، والمغرب الأبيض الأشفار كأنما أغربت عينه فى ذلك البياض ، وغرابيب سود قيل جمع غربيب وهو المشبه للغراب فى السواد كقولك أسود كحلك الغراب .

( غرض ): الغرض الهدف المقصود بالرمى ثم جعل اسما لكل غاية يتحرى إدراكها ، وجمعه أغراض ، فالغرض ضربان : غرض ناقص وهو الذى يتشوق بعده شيء آخر كاليسار والرياسة ونحو ذلك مما يكون من أغراض الناس ، وتام وهو الذى لا يتشوق بعده شيء آخر كالجنة .

(غرف): الغرف رفع الشيء وتناوله ، يقال غرفت الماء والمرق ، والغرفة ما يغترف ، والغرفة للمرة ، والمغرفة لما يتناول به ، قال : ﴿ إِلّا مِن اغترف غرفة بيده ﴾ ومنه استعير غرفت عرف الفرس إذا حررته وغرفت الشجرة ، والغرف شجر معروف ، وغرفت الإبل اشتكت من أكله ، والغرفة علية من البناء وسمى منازل الجنة غرفا ، قال : ﴿ أُولئك يجزون الغرفة بما صبروا ﴾ وقال : ﴿ لنبوئنهم من الجنة غرفا - وهم في الغرفات آمنون ﴾ .

( غرق ): الغرق الرسوب في الماء وفي البلاء ، وغرق فلان يغرق غرقا وأغرقه ، قال : ﴿ حتى إذا أدركه الغرق ﴾ وفلان غرق في نعمة فلان تشبيها بذلك ، قال : ﴿ وأغرقنا آل فرعون – فأغرقناه ومن معه أجمعين – ثم أغرقنا الآخرين – ثم أغرقنا بعد الباقين – وإن نشأ نغرقهم – أغرقوا فأدخلوا نارأ – كان من المغرقين ﴾ .

(غوم): الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة ، يقال غرم كذا غرما ومغرما وأغرم فلان غرامة ، قال : ﴿ إِنَا المغرمون - فهم من مغرم مثقلون - يتخذ ما ينفق مغرما ﴾ والغريم يقال لمن له الدين ولمن عليه الدين ، قال : ﴿ والغارمين وفي سبيل الله ﴾ والغرام ما ينوب الإنسان من شدة ومصيبة ، قال : ﴿ إِن عذابها كان غراما ﴾ من قولهم هو مغرم بالنساء اى يلازمهم ملازمة الغريم ، قال الحسن ، كل غريم مفارق غريمه إلا النار ، وقيل معناه مشغوفا بإهلاكه .

( غرا ) : غرى بكذا أي لهج به ولصق وأصل ذلك من الغراء وهو

مايلصق به ، وقد أغريت فلإنا بكذا نحو ألهجت به ، قال : ﴿ وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء – لنغرينك بهم ﴾ .

(غزل): قال: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَتَى نَفَضَتَ غَرَلُهَا ﴾ وقد غزلت غزلها والغزال ولد الظبية ، والغزالة قرصة الشمس وكنى بالغزال والمغازلة عن مشافنة المرأة التي كأنها غزال ، وغزل الكلب غزلا إذا أدرك الغزال فلهى عنه بعد إدراكه .

( غزا ) : الغزو الخروج إلى محاربة الغدو ، وقد غزا بغزو غزوا فهو غاز وجمعه غزاة وغز ، قال : ﴿ أَو كَانُوا غزا ﴾ .

(غسق): غسق الليل شدة ظلمته قال: ﴿ إلى غسق الليل ﴾ والغاسق الليل المظلم، قال: ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ وذلك عبارة عن النائبة بالليل كالطارق، وقيل القمر إذا كسف فاسود، والغساق ما يقطر من جلود أهل النار، قال: ﴿ إلا حميما وغساقا ﴾ .

(غسل): غسلت الشيء غسلا أسلت عليه الماء فأزلت درنه ، والغسل الاسم ، والغِسل ما يغسل به ، قال : ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ﴾ الآية . والاغتسال غسل البدن ، قال : ﴿ حتى تغتسلوا ﴾ والمغتسل الموضع الذي يغتسل منه والماء الذي يغتسل به ، قال : ﴿ هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ والغسلين غسالة أبدان الكفار في النار ، قال : ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ .

(غشى): غشيه غشاوة أتاه إتيان ما قد غشيه أى ستره والغشاوة ما يغطى به الشيء، قال: ﴿ وجعل على بصره غشاوة — وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ يقال غشيه وتغشاه وغشيته كذا قال: ﴿ وإذا غشيهم موج — فغشيهم من اليم ما غشيهم — وتغشى وجوههم النار — إذ يغشى السدرة مايغشى — والليل إذا يغشى — إذ يغشيكم النعاس ﴾ وغشيت موضع كذا أتيته وكنى بذلك عن الجماع يقال غشاها وتغشاها ﴿ فلما تغشاها حملت ﴾ وكذا الغشيان والغاشية كل ما يغطى الشيء كغاشية السرج وقوله: ﴿ أَن تأتيهم غاشية ﴾ أى نائبه تغشاهم وتجللهم وقيل الغاشية في الأصل محمودة وإنما استعبر لفظها ههنا على نحو قوله: ﴿ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ﴾ وقوله: ﴿ هل أتاك حديث الغاشية ﴾ كناية عن القيامة وجمعها غواش ، وغشى على فلان إذا نابه ما غشى فهمه ، قال: ﴿ كَالذَى يغشى عليه من الموت — فأغشيناهم فهم لا يبصرون — فهمه ، قال : ﴿ كالذَى يغشى عليه من الموت — فأغشيناهم فهم لا يبصرون —

وعلى أبصارهم غشاوة - كأنما أغشيت وجوههم - واستغشوا ثبابهم ﴾ أى جعلوها غشاوة على أسماعهم وذلك عبارة عن الامتناع من الإصغاء، وقيل استغشوا ثبابهم كناية عن العدو كقولهم شمر ذيلا وألقى ثوبه، ويقال غشيته سوطا أو سيفا ككسوته وعممته.

(غص): الغصة الشجاة التي يغص بها الحلق، قال: ﴿ وطعاما ذا غصة ﴾ .

( غض ): الغض النقصان من الطرف وانصوت وما فى الإناء يقال غض وأغض ، قال : ﴿ قُلَ لَلْمُؤْمِنَاتَ يَغْضُوا مِن أَبْصَارِهُمْ - وقل للمؤمِنَاتُ يَغْضَضَ - واغضض من صوتك ﴾ وقول الشاعر :

« فغض الطرف إنك من نمير ه

فعلى سبيل التهكم ، وغضضت السقاء ، نقصت مما فيه ، والغض الطرى الذى لم يطل مكثه .

(غضب): الغضب ثوران دم القلب إرادة الانتقام، ولذلك قال عليه السلام: « اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد فى قلب ابن آدم، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه » وإذا وصف الله تعالى به فالمراد به الانتقام دون غيره، قال: ﴿ فباءوا بغضب على غضب — فباءوا بغضب من الله ﴾ وقال: ﴿ ومن يحلل عليه غضبى — غضب الله عليهم ﴾ وقوله: ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ قيل هم اليهود. والغضبة كالصخرة، والغضوب الكثير الغضب، وتصف به الحية والناقة الضجور وقيل فلان غضبة: سريع الغضب، وحكى أنه يقال غضبت لفلان إذا كان حيا وغضبت به إذا كان ميتا.

رغطش): ﴿ أغطش ليلها ﴾ أى جعله مظلما وأصله من الأغطش وهو الذى في عينه شبه عمش ومنه قيل فلاة عطشي لا يهتدى فيها والتغاطش التعامي عن الشيء .

(غطا): الغطاء ما يجعل فولى الشيء من طبق ونحوه كما أن الغشدء ما يجعل فوق الشيء من لباس ونحوه وقد استعير للجهالة، قال: ﴿ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ .

( عَفْو ) : الغفر إلباس ما يصونه عن الدنس ومنه قبل اغفر ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ ، والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب . قال : ﴿ غفرانك ربنا – ومغفرة من ربكم – ومن يغفر الذنوب إلا الله ﴾ وقد يقال غفر له إذا تجافي عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في الباطن تحو : ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ﴾ والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال وقوله : ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ﴾ لم يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان فقط بل باللسان وبالفعال ، فقد قبل الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابين وهذا معني ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ وقال : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم – ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ والغافر والغفور في وصف الله نحو : ﴿ غافر الذنب – إنه غفور المكر بغفرة الغفران ومنه قوله : ﴿ اغفر لي ولوالدي – أن يغفر لي خطيئتي – واغفر لنا ﴾ وقبل اغفروا هذا الأمر بغفرته أي استروه بما يجب أن يستر به ، والمغفر بيضة الحديد ، والغفارة خرقة تستر الخمار أن يحسه دهن الرأس ، ورقعة يغشي بها محز الوتر ، وسحابة فوق سحابة .

(غفل): الغفلة سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، يقال غفل فهو غافل، قال: ﴿ لقد كنت فى غفلة من هذا – وهم فى غفلة معرضون – ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها – وهم عن دعائهم غافلون بلن الغافلين – هم غافلون – بغافل عما يعملون – لو تغفلون عن أسلحتكم – فهم غافلون – عنها غافلين ﴾ وأرض غفل لامنار بها ورجل غفل لم تسمه التجارب وإغفال الكتاب تركه غير معجم وقوله: ﴿ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ أى تركناه غير مكتوب فيه الإيمان كما قال: ﴿ أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان ﴾ وقيل معناه من جعلناه غافلا عن الحقائق.

(غل): الغلل أصله تدرع الشيء وتوسطه ومنه الغلل للماء الجارى بين الشجر، وقد يقال له الغيل وانغل فيما بين الشجر دخل فيه، فالغل مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه وجمعه أغلال، وغل فلان قيد به، قال: ﴿ خذوه فغلوه ﴾ وقال: ﴿ إذ الأغلال في أعناقهم ﴾ وقيل للبخيل هو مغلول اليد، قال: ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم - ولا تجعل يدك مغلولة ، قال عنقك - وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ﴾ أي ذموه بالبخل

وقيل إنهم لما سمعوا أن الله قضي كل شيء قالوا إذا يد الله مغلولة أي في حكم المقيدًا لكونها فارغة ، فقال الله تعالى ذلك : وقوله : ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقُهُم أَغْلَالًا ﴾ أى منعهم فعل الخير وذلك نحو وصفهم بالطبع والختم على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم ، وقيل بل ذلك وإن كان لفظه ماضيا فهو إشارة إلى ما يفعل بهم في الآخرة كقوله : ﴿ وجعلنا الأغلال في أعناق إلذين كفروا ﴾ والغلالة ما يلبس بين الثوبين فالشعار لما يلبس تحت الثوب والدثار لما يلبس فوقه ، والغلالة لما يلبس بينهما ، وقد تستعار الغلالة للدرع كما يستعار الدرع لها ، والغلول تدرع الخيانة ، والغل العداوة ، قال : ﴿ وتزعنا ما في صدورهم من غل – ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ﴾ وغل يغل إذا صار ذا غل أي ضغن ، وأغل أى صار ذا إغلال أى خيانة وغل يغل إذا خان ، وأغللت فلانا نسبته إلى الغلول ، قال : ﴿ وَمَا كَانَ لَنْبَى أَنْ يَغُلُّ ﴾ وقرىء ﴿ أَنْ يُغُلُّ ﴾ أي ينسب إلى الخيانة من أغللته، قال: ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ وروى ، « لا إغلال ولا إسلال ، أي لا خيانة ولا سرقة . وقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث لايغل عليهن قلب المؤمن » أى لا يضطغن . وروى « لايغُل ٥ أى لا يصير ذا خيانة ، وأغل الجازر والسالخ إذا ترك في الإهاب من اللحسم شيئسا وهو الإغلال أي الخيانة فكأنه خان في اللحم وتركه في الجلد الذي يحمله . والغلة والغليل مايتدرعه الإنسان في داخله من العطش ومن شدة الوجد والغيظ ، يقال شفا فلان غليله أي غيظه ، والغلة ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه ، وقد أغلت ضيعته ، والمغلغلة : الرسالة التي تتغلغل بين القوم الذين تتغلغل نفوسهم ، كما قال

تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سرور

(غلب): الغلبة القهر يقال غلبته غَلَبا وغلبة وغَلَبا فأنا غالب، قال تعالى: ﴿ آلم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون - كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة - يغلبوا مائتين - يغلبوا ألفا - لأغلبن أنا ورسلى - لا غلب لكم اليوم - إن كنا نحن الغالبين - إنا لنحن الغالبون فغلبوا هنالك - أفهم الغالبون - ستغلبون وتحشرون - ثم يغلبون ﴾ وغلب عليه كذا أى استولى فلبت علينا شقوتنا ﴾ قيل وأصل غلبت أن تناول وتصيب غلب رقبته ، والأغلب الغليظ الرقبة ، يقال رجل أغلب وامرأة غلباء وهضبة غلباء كقولك هضبة عنقاء ورقباء أى عظيمة العنق والرقبة والجمع غلب ، قال : ﴿ وحدائق غلبا ﴾

(غلظ): الغلظة ضد الرقة ، ويقال غلظة وغلظة وأصله أن يستعمل فى الأجسام لكن قد يستعار للمعانى كالكبير والكثير ، قال : ﴿ وليجلوا فيكم غلظة ﴾ أى خشونة وقال : ﴿ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ – من عذاب غليظ – وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ واستغلظ تهيأ لذلك ، وقد مقال إذا غلظ ، قال : ﴿ فاستغلظ فاستوى على سوقه ﴾ .

(غلف): ﴿ قلوبنا غلف ﴾ قيل هو جمع أغلف كقولهم سيف أغلف أى هو في غلاف ويكون ذلك كقوله: ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة - في غفلة من هذا ﴾ وقيل معناه قلوبنا مغطاة ، وغلام أغلف كناية عن الأقلف ، والغلفة كالقلفة ، وغلفت السيف والقارورة والرحل والسرج جعلت لها غلافا ، وغلفت لحيته بالحناء وتغلف نحو تخضب ، وقيل : ﴿ قلوبنا غلف ﴾ هي جمع غلاف والأصل غلف بضم اللام ، وقد قرىء به نحو : كُتُب ، أي هي أوعية للعلم تنبيها أنا لا نحتاج أن نتعلم منك ، فلنا غنية بما عندنا .

(غلق): الغلق والمغلاق ما يغلق به وقيل ما يفتح به لكن إذا اعتبر بالإغلاق يقال له مغلق ومغلاق، وإذا اعتبر بالفتح يقال له مفتح ومفتاح، وأغلقت الباب وغلقته على التكثير وذلك إذا أغلقت أبوابا كثيرة أو أغلقت بابا واحداً مرارا أو أحكمت إغلاق باب وعلى هذا: ﴿ وغلقت الأبواب ﴾ وللتشبيه به قيل غلق الرهن غلوقا وغلق ظهره دبراً، والمغلق السهم السابع لاستغلاقه ما بقى من أجزاء الميسر ونخلة غلقة ذويت أصولها فأغلقت عن الإثمار والغلقة شجرة مرة كالسم.

(غلم): الغلام الطار الشارب، يقال غلام بين الغلومة والغلومية، قال تعالى: ﴿ أَنَى يَكُونُ لَى غلام – وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين – وأما الجدار فكان لغلامين ﴾ وقال في قصة يوسف ﴿ هذا غلام ﴾ والجمع غلمة وغلمان، واغتلم الغلام إذا بلغ حد الغلومة ولما كان من بلغ هذا الحد كثيراً ما يغلب عليه الشبق قيل للشبق غلمة واغتلم الفحل.

( غلا ) : الغلو تجاوز الحد ، يقال ذلك إذا كان فى السعر غلاء ، وإذا كان فى القدر والمنزلة غلو وفى السهم : غَلّو ، وأفعالها جميعا غلا يغلو قال : ﴿ لا تغلوا فى دينكم ﴾ والغلى والغليان يقال فى القدر إذا طفحت ومنه استعير قوله : ﴿ طعام

الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون . كغلى الحميم ﴾ وبه شبه غليان الغضب والحرب ، وتغالى النبت يصبح أن يكون من الغلى وأن يكون من الغلو ، والغلواء : تجاوز الحد فى الجماح ، وبه شبه غلواء الشباب .

( غمم ): الغم ستر الشيء ومنه الغمام لكونه ساتراً لضوء الشمس ، قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهِم اللَّهُ فَى ظلل من الغمام ﴾ والغمى مثله . ومنه غم الهلال ويوم غمّ وليلة غمة وغمى ، قال :

#### ه ليلة غمى طامس هالها ه

وغمة الأمر قال : ﴿ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ﴾ أى كربة يقال غم وغمة أى كربة وغلم الله على أى كربة وغلم وغمة أى كرب وكربة ، والغمامة خرقة تشد على أنف الناقة وعينها ، وناصية غماء تستر الوجه .

( غمر ): أصل الغمر إزالة أثر الشيء ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيل أثر سيله غمر وغامر ، قال الشاعر :

#### » والماء غامر خدادها «

وبه شبه الرجل السخى الشديد العدو فقيل لهما غمر كما شبها بالبحر ، والغمرة معظم الماء الساترة لمقرها وجعل مثلا للجهالة التي تغمر صاحبها وإلى نحوه أشار بقوله : ﴿ فأغشيناهم ﴾ ونحو ذلك من الألفاظ قال تعالى : ﴿ فذرهم في غمرتهم – الذين هم في غمرة ساهون ﴾ وقيل للشدائد غمرات ، قال تعالى : ﴿ في غمرات الموت ﴾ ورجل غمر وجمعه أغمار . والغمر الحقد المكنون وجمعه غمور والغمر ما يغمر من رائحة الدسم سائر الروائح ، وغمرت يده وغمر عرضه دنس . ودخل في غمار الناس وخمارهم أي الذين يغمرون . والغمرة ما يطلى به من الزعفران ، وقد تغمرت بالطيب وباعتبار الماء قيل للقدح الذي يتناول به الماء غمر ومنه اشتق تغمرت إذا شربت ماء قليلاً ، وقولهم فلان مغامر إذا رمى بنفسه في الحرب إما لتوغلة وخوضه فيه كقولهم يخوض الحرب ، وإما لتصور الغمارة منه فيكون وصفه بذلك ، كوصفه بالهودج ونحوه .

( غمز ): أصل الغمز الإشارة بالجنن أو اليد طلباً إلى ما فيه معاب ومنه قبل ما في معاب ومنه قبل ما في معاب ومنه قبل ما في فلان غميزة أي نقيصة يشار بها إليه وجمعها غمائز ، قال تعالى : ﴿ وإذا ،

مروا بهم يتغامزون ﴾ ، وأصله من غمزت الكبش إذا لمسته هل به طرق ؟ نحو عبظته .

(غمض): الغمض النوم العارض، تقول ماذقت غمضاً ولا غماضاً و باعتباره قيل أرض غامضة وغمضة ودار غامضة ، وغمض عينه وأغمضها وضع إحدى جفنتيه على الأخرى ثم يستعار للتغافل والتساهل، قال تعالى: ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ .

(غنم): الغنم معروف قال تعالى: ﴿ وَمِنَ البَقَرِ وَالْغَنَمَ حَرَمُنَا عَلَيْهُمْ شَخْوَمُهُمّا ﴾ والغنم إصابته والظفر به ثم استعمل فى كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم، قال تعالى: ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء - فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا ﴾ والمغنم ما يغنم وجمعه مغانم، قال: ﴿ فعند الله مغانم كثيرة ﴾ .

(غنى): الغنى يقال على ضروب، أحدها عدم الحاجات وليس ذلك إلا لله تعالى وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لهو الغنى الحميد – أنتم الفقراء إلى الله والله هو المغنى الحميد ﴾ الثانى : قلة الحاجات وهو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ وذلك هو المذكور في قوله عليه السلام : ٥ الغنى غنى النفس ٩ والثالث : كثرة القنيات بحسب ضروب الناس كقوله : ﴿ ومن كان غنيًا فليستعفف – الذين يستأذنونك وهم أغنياء – لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ قالوا ذلك حيث سمعوا : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ﴾ أي فم غنى النفس ويحسبهم الجاهل أن لهم القنيات لما يرون فيهم من التعفف والتلطف ، وعلى هذا قوله عليه السلام لمعاذ : ﴿ خذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم ٩ وهذا المعنى هو المعنى بقول الشاعر :

#### » قد يكثر المال والإنسان مفتقر »

يقال غنيت بكذا غنياناً وغناء واستغنيت وتغنيت وتغانيت ، قال تعالى : ﴿ واستغنى الله – والله غنى حميد ﴾ ويقال أغنانى كذا وأغنى عنه كذا إذا كفاه ، قال تعالى : ﴿ ما أغنى عنى ماليه – ما أغنى عنه ماله – لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا – ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون – لا تغن عنى شفاعتهم – ولا يغنى من اللهب ﴾ والغانية المستغنية بزوجها عن الزينة ، وقيل المستغنية بحسنها عن التزين . وغنى فى مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره بغنى ، قال تعالى : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴾ والمغنى يقال للمصدر وللمكان . وغنى أغنية وغناء ، وقيل تغنى بمعنى استغنى وحمل قوله عليه السلام : « من لم يتغنن بالقرآن » على ذلك .

( غيب ) : الغيب مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين ، يقال غاب عنى كذا ، قال تعالى : ﴿ أَمْ كَانَ مَنَ الْغَائِبِينَ ﴾ واستعمل في كل غائب عن الحاسة وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب ، قال تعالى : ﴿ وَمَا من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ﴾ ويقال للشيء غيب وغائب باعتباره بالناس لا بالله تعالى فإنه لا يغيب عنمه شيء كما ﴿ لا يعـزب عنمه مثقـال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ قوله تعالى : ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي ما يغيب عنكم وما تشنهدونه ، والغيب في قوله تعالى : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالغيبِ ﴾ مالا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية العقول وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام وبدفعه يقع على الإنسان اسم الإلحاد ، ومن قال الغيب هو القرآن ، ومن قال هو القدر فإشارة منهم إلى بعض ما يقتضيه لفظه . وقال بعضهم : معناه يؤمنون إذا غابوا عنكم وليسوا كالمنافقين الذين قيل فيهم : ﴿ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ﴾ وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ الذين يخشون ربهم بالغيب - من خشى الرحمن بالغيب - ولله غيب السموات والأرض أطلع الغيب - ولا يظهر على غيبه أحداً - لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله – ذلك من أنباء الغيب – وما كان الله ليطلعكم على الغيب – إنك علام الغيوب – إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ﴾ وأغابت المرأة غاب زوجها . وقوله في صفة النساء : ﴿ حَافظات للغيب بما حفظ الله ﴾ أي لا يفعلن في غيبة الزوج ما يكرهه الزوج . والغيبة أن يذكر الإنسان غيره بما فيه من عيب من غير أن أحوج إلى ذكره قال تعالى : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ والغيابة منهبط من الأرض ومنه الغابة للأجمة ، قال تعالى : ﴿ فَي غيابة الجب ﴾ ويقال هم يشهدون أحياناً ويتغايبون أحياناً وقوله تعالى : ﴿ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ﴾ أى من حيث لايدركونه ببصرهم وبصيرتهم .

(غوث): الغوث يقال فى النصرة والغيث فى المطر، واستغثته طلبت الغوث أو الغيث فأغاثني من الغوث وغاثني من الغوث، قال الغيث وغوثت من الغوث، قال تعالى: ﴿ إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبَّكُم ﴾ وقال: ﴿ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي

من عدوه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل ﴾ فإنه يصح أن يكون من الغيث ويصح أن يكون من الغوث ، وكذا يغاثوا يصح فيه المعنيان . والغيث المطر في قوله تعالى : ﴿ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴾ . قال الشاعر :

سمعت الناس ينتجعون عيشاً فقلت لصيدح انتجعي باللأ

(غور): الغور المنهبط من الأرض، يقال غار الرجل وأغار وغارت عينه غوراً وغؤورا، وقوله تعالى: ﴿ مَاؤَكُمْ غُوراً ﴾ أى غائراً. وقال تعالى: ﴿ أو يصبح ماؤها غوراً ﴾ والغار فى الجبل قال تعالى: ﴿ إِذْ هَمَا فى الغار ﴾ وكنى عن الفرج والبطن بالغارين، والمغار من المكان كالغور، قال تعالى: ﴿ لَوْ يَجْدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَعَارات أَوْ مَدْخَلاً ﴾، وغارت الشمس غياراً، قال الشاعر:

هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها وغور نزل غوراً ، وأغار على العدو إغارة وغارة ، قال : ﴿ فالمغيرات صبحاً ﴾ عبارة عن الخيل .

(غير): غير يقال على أوجه: الأول: أن تكون للنفى المجرد من غير إثبات معنى به نحو مررت برجل غير قائم أى لا قائم ، قال تعالى: ﴿ ومن أضل ثمن اتبع هواه بغير هدى من الله – وهو فى الخصام غير مبين ﴾ . الثانى : بمعنى إلا فيستثنى به . وتوصف به النكرة نحو مرزت بقوم غير زيد أى إلا زيداً ، وقال تعالى : ﴿ ما لكم من إله غيره – قعل نخر ما لكم من إله غيره – هل من حال غير ألله ﴾ . الثالث : لنفى صورة من غير مادتها نحو : الماء إذا كان حارا غيره إذا كان بارداً وقوله تعالى : ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ﴾ . الرابع : أن يكون ذلك متناولاً لذات نحو قوله تعالى : ﴿ اليوم تجزون على الله غير الحق ﴾ أى الباطل وقوله تعالى : ﴿ واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق ﴾ أى الباطل وقوله تعالى : ﴿ واستبدل بي قوماً غيركم – ائت بقرآن غير هذا ﴾ . والتغيير يقال على وجهين ؛ أحدهما : لتغيير صورة الشيء دون ذاته ، يقال غيرت دارى إذا بنيتها بناءً غير الذي كان . لتغيير صورة الشيء دون ذاته ، يقال غيرت دارى إذا بنيتها بناءً غير الذي كان . والثانى : لتبديله بغيره نحو غيرت غلامى ودابتى إذا أبدلتهما بغيرهما نحو قوله تعالى : والناه لا بغيرها نحو قوله تعالى : والغير الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ والفرق بين غيرين ومختلفين وختلفين وختلفين وختلفين وختلفين وختلفين والفرق بين غيرين وختلفين

أن الغيرين أعم ، فإن الغيرين قد يكونان متفقين في الجوهر بخلاف المختلفين ، فالجوهران المتحيزان هما غيران وليسا مختلفين ، فكل خلافين غيران وليس كل غيرين خلافين .

( غوص ): الغوص الدخول تحت الماء ، وإخراج شيء منه ، ويقال لكل من انهجم على غامض فأخرجه له غائص عيناً كان أو علماً والغواص الذي يكثر منه ذلك ، قال تعالى : ﴿ والشياطين كل بناء وغواص – ومن الشياطين من يغوصون له ﴾ أي يستخرجون له الأعمال الغريبة والأفعال البديعة وليس يعنى استنباط الدر من الماء فقط .

(غيض): غاض الشيء وغاضه غيره نحو نقص ونقصه غيره، قال تعالى: ﴿ وغيض الماء - وما تغيض الأرحام ﴾ أى تفسده الأرحام، فتجعله كالماء الذى تبتلعه الأرض، والغيضة المكان الذى يقف فيه الماء فيبتلعه، وليلة غائضة أى مظلمة.

(غيظ): الغيظ أشد غضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. قال تعالى: ﴿ قل موتوا بغيظكم – ليغيظ بهم الكفار ﴾ وقد دعا الله الناس إلى إمساك النفس عند اعتراء الغيظ قال تعالى: ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ قال : وإذا وصف الله سبحانه به فإنه يراد به الانتقام قال تعالى: ﴿ وإنهم لنا لغائظون ﴾ أى داعون بفعلهم إلى الانتقام منهم ، والتغيظ هو إظهار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت مسموع كما قال تعالى: ﴿ سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ﴾ .

(غوى): الغى جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً، وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد وهذا النحو الثانى يقال له غى. قال تعالى: ﴿ ماضل صاحبكم وماغوى - وإخوانهم يمدونهم فى الغى ﴾. وقوله تعالى: ﴿ فسوف يلقون غيا ﴾ أى عذاباً، فسماه الغى لما كان الغى هو سببه وذلك كتسمية الشيء بما هو

سببه كقولهم للنبات ندى . وقيل معناه فسوف يلقون أثر الغى وثمرته قال : ﴿ وَبِرَرْتُ الْجُحِيْمُ لَلْغَاوِينَ - والشّعراء يتبعهم الغاوون - إنك لغوى مبين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ أى جهل ، وقيل معناه خاب نحو قول الشاعر :

## « ومن يغو لا يعدم على الغي لائما «

وقيل معنى غوى فسد عيشه من قولهم غَوى الفصيل وغَوى نحو هَوى وهَوَى ، وقوله : ﴿ إِن كَانَ الله يريد أَن يغويكم ﴾ فقد قبل معناه أَن يعاقبكم على غيكم ، وقيل معناه يحكم عليكم بغيكم . وقوله تعالى : ﴿ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا – أغويناهم كما غوينا ﴾ تبرأنا إليك إعلاماً منهم أنا قد فعلنا بهم غاية ماكان في وسع الإنسان أن يفعل بصديقه ، فإن حق الإنسان أن يريد بصديقه ما يريد بنفسه ، فيقول قد أفدناهم ماكان لنا وجعلناهم أسوة أنفسنا ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ فأغويناكم – إنا كان غاوين – فها أغويتمونى – لأزينن هُم في الأرض ولأغوينهم ﴾ .

#### الف\_\_\_اء

( فتح ) : الفتح إزالة الإغلاق والإشكال ، وذلك ضربان ، أحدهما : يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه وكفتح القفل ، والغلق والمتاع نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا فَتَحُوا مُتَاعِهِم - وَلُو فَتَحَنَّا عَلَيْهُمْ بَابًا مِنْ السَّمَاءِ ﴾ . والثاني : يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم، وذلك ضربان ؛ أحدهما: في الأمور الدنيوية كغم يفرج وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه ، نحو قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ﴾ أي وسعنا ، وقال تعالى : ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ أى أقبل عليهم الخيرات . والثانى : فتح المستغلق من العلوم ، نحو قولك فلان فتح من العلم باباً مغلقاً ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَاً مُبِيناً ﴾ . قيل عنى فتح مكة ، وقيل بل عنى مافتح على النبي من العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب والمقامات المحمودة التي صارت سبباً لغفران ذنویه . و فاتحة كل شيء مبدؤه الذي يفتح به ما بعده و به سمى فاتحة الكتاب، وقيل افتتح فلان كذا إذا ابتدأ به، وفتح عليه كذا إذا أعلمه ووقفه عليه ، قال تعالى : ﴿ أَتَحدثونهم بما فتح الله عليكم - ما يفتح الله للناس ﴾ وفتح القضية فتاحاً فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها ، قال تعالى : ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ ومنه الفتاح العليم ، قال الشاعر : « وإنى من فتاحتكم غنى »

وقيل الفتاحة بالضم والفتح ، وقوله : ﴿ إذا جاء نصر والله والفتح ﴾ فإنه يحتمل النصرة والظفر والحكم وما يفتح الله تعالى من المعارف ، وعلى ذلك قوله : ﴿ نصر من الله وفتح قريب – فعسى الله أن يأتى بالفتح – ويقولون متى هذا الفتح – قل يوم الفتح ﴾ أى يوم الحكم وقيل يوم إزالة الشبهة بإقامة القيامة ، وقيل ما كانوا يستفتحون من العذاب ويطلبونه ، والاستفتاح طلب الفتح أو الفتاح قال تعالى : ﴿ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ أى إن طلبتم الظفر أو طلبتم الفتاح أى الحكم أو طلبتم مبدأ الخيرات فقد جاءكم ذلك بمجىء النبي عليلة . وقوله تعالى : ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ أى يستنصرون وقوله تعالى : ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ أى يستنصرون الله ببعثه محمد عليه الصلاة والسلام وقبل يستعلم ون خبره من الناساس مرة ،

ويستنبطونه من الكتب مرة ، وقيل يطلبون من الله بذكره الظفر ، وقيل كانوا يقولون إنا لننصر بمحمد عليه السلام على عبدة الأوثان . والمفتح والمفتاح ما يفتح به وجمعه مفاتيح ومفاتح . وقوله : ﴿ وعنده مفاتح الغيب ﴾ يعنى ما يتوصل به إلى غيبه المذكور في قوله تعالى : ﴿ فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ وقوله : ﴿ ماإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ﴾ قيل عنى مفاتح خزائنه وقيل بل عنى بالمفاتح الخزائن أنفسها . وباب فتح مفتوح في عامة الأحوال وغلق خلافه . وروى : « من وجد باباً غلقا وجد إلى جنبه باباً فتحاً » وقيل فتح واسع ،

(فتر): الفتور سكون بعد حدة ، ولين بعد شدة ، وضعف بعد قوة ، قال تعالى : ﴿ يَا أَهَلِ الْكُتَابِ قَد جَاءَكُم رَسُولْنَا يَبِينَ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٌ مِنَ الرَسِلُ ﴾ أى سكون حال عن مجىء رسول الله عليه وقوله تعالى : ﴿ لا يفترون ﴾ أى لايسكنون عن نشاطهم فى العبادة . وروى عن النبي عليه أنه قال : « لكل عالم شرة ، ولكل شرة فترة فمن فتر إلى سنتي فقد نجا وإلا فقد هلك » فقوله لكل شرة فترة فإشارة إلى ماقيل : للباطل جولة ثم يضمحل ، وللحق دولة لا تذل ولا تقل . وقوله : ٥ ومن فتر إلى سنتي ٥ أى سكن إليها ، والطرف الفاتر فيه ضعف مستحسن ، والفتر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة ، يقال فترته بفترى وشيرته بشيرى .

(فتق): الفتق الفصل بين المتصلين وهو ضد الرتق، قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَتَقَ وَالْفَتِقَ وَالْفَتِقَ وَالْفَتِقَ وَالْفَتِقَ وَالْفَتِقَ وَالْفَتِقَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

( فتل ): فتلت الحبل فتلاً ، والفتيل المفتول وسمى ما يكون في شق النواة فتيلاً لكونه على هيئته ، قال تعالى : ﴿ ولا يظلمون فتيلاً ﴾ وهو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ ويضرب به المثل في الشيء الحقير . وناقة فتلاء الذاعين محكمة .

( فتن ) : أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ، واستعمل في إدخال الإنسان النار ، قال تعالى : ﴿ يوم هم على النار يفتنون - ذوقوا فتنتكم ﴾ أى عذابكم وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ كلما نضجت جلودهم

مدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ﴾ وقوله تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها ﴾ الآية وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه نحو قوله تعالى : ﴿ أَلَا فِي الفتنة سقطوا ﴾ وتارة في الاختبار نحو قوله تعالى : ﴿ وفتناك فتوناً ﴾ وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً ، وقد قال فيهما : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ . وقال في الشدة : ﴿ إنما نحن فتنة – والفتنة أشد من القتل • وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ﴿ وقال تعالى : ﴿ ومنهم من يقول ائذن لى و لا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ﴾ أي يقول لا تبلني ولا تعذبني وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والعذاب . وقال تعالى : ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ﴾ أي يبتليهم ويعذبهم وقال تعالى : ﴿ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكُ ﴾ أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحى إليك وقوله تعالى : ﴿ فتنتم أنفسكم ﴾ أي أوقعتموها في بلية وعذاب ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ فقد سماهم ههنا فتنة اعتباراً بما ينال الإنسان من الاختبار بهم ، وسماهم عدوا في قوله تعالى : ﴿ إِنْ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولَادُكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ﴾ اعتباراً بما يتولد منهم وجعلهم زينة في قوله تعالى : ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ﴾ الآية . اعتباراًبأحوال الناس في تزينهم بهم وقوله تعالى : ﴿ الَّم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ﴾ أي لا يختبرون فيميز خبيتهم من طيبهم، كما قال تعالى: ﴿ لِيميز الله الخبيث من الطيب ﴾ وقوله تعانى : ﴿ أُو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ﴾ فإشارة إلى ماقال تعالى : ﴿ ولنبلونكم بشيء من الحنوف ﴾ الآية . وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وحسبوا ألا تكون فتنة ﴾ والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة ، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة ، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك ، ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله : ﴿ والفتنة أشد من القتل – إن الذين فتنوا المؤمنين – ما أنتم عليه بفاتنين ﴾ أي بمضلين وقوله: ﴿ بأيكم المفتون ﴾ قال الأخفش: المفتون الفتنة كقولك ليس له معقول ، وخذ ميسوره ودع معسوره ، فتقديره بأيكم الفتون. وقال غيره: أيكم المفتون والباء زائدة كقوله: ﴿ كَفَي بَاللَّهُ شهيداً ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك ﴾ فقد عدى ذلك بعن تعدية خدعوك لما أشار بمعناه إليه .

(فتى): الفتى الطرى من الشباب والأنثى فتاة والمصدر فتاء، ويكنى بهما عن العبد والأمة، قال تعالى: ﴿ تراود فتاها عن نفسه ﴾ والفتى من الإبل كالفتى من الناس وجمع الفتى فتية وفتيان وجمع الفتاة فتيات وذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ أى إماءكم الوئيانه ﴾ أى لملوكيه، وقال تعالى: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على الفتية إلى الكهف – إنهم فتية آمنوا بربهم ﴾ والفتيا والفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام، ويقال: استفتيته فأفتانى بكذا. قال: ﴿ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن – فاستفتهم – أفتونى في أمرى ﴾ .

( فتىء ) : يقال : ما فتئت أفعل كذا وما فتأت ، كقولك مازلت قال تعالى : ﴿ تفتؤ تذكر يوسف ﴾ .

( فجع ): الفج شقة يكتنفها جبلان ، ويستعمل في الطريق الواسع وجمعه فجاج . قال تعالى : ﴿ من كل فج عميق - فيها فجاجاً سبلاً ﴾ والفجج تباعد الركبتين ، وهو أفج من الفجج ، ومنه حافر مفجج ، وجرح فج لم ينضج :

(فجر): الفجر شق الشيء شقا واسعاً كفجر الإنسان السكر، يقال فجرته فانفجر وفجرته فتفجر، قال تعالى: ﴿ وفجرنا الأرض عبوناً - وفجرنا خلالهما نهراً - فتفجر الأنهار - تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ وقرىء تفجر، وقال ثعالى: ﴿ فانفجرت منها اثنتا عشرة عيناً ﴾ ومنه قيل للصبح فجر لكونه فجر الليل، قال تعالى : ﴿ والفجر وليال عشر - إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ وقيل الفجر فجران . الكاذب وهو كذنب السرحان ، والصادق وبه يتعلق حكم الصوم والصلاة ، قال تعالى : ﴿ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ والفجور شق ستر الديانة ، يقال فجر فجوراً فهو فاجر ، وجمعه فجار وفجرة ، قال : ﴿ كلا إن كتاب الفجار لفى سجين - وإن الفجار لفى جحيم - أولئك هم الكفرة الفجرة ﴾ وقوله : ﴿ بل

يريد الإنسان ليفجر أمامه ﴾ أى يريد الحياة ليتعاطى الفجور فيها . وقيل معناه ليذنب فيها . وقيل معناه يذنب ويقول غدا أتوب ثم لا يفعل فيكون ذلك فجوراً لبذله عهداً لا يفى به . وسمى الكاذب فاجراً لكون الكذب بعض الفجور . وقولهم ونخلع ونثرك من يفجرك أى من يكذبك وقيل من يتباعد عنك ، وأيام الفجار وقائع اشتدت بين العرب .

( فجا ): قال تعالى : ﴿ وهم فى فجوة ﴾ أى ساحة واسعة ، ومنه قوس فجاء وفجواء بان وتراها عن كبدها ، ورجل أفجى بين الفجا : أى متباعد ما بين العرقوبين .

(فحش): الفحش والفحشاء والفاحشة ماعظم قدم من الأفعال والأقوال، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء – وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون – من يأت منكن بفاحشة مبينة – إِنَّ الذين يجبون أَنْ تشيع الفاحشة – إنما حرم ربى الفواحش ألا أَنْ يأتين بفاحشة من مبينة ﴾ كناية عن الزنا، وكذلك قوله تعالى: ﴿ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ وفحش فلان صار فاحشاً. ومنه قول الشاعر:

« عقيلة مال الفاحش المتشدد »

يعنى به العظيم القبع في البخل، والمتفحش الذي يأتى بالفحش.

(فخو): الفخر المباهاة فى الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ، ويقال له الفخر ورجل فاخر وفخور وفخير على التكثير ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يجب كل مختال فخور ﴾ ويقال فخرت فلاناً على صاحبه أفخره فخراً حكمت له بفضل عليه ، ويعبر عن كل نفيس بالفاخر يقال ثوب فاخر وناقة فخور عظيمة الضرع ، كثيرة الدر ، والفخار الجرار وذلك لصوته إذا نقر كأنما تصور بصورة من يكثر التفاخر ، قال تعالى : ﴿ من صلصال كالفخار ﴾ .

(فدى): الفدى والفداء حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فَدَاء ﴾ يقال فديته بمال وفديته بنفسى وفاديته بكذا ، عالى : ﴿ إِنْ يَأْتُوكُم أَسَارَى تَفَادُوهُم ﴾ وتفادى فلان من فلان أى تحامى من شيء بذله ، وقال تعالى : ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ وافتدى إذا بذل ذلك عن

نفسه ، قال تعالى : ﴿ فيما افتدت به – وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ﴾ والمفاداة هو أن يرد أسر العدى ويسترجع منهم من فى أيديهم ، قال تعالى : ﴿ ومثله معه لافتدوا به – لافتدت به – لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ﴾ ومايقى به الإنسان نفسه من مال يبذله فى عبادة قصر فها يقال له فدية ككفارة اليمين وكفارة الصوم نحو قوله تعالى : ﴿ ففدية من صيام أو صدقة – فدية طعام مسكين ﴾ .

( فر ) .: أصل الفر الكشف عن سن الدابة يقال فررت فراراً ومنه فر الدهر جدعاً ومنه الافترار وهو ظهور السن من الضحك ، وفر عن الحرب فراراً . قال تعالى : ﴿ ففررت منكم - فرت من قسورة - فلم يزدهم دعائى إلا فراراً - لن ينفعكم الفرار إن فررتم - ففروا إلى الله ﴾ وأفررته جعلته فارا ، ورجل فر وفار ، والمفر موضع الفرار ووقته والفرار نفسه وقوله : ﴿ أين المفر ﴾ يحتمل ثلاثتها .

( فرت ) : الفرات الماء العذب يقال للواحد والجمع ، قال تعالى : ﴿ وَأَسْقِيانَكُمْ مَاءَ فَرَاتًا ﴿ هَذَا عَذَب فَرَاتَ ﴾ .

( فرث ): قال تعالى: ﴿ من بين فرث ودم لبناً خالصاً ﴾ أى ما فى الكرش ، يقال فرثت كبده أى فتتتها ، وأفرث فلان أصحابه أوقعهم فى بلية جارية مجرى الفرث .

(فرج): الفرج والفرجة الشق بين الشيئين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكنى به عن السوأة وكثر حتى صار كالصريح فيه ، قال تعالى : ﴿ والتي أحصنت فرجها – لفروجهم حافظون – ويحفظن فروجهن ﴾ واستعير الفرج للثغر وكل موضع مخافة . وقيل الفرجان في الإسلام الترك والسودان ، وقوله تعالى : ﴿ وإذا السماء فرجت ﴾ أى انشقت والفرج انكشاف الغم ، يقال فرج الله عنك ، وقوس فرج انفرجت سيتاها ، ورجل فرج لا يكتم سره وفرج لايزال ينكشف فرجه ، وفراريج الدجاج لانفراج البيض عنها ودجاجة مفرج ذات فراريج ، والمفرج القتيل الذي انكشف عنه القوم فلا يدرى من قتله .

(فرح): الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية فلهذا قال تعالى: ﴿ ولا تفرحوا بما آتاكم - وفرحوا بالحياة الدنيا - ذلكم بما كنتم تفرحون - حتى إذا فرحوا بما أوتوا - فرحوا بما عندهم من العلم - إن الله لا يحب الفرحين ﴾ ولم يرخص في الفرح إلا في قوله تعالى: ﴿ فبذلك فليفرحوا - ويومئذ يفرح المؤمنون ﴾ والمفراح الكثير الفرح، قال الشاعر:

ولست بمفراح إذا الحير مسنى ولا جازع من صرفه المتقلب وما يسرنى بهذا الأمر مفرح ومفروح به ، ورجل مفرح أثقله الدين ، وفى الحديث : « لا يترك في الإسلام مفرح بم فكأن الإفراح يستعمل في جلب الفرح وفي إزالة الفرح كما أن الإشكاء يستعمل في جلب الشكوى وفي إزالتها ، فالمدان قد أزيل فرحه فلهذا قيل لا غم إلا غم الدين .

(فرد): الفرد الذي لا يختلط به غيره فهو أعم من الوتر وأخص من الواحد، وجمعه فرادي، قال تعالى: ﴿ لا تذرنى فرداً ﴾ أي وحيداً، ويقال في الله فرد تنبيها أنه بخلاف الأشياء كلها في الازدواج المنبه عليه بقوله تعالى: ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ وقيل معناه المستغنى عما عداه، كا نبه عليه بقوله ﴿ غنى عن العالمين ﴾ وإذا قيل هو منفرد بوحدانيته، فمعناه هو مستغن عن كل تركيب وازدواج تنبيها أنه مخالف للموجودات كلها. وفريد واحد، وجمعه فرادي نحو أسير وأسارى، قال تعالى: ﴿ ولقد جئتمونا فرادي ﴾ .

( فوش ) : الفرش بسط الثياب ، ويقال للمفروش فرش وفراش ، قال تعالى : ﴿ هو الذي جعل لكم الأرض فراشاً ﴾ أى ذللها ولم يجعلها نائية لا يمكن الاستقرار عليها ، والفراش جمعه فرش ، قال تعالى : ﴿ وفرش مرفوعة – فرش بطائنها من إستبرق ﴾ والفرش ما يفرش من الأنعام أى يركب ، قال تعالى : ﴿ حمولة وفرشاً ﴾ وكنى بالفراش عن كل واحد من الزوجين فقال النبي عيلية : 

الولد للفراش » وفلان كريم المفارش أى النساء . وأفرش الرجل صاحبه أى اغتابه وأساء القول فيه ، وأفرش عنه أقلع ، والفراش طير معروف ، قال تعالى :

( فرض ) : الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزند والقوس والمفراض والمفرض مايقطع به الحديد، وفرضة الماء مقسمة . قال تعالى : ﴿ لأَتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ﴾ أى معلوماً وقيل مقطوعاً عنهم والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه وثباته، رالفرض بقطع الحكم فيه . قال تعالى : ﴿ سورة أنزلناها وفرضناها ﴾ أي أوجبنا العمل بها عليك ، وقال تعالى : ﴿ إِنْ الذِّي فَرَضَ عَلَيْكُ القرآنَ ﴾ أي أوجب عليك العمل به ، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض . وكل موضع ورد فرض الله عليه ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه وماورد من ﴿ فرض الله له ﴾ فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مَنْ حَرْجٍ فَيْمَا فرض الله له كه وقوله: ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وقد فرضتم لهن فريضة ﴾ أى سميتم لهن مهراً ، وأوجبتم على أنفسكم بذلك ، وعلى هذا يقال فرض له في العطاء وبهذا النظر ، ومن هذا الغرض قيل للعطية فرض وللدين فرض ، وفرائض الله تعالى ما فرض لأربابها ، ورجل فارض وفرضي بصير بحكم الفرائض قال تعالى : ﴿ فَمَن فَرَضَ فَيْهِنَ الْحَجِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَى الحَجِ ﴾ أَى من عين على نفسه إقامة الحج ، وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت ، ويقال لما أخذ في الصدقة فريضة ، قال تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فريضة من الله ﴾ وعلى هذا ماروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب إلى بعض عماله كتاباً وكتب فيه : هذه فريضة الصندقة التي فرضها رسول الله عَلِيْكَةٍ على المسلمين . والفارض المسن من البقر ، قال تعالى : ﴿ لَا فَارْضُ وَلَا بَكُرٌ ﴾ وقيل إنما سمى فارضاً لكونه فارضاً للأرض أي قاطعاً أو فارضاً لما يحمل من الأعمال الشاقة ، وقيل : بل لأن فريضة البقر اثنان تبيع ومسنة ، فالتبيع يجوز في حال دون حال ، والمسنة يصح بذلها في كل حال فسميت المسنة فارضة لذلك ، فعلى هذا يكون الفارض اسمأ إسلاميًّا .

( فرط): فرط إذا تقدم تقدماً بالقصد يفرط ، ومنه الفارط إلى الماء أى المتقدم لإصلاح الدلو ، يقال فارط و فرط ، ومنه قوله عليه السلام: ٥ أنا فرطكم على الحوض، وقيل في الولد الصغير إذا مات اللهم اجعله لنا فرطاً ، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنًا ﴾ أَى يتقدم ، وفرس فرط يسبق الخيل ، والإفراط أن يسرف في التقدم ، والعفريط أن يقصر في الفرط ، يقال ما فرطت في كذا أى ماقصرت ،

قال : ﴿ مَا فَرَطْنَا فَى الْكُتَابِ - مَا فَرَطْتَ فَى جَنَبِ الله – مَا فَرَطْتُمْ فَى يُوسُفِ ﴾ وأفرطت الله الله الله وتضييعاً .

(فرع): فرع الشجر غصنه وجمعه فروع ، قال تعالى: ﴿ وفرعها فل السماء ﴾ واعتبر ذلك على وجهين ، أحدهما : بالطول فقيل فرع كذا إذا طال وسمى شعر الرأس فرعاً لعلوه ، وقيل رجل أفرع وامرأة فرعاء وفرعت الجبل وفرعت رأسه بالسيف وتفرعت فى بنى فلان تزوجت فى أعاليهم وأشرافهم . والثانى : اعتبر بالعرض فقيل تفرع كذا وفروع المسألة ، وفروع الرجل أولاده ، وفرعون اسم أعجمي وقد اعتبر عرامته فقيل تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون كل يقال أبلس وتبلس ومنة قيل للطغاة الفراعنة والأبالسة .

( فرغ ): الفراغ خلاف الشغل وقد فرغ فراغاً وفروغاً وهو فارغ ، قال تعالى : ﴿ سنفرغ لكم أيها الثقلان – وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً ﴾ أى كأنما فرغ من لبها لما تداخلها من الخوف وذلك كما قال الشاعر :

## » كأن جؤجؤه هواء »

وقيل فارغاً من ذكره أى أنسيناها ذكره حتى سكنت واحتملت أن تلقيه فى اليم ، وقيل فارغاً أى خالياً إلا من ذكره ، لأنه قال تعالى : ﴿ إِن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها ﴾ ومنه : ﴿ فإذا قرغت فانصب ﴾ وأفرغت الدلو صببت ما فيه ومنه استعير : ﴿ أَفْرِغْ علينا صبراً ﴾ وذهب دمه فراغاً أى مصبوبا ومعناه باطلاً لم يطلب به ، وفرس فريغ واسع العدو كآنما يفرغ العدو إفراغاً ، وضربه فريغة واسعة ينصب منها الدم .

(فرق): الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق والفرق يقال اعتباراً بالانفصال، قال تعالى: ﴿ وإذا فرقنا بكم البحر ﴾ والفرق القطعة المنفصلة ومنه الفرقة للجماعة المتفردة من الناس، وقيل فرق الصبح وفلق الصبح، قال تعالى: ﴿ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ والفريق الجماعة المتفرقة عن آخرين، قال تعالى: ﴿ وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب – ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون – فريق في الجنة وفريق في السعير – إنه كان فريق من ففريقاً كذبتم وفريقين – وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم – وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق ﴾ وفرقت بين الشيئين فصلت بينهما سواء كان ذلك بفصل تدركه

البصر أو بفصل تدركه البصيرة، قال تعالى: ﴿ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين – فالفارقات فرقاً ﴾ يعنى الملائكة الذين يفصلون بين الأشياء حسبها أمرهم الله وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ وقيل عمر الفاروق رضى الله عنه لكونه فارقاً بين الحق والباطل، وقوله تعالى : ﴿ وقراناً فوقناه ﴾ أي بينا فيه الأحكام وفصلناه وقيل فرقناه أي أنزلناه مفرقاً ، والتفريق أصله للتكثير ويقال ذلك في تشتيت الشمل والكلمة نحو قوله تعالى : ﴿ يَفْرَقُونَ به بین المرء وزوجه – وفرقت بین بنی اسرائیل ﴾ وقوله تعالی : ﴿ لا نفرق بین أحد من رسله ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا نفرق بين أحد منهم ﴾ إنما جاز أن يجعل التفريق منسوباً إلى أحد من حيث إن لفظ أحد يفيد الجمع في النفي ، وقال تعالى : ﴿ إِنْ الَّذِينَ فَرَقُوا دَيْنِهُم ﴾ وقرىء فارقوا والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر . قال تعالى : ﴿ هذا فراق بيني وبينك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وظن أنه الفراق ﴾ أي غلب على قلبه أنه حين مفارقته الدنيا بالموت، وقوله تعالى : ﴿ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ﴾ أى يظهرون الإيمان بالله ويكفرون بالرسل خلاف ما أمرهم الله به . وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَفْرَقُوا بَيْنَ أَحَدَ مَنْهُم ﴾ أي آمنوا برسل الله جميعاً ، والفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل وتقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به فى الحكم وهو اسم لا مصدر فيما قيل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره وقوله تعالى : ﴿ يُومُ الفرقانَ ﴾ أي اليوم الذي يفرق فيه بين الحق والباطل ، والحجة والشبهة وقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ﴾ أى نوراً وتوفيقاً على قلوبكم يفرق بين الحق والباطل، فكان الفرقان ههنا كالسكينة والروح في غيره وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِدُنَا يُومُ الفَرْقَانَ ﴾ قيل أريد به يوم بدر فإنه أول يوم فرق فيه بين الحق والباطل، والفرقان كلام الله تعالى ، لفرقه بين الحق والباطل في الاعتقاد والصدق والكذب في المقال والصالح والطالح في الأعمال وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل، قال تعالى: ﴿ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان - ولقد أتينا موسى الكتاب والفرقان – ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان – تبارك الذي نزل الفرقان - شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ والفرق تفرق القلب من الخوف ، واستعمال الفرق فيه كاستعمال الصدع والشق فيه ، قال تعالى : ﴿ وَلَكُنُّهُمْ قُومَ يَفْرَقُونَ ﴾ ويقال رجل فروق وفروقة وامرأة كذلك ومنه قيل للناقة التي تذهب في الأرض نادة من وجع المخاض

فارق وفارقة وبها شبه السحابة المنفردة فقيل فارق . والأفرق من الديك ما عرفه مفروق ، ومن الحيل ماأحد وركيه أرفع من الآخر ، والفريقة تمر يطبخ بحلبة ، والفروقة شحم الكليتين .

(فره): الفره الأشر وناقة مفرهة تنتج الفره، وقوله تعالى: ﴿ وَتَنْحَتُونَ مِنْ الْجِبَالُ بِيُوتًا فَارَهِينَ ﴾ أي حاذقين وجمعه فره ويقال ذلك في الإنسان وفي غيره، وقرئ فرهين في معناه وقيل معناهما أشرين.

(فرى): الفرى قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء للإفساد والافتراء فيهما وفى الإفساد أكثر وكذلك استعمل فى القرآن فى الكذب والشرك والظلم نحو قوله تعالى: ﴿ ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً — انظر كيف يفترون على الله الكذب ﴾ وفى الكذب نحو قوله تعالى: ﴿ افتراءً على الله قد ضلوا — ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب — أم يقولون افتراه — وما ظن الذين يفترون على الله الكذب — أن يفترى من دون الله — إن أنتم إلا مفترون ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لقد جئت شيئاً فريًا ﴾ قبل معناه عظيماً وقبل عجيباً وقبل مصنوعاً وكل ذلك إشارة إلى معنى واحد .

( فن ): قال تعالى : ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴾ أى أزعج . ﴿ فأراد أن يستفزهم من الأرض ﴾ أى يزعجهم ، وفزنى فلان أى أزعجنى ، والفز ولد البقرة وسمى بذلك لما تصور فيه من الحفة كما يسمى عجلاً لما تصور فيه من الحفة كما يسمى عجلاً لما تصور فيه من العجلة .

( فنرع ): الفزع انقباض ونفار يعترى الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ولا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه . وقوله تعالى : ﴿ لا يحزنهم الفزع الأكبر ﴾ فهو الفزع من دخول النار . ﴿ ففزع من فى السموات ومن فى الأرض – وهم من فزع يومئذ آمنون – حتى إذا فزع عن قلوبهم ﴾ أى أزيل عنها الفزع ، ويقال فزع إليه إذا استغاث به عند الفزع ، وفزع له أغاثه وقول الشاعر :

# ه كنا إذا ما أتانا صارخ فزع \*

أى صارخ أصابه فزع ، ومن فسره بأن معناه المستغيث فإن ذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ الفزع . ( فسح ): الفسح والفسيح الواسع من المكان والتفسح التوسع ، يقال فسحت مجلسه فتفسح فيه ، قال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الذِّينَ آمنوا إذا قيل لكم ، تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ﴾ ومنه قيل فسحت لفلان أن يفعل كذا كقولك وسعت له وهو في فسحة من هذا الأمر .

(فسد): الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة ، يقال فسد فساداً وفسوداً ، وأفسده غيره ، قال تعالى : ﴿ لفسدت السموات والأرض – لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا – ظهر الفساد في البر والبحر – والله لا يحب الفساد – وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض – ألا أنهم هم المفسدون – ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل – إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها – إن الله لا يصلح عمل المفسدين – والله يعلم المفسد من المصلح .

(فسر): الفسر إظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبىء عنه البول تفسرة وسمى بها قارورة الماء ، والتفسير في المبالغة كالفسر ، والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل ، ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها ، قال تعالى : ﴿ وأحسن تفسيراً ﴾ .

(فسق): فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره وهو أعم من الكفر . والفسق يقع بالقليل من الذبوب وبالكثير لكن تعورف فيما كان كثيراً وأكثر مايقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه ، وإذا قيل للكافر الأصلى فاسق فلأنه أخل بحكم ماألزمه العقل واقتضته الفطرة ، قال تعالى : ﴿ فَفسق عن أمر ربه – ففسقوا فيها – وأكثرهم الفاسقون – وأولئك هم الفاسقون – أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً – ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ أى من يستر نعمة الله فقد خرج عن طاعته ﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار – والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بماكانوا يفسقون – والله لا يهدى القوم الفاسقين – إن المنافقين هم الفاسقون – وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا –أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ﴾ فقابل به الإيمان . فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق أو والذين يرمون المحصنات ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وأولئك هم الفاسقون ﴾ وسميت

الفأرة فويسقة لما اعتقد فيها من الخبث والفسق وقيل لخروجها من بيتها مرة بعد أخرى وقال عليه الصلاة والسلام: « اقتلوا الفويسقة فإنها توهى السقاء وتضرم البيت على أهله » قال ابن الأعرابي: لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب وإنما قالوا فسقت الرطبة عن قشرها.

(فشل): الفشل ضعف مع جبن. قال تعالى: ﴿ حتى إذا فشلتم الله فشلتم الله الله وتفشل الماء سال.

( فصح ): الفصح خلوص الشيء مما يشوبه وأصله في اللبن ، يقال فصح اللبن وأفصح فهو مفصح وفصيح إذا تعرى من الرغوة ، وقد روى :

« وتحت الرغوة اللبن الفصيح »

ومنه استعير فصح الرجل جادت لغته وأفصح تكلم بالعربية وقيل بالعكس والأول أصح وقيل للفصيح الذي ينطق والأعجمي الذي لا ينطق وقال أن في وأخى هارون هو أفصح منى لساناً ﴾ وعن هذا استعير: أفصح الصبح إذا بدا ضوؤه، وأفصح النصاري جاء فصحهم أي عيدهم.

(فصل): الفصل إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة ، ومنه قبل المفاصل ، الواحد مفصل ، وفصلت الشاة قطعت مفاصلها ، وفصل القوم عن مكان كذا ، وانفصلوا فارقوه ، قال : ﴿ ولما فصلت العبر قال أبوهم ﴾ ويستعمل ذلك في الأفعال والأقوال نحو قوله تعالى : ﴿ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين – هذا يوم الفصل ﴾ أى اليوم يبين الحق من الباطل ويفصل بين الناس بالحكم وعلى ذلك: ﴿ يفصل بينهم – وهو خير الفاصلين ﴾ وفصل الخطاب مافيه قطع الحكم ، وحكم فيصل ولسان مفصل . قال تعالى : ﴿ وكل شيء فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ فصلناه نمصيلاً – آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾ إشارة إلى ما قال تعالى : ﴿ وفصيلة الرجل عشيء وهدى ورحمة ﴾ وفصيلة الرجل عشيرته المنفصلة عنه . قال تعالى : ﴿ وفصيلته التي تؤويه ﴾ والفصال التفريق بين الصبى والرضاع ، قال تعالى : ﴿ وفصيلته التي تؤويه ﴾ والفصال التفريق في عامين ﴾ ومنه الفصيل لكن اختص بالحوار ، والمفصل من القرآن السبع في عامين ﴾ ومنه الفصيل لكن اختص بالحوار ، والمفصل من القرآن السبع وفواصل القلادة شذر يفصل به بينها ، وقيل الفصيل حائل دون سور المدينة ،

وفى الحديث : « من أنفق نفقة فاصنلة فله من الأجر كذا » أى نفقة تفصل بين الكفر والإيمان .

(فض): الفض كسر الشيء والتفريق بين بعضه وبعضه كفض ختم الكتاب وعنه استعير انفض القوم. قال تعالى: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوأ انفضوا إليها – لانفضوا من حولك ﴾ والفضة اختصت بأدون المتعامل بها من الجواهر، ودرع فضفاضة وقضفاض واسعة.

( فضل ) : الفضل الزيادة عن الاقتصار وذلك ضربان : محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه. والفضل فى انحمود أكثر استعمالاً والفضول في المذموم ، والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات ، وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على غيره من الحيوان وعلى هذا النحو قوله تعالى :﴿ وَلَقَدَ كُرُّمْنَا بَنِّي أَدُمْ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ تفضيلاً ﴾ وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر . فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل كالفرس والحمار لايمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص بها الإنسان، والفضل الثالث قد يكون عرضيًّا فيوجد السبيل على اكتسابه ومن هذا النوع التفضيل المذكور في قوله تعالى : ﴿ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق – لتبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ يعنى المال وما يكتسب وقوله : ﴿ بما فضل الله بعضهم على بعض ﴾ فإنه يعني بما حص به الرجل من الفضيلة الذاتية له والفضل الذي أعطيه من المكنة والمال والجاه والقوة ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضُ النَّبِينَ عَلَى بعض – فضل الله المجاهدين على القاعدين ﴾ وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل نحو قوله تعالى : ﴿ واسألوا الله من فضله - ذلك فضل الله - ذو الفضل العظيم ﴾ وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ بَفْضُلُ الله – ولولا فَضُلُ الله ﴾ .

( فضا ): الفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده إلى كذا وأفضى إلى المرأته في الكناية أبلغ وأقرب إلى التصريح من قولهم خلابها . قال تعالى : ﴿ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾ وقول الشاعر :

» طعامهم فوضى فضاً في رحالهم »

أى مباح كأنَّه موضَّوع في فضاء يفيض فيه من يريده .

( فطر ) : أصل الفطر الشق طولاً ، يقال فطر فلان كذا فطراً وأفطر هو فطوراً وانفطر انفطاراً ، قال تعالى : ﴿ هل ترى من فطور ﴾ أى اختلال ووهى فيه وذلك قد يكون على سبيل الصلاح قال تعالى : ﴿ السماء منفطر به كان وعده مفعولاً ﴾ وفطرت الشاة حلبتها بإصبيبين ، وفطرت العجين إذا عجنته فخبزته من وقته ، ومنه الفطرة . وفطر الله الخلق وهو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال فقوله : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ فإشارة منه تعالى إلى ما فطر أى أبدع وركز في الناس من معرفته تعالى ، وفطرة الله هي ماركز فيه من قوته على معرفة الإيمان وهو المشار اليه بقوله : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ الحمد الله أبدعنا وأوجدنا يصح أن يكون الانفطار في قوله تعالى : ﴿ السماء منفطر به ﴾ أبدعنا وأوجدنا يصح أن يكون الانفطار في قوله تعالى : ﴿ السماء منفطر به ﴾ وأفطرته وأفطر هو ، وقيل للكمأة فطر من حيث إنها تفطر الأرض فتخرج منها .

( فظ ): الفظ الكريه الخلق ، مستعار من الفظ أى ماء الكرش وذلك مكروه شربه لا يتناول إلا فى أشد ضرورة ، قال تعالى : ﴿ ولوكنت فظا غليظ القلب ﴾ .

(فعل): الفعل التأثير من جهة مؤثر وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة ولما كان بعلم أو غير علم وقصد أو غير قصد، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات، والعمل مثله، والصنع أخص منهما كما تقدم ذكرهما، قال تعالى: ﴿ وما تفعلوا من خير يعلمه الله — ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً — ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ أى إن لم تبلغ هذا الأمر فأنت في حكم من لم يبلغ شيئاً بوجه، والذي من جهة الفاعل يقال له مفعول ومنفعل وقد فصل بعضهم بين المفعول والمنفعل فقال: المفعول يقال إذا اعتبر بفعل الفاعل، والمنفعل إذا اعتبر قبول الفعل في نفسه، قال: فالمفعول أعم من المنفعل يقال لما لا يقصد الفاعل إلى ايجاده وإن تولد منه كحمرة من المنفعل يعتبري من رؤية إنسان، والطرب الحاصل عن الغناء، وتحرك اللون من خجل يعتبري من رؤية إنسان، والطرب الحاصل عن الغناء، وتحرك

العاشق لرؤية معشوقه وقيل لكل فعل انفعال إلا للإبداع الذي هو من الله تعالى فذلك هو إيجاد عن عدم لا في عرض وفي جوهـر بل ذلك هو إيجاد الجوهـر .

(فقد): الفقد عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص من العدم؛ لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد، قال تعالى: ﴿ ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ﴾ والتفقد التعهد لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان الشيء والتعهد تعرف العهد المتقدم، قال تعالى: ﴿ وتفقد الطير ﴾ والفاقد المرأة التي تفقد ولدها أو بعلها.

(فقر): الفقر يستعمل على أربعة أوجه: الأول: وجود الحاجة الضرورية وذلك عام للإنسان مادام في دار الدنيا بل عام للموجودات كلها، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ﴾ وإلى هذا الفقر أشار بقوله تعالى في وصف الإنسان: ﴿ وماجعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ﴾ والثانى: عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ للفقراء الذين أحصروا ﴾ والثانى: عدم المقتنيات وهو المذكور في الديكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ وقوله: ﴿ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من وهو الشره المعنى في إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ الشالث: فقر النفس وهو الشره المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: ٥ كاد الفقر أن يكون كفراً ٥ وهو المقابل بقوله: «الغنى غنى النفس » والمعنى بقولهم: من عدم القناعة لم يفده المال غنى الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: ٥ اللهم أغنني بالافتقار إليك ، ولا تفقرنى بالاستغناء عنك ٥ وإياه عنى بقوله تعالى: ﴿ رب إلى الله المأنزلت إلى من خير فقير ﴾ وبهذا ألم الشاعر فقال:

ويعجبنى فقرى إليك ولم يكن ليعجبنى لولا محبتك الفقر ويقال افتقر فهو مفتقر وفقير، ولا يكاد يقال فقر وإن كان القياس يقتضيه. وأصل الفقير هو المكسور الفقار، يقال فقرته فاقرة أى داهية تكسر الفقار وأفقرك الصيد فارمه أى أمكنك من فقاره، وقيل هو من الفقرة أى الحفرة، ومنه قيل لكل حفيرة يجتمع فيها الماء فقير، وفقرت للفسيل حفرت له حفيرة غرسته فيها، قال الشاعر:

<sup>«</sup> ما نيلة الفقير إلا شيطان »

مفقيل هو اسم بشر ، وفقرت الخرز ثقبته ، وأفقرت البعير ثقبت خطمه .

( فقع ): يقال أصفر فاقع إذا كان صادق الصفرة كقولهم أسود حالك ، قال : ﴿ صفراء فاقع ﴾ والفقع ضرب من الكمأة وبه يشبه الذليل فيقال أذل من فقع بقاع ، قال الخليل : سمى الفقاع لما يرتفع من زبده وفقاقيع الماء تشبيهاً به .

(فقه): الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم، قال تعالى: ﴿ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً – ولكن لا يفقهون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات، والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيهاً، وفقه أى فهم فقهاً، وفقهه أى فهمه، وتفقه إذا طلبه فتخصص به، قال تعالى: ﴿ ليتفقهوا في الدين ﴾ .

( فكك): الفكك التفريج وفك الرهن تخليصه وفك الرقبة عتقها . وقوله : ﴿ فَكُ رَقِبَةً ﴾ قيل هو عتى المملوك ، وقيل بل هو عتى الإنسان نفسه من عذاب الله بالكلم الطيب والعمل الصالح وفك غيره بما يفيده من ذلك والثانى : يحصل للإنسان بعد حصول الأول فإن من لم يهتد فليس فى قوته أن يهدى كما بينت في مكارم الشريعة ، والفكك انفراج المنكب عن مفصله ضعفاً ، والفكان ملتقى الشدقين . وقوله تعالى : ﴿ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ﴾ أى لم يكونوا متفرقين بل كانوا كلهم على الضلالة كقوله : ﴿ كان الناس أمة واحدة ﴾ الآية ، وما انفك يفعل كذا نحو : ما زال يفعل كذا .

( فكر ): الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم ، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان ، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة فى القلب ولهذا روى : « تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله إذ كان الله منزها أن يوصف بصورة » قال تعالى : ﴿ أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات – أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة – إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون فى الدنيا والآخرة ﴾ لقوم يتفكرون فى الدنيا والآخرة ﴾ ورجل فكير كثير الفكرة ، قال بعض الأدباء : الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر فى المعانى وهو فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها .

(فكه): الفاكهة قيل هي الثار كلها وقيل بل هي الثار ماعدا العنب والرمان. وقائل هذا كأنه نظر إلى اختصاصهما بالذكر، وعطفهما على الفاكهة، قال تعالى: ﴿ وفاكهة مما يتخيرون – وفاكهة كثيرة – وفاكهة وأبا – فواكه وهم مكرمون – وفواكه مما يشتهون ﴾. والفكاهة حديث ذوى الأنس، وقوله تعالى: ﴿ فظلتم تفكهون ﴾ قيل تتعاطون الفكاهة، وقيل تتناولون الفاكهة. وكذلك قوله تعالى: ﴿ فاكهين بما آتاهم ربهم ﴾.

( فلح ) : الفلح الشق ، وقيل الحديد بالحديد يفلح ، أى يشق . والفلاح الأكار لذلك . والفلاح الظفر وإدراك بغية ، وذلك ضربان : دنيوى وأخروى ، فالدنيوى الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز وإياه قصده الشاعر بقوله :

أفلح بما سمت فقد يدرك بالض عف وقد يخدع الأريب وفلاح أخروى وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. ولذلك قبل: « لا عيش إلا عيش الآخرة » وقال تعالى: ﴿ وَإِنَ الدَّارِ الآخرة فِي الحيوان – ألا إِن حزب الله هم المفلحون – قد أفلح من تزكى – قد أفلح من زكاها – قد أفلح المؤمنون – لعلكم تفلحون – إنه لا يفلح الكافرون – فأولتك هم المفلحون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وقد أفلح اليوم من استعلى ﴾ فيصح أنهم قصدوا به الفلاح الدنيوى وهو الأقرب، وسمى السحور الفلاح، ويقال إنه سمى بذلك لقولهم عنده حي على الفلاح وقولهم في الآذان حي على الفلاح أي على الظفر الذي جعله لنا بالصلاة وعلى هذا قوله: « حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح » أى الظفر الذي جعل لنا بصلاة العتمة.

(فلق): الفلق شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض يقال فلقته فانفلق ، قال تعالى: ﴿ فالق الإصباح - إن الله فالق الحب والنوى - فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ وقيل للمطمئن من الأرض بين ربوتين فلق ، وقوله تعالى : ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ أى الصبح وقيل الأنهار المذكورة في قوله تعالى : ﴿ أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً ﴾ وقيل هو الكلمة التي علم الله تعالى موسى فقلق بها البحر ، والفلق المفلوق كالنقض والنكث للمنقوض والمنكوث ،

وقيل الفلق العجب والفيلق كذلك، والفليق والفالق ما بين الجبلين وما بين السنامين من ظهر البعير.

(فلك): الفلك السفينة ويستعمل ذلك للواحد والجمع وتقديرهما مختلفان فإن الفلك إن كان واحداً كان كبناء قفل، وإن كان جمعاً فكبناء حمر، قال تعالى: ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك – والفلك التي تجرى في البحر – وترى الفلك فيه مواخر – وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ﴾ والفلك مجرى الكواكب وتسميته بذلك لكونه كالفلك، قال تعالى: ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ وفلكة المغزل ومنه اشتق فلك ثدى المرأة ، وفلكت الجدى إذا جعلت في لسانه مثل فلكة يمنعه عن الرضاع.

( فلن ): فلان و فلانة كنايتان عن الإنسان ، والفلان والفلانة كنايتان عن الحيوانات ، قال تعالى : ﴿ يَا لَيْتَنَى لَمُ أَتَخَذَ فَلانًا خَلِيلاً ﴾ تنبيها أن كل إنسان يندم على من خاله وصاحبه في تحرى باطل فيقول ليتنى لم أخاله و ذلك إشارة إلى ما قال تعالى : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ .

( فنن): الفنن الغصن الغض الورق وجمعه أفنان ويقال ذلك للنوع من السلىء وجمعه فنون وقوله تعالى: ﴿ ذُواتًا أَفنان ﴾ أى ذواتًا غصون وقيل ذواتًا ألوان مختلفة.

( فند): التفنيد نسبة الإنسان إلى الفند وهو ضعف الرأى ، قال تعالى : ﴿ لُولَا أَن تَفْنَدُونَ ﴾ قيل أن تلومونى وحقيقته ماذكرت والإفناد أن يظهر من الإنسان ذلك ، والفند شمراخ الجبل وبه سمى الرجل فنداً .

(فهم): الفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معانى ما يحسن ، يقال فهمت كذا وقوله: ﴿ فَهُمَنَاهَا سَلَيْمَانَ ﴾ وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم . ما أدرك به ذلك . وإما بأن ألقى ذلك فى روعه أو بأن أوحى إليه وخصه به ، وأفهمته إذا قلت له حتى تصوره ، والاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهمه .

( فوت ): الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه ، قال : ﴿ لكيلا تأسوا على ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءَ مَنْ أَرُواجَكُمْ إِلَى الكفار ﴾ وقال تعالى : ﴿ لكيلا تأسوا على

ما فاتكم - ولو ترى إذ قزعوا فلا فوت ﴾ أى لا يفوتون ما فزعوا منه ، ويقال هو منى فوت الرمح أى حيث لا يدركه الرمح ، وجعل الله رزقه فوت فمه أى حيث يراه ولا يصل إليه فمه ، والافتيات افتعال منه ، وهو أن يفعل الإنسان الشيء من دون ائتهار من حقه أن يؤتمر فيه ، والتفاوت الاختلاف في الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر أو وصف كل واحد منهما الآخر ، قال تعالى : ﴿ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ﴾ أى ليس فيها ما يخرج عن مقتضى الحكمة .

( فوج ): الفوج الجماعة المارة المسرعة وجمعه أفواج ، قال تعالى : ﴿ كُلُّمَا أَلُقَى فَيْهَا فُوجِ ﴿ فُوجِ مِقْتَحُمْ ﴿ فَيْ دَيْنَ اللَّهُ أَفُواجًا ﴾ .

( فأد ) : الفؤاد كالقلب لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أى التوقد ، يقال فأدت اللحم شويته ولحم فنيد مشوى ، قال تعالى : ﴿ مَا كَذَبِ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - إِنَ السمع والبصر والفؤاد ﴾ وجمع الفؤاد أفئدة ، قال تعالى : ﴿ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم - وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة - وأفئدتهم هواء - نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ﴾ وتخصيص الأفئدة تنبيه على فرط تأثير له .

( فور ): الفور شدة الغليان ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت وفي القدر وفي الغضب نحو قوله تعالى: ﴿ وهمى تفور - وفيار التنور ﴾ قال الشاعر: ه ولا العرق فارا »

ويقال فار فلان من الحمى يفور والفوارة ما تقذف به القدر من فورانه وفوارة الماء سميت تشبيهاً بغليان القدر ، ويقال فعلت كذا من فورى أى فى غليان الحال وقيل سكون الأمر ، قال تعالى : ﴿ ويأتوكم من فورهم هذا ﴾ والفار جمعه فيران ، وفأرة المسك تشبيهاً بها فى الهيئة ، ومكان فئر فيه الفار .

(فوز): الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة ، قال تعالى: ﴿ ذلك هو الفوز المبين ﴾ وفي أخرى: ﴿ الله العظيم ﴾ ﴿ أولئك هم الفائزون ﴾ والمفازة قيل سميت تفاؤلاً للفوز وسميت بذلك إذا وصل بها إلى الفوز فإن القفر كما يكون سبباً للهلاك فقد يكون سبباً للفوز

فيسمى بكل واحد منهما حسبا يتصور منه ويعرض فيه ، وقال بعضهم : سميت مفازة من قولهم فاز الرجل إذا هلك ، فإن يكن فوز بمعنى هلك صحيحاً فذلك راجع إلى الفوز تصوراً لمن مات بأنه نجا من حبالة الدنيا ، فالموت وإن كان من وجه تعلكاً فمن وجه فوز ولذلك قيل ما حد إلا والموت خير له ، هذا إذا اعتبر بحال الآخرة فيما يصل إليه من النعيم فهو الفوز الكبير فيمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فلا تحسبنهم يفوزون بمفازة من العذاب ﴾ فهى مصدر فاز والاسم الفوز أى لا تحسبنهم يفوزون ويتخلصون من العذاب ، وقوله تعالى : ﴿ إن للمتقين مفازاً ﴾ أى فوزاً ، أى مكان فوز ثم فسر فقال تعالى : ﴿ حدائق وأعناباً ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ ولئن أصابكم فضل ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فوزاً عظيماً ﴾ أى يحرصون على أغراض الدنيا ويعدون ما ينالونه من الغنيمة فوزاً عظيماً .

( فوض): قال تعانى : ﴿ وأفوض أمرى إلى الله ﴾ أرده إليه وأصله من قولهم مالهم فوضى بينهم قال الشاعر :

ه طعامهم فوضى فضا في رحالهم ه

ومنه شركة المفاوضة .

(فيض): فاض الماء إذا سال منصباً، قال تعالى: ﴿ ترى أعينهم نفيض من الدمع ﴾ وأفاض إناءه إذا ملأه حتى أساله وأفضته، قال تعالى: ﴿ أَن أفيضوا علينا من الماء ﴾ ومنه فاض صدره بالسر أى سال ورجل فياض أى سخى ومنه استعير أفاضوا فى الحديث إذا خاضوا فيه، قال تعالى: ﴿ لمسكم فيما أفضتم فيه – هو أعلم بما تفيضون فيه ﴾ وحديث مستفيض منتشر، والفيض الماء الكثير، يقال إنه أعطاه غيضاً من فيض أى قليلاً من كثير وقوله تعالى: ﴿ ثَمْ أَفِيضُوا من حيث أفاض الناس ﴾ أى دفعتم منها بكثرة تشبيهاً بفيض الماء، وأفاض بالقداح ضرب بها، وأفاض البعير بجرته رمى بها ودرع مفاضة أفيضت على لابسها كقولهم درع مسنونة من سننت أى صببت.

( فوق ) : فوق يستعمل في الزمان والمكان والجسم والعدد والمنزلة وذلك أضرب ، الأول باعتبار العلو نحو قوله تعالى : ﴿ ورفعنا فوقكم الطور – من فوقهم ظلل من النار – وجعل فيها رواسي من فوقها ﴾ ويقابله تحت قال تعانى : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ﴾ الثناني : باعتبار الصعود والحدور نحو قوله : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوَقَّكُــمَمُ ومن أسفل منكم ﴾ الثالث: يقال في العدد نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنْ نَسَاءُ فوق اثنتين ﴾ الرابع : في الكبر والصغر ﴿ مثلاً ما بعوضة فما فوقها ﴾ قيل أشار بقوله تعالى : ﴿ فما فوقها ﴾ إلى العنكبوت المذكور في الآية ، وقيل معناه ما فوقها في الصغر ومن قال أراد ما دونها فإنما قصد هذا المعنى ، وتصور بعض أهل اللغة أنه يعني أن فوق يستعمل بمعنى دون فأخرج ذلك في جملة ماصنفه من الأضداد ، وهذا توهم منه الخامس : باعتبار الفضيلة الدنيوية نحو قوله تعالى : ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾ أو الأخروية : ﴿ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة - فوق الذين كفروا ﴾ السادس: باعتبار القهر والغلبة نحو قوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ وقوله غن فرعون : ﴿ وإنا فوقهم قاهرون ﴾ ومن فوق ، قيل فاق فلان غيره يفوق إذا علاه وذلك من فوق المستعمل في الفضيلة ، ومن فوق يشتق فوق السهم وسهم أفوق انكسر فوقه ، والإفاقة رجوع الفهم إلى الإنسان بعد السكر أو الجنون والقوة بعد المرض، والإفاقة في الحلب رجوع الدر وكل درة بعد الرجوع يقال لها فيقة ، والفواق ما بين الحلبتين . وقوله : ﴿ مَا لَهَا مَنْ فُواقَ ﴾ أي من راحة ترجع إليها ، وقيل مالها من رجوع إلى الدنيا . قال أبو عبيدة : من قرأ : ﴿ من فواق ﴾ بالضم فهو من فواق الناقة أي ما بين الحلبتين ، وقيل هما واحد نحو جمام وجمام ، وقيل استفق ناقتك أى اتركها حتى يفوق لبنها ، وفوق فصيلك أي اسقه ساعة بعد ساعة ، وظل يتفوق المحض ، قال الشاعر :

#### \* حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت ه

( فيل ): الفيل معروف جمع فيلة وفيول قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَّ رَبِكَ بَأُصِحَابِ الفَيلِ ﴾ ورجل فيل الرأى وفال الرأى أى ضعيفه ، والمفايلة لعبة يخبئون شيئاً فى التراب ويقسمونه ويقولون فى أيها هو ، والفائل عرق فى خربة الورك أو لحم عليها .

( فوم ): الفوم الحنطة وقيل هي الثوم ، يقال ثوم وفوم كقولهم جدث و جدف ، قال تعالى : ﴿ وفومها وعدسها ﴾ .

(فوه): أفواه جمع فم وأصل فم فوه وكل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه نحو قوله تعالى: ﴿ ذَلَكُم قُولُكُم بَأَفُواهُكُم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كَلّمَة تَخْرِج مِن أَفُواهُهُم – يرضونكم بأَفُواهُهُم وتألى قلوبهم – فردوا أيديهم في أَفُواهُهُم – مِن الذين قالوا أمنا بأَفُواهُهُم ولم تؤمن قلوبهم – يقولون بأفواهُهُم ماليس في قلوبهم ﴾ ومن ذلك فوهة النهر كقولهم: فم النهر ، وأفواه الطيب الواحد فوه ،

(فيأ): الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة ، قال تعالى : ﴿ حتى تَفَيَّ إِلَى أَمْرِ الله - فَإِنْ فَاءَت ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ ومنه فاء الظل ، والفيء لا يقال إلا للراجع منه ، قال تعالى : ﴿ يَتَفِيوُ ظَلَالُه ﴾ وقيل للغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة فيء ، قال تعالى : ﴿ مَا أَفَاءِ الله على رسوله - مما أَفَاءِ الله علي رسوله - مما أَفَاءِ الله عليه قال بعضهم : سمى ذلك بالفيء الذي هو الظل تنبيها أن أشرف أعراض عليك ﴾ قال بعضهم : سمى ذلك بالفيء الذي هو الظل تنبيها أن أشرف أعراض الدنيا يجرى عجرى ظل زائل ، قال الشاعر :

# » أرى المال أفياء الظلام عشية «

وكما قال :

#### \* إنما الدنيا كظل زائل «

والفت الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد، قال تعالى: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فَئَةً – فَم مَن فَئَة قليلة غلبت فئة كثيرة – في فئتين التقتا – في المنافقين فئتين – من فئة ينصرونه – فلما تراءت الفئتان ﴾ .

### القياف

(قبح): القبيح ما ينوب عنه البصر من الأعيان وما تنبو عنه النفس من الأعمال والأحوال وقد قبح قباحة فهو قبيح، وقوله تعالى: ﴿ من المقبوحين ﴾ أى من الموسومين بحالة منكرة ، وذلك إشارة إلى ماوصف الله تعالى به الكفار من الرجاسة والنجاسة إلى غير ذلك من الصفات ، وماوصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه وزرقه العيون وسحبهم بالأغلال والسلاسل ونحو ذلك ، يقال : قبحه الله عن الخير أى نحاه ، ويقال لعظم الساعد ، مما يلى النصف منه إلى المرفق قبيح . . .

(قبر): القبر مقر الميت ومصدر قبرته جعلته في القبر وأقبرته جعلت له مكاناً يقبر فيه نحو أسقيته جعلت له مايسقى منه، قال تعالى: ﴿ ثُمُ أَمَاته فَأَقْبِره ﴾ قيل معناه ألهم كيف يدفن، والمقبرة والمقبرة موضع القبور وجمعها مقابر، قال تعالى: ﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ كناية عن الموت. وقوله تعالى: ﴿ إِذَا بعثر ما في القبور ﴾ إشارة إلى حال البسعث وقيال إشارة إلى حين كشف السرائر فإن أحوال الإنسان مادام في الدنيا مستورة كأنها مقبورة فتكون القبور على طريق الاستعارة، وقيل معناه إذا زالت الجهالة بالموت فكأن الكافر والجاهل ما دام في الدنيا فهو مقبور فإذا مات فقد أنشر وأخرج من قبره أي من جهالت وذلك حسبا روى: « الإنسان نائم فإذا مات انتبه 8 وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ أي الذين هم في حكم الأموات.

(قبس): القبس المتناول من الشعلة، قال تعالى: ﴿ أُو آتيكم بشهاب قبس ﴾ والقبس والاقتباس طلب ذلك ثم يستعار لطلب العلم والهداية. قال تعالى: ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم ﴾ وأقبسته ناراً أو علماً أعطيته ، والقبيس فحل سريع الإلقاح تشبيهاً بالنار في السرعة.

(قبص): القبص التناول بأطراف الأصابع، والمتناول بها يقال له القبص والقبيصة، ويعبر عن القليل بالقبيص وقرئ: ﴿ فقبصت قبصة ﴾

والقبوص الفرس الذي لا يمس في عدوه الارض إلا بسنابكه وذلك استعارة كاستعارة القبص له في العدو .

(قبض): القبض تناول الشيء بجميع الكف نحو قبض السيف وغيره، قال تعالى: ﴿ فقبضت قبضة ﴾ فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، وقبضها عن الشيء جمعها قبل تناوله وذلك إمساك عنه ومنه قبل لإمساك اليد عن البذل قبض. قال تعالى: ﴿ يقبضون أيديهم ﴾ أي يمتنعون من الإنفاق ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف كقولك قبضت المدار من فلان، أي حزتها. قال تعالى: ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيام الله في حوزه حيث لا تمليك لأحد. وقوله تعالى: ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ في حوزه حيث لا تمليك لأحد. وقوله تعالى: ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ فإشارة إلى نسخ الظل الشمس، ويستعار القبض، للعدو لتصور الذي يعدو بصورة المتناول من الأرض شيئاً. وقوله تعالى: ﴿ يقبض ويبسط ﴾ أي يسلب توماً ويعطى قوماً أو يجمع مرة ويفرق أخرى، أو تميت ويحيى، وقد يكني بالقبض عن الموت فيقال قبضه الله وعلى هذا النحو قوله عليه الصلاة والسلام: ٥ ما من آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ، عليه الصلاة والسلام: ٥ ما من آدمى إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن ، أي الله قادر على تصريف أشرف جزء منه فكيف ما دونه ، وقبل راعى قبضة : عمع الإبل ، والانقباض جمع الأطراف ويستعمل في ترك التبسط.

(قبل): قبل يستعمل في التقدم المتصل ويضاده بعد ، وقبل يستعملان في التقدم المتصل ويضادهما دَبْر ودُبُر هذا في الأصل وإن كان قد يتجوز في كل واحد منهما . فقبل يستعمل على أوجه ، الأول : في المكان بحسب الإضافة فيقول الخارج من أصبهان إلى مكة : بغداد قبل الكوفة ، ويقول الخارج من مكة إلى أصبهان : الكوفة قبل بغداد . الثانى : في الزمان نحو : زمان عبد الملك قبل المنصور ، قال تعالى : ﴿ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ﴾ . الثالث : في المنزلة نحو : عبد الملك قبل الحجاج . الرابع : في الترتيب الصناعي نحو تعلم الهجاء قبل تعلم الخط ، وقوله تعالى : ﴿ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - قبل أن تقوم من مقامك - أو توا الكتاب من قبل ﴾ فكل إشارة إلى التقدم الزماني . والقبل والدبر يكني بهما عن السوأتين ، قبل أن تقام من قبل بعضهم - وأقبلوا والإقبال التوجه نحو القبل ، كالاستقبال ، قال تعالى : ﴿ فأقبل بعضهم - وأقبلوا عليهم - فأقبلت امرأته ﴾ والقابل الذي يستقبل الدلو من البئر فيأخذه ، والقابلة

التبي تقبيل الوليد عنيد الولادة ، وقبلت عذره وتوبته وغيره وتقبلته كذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلا يَقْبَلُ مَنْهَا عَدَلُ – وقابلُ التوبِ – وهو الذي يقبلُ التوبة – إنما يتقبل الله ﴾ والتقبل قبول الشيء على وجه يقتضي ثواباً كالهدية ونحوها ، قال تعالى : ﴿ أُولئكُ الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ تنبيه أن ليس كل عبادة متقبلة بل إنما يتقبل إذا كان على وجه مخصوص ، قال تعالى : ﴿ فتقبل منى ﴾ وقيل للكفالة قبالة فإن الكفالة هي أوكد تقبل، وقوله تعالى: ﴿ فتقبل منى ﴾ فباعتبار معنى الكفالة، وسمى العهد المكتوب قبالة ، وقوله تعالى : ﴿ فتقبلها ﴾ قيل معناه قبلها وقيل معناه تكفل بها ويقول الله تعالى كلفتني أعظم كفالة في الحقيقة وإنما قيل: ﴿ فتقبلها زبها بقبول ﴾ ولم يقل بتقبل للجمع بين الأمرين : التقبل الذي هو الترقى في القبول ، والقبول الذي يقتضي الرضا والإئابة . وقيل القبول هو من قولهم فلان عليه قبول إذا أحبه من رآه ، وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيء قبلاً ﴾ قيل هو جمع قابل ومعناه مقابل لحواسهم، وكذلك قال مجاهد: جماعة جماعة، فيكون جمع قبيل، وكذلك قوله تعالى : ﴿ أُو يأتيهم العذاب قبلا ﴾ ومن قرأ ﴿ قَبَلاً ﴾ فمعناه عياناً . والقبيل جمع قبيلة وهي الجماعة المجتمعة التي يقبل بعضها على بعض، قال تعالى : ﴿ وجعلناكم شعوباً وقبائل - والملائكة قبيلاً ﴾ أى جماعة جماعة وقيل معناه كفيلاً من قولهم قبلت فلاناً وتقبلت به أي تكفلت به ، وقبل مقابلة أي معاينة ، ويقال فلان لا يعرف قبيلاً من دبير أى ما أقبلت به المرأة من غزلها وما أدبرت به . والمقابلة والتقابل أن يقبل بعضهم على بعض إما بالذات وإما بالعناية والتوفر والمودة ، قالُ تعالى : ﴿ مَتَكُتُينَ عَلَيْهَا مَتَقَابِلَيْنَ ﴾ إخواناً على سرر متقابلين ﴾ ولى قبل فلان كذا كقولك عنده ، قال تعالى : ﴿ وجاء فرعون ومن قبله – فما للذين كفروا قبلك مهطعين ﴾ ويستعار ذلك للقوة والقدرة على المقابلة أى المجازاة فيقال لا قبل لى بكذا أى لا يمكنني أن أقابله ، قال تعالى : ﴿ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ﴾ أي لا طاقة لهم على استقبالها ودفاعها . والقبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة ، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة نحو قوله تعالى : ﴿ فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ والقبول ريح الصبا وتسميتها بذلك لاستقبالها القبلة . وقبيلة الرأس موصل الشئرون وشاة مقابلة قطع من قبل أذنها ، وقبال النعل زمامها ، وقد قابلتها جعلت لها قبالا ، وللقبل الفحج ، والقبلة خرزة يزعم الساحر أنه يقبل بالإنسان على وجه الآخر ، ومنه القبلة وجمعها قبل وقبلته تقبيلاً .

(قتر): القتر تقليل النفقة وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مدمومان ، قال تعالى : ﴿ وَالذَّيْنَ إِذَا أَنفقُوا لَمْ يَسْرَفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلْكُ قُواماً ﴾ ورجل قتور ومقتر ، وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الإنسانَ قَتُوراً ﴾ تنبيه على ما جبل عليه الإنسان من البخل كقوله تعالى : ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ وقد قترت الشيء وأقترته وقترته أى قللته ومقتر فقير ، قال تعالى : ﴿ وعلى المقتر قدره ﴾ وأصل ذلك من القتار والقتر ، وهو الدخان الساطع من الشواء والعود ونحوهما فكأن المقتر والمنقتر يتناول من الشيء قتاره ، وقوله تعالى : ﴿ ترهقها قترة ﴾ فكأن المقتر والمنقتر يتناول من الشيء قتاره ، وقوله تعالى : ﴿ ترهقها قترة ﴾ وذلك شبه دخان يغشى الوجه من الكذب ، والقترة ناموس الصائد الحافظ لقتار الإنسان أى الريح ؛ لأن الصائد يجتهد أن يخفى ويحه عن الصيد لئلا يند ، ورجل قاتر ضعيف كأنه قتر فى الحقة كقوله هو هباء ، وابن قترة حية صغيرة خفيفة ، والقتير رؤوس مسامير الدرع .

(قتل): أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولى لذلك يقال قتل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال موت قال تعالى: ﴿ أَفَإِنَ مَاتَ أَوْ قَتْلَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكُنَ الله قَتْلُهُمْ – قَتْلُ الْإِنْسَانَ ﴾ وقيل قوله تعالى: ﴿ فَتُلُ الحِراصُونَ ﴾ لفظ قتل دعاء عليهم وهو من الله تعالى وقيل قوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ قيل معناه ليقتل بعضكم بعضاً إيجاد ذلك، وقوله تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسُكُمْ ﴾ قيل معناه ليقتل بعضكم بعضاً وقيل عنى بقتل النفس إماطة الشهوات وعنه استعير على سبيل المبالغة قتلت الخمر بالماء إذا مزجته، وقتلت فلاناً وقتلته، إذا ذللته، قال الشاعر:

## د كأن عيني في غربي مقتلة ه

وقتلت كذا علماً: ﴿ وما قتلوه يقيناً ﴾ أى ما علموا كونه مصلوباً يقيناً ، والمقاتلة المحاربة وتحرى القتل ، قال تعالى : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة – والمن قوتلوا – قاتلوا الذين يلونكم – ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل ﴾ وقيل القتل العدو والقرن وأصله المقاتل ، وقوله تعالى : ﴿ قاتلهم الله ﴾ قيل معناه لعنهم الله ، وقيل معناه قتلهم والصحيح أن ذلك هو المفاعلة والمعنى صار بحيث يتصدى لمحاربة الله فإن من قاتل الله فمقتول ومن غالبه فهو مغلوب كا قال تعالى : ﴿ وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ﴾ فقد قيل إن ذلك نهى عن تضييع البذر بالعزلة ووضعه فى غير موضعه وقيل إن ذلك نهى عن شغل الأولاد بما يصدهم عن العلم وتحرى غير موضعه وقيل إن ذلك نهى عن شغل الأولاد بما يصدهم عن العلم وتحرى

ما يقتضى الحياة الأبدية إذ كان الجاهل والغافل عن الآخرة في حكم الأموات ، ألا ترى أنه وصفهم بذلك في قوله تعالى : ﴿ أَمُواتُ غير أَحياء ﴾ وعلى هذا : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ ألا ترى أنه قال : ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم ﴾ فإنه ذكر لفظ القتل دون الذبح والذكاة ، إذ كان القتل أعم هذه الألفاظ تنبيها أن تفويت روحه على جميع الوجوه محظور ، يقال أقتلت فلاناً عرضته للقتل واقتتله العشق والجن ولا يقال ذلك في غيرهما ، والاقتتال كالمقاتلة ، قال تعالى : ﴿ من المؤمنين اقتتلوا ﴾ .

(قحم): الإقتحام توسط شدة مخيفة ، قال تعالى: ﴿ فلا اقتحم العقبة – هذا فوج مقتحم ﴾ وقحم الفرس فارسه: توغل به ما يخاف عليه ، وقحم فلان نفسه في كذا من غير روية ، والمقاحيم الذين يقتحمون في الأمر ، قال الشاعر:

# « مقاحيم في الأمر الذي يتجنب »

ويروى: يتهيب.

(قده): القد قطع الشيء طولاً ، قال تعالى : ﴿ إِن كَانَ قَمْيَصِهُ قَدْ مَنْ فَلِلْ وَإِنْ كَانَ قَمْيَصِهُ قَدْ مِنْ دَبِر ﴾ والقد المقدود ، ومنه قبل لقامة الإنسان قد كقولك تقطيعه ، وقددت اللحم فهو قديد ، والقدد الطرائق ، قال تعالى : ﴿ طرائق قدداً ﴾ الواحدة قدة ، والقدة الفرقة من الناس والقدة كالقطعة واقتد الأمر دبره كقولك فصله وصرمه ، وقد : حرف يختص بالفعل والنحويون يقولون هو لنتوقع وحقيقته أنه إذا دخل على فعل ماض فإنما يدخل على كل فعل متجدد نحو قوله تعالى : ﴿ قد من الله علينا – قد كان لكم آية في فتتين – قد سمع الله – لقد رضى الله عن المؤمنين – لقد تاب الله على النبي ﴾ وغير ذلك ولما قلت لا يصح أن يستعمل في أوصاف الله تعالى الذاتية . فيقال قد كان الله عليماً قلت لا يصح أن يستعمل في أوصاف الله تعالى الذاتية . فيقال قد كان الله عليماً كلمرض في المعنى كما أن النفي في قولك : ما علم الله زيداً يخرج ، رهو للخروج كيماً وأما قوله قد يمرصون فيما علم الله ، وما يخرج زيد فيما علم الله وإذا دخل وتقدير ذلك قد يمرصون فيما علم الله ، وما يخرج زيد فيما علم الله وإذا دخل هده على المستقبل من الفعل فذلك الفعل يكون في حالة دون حالة نحو قوله تعالى : ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً كها أي قد يتسللون أحياناً فيما تعالى : في قاله يتسللون أحياناً فيما تعالى : ها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً كها أي قد يتسللون أحياناً فيما تعالى : ها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً كم قد يتسللون أحياناً فيما تعالى : ﴿

علم الله وقد وقط: يكونان اسماً للفعل بمعنى حسب، يقال قدنى كذا وقطنى كذا، وحكى قدى ، وحكى الفراء قد زيداً وجعل ذلك مقيساً على ماسمع من قولهم قدنى وقدك ، والصحيح أن ذلك لا يستعمل مع الظاهر وإنما جاء عنهم فى المضمر .

(قدر): القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما ، وإذا وصف الله تعالى بها فهي نفي العجز عنه ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظاً بل حقه أن يقال قادر على كذا ، ومتى قيل هو قادر فعلى سبيل معنى التقييد ولهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه ، والله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه . والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى ، قال تعالى : ﴿ إنه على ما يشاء قدير ﴾ والمقتدر يقاربه نحو : ﴿ عند مليكِ مقتدر ﴾ لكن قد يوصف به البشر وإذا استعمل في الله تعالى فمعناه معنى القدير ، وإذا استعمل في البشر فمعناه المتكلف والمكتسب للقدرة، يقال قدرت على كذا قدرة، قال تعالى : ﴿ لا يقدرون على شيء مما كسبوا ﴾ والقدر والتقدير تبيين كمية الشيء يقال قدرته وقدرته ، وقدره بالتشديد أعطاه القدرة يقال قدرني الله على كذا وقواني عليه فلتقدير الله الأشياء على وجهين ، أحدهما : بإعطاء القدرة ، والثاني : بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبها اقتضت الحكمة ، وذلك أن فعل الله تعالى ضربان : ضرب أوجده بالفعل ، ومعنى إيجاده بالفعل أن أبدعه كاملاً دفعةً لا تعتريه الزيادة والنقصان إلى أن يشاء أن يفنيه أو يبدله كالسموات ومافيها . ومنها ماجعل أصوله موجودة بالفعل وأجزاءه بالقوة وقدره على وجه لا يتأتى منه غير ما قدره فيه كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل دون التفاح والزيتون، وتقدير منى الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات. فتقدير الله على وجهين ، أحدهما بالحكم منه أن يكون كذا أو لايكون كذا ، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الإمكان . وعلى لذلك قوله تعالى : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ . والثاني : بإعطاء القدرة عليه . وقوله : ﴿ فقدرنا فنعم القادرون ﴾ تنبيهاً أن كل ما يحكم به فهو محمود في حكمه أو يكون من قوله تعانى : ﴿ قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ وقرئ ﴿ فقدرنا ﴾ بالتشديد وذلك

منه أو من إعطاء القدرة ، وقوله تعالى : ﴿ نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ فإنه تنبيه أن ذلك حكمة من حيث إنه هو المقار وتنبيه أن ذلك ليس كما زعم المجوس أن الله يخلق وإبليس يقتل ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فَى لَيْلَةُ القَدْرُ ﴾ إلى آخرها أى ليلة قيضها لأمور مخصوصة . وقوله تعالى : ﴿ إنا كلُّ شيء خلقناه بقدر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقِدُرُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ عَلَّمَ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ ﴾ إشارة إلى ما أجرى من تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل، وأن ليس أحد يمكنه معرفة ساعاتهما وتوفية حق العبادة منهما في وقت معلوم ، وقوله تعالى : ﴿ من نظفة خلقه فقدره ﴾ فإشارة إلى ماأوجده فيه بالقوة فيظهر حالاً فحالاً إلى الوجود بالصورة ، وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهُ قَدْرَاً مَقْلُوراً ﴾ فقدر إشارة إلى ما سبق به القضاء و الكتابة في اللوح المحفوظ . و المشار إليه بقوله عليه الصلاة و السلام : « فرغ ربكم من الخلق و الأجل و الرزق » ، و المقدور إشارة إلى ما يحدث عنه حالاً فحالاً مما قدر و هو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فَي شَأَنَ ﴾ وعلى ذلك قوله تعالى : وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ قال أبو الحسن : خذه بقدَر كذا وبقدُر كذا ، وفلان يخاصم بقدَر وقُدُّر ، وقوله تعالى : ﴿ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴿ . أَى ما يليق بحاله مقدراً عليه ، وقوله تعالى : ﴿ والذي قدر فهدى ﴾ أى أعطى كل شيء ما فيه مصلحته وهداه لما فيه خلاصه إما بالتسخير وإما بالتعليم كما قال تعالى : ﴿ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ والتقدير من الإنسان على وجهين أحدهما : التفكر في الأمر بحسب نظر العقل وبناء الأمر عليه وذلك محمود ، والثانى أن يكون بحسب التمنى والشهوة وذلك مذموم كقوله تعالى : ﴿ فكر وقدر · فقتل كيف قدر ﴾ وتستعار القدرة والمقدور للحال والسعة في المال ، والقدر وقت الشيء المقدر له والمكان المقدر له ، قال تعالى : ﴿ إِلَى قِدر معلوم ﴾ وقال : ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ أي بقدر المكان المقدر لأن يسعها، وقرىء: ﴿ بقدرها ﴾ أي تقديرها . وقوله تعالى : ﴿ وغدوا على حرد قادرين ﴾ قاصدين أى معينين لوقت قدروه ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فالتقى الماء على أمر قد قدر ﴾ وقدرت عليه الشيء ضيقته كأنما جعلته بقـدر بخلاف مأوصف ﴿ بغير حساب ﴾ ، قال تعـالي : ﴿ ومن قدر عليه رزقه ﴾ أى ضيق عليه وقال : ﴿ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ وقال : ﴿ فظن أن لن نقدر عليه ﴾ أى لن نضيق عليه وقرئ : ﴿ لن نقدر عليه ﴾ ، ومن هذا المعنى اشتق الأقدر أى القصير العنق وفرس أقدر يضع حافر رجله موضع حافر يده وقوله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ أى ما عرفوا كنهه تنبيها أنه كيف يمكنهم أن يدركوا كنهه وهذا وصفه وهو قوله تعالى : ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ﴾ أى أحكمه ، وقوله تعالى : ﴿ فإنا عليهم مقتدرون ﴾ ومقدار الشيء للشيء المقدر له وبه وقتاً كان أو زماناً أو غيرهما ، قال تعالى : ﴿ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ فالكلام فيه مختص بالتأويل . والقدر اسم لما يطبخ فيه اللحم ، قال تعالى : ﴿ وقدور راسيات ﴾ وقدرت اللحم طبخته فى القدر ، والقدير المطبوخ فيها ، والقدار الذى ينحر ويقدر قال الشاعر :

#### م ضرب القدار نقيعة القدام ه

(قدس): التقديس التطهير الإلهى المذكور في قوله تعالى: ﴿ ويطهر كم تطهيراً ﴾ دون التطهير الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة ، وقوله تعالى: ﴿ ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك ﴾ أي نطهر الأشياء ارتساماً لك ، وقيل نقدسك أي نصفك بالتقديس . وقوله تعالى : ﴿ قل نزله روح القدس ﴾ يعنى به جبريل من حيث إنه ينزل بالقدس من الله أي بما يطهر به نفوسنا من القرآن والحكمة والفيض الإلهى ، والبيت المقدس هو المطهر من النجاسة أي الشرك ، وكذلك الأرض المقدسة ، قال تعالى : ﴿ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله نكم ﴾ وحظيرة القدس قيل الجنة وقيل الشريعة وكلاهما صحيح فالشريعة حظيرة منها يستفاد القدس أو الطهارة .

(قدم): القدم قدم الرجل وجمعه أقدام، قال هعالى: ﴿ ويثبت به الأقدام ﴾ وبه اعتبر التقدم والتأخر، والتقدم على أربعة أوجه كا ذكرنا من قبل، ويقال حديث وقديم ذلك إما باعتبار الزمانين وإما بالشرف نحو فلان متقدم على فلان أى أشرف منه، وإما لما لا يصح وجود غيره إلا بوجوده كقولك الواحد متقدم على العدد بمعنى أنه لو توهم ارتفاعه لارتفعت الأعداد، والقدم وجود فيما مضى والبقاء وجود فيما يستقبل، وقد ورد في وصف الله، يا قديم الإحسان، ولم يرد في شيء من القرآن والآثار الصحيحة: القديم في وصف الله تعالى

والمتكلمون يستعملونه ، ويصفونه به ، وأكثر ما يستعمل القديم باعتبار الزمان نحو قوله تعالى : ﴿ العرجون القديم ﴾ وقوله : ﴿ قدم صدق عند ربهم ﴾ أى سابقة فضيلة وهو اسم مصدر وقدمت كذا ، قال تعالى : ﴿ أَأَشفقتم أَن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ﴾ ، وقال : ﴿ لبئس ماقدمت لهم أنفسهم ﴾ وقدمت فلاناً أقدمه إذا تقدمته ، قال تعالى : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة – بما قدمت أيديهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ قبل معناه لا تتقدموه وتحقيقه لا تسبقوه بالقول والحكم بل افعلوا ما يرسمه لكم كا يفعله العباد المكرمون وهم الملائكة حيث قال تعالى : ﴿ لا يسبقونه بالقول ﴾ وقوله : ﴿ لا يستأخرون الملائكة حيث قال تعالى : ﴿ لا يسبقونه بالقول ﴾ وقوله : ﴿ لا يستأخرون ﴿ ونكتب ماقدموا وآثارهم ﴾ أى مافعلوه ، قبل وقدمت إليه بكذا إذا أمرته قبل وقت الحاجة إلى أن يعمله ومنه : ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾ وقدام بإزاء وقدمة الحاجة إلى أن يعمله ومنه : ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيد ﴾ وقدام بإزاء خلف وتصغيره قديدمة ، وركب فلان مقاديمه إذا مر على وجهه ، وقادمة الرحل خلف وتصغيره قديدمة ، وركب فلان مقاديمه إذا مر على وجهه ، وقادمة الرحل وقادمة الأطباء وقادمة الجناح ومقدمة الجيش والقدوم كل ذلك يعتبر فيه معنى التقدم .

(قذف): القذف الرمى البعيد ولاعتبار البعد فيه منزل قذف وقذيف وبلدة قذوف بعيدة ، وقوله تعالى : ﴿ فاقذفيه فى البيم ﴾ أى اطرحيه فيه ، وقال تعالى : ﴿ وقذف فى قلوبهم الرعب – بل نقذف بالحق على الباطل – يقذف بالحق علام الغيوب – ويقذفون من كل جانب دحوراً ﴾ واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير الرمى .

(قر): قر فى مكانه يقر قراراً إذا ثبت ثبوتاً حامدا، وأصله من القر وهو البرد وهو يقتضى السكون، والحر يقتضى الحركة، وقرئ: ﴿ وقرن فى بيوتكن ﴾ قيل أصله اقررن فحذف إحدى الراءين تخفيفاً نحو: ﴿ فظلتم تفكهون ﴾ أى ظللتم، قال تعالى: ﴿ جعل لكم الأرض قراراً ﴾ أى مستقرًا وقال فى صفة الجنة: ﴿ ذات قرار ومعين ﴾ وفى صفة النار قال: ﴿ فبئس القرار ﴾ وقوله تعالى: ﴿ آجتنت من فوق الأرض مالها من قرار ﴾ أى ثبات وقال الشاعر:

» ولا قرار على زأر من الأسد «

اى أمن واستقرار ، ويوم القر بعد يوم النحر لاستقرار الناس فيه بمنى ، واستقر فلان إذا تحرى القرار ، وقد يستعمل في معنى قر كاستجاب وأجاب قال في الجنة : ﴿ خير مستقرأ وأحسن مقيلاً ﴾ وفي النار : ﴿ ساءت مستقرًا ﴾ ، وقوله : ﴿ فمستقر ومستودع ﴾ قال ابن مسعود مستقر في الأرض ومستودع في القبور. وقال ابن عباس: مستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب. وقال الحسن : مستقر في الآخرة ومستودع في الدنيا . وجملة الأمر أن كل حال ينقل عنها الإنسان فليس بالمستقر التام والإقرار إثبات الشيء ، قال تعالى : ﴿ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ﴾ وقد يكون ذلك إثباتاً إما بالقلب وإما باللسان وإما بهما، والإقرار بالتوحيد وما يجرى مجراه لا يعنى باللسان مالم يضامه الإقرار بالقلب ، ويضاد الإقرار الإنكار وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب ، وقد تقدم ذكره ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهِدُونَ – ثُمُّ جَاءُكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا ﴾ وقيل قرت ليلتنا تقر ويوم قر وليلـة قرة ، وقـر فلان فهـو مقـرور أصابه القر ، وقيل حرة تحت قرة ، وقررت القدر أقرها صببت فيها ماء قاراً أي بارداً واسم ذلك الماء القرارة والقررة . واقتر فلان اقتراراً نحو تبرد وقرت عينه تقر سرت ، قال تعالى : ﴿ كي تقر عينها ﴾ وقيل لمن يسر به قرة عين ، قال : ﴿ قرة عين لي ولك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ﴾ قبل أصله من القر أي البرد فقرت عينه . قيل معناه بردت فصحت ، وقيل بل لأن السرور دمعة باردة قارة وللحزن دمعة حارة ، ولذلك يقال فيمن يدعى عليه : أسبخن الله عينيه ، وقيل هو من القرار . والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينه فلا يطمح إلى غيره ، وأقر بالحق اعترف به وأثبته على نفسه . وتقرر الأمر على كذا أى حصل، والقارورة معروفة وجمعها قوارير، قال تعالى: ﴿ قوارير من فضة ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ صرح ممرد من قوارير ﴾ أى من زجاج .

(قرب): القرب والبعد يتقابلان ، يقال قربت منه أقرب وقربته أقربه قربا وقرباناً ويستعمل ذلك في المكان والزمان وفي النسبة وفي الحظوة والرعاية والقدرة ، فمن الأول نحو قوله تعالى : ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة - ولا تقربوا مال اليتيم - ولا تقربوا الزنا - فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن ﴾ كناية عن الجماع كقوله : ﴿ لا يقربوا المسجد الحرام ﴾ ، وقوله : ﴿ فقربه إليهم ﴾

و في الزمان نحو قوله تعالى : ﴿ ، سرب للناس حسابهم ﴾ وقوله : ﴿ وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ﴾ وفي النسبة نحو قوله تعالى : ﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربي ﴾ ، وقال : ﴿ الوالدان والأقربون ﴾ وقال : ﴿ وِلُو كَانَ ذَا قَرَفَ – ولذى القربى – والجار ذى القربى – يتيماً ذا مقربة ﴾ وفى الحظوة : ﴿ والملائكة المقربون ﴾ وقال في عيسي : ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين – عيناً يشرب بها المقربون - فأما إن كان من المقربين – قال نعم وإنكم لمن المقربين – وقربناه نجياً ﴾ ويقال للحظوة القربة كقوله تعالى : ﴿ قربات عند الله ألا إنها قربة لهم – تقربكم عندنا زلفي ﴾ وفي الرعاية نحو قوله تعالى : ﴿ إِنْ رَحْمَةَ اللَّهُ قَرَيْبٍ من المحسنين ﴾ وقوله : ﴿ فإنى قريب أجيب دعوة الداع ﴾ وفى القدرة نحو قوله تعالى : ﴿ وَنَحَنَ أَقُرَبِ إِلَيْهِ مَنْ حَبَلِ الوريد ﴾ وقوله : ﴿ وَنَحَنَ أَقَرَبِ إِلَيْهِ منكم ﴾ يحتمل أن يكون من حيث القدرة ، والقربان ما يتقرب به إلى الله وصار في المتعارف اسماً للنسيكة التي هذ الذبيحة وجمعه قرابين ، قال تعالى : ﴿ إِذْ قَرْبَا قرباناً – حتى يأتيا بقربان ﴾ وقوله : ﴿ قرباناً آلهة ﴾ فمن قولهم قربان الملك لمن يتقرب بخدمته إلى الملك ، ويستعمل ذلك للواحد والجمع ولكونه في هذا الموضع جمعاً قال آلهة ، والتقرب التجدى بما يقتضي حظوةوقرب الله تعالى من العبد هو بالإفضال عليه والفيض لا بالمكان ولهذا روى أن موسى عليه السلام قال إلهي أقريب أنت فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال : لو قدرت لك البعد لما انتهيت إليه ، ولو قدرت لك القرب لما اقتدرت عليه . وقال تعالى : ﴿ وَنَحْنَ أَقْرُبِ إِلَيْهِ من حبل الوريد ﴾ وقرب العبد من الله في الحقيقة التخصص بكثير من الصفات التي يصبح أن يوصف الله تعالى بها وإن لم يكن وصف الإنسان بها على الحد الذي يوصف تعانى به نحو : الحكمة والعلم والحلم والرحمة والغنى وذلك يكون بإزالة الأوساخ من الجهل والطيش والغضب والحاجات البدنية بقدر طاقة البشر وذلك قرب روحاني لا بدني ، وعلى هذا القرب نبه عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عن الله تعالى : ﴿ من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ﴾ وقوله عنه ٩ ما تقرب إلى عبد بمثل أداء ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلى بعد ذلك بالنوافل حتى أحبه ه الخبر وقوله : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيُتِيمِ ﴾ هو أبلغ من النهي عن تناوله ؛ لأن النهي عن قربه أبلغ من النهي عن أخذه ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرُبُا هَذُهُ الشجرة ﴾ وقوله: ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ كناية عن الجماع ﴿ ولا تقربوا الزنا ﴾ والقراب المقاربة ، قال الشاعر :

### \* فإن قراب البطن يكفيك ملوه \*

وقدح قربان قريب من الملء ، وقربان المرأة غشيانها ، وتقريب الفرس سير يقرب من عدوه والقراب القريب ، وفرس لا حق الأقراب أى الخواصر ، والقراب وعاء السيف وقيل هو جلد فوق الغمد لا الغمد نفسه ، وجمعه قرب وقربت السيف وأقربته ورجل قارب قرب من الماء وليلة القرب ، وأقربوا إبلهم ، والمقرب الحامل التى قربت ولادتها .

(قرح): القرح الأثر من الجراحة من شيء يصيبه من خارج، والقرح أثرها من داخل كالبثرة ونحوها، يقال قرحته نحو جرحته، وقرح خرج به قرح وقرح قلبه وأقرحه الله وقد يقال القرح للجراحة والقرح للألم، قال تعالى: ﴿ من بعد ماأصابهم القرح – إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ وقرئ بالضم والقرحان الذي لم يصبه الجدري، وفرس قارح إذا ظهر به أثر من طلوع نابه والأنثى قارحة، وأقرح به أثر من الغرة، وروضة قرحاء وسطها نور وذلك لتشبيها يالفرس القرحاء واقترحت الجمل ابتدعت ركوبه واقترحت كذا على فلان ابتدعت التمنى عليه واقترحت بثراً استخرجت منه ماءً قراحا ونحوه : أرض قراح أي خالصة ، والقريحة حيث يستنقر فيه الماء المستنبط ، ومنه استعير قريحة الإنسان .

(قرد): القرد جمعه قردة، قال تعالى: ﴿ كُونُوا قَرَدَة خَاسَئِينَ ﴾ وقال: ﴿ وجعل منهم القردة ﴾ قيل جعل صورهم المشاهدة كصور القردة وقيل بل جعل أخلاقهم كأخلاقها وإن لم تكن صورتهم كصورتها ، والقراد جمعه قردان ، والصوف القرد المتداخل بعضه في بعض . ومنه قيل سحاب قردأى متلبد ، وأقرد أى لصق بالأرض لصوق القراد ، وقرد سكن سكونه ، وقردت البعير أزلت قراده نحو قذيت ومرضت ويستعار ذلك للمداراة المتوصل بها إلى خديعة فيقال فلان يقرد فلاناً ، وسمى حلمة الثدى قراداً كما تسمى حلمة تشبيهاً بها في الهيئة .

( قرطس ): القرطاس ما یکتب فیه ، قال تعالى : ﴿ وَلُو نَزُلْنَا عَلَيْكُ کتاباً فی قرطاس – قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی نوراً و هدی للناس تجعلونه قراطیس ﴾ . (قرض): القرض ضرب من القطع وسمى قطع المكان وتجاوزه قرضاً كا سمى قطعاً، قال تعالى: ﴿ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ﴾ أى تجوزهم وتدعهم إلى أحد الجانبين، وسمى ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضاً، قال تعالى: ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾ وسمى المفاوضة فى الشعر مقارضة، والقريض للشعر، مستعار استعارة النسج والحوك.

( قرع ): القرع ضرب شيء على شيء ، ومنه قرعته بالمقرعة ، قال تعالى : ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة – القارعة ما القارعة ﴾ .

(قرف): أصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر والجلدة عن الجرح، وما يؤخذ منه قرف، واستعير الاقتراف للاكتساب حسناً كان أو سوءا، قال تعالى: ﴿ سيجزون بما كانوا يقترفون – وليقترفوا ماهم مقترفون – وأموال اقترفتموها ﴾ والاقتراف في الإساءة أكثر استعمالاً، ولهذا يقال: الاعتراف يزيل الاقتراف، وقرفت فلاناً بكذا إذا عبته به أو اتهمته، وقد حمل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾، وفلان قرفني، ورجل مقرف هجين، وقارف فلان أمراً إذا تعاطى ما يعاب به.

(قرن): الاقتران كالازدواج في كونه اجتاع شيئين أو أشياء في معنى من المعانى، قال تعالى: ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾ يقال قرنت البعير البعير جمعت بينهما، ويسمى الحبل الذي يشد به قرناً وقرنته على التكثير قال تعالى: ﴿ وآخرين مقرنين في الأصفاد ﴾ وفلان قرن فلان في الولادة وقرينه وقرنه في الجلادة وفي القوة وفي غيرها من الأحوال، قال تعالى: ﴿ إِنِي كَانَ لِي قرين – وقال قرينه مُذَا ما لدى ﴾ إشارة إلى شهيده ﴿ قال قرينه ربنا ماأطغيته – فهو له قرين ﴾ وجمعه قرناء، قال تعالى: ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم – المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون، قال: ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم – وكم أهلكنا من القرون – وكم أهلكنا قبلهم من قرن ﴾ وقال: ﴿ وقروناً بين المفرون النفس وكم أهلكنا من بعدهم قرناً آخرين — قروناً آخرين ﴾ والقرون النفس كثيراً – ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين — قروناً آخرين ﴾ والقرون النفس لكونها مقترنة بالجسم، والقرون من البعير الذي يضع رجله موضع يده كأنه لكونها مقترنة بالجسم، والقران الجمع بين الحج والعمرة ويستعمل في الجمع بين أحد خلفيها من الآخر، والقران الجمع بين الحج والعمرة ويستعمل في الجمع بين الحج والعمرة ويستعمل في الجمع بين

الشيئين وقرن الشاة والبقرة ، والقرن عظم القرن ، وكبش أقرن وشاة قرناء ، وسمى عقل المرأة قرناً تشبيهاً بالقرن في الهيئة ، وتأذى عضو الرجل عند مباضعتها به كالتأذى بالقرن ، وقرن الجبل الناتئ منه ، وقرن المرأة ذؤابتها ، وقرن المرآة حافتها ، وقرن الفلاة حرفها ، وقرن الشمس ، وقرن الشيطان كل ذلك تشبيها بالقرن . وذو القرنين معروف . وقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه : و إن لك بيتاً في الجنة وإنك لذو قرنيها » يعنى ذو قرني الأمة أي أنت فيهم كذى القرنين .

( قرأ) : قرأت المرأة : رأت الدم ، وأقرأت : صارت ذات قرء ، وقرأت الجارية استبرأتها بالقرء . والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر . ولما كنا اسماً جامعاً للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما ؟ لأن كل اسم موضوع لمعنيين معاً يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان وللطعام، ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به. وليس القرء اسماً للطهر مجرداً ولا للحيض مجرداً بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها ذات قرء . وكذا الحائض التي استمر بها الدم والنفساء لا يقال لها ذلك . وقوله تعانى : ﴿ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ أى ثلاثة دخول من الطهر فى الحيض . وقوله عليه الصلاة والسلام : « اقعدى عن الصلاة أيام أقرائك » أى أيام حيضك فإنما هو كقول القائل افعل كذا أيام ورود فلان ، ووروده إنما يكون فى ساعة وإن كان ينسب إلى الأيام . وقول أهل اللغة إن القرء من قرأ أى جمع ، فإنهم اعتبروا الجمع بين زمن الطهر وزمن الحيض حسبها ذكرت لاجتماع الدم في الرحم، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، وليس يقال ذلك لكل جمع لايقال قرأت القوم إذا جمعتهم ، ويدل على ذلك أنه لايقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة ، والقرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورجحان ، قال تعالى : ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ مَا إِذَا قُرْأَنَاهُ فَاتَّبُعُ قَرْآنُهُ ﴾ قال ابن عباس : إذا جمعناه وآثبتناه في صدرك فاعمل به ، وقد خص بالكتاب المنزل على محمد عليالية فصار له كالعلم كما أن التوراة لما أنـزل على موسى والإنجيـل على عيسى – عليهمـا السلام قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى إليه بقوله تعالى : ﴿ وتفصيل كل شيء ﴾ وقوله: ﴿ تبياناً لكل شيء – قرآناً عربياً غير ذي

عوج. – وقرآناً فرقناه لتقرأه – فی هذا القرآن – وقرآن الفجر ﴾ أی قراءته ﴿ لقرآن كريم ﴾ وأقرأت وتقرأت تفهمت وقارأته دارسته ،

(قرى): القرية اسم للموضع الذى يجتمع فيه الناس وللناس جميعاً ويستعمل فى كل واحد منهما ، قال تعالى : ﴿ واسأل القرية ﴾ قال كثير من المفسرين معناه أهل القرية . وقال بعضهم بل القرية ههنا القوم أنفسهم وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ﴾ وقال : ﴿ وَكَأَيْنَ مِن قرية هِي أَشَد قوة من قريتك ﴾ وقوله : ﴿ وَما كان ربك ليهلك القرى ﴾ فإنها اسم للمدينة وكذا قوله : ﴿ وماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم من أهل القرى – ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ﴾ وحكى أن بعض القضاة القرى – ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ﴾ وحكى أن بعض القضاة حخل على على بن الحسين رضى الله عنهما فقال : أخبرنى عن قول الله تعالى : ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ مايقول فيه علماؤكم ؟ قال : يقولون إنها كمة ، فقال : وهل رأيت ؟ فقلت : ماهى ؟ قال : إنها عنى الرجال ، فقال : فقلت : فأين ذلك فى كتاب الله ؟ فقال : ألم تسمع قوله تعالى : ﴿ وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله ﴾ الآية . وقال تعالى : ﴿ وتَلك القرى أهلكناهم لما ظلموا – وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ﴾ وقربت الماء بحتمعه في الحوض وقربت الضيف قرى ، وقرى الشيء في فمه جمعه وقربان الماء بجتمعه .

(قسس): القس والقسيس العالم العابد من رؤوس النصارى، قال تعالى: ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا ﴾ وأصل القس تتبع الشيء وطلبه بالليل، يقال: تقسست أصواتهم بالليل، أى تتبعتها، والقسقاس، والقسقس الدليل بالليل.

(قسر): القسر الغلبة والقهر، يقال: قسرته واقتسرته ومنه القسورة، قال تعالى: ﴿ فَرَتُ مِن قَسُورَةً ﴾ قيل هو الأسد وقيل الرامي وقيل الصائد.

(قسط): القسط هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة، قال: وليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط – وأقيموا الوزن بالقسط والقسط هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جور، والإقساط أن يعطى قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك قيل قسط الرجل إذا جار، وأقسط إذا عدل، قال تعالى: ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ﴾ . وقال : ﴿ وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ وتقسطنا بيننا أى اقتسمنا ، والقسط اعوجاج فى الرجلين بخلاف الفحج ، والقسطاس الميزان ويعبر به عن العدالة كما يعبر عنها بالميزان ، قال تعالى : ﴿ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ .

(قسم): القسم إفراز النصيب، يقال قسمت كذا قسماً وقسمة، وقسمة الميراث وقسمة الغنيمة تفريقهما على أربابهما، قال: ﴿ لكل باب منهم جزء مقسوم — ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ﴾ واستقسمته: سألته أن يقسم، ثم قد يستعمل في معنى قسم، قال تعالى: ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ﴾ ورجل منقسم القلب أى اقتسمه الهم نحو متوزع الخاطر ومشترك اللب، وأقسم حلف وأصله من القسامة وهي أيمان تقسم على أولياء المقتول ثم صار اسماً لكل حلف، قال تعالى: ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم — أهولاء الذين أقسمتم ﴾ . وقال : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة — فلا أقسم برب المشارق والمغارب — إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين — فيقسمان بالله ﴾ وقاسمته ونقاسما، ﴿ وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين — قالوا تقاسموا بالله ﴾ وقاسمته مقسم الوجه وقسيم الوجه أي صبيحه ، والقسامة الحسن وأصله من القسمة كأنما مقسم الوجه وقسيم الوجه أي صبيحه ، والقسامة الحسن وأصله من القسمة كأنما بحسنه الطرف ، فلا يثبت في موضع دون موضع ، وقوله تعالى : ﴿ كَا أَنزلنا على المقتسمين ﴾ أي الذين تقاسموا على كيده عليه الصلاة والسلام .

(قسو): القسوة غلظ القلب، وأصله من حجر قاس، والمقاساة معالجة ذلك، قال تعالى: ﴿ ثُم قست قلوبكم – فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾ وقال: ﴿ والقاسية قلوبهم – وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ وقرئ : ﴿ قسية ﴾ أي ليست قلوبهم بخالصة من قولهم درهم قسى وهو جنس من الفضة المغشوشة فيه قساوة أي صلابة، قال الشاعر:

\* صاح القسيات في أيدى الصياريف ع

(قشعر): قال تعالى: ﴿ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ أى يعلوها قشعربرة .

(قصص): القص تتبع الأثر، يقال قصصت أثره والقصص الأثر، قال: ﴿ فارتد على آثارهما قصصاً – وقالت لأخته قصيه ﴾ ومنه قبل لما يبقى من الكلاِ فيتتبع أثره قصيص، وقصصت ظفره، والقصص الأخبار المتتبعة، قال: ﴿ لهو القصص الحق – في قصصهم عبرة – وقص عليه القصص – نقص عليك أحسن القصص – فلنقصن عليهم بعلم – يقص على بنى اسرائيل – فاقصص القصص ﴾ والقصاص تتبع الدم بالقود، قال تعالى: ﴿ ولكم في القصاص حياة – والجروح قصاص ﴾ ويقال قص فلان فلاناً، وضربه ضرباً فأقصه أي أدناه من الموت، والقص الجص، ونهى رسول الله عليا عن تقصيص القبور.

(قصد): القصد استقامة الطريق، يقال قصدت قصده أى نحوت نحوه، ومنه الاقتصاد، والاقتصاد على ضربين، أحدهما محمود على الإطلاق وذلك فيما له طرفان إفراط وتفريط كالجود فإنه بين الإسراف والبخل وكالشجاعة فإنها بين التهور والجبن، ونحو ذلك وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ واقصد في مشيك ﴾ وإلى هذا النحو من الاقتصاد أشار بقوله: ﴿ والذين إذا أنفقوا ﴾ الآية والثانى: يكنى به عما يتردد بين المحمود والمذموم وهو فيما يقع بين محمود ومذموم كالواقعه بين العدل والجور والقريب والبعيد وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ أى سفراً فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ﴾ وقوله: ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ أى سفراً متوسطاً غير متناهى البعد وربما فسر بقريب والحقيقة ماذكرت، وأقصد السهم مقتط مكانه كأنه وجد قصده قال:

# « فأصاب قلبك غير أن لم يقصد «

وانقصد الرمح انكسر وتقصد تكسر وقصد الرمح كسره وناقة قصيد مكتنزة ممتلئة من اللحم ، والقصيد من الشعر ماتم سبعة أبيات .

(قصر): القصر خلاف الطول وهما من الأسماء المتضايقة التي تعتبر بغيرها، وقصرت كذا جعلته قصيراً، والتقصير اسم للتضجيع وقصرت كذا ضممت بعضه إلى بعض ومنه سمى القصر وجمعه قصور، قال تعالى: ﴿ وقصر مشيد -- ويجعل لك قصوراً -- إنها ترمى بشرر كالقصر ﴾ وقيل القصر أصول الشجر، الواحدة قصرة مثل جمرة وجمر وتشبيهاً بالقصر كتشبيه ذلك في قوله تعالى: ﴿ كَأَنْه جمالات صفر ﴾ ، وقصرته جعلته في قصر، ومنه قوله تعالى:

و حور مقصورات في الحيام ، وقصر الصلاة جعلها قصيرة بترك بعض أركانها للقحة على نوسي حبست درها عليه وقصر السهم عن الهدف أى لم يبلغه وامرأة اللقحة على فرسي حبست درها عليه وقصر السهم عن الهدف أى لم يبلغه وامرأة قاصرة الطرف لا تمد طرفها إلى مالا يجوز ، قال تعالى : و فيهن قاصرات الطرف وقصر شعره جز بعضه ، قال تعالى : و علقين رؤسكم ومقصرين وقصر في كذا أى توانى ، وقصر عنه لم ينله وأقصر عنه كف مع القدرة عليه ، واقتصر على كذا اكتفى بالشيء القصير منه أى القليل ، وأقصرت الشاة أسنت واقتصر على كذا اكتفى بالشيء القصير منه أى القليل ، وأقصرت الشاة أسنت حتى قصر أطراف أسنانها ، وأقصرت المرأة ولدت أولاداً قصاراً ، والتقصار قلادة قصيرة والقوصرة معروفة .

(قصف): قال الله تعالى: ﴿ فيرسل عليكم قاصفاً من الريح ﴾ وهى التي تقصف ما مرت عليه من الشجر والبناء ، ورعد قاصف فى صوته تكسر ، ومنه قيل لصوت المعازف قصف ويتجوز به فى كل لهو .

(قصم): قال تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمَنَا مَنْ قَرِيَةٌ كَانَتَ ظَالَمَةً ﴾ أى حطمناها وهشمناها وذلك عبارة عن الهلاك ويسمى الهلاك قاصمة الظهر وقال فى آخر: ﴿ وَمَا كُنَا مَهَلَكُى القَرَى ﴾ والقصم الرجل الذي يقصم من قاومه.

(قصى): القصى البعد والقصى البعيد يقال قصوت عنه وأقصيت أبعدت والمكان الأقصى والناحية القصوى ومنه قوله تعالى: ﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ﴾ وقوله: ﴿ إلى المسجد الأقصى ﴾ يعنى بيت المقدس فسماه الأقصى اعتباراً بمكان المخاطبين به من النبى وأصحابه وقال تعالى: ﴿ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ﴾ وقصوت البعير قطعت أذنه، وناقة قصواء وحكوا أنه يقال بعير أقصى ، والقصية من الإبل البعيدة عن الاستعمال .

(قض): قضضته فانقض وانقض الحائط وقع، قال تعالى: ﴿ يريد أَنَّ يَنْقُضُ وَأَقْضُ عَلَيْهِ مُضْجَعُهُ صَارَ فَيهُ قَضْضُ أَى حَجَارَةً صَغَارً .

(قضب): قال تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا فَيْهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضْبًا ﴾ أى رطبة ، والمقاضب الأرض التي تنبتها ، والقضيب نحو القضب لكن القضيب يستعمل فى فروع الشجر والقضب يستعمل فى البقل ، والقضب قطع القضب والقضيب .

وروى أن النبى عَلِيَظِيمُ كان إذا رأى فى ثوب تصليباً قضبه. وسيف قاضب وقضيب أى قاطع ، فالقضيب ههنا بمعنى الفاعل ، وفى الأول بمعنى المفعول وكذا قولهم ناقة قضيب : مقتضبة من بين الإبل ولما قرض ، ويقال لكل مالم يهذب مقتضب ، ومنه اقتضب حديثاً إذا أورده قبل أن راضه وهذبه فى نفسه .

(قضى): القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً وكل واحد منهما على وجهين: إلهى وبشرى. فمن القول الإلهى قوله تعالى: ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ أى أمر بذلك وقال: ﴿ وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب ﴾ فهذا قضاء بالإعلام والفصل فى الحكم أى أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماً ، وعلى هذا: ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع ﴾ ومن الفعل الإلهى قوله تعالى: ﴿ والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فقضاهن سبع سموات فى يومين ﴾ إشارة إلى وقوله: ﴿ ولولا أجل مسمى لقضى بينهم ﴾ أى لفصل ، ومن القول البشرى نحو قضى الحاكم بكذا فإن حكم الحاكم يكون بالقول ، ومن الفعل البشرى . ﴿ فالل بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على ﴾ وقال : ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً ﴾ وقال : ﴿ ثم اقضوا للى ولا تنظرون ﴾ أى افرغوا من أمركم ، وقوله تعالى : ﴿ فاقض ما أنت قاض — إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ﴾ وقول الشاعر :

# « قضيت أموراً ثم غادرت بعدها »

يحتمل القضاء بالقول والفعل جميعاً ، ويعبر عن الموت بالقضاء فيقال فلان قضى نحبه نحبه كأنه فصل أمره المختص به من دنياه ، وقوله تعالى : ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ قيل قضى نذره لأنه كان قد ألزم نفسه ألا ينكل عن العدى أو يقتل ، وقيل معناه منهم من مات وقال تعالى : ﴿ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ﴾ قيل عنى بالأول أجل الحياة وبالثانى أجل البعث ، وقال : ﴿ يا ليتها كانت القاضية – ونادوا يامالك ليقض علينا ربك ﴾ وذلك كناية عن الموت ، وقال تعالى : ﴿ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ﴾ وقضى

الدين فصل الأمر فيه برده ، والاقتضاء المطالبة بقضائه ، ومنه قولهم هذا يقضى كذا وقوله تعالى : ﴿ لقضى إليهم أجلهم ﴾ أى فرغ من أجلهم ومدتهم المضروبة للحياة ، والقضاء من الله تعالى أخص من القدر لأنه الفصل بين التقدير ، فالقدر بمنزلة هو الفصل والقطع ، وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل ، وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعون بالشام : أتفر من القضاء ؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدر الله ؟ تنبيها أن القدر مالم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله فإذا قضى فلا مدفع له . ويشهد لذلك قوله تعالى : ﴿ وكان أمراً مقضياً ﴾ وقوله : ﴿ كان على ربك حتماً مقضياً ﴾ وقوله : ﴿ كان على ربك حتماً مقضياً ﴾ وقوله : ﴿ كان على ربك ختماً مقضياً ﴾ وكل قول مقطوع به من قولك هو كذا أو ليس بكذا يقال له قضية ومن هذا يقال قضية صادقة وقضية كاذبة وإياها عنى من قال التجربة خطر والقضاء عسر ، أى الحكم بالشيء أنه كذا وليس بكذا أمر صعب ، وقال عليه الصلاة والسلام : « على أقضاكم » .

(قط): قال تعالى: ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ﴾ القط الصحيفة وهو اسم للمكتوب والمكتوب فيه ، ثم قد يسمى المكتوب بذلك كا يسمى الكلام كتاباً وإن لم يكن مكتوباً ، وأصل القط الشيء المقطوع عرضاً كا أن القد هو المقطوع طولاً ، والقط النصيب المفروز كأنه قط أى أفرز وقد فسر ابن عباس رضى الله عنه الآية به ، وقط السعر أى علا ، ومارأيته قط عبارة عن مدة الزمان المقطوع به ، وقطنى حسبى .

(قطر): القطر الجانب وجمعه أقطار ، قال المنطعة أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض في وقال تعالى : ﴿ ولو دخلت عليهم من أقطارها في وقطرته ألقيته على قطره وتقطر وقع على قطره ومنه قطر المطر أى سقط وسمى لذلك قطراً ، وتقاطر القوم جاءوا أرسالاً كالقطر ومنه قطار الإبل ، وقيل : الإنفاض يقطر الجلب أى إذا أنفض القوم فقل زادهم قطروا الإبل وجلبوها للبيع ، والقطران ما يتقطر من الهناء ، قال تعالى : ﴿ سرابيلهم من قطران في وقرى : ﴿ من قطران في أى من نحاس مذاب قد أنى حرها ، وقال تعالى : ﴿ آتونى أفرغ عليه قطراً في أى غاساً مذاباً ، وقال تعالى : ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه عليه قطراً في أى غاساً مذاباً ، وقال تعالى : ﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه

بقنطار يؤده إليك ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ والقناطير جمع القنطرة ، والقنطرة من المال ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة وذلك غير محدود القدر فى نفسه وإنما هو بحسب الإضافة كالغنى فرب إنسان يستغنى بالقليل وآخر لا يستغنى بالكثير ، ولما قلنا اختلفوا فى حده فقيل أربعون أوقية وقال الحسن ألف ومائتا دينار ، وقيل ملء مسك ثور ذهبا إلى غير ذلك ، وذلك كاختلافهم فى حد الغنى ، وقوله تعالى : ﴿ والقناطير المقنطرة ﴾ أى المجموعة قنطاراً قنطاراً كقولك دراهم مدرهمة ودنانير مدنرة .

(قطع): القطع فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسام أو مدركاً بالبصيرة كالأشياء المعقولة فمن ذلك قطع الأعضاء نحو قوله تعالى : ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ﴾ وقوله : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ وقوله: ﴿ وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم ﴾ وقطع الثوب وذلك قوله تعالى : ﴿ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ﴾ وقطع الطريق يقال على وجهين : أحدهما : يراد به السير والسلوك ، والثاني : يراد به الغضب من المارة والسالكين للطريق نحو قوله تعالى : ﴿ أَتُنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ﴾ وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ﴾ وقوله: ﴿ فصدهم عن السبيل ﴾ وإنما سمى ذلك قطع الطريق ؛ لأنه يؤدى إلى انقطأع الناس عن الطريق فجعل ذلك قطعاً للطريق ، وقطع الماء بالسباحة عبوره ، وقطع الوصل هو الهجران، وقطع الرحم يكون بالهجران ومنع البر، قال تعالى : ﴿ وتقطعوا أرحامكم ﴾ وقال : ﴿ ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل -- ثم ليقطع فلينظر ﴾ وقد قيل ليقطع حبله حتى يقع ، وقد قيل ليقطع أجله بالاختناق وهو معنى قول ابن عباس ثم ليختنق، وقطع الأمر فصله، ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةَ أَمْراً ﴾ وقوله: ﴿ لِيقطع طرفاً ﴾ أي يهلك جماعة منهم. وقطع دابر الإنسان هو إفناء نوعه ، قال تعالى : ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا – وأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ وقوله : ﴿ إِلَّا أَنْ تَقْطَعُ قَلُوبُهُم ﴾ أى إلا أن يموتوا ، وقيل إلا أن يتوبوا توبة بها تنقطع قلوبهم ندماً على تفريطهم ، وقطع من الليل قطعة منه ، قال : ﴿ فأسر بأهلك بقطع من الليل ﴾ والقطيع من الغنم جمعه قطعان وذلك كالصرمة والفرقة وغير ذلك من أسماء الجماعة المشتقة من

معنى القطع والقطيع السوط ، وأصاب بئرهم قطع أى انقطع ماؤها ، ومقاطع الأودية مآخيرها .

(قطف): يقال قطفت الثمرة قطفاً والقطف المقطوف منه وجمعه قطوف، قال تعالى: ﴿ قطوفها دانية ﴾ وقطفت الدابة قطفاً فهى قطوف، واستعمال ذلك فيه استعارة وتشبيه بقاطف شيء كا يوصف بالنقض على ما تقدم ذكره، وأقطف الكرم دنا قطافه. والقطافة ما يسقط منه كالنفاية.

(قطمر): قال تعالى: ﴿ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ﴾ أى الأثر في ظهر النواة وذلك مثل للشيء الطفيف.

ر قطن ): قال تعالى : ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ . واليقطين : واليقطين ؛ ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ﴾ . واليقطين : والقطن وقطن الحيوان معروفان .

( قعد ) : القعود يقابل به القيام والقعدة للمرة والقعدة للحال التي يكون عليها انقاعد، والقعود قد يكون جمع قاعد قال تعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا الله قياماً وقعوداً – الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ﴾، والمقعد مكان القعود وجمعه مقاعد ، قال تعالى : ﴿ فِي مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ أي في مكان هدوء وقوله تعالى : ﴿ مقاعد للقتال ﴾ كناية عن المعركة التي بها المستقر ويعبر عن المتكاسل في الشيء بالقاعد نحو قوله تعالى: ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى.الضرر ﴾ ، ومنه رجل قعدة وضجعة وقوله تعالى : ﴿ وفضل الله المجاهدين عنى القاعدين أجراً عظيماً ﴾ وعن الترصد للشيء بالقعود له نحو قوله : ﴿ لأَقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾ وقوله : ﴿ إِنَا هَهِنَا قَاعَدُوْنَ ﴾ يعنى متوقعون . وقوله : ﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ أى ملك يترصده ويكتب له وعليه ، ويقال ذلك للواحد والجمع ، والقعيد من الوحش خلاف النطيح ، وقعيدك الله وقعدك الله أي أسأل الله الذي يلزمك حفظك، والقاعدة لمن قعدت عن الحيض، والتزوج، والقواعد جمعها، قال تعالى: ﴿ والقواعد من النساء ﴾ والمقعد من قعد عن الديوان ولن يعجز عن النهوض لزمانة به ، وبه شبه الضفدع فقيل له مقعد وجمعه مقعدات ، وثدى مقعد للكاعب ناتىء مصور بصورته ، والمقعد كناية عن اللئيم المتقاعد عن المكارم ، وقواعد البناء أساسه . قال تعالى : ﴿ وَإِذَ

يرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾ وقواعد اهودج خشباته الجارية مجرى قواعد البناء .

(قعر): قعر الشيء نهاية أسفله . وقوله تعالى : ﴿ كَأَنهُم أَعجاز نخل سععر ﴾ أى ذاهب في قعر الأرض . وقال بعضهم : انقعرت الشجرة انقلعت من قعرها ، وقيل معنى انقعرت ذهبت في قعر الأرض ، وإنما أراد تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما اجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبق لهم رسم ولا أثر ، وقصعة قعيرة لها قعر ، وقعر فلان في كلامه إذا أخرج الكلام من قعر حلقه ، وهذا كما يقال : شدق في كلامه إذا أخرجه من شدقه .

(قفل): القفل جمعه أقفال ، قال أقفلت الباب وقد جعل ذلك مثلا لكل مانع للإنسان من تعاطى فعل فيقال فلان مقفل عن كذا ، قال تعالى : ﴿ أَم على قلوب أقفالها ﴾ وقيل للبخيل مقفل البدين كما يقال مغلول البدين ، والقفول الرجوع من السفر ، والقافلة الراجعة من السفر ، والقفيل اليابس من الشيء إما لكون بعضه راجعاً إلى بعض في اليبوسة ، وإما لكونه كالمقفل لصلابته ، يقال : قفل النبات وقفل الفحل وذلك إذا اشتد هياجه فيبس من ذلك وهزل ،

(قفا): القفا معروف يقال قفوته أصبت قفاه ، وقفوت أثره واقتفيته تبعث قفاه ، والاقتفاء اتباع القفا ، كما أن الارتداف اتباع الردف ؛ ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعايب ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تقف ماليس لك به علم ﴾ أى لاتحكم بالقيافة والظن ، والقيافة مقلوبة عن الاقتفاء فيما قيل نحو جذب وجبذ وهي صناعة ، وقفيته جعلته خلفه ، قال تعالى : ﴿ وقفينا من بعده بالرسل ﴾ والقافية اسم للجزء الأخير من البيت الذي حقه أن يراعي لفظه فيكرر في كل بيت ، والقفاوة الطعام الذي يتفقد به من يغني به فيتبع .

(قل): القلة والكثرة يستعملان في الأعداد، كما أن العظم والصغر يستعملان في الأجسام، ثم يستعار كل واحد من الكثرة والعظم ومن القلة والصغر للآخر. وقوله تعالى: ﴿ ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ﴾ أى وقتاً وكذا قوله: ﴿ قم الليل إلا قليلاً ﴾ وقوله: ﴿ تمتعهم قوله: ﴿ قم الليل إلا قليلاً ﴾ وقوله: ﴿ تمتعهم قليلاً ﴾ وقوله: ﴿ ما قاتلوا إلا قليلاً ﴾ أى قتالاً قليلاً ﴿ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً ﴾ أى جماعة قليلة ، وكذلك قوله: ﴿ إذ يريكهم الله ف

منامك قليلاً – ويقللكم في أعينهم ﴾ ويكنى بالقلة عن الذلة اعتباراً بما قال الشاعر :

ولست بالأكثر منه حصاً وإنما العسزة للكائسر

وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلْيَلاًّ فَكُثُّرُكُمْ ﴾ . ويكنى بها تارة عن العزة اعتباراً بقوله: ﴿ وقليل من عبادى الشكور - وقليل خاهم ﴾ وذاك أن كل ما يعز يقل وجوده . وقوله : ﴿ وماأوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ يجوز أن يكون استثناء من قوله : ﴿ وما أُوتيتم ﴾ أي ما أوتيتم العلم إلا قليلاً منكم ، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي علماً قليلاً ، وقوله : ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بَآيَاتَى ثَمْنَاً قليلاً ﴾ يعنى بالقليل ههنا أعراض الدنيا كائناً ماكان ، وجعلها قليلاً. في جنب ما أعد الله للمتقين في القيامة ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلُ مَتَاعَ الدُّنيا قُليل ﴾ وقليل يعبر به عن النفي نحو قِلما يفعل فلان كذا ولهذا يصح أن يستثني منه على حد ما يستثني من النفي فيقال قلما يفعل كذا إلا قاعداً أو قائماً وما يجرى مجراه ، وعلى ذلك حمل قوله تعالى : ﴿ قليلاً ما تؤمنون ﴾ وقيل معناه تؤمنون إيماناً قليلاً ، والإيمان القليل هو الإقرار والمعرفة العامية المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ وأقللت كذا وجدته قليل المحمل أى خفيفاً إما فى الحكم أو بالإضافة إلى قوته ، فالأول نحو أقللت ماأعطيتنى والثانى قوله : ﴿ أَقُلْتُ سُحَابًا ثُقَالًا ﴾ أي احتملته فوجدته قليلاً باعتبار قوتهًا ، واستقللته رأيته قليلاً نحو استخففته رأيته خفيفاً ، والقلة ماأقله الإنسان من جرة وحب ، وقلة الجبل شعفه اعتباراً بقلته إلى ماعداه من أجزائه ، فآما تقلقل الشيء إذا اضطرب وتقلقل المسمار فمشتق من القلقلة وهي حكاية صوت الحركة .

(قلب): قلب الشيء تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه كقلب الثوب وقلب الإنسان أى صرفه عن طريقته ، قال تعالى : ﴿ ثم إليه تقلبون ﴾ والانقلاب الانصراف ، قال تعالى : ﴿ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيبه ﴾ ، وقال : ﴿ إنا إلى ربنا منقلبون ﴾ ، وقال : ﴿ أى منقلب ينقلبون ﴾ ، وقال : ﴿ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ﴾ وقلب الإنسان قيل سمى به لكثرة تقلبه ويعبر بالقلب عن المعانى التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك ، وقوله تعالى : ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ أى

الأرواح. وقال: ﴿ إِنْ فَى ذَلَتُ لَذَكَرَى لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبَ ﴾ أَى علم وفهم ﴿ وجعلنا على قلوبهم أَكنة أَن يفقهوه ﴾ ، وقوله: ﴿ وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون ﴾ ، وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ ولتطمئن به قلوبهم الرعب ﴾ ، وقوله: ﴿ ذَلَكُم أَطهر لقلوبكم وقلوله: ﴿ ذَلَكُم أَطهر لقلوبكم وقلوبه وقلوبه أَى أَجلب للعفة ، وقوله: ﴿ هو الذِي أَنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ ، وقوله: ﴿ وقلوبهم شتى ﴾ أى متفرقة ، وقوله: ﴿ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ قبل العقل وقبل الروح فأما العقل فلا يصح عليه ذلك ، قال ومجازه مجاز قوله: ﴿ تَجرى من تحتها الأنهار ﴾ والأنهار لا تجرى وإنما تجرى المياه التي فيها . وتقليب الشيء تغييره من حال إلى حال نحو قوله تعالى: ﴿ يوم تقلب وجوههم في النار ﴾ وتقليب الأمور تدبيرها والنظر فيها ، قال وأي يوم تقلب وجوههم في النار ﴾ وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من رأى إلى رأى ، قال : ﴿ ونقلب آفئدتهم وأبصارهم ﴾ وتقليب اليد عبارة عن الندم ذكراً حال ما يوجد عليه النادم ، قال : ﴿ فَأَصبح يقلب كفيه ﴾ أى يصفق ندامة ، قال الشاع :

كمغبون يعض على يديه تبين غبنه بعد البياع والتقلب التصرف ، قال : ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ وقال : ﴿ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ﴾ ورجل قلب حول كثير التقلب والحيلة ، والقلاب داء يصيب القلب ، وما به قلبة علة يقلب لأجلها ، والقليب البئر التي لم تطو ، والقلب المقلوب من الأسورة .

(قله): القلد الفتل، يقال قلدت الحبل فهو قليد ومقلود والقلادة المفتولة التي تجعل في العنق من خيط وفضة وغيرهما وبها شبه كل ما يتطوق وكل ما يحيط بشيء يقال تقلد سيفه تشبيها بالقلادة ، كقوله: توشح به تشبيها بالوشاح ، وقلدته سيفا يقال تارة إذا وشحته به وتارة إذا ضربت عنقه . وقلدته عملا ألزمته وقلدته هجاء ألزمته ، وقوله تعالى : ﴿ له مقاليد السموات والأرض ﴾ أي ما يحيط بها ، وقيل خزائنها ، وقيل مفاتحها والإشارة بكلها إلى معنى واحد ، وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها .

(قلم): أصل القلم القص من الشيء الصلب كالظفر و كعب الرخ والقصب، ويقال للمقلوم قلم. كما يقال للمنقوض نقض، وخص ذلك بما يكتب به وبالقدح الذي يضرب به وجمعه أقلام. قال تعالى: ﴿ نَ والقلم وما يسطرون ﴾ . وقال تعالى: ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ﴾ وقال: ﴿ إذ يلقون أقلامهم ﴾ أي أقداحهم وقوله تعالى: ﴿ علم بالقلم ﴾ تنبيه لنعمته على الإنسان بما أفاده من الكتابة وماروي: و أنه عليه الصلاة والسلام كال يأخذ الوحي عن جبريل وجبريل عن ميكائيل وميكائيل عن اسرافيل وإسرافيل عن اللوح المحفوظ واللوح عن القلم ، فإشارة إلى معنى إلهي وليس هذا موضع على تقدير أصحاب الهيئة .

(قلى): القلى شدة البغض، يقال قلاه يقليه ويقلوه، قال تعالى: ﴿ ماودعك ربك وما قلى ﴾ وقال: ﴿ إنى لعملكم من القالين ﴾ فمن جعله من الواو فهو من القلو أى الرمى من قولهم قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذى يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله، ومن جعله من الياء فمن قليت البسر والسويق على المقلاة.

(قمح): قال الخليل: القمح البرإذا جرى في السنبل من لدن الإنضاج إلى حين الاكتناز، ويسمى السويق المتخذمته قميحة، والقمح رفع الرأس لسف الشيء ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان قمح، وقمح البعير رفع رأسه، وأقبحت البعير شددت رأسه إلى خلف. وقوله: ﴿ مقمحون ﴾ تشبيه بذلك ومثل لهم وقصد إلى وصفهم بالتأبي عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول الرشد والتأبي عن الإنفاق في سبيل الله، وقيل إشارة إلى حالهم في القيامة ﴿ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ﴾ .

(قمر): القمر قمر السماء يقال عند الامتلاء وذلك بعد الثالثة ، قيل وسمى بذلك ؛ لأنه يقمر ضوء الكواكب ويفوز به ، قال تعالى : ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً ﴾ وقال : ﴿ والقمر قدرناه منازل - وانشق القمر - والقمر إذا تلاها ﴾ وقال : ﴿ كلا والقمر ﴾ والقمراء ضوءه ،

وتقمرت فلاناً أتيته فى القمراء وقمرت القربة فسدت بالقمراء ، وقيل حمار أقمر إذا كان على لون القمراء ، وقمرت فلاناً كذا خدعته إُعْهَهُ .

(قمص): القميص معروف وجمعه قمص وأقمصة وقمصان، قال تعالى: ﴿ إِن كَانَ قميصه قد من دبر ﴾ وتقمصه لبسه، وقمص البعير يقمص ويقمص إذا نزا، والقماص داء يأخذه فلا يستقر موضعه، ومنه القامصة في الحديث.

( قمطر ): قال تعالى : ﴿ عبوساً قمطريراً ﴾ أى شديداً يقال قمطرير وقماطير .

(قمع): قال تعالى: ﴿ ولهم مقامع من حديد ﴾ جمع مقمع وهو مايضرب به ويذلل ولذلك يقال قمعته فانقمع أى كففته فكف، والقمع والقمع مايضب به الشيء فيمنع من أن يسيل وفي الحديث: « ويل لأقماع القول ٥ أى الذين يجعلون آذانهم كالأقماع فيتبعون أحاديث الناس، والقمع الذباب الأزرق لكونه مقموعاً، وتقمع الحمار إذا ذب القمعة عن نفسه.

(قمل): القمل صغار الذباب، قال تعالى: ﴿ والقمل والضفادع والدم ﴾ والقمل معروف ورجل قمل وقع فيه القمل ومنه قيل رجل قمل وامرأة قملة قبيحة كأنها قملة أو قملة.

(قنت): القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع وفسر بكل واحد منهما في قوله تعالى: ﴿ كُلُ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ قيل خاضعون وقيل طائعون وقيل ساكتون ولم يعن به كل السكوت ، وإنما عنى به ماقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين ، إنما هي قرآن وتسبيح ، وعلى هذا قيل: أي الصلاة أفضل ؟ فقال: طول القنوت ، أي الاشتغال بالعبادة ورفض كل ماسواه . وقال تعالى : ﴿ إِن إِبراهيم كَانَ أَمِهُ قَانَتًا – وكانت من القانتين – أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً – اقتنى لربك – ومن يقنت منكن لله ورسوله ﴾ وقال تعالى : ﴿ والقانتين والقانتات ﴾ .

( قنط ) : القنوط اليأس من الخير يقال قَنُط يقنِط قنوطاً وقُنطِ يَقْنَط ، قال ( قنط ) : القنوط اليأس من الحير يقال ( م ٣٠ – الموسوعة القرآنية ج ٨ )

تعالى: ﴿ ولا تكن من القانطين ﴾ قال: ﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ وقال: ﴿ ومن يقنط من رحمة الضالون ﴾ وقال: ﴿ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله – وإذا مسه الشر فيؤس قنوط – إذا هم يقنطون ﴾ .

(قنع): القناعة الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها، يقال قنع يقنع قناعة وقنعاناً إذا رضى، وقَنع يقنع قنوعاً إذا سأل، قال تعالى: ﴿ وأطعموا القانع والمعتر ﴾ قال بعضهم: القانع هو السائل الذى لا يلح فى السؤال ويرضى بما يأتيه عفواً، قال الشاعر:

لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقسره أعف من القندوع وأقنع رأسه رفعه ، قال تعالى : ﴿ مقنعى رؤسهم ﴾ وقال بعضهم : أصل هذه الكلمة من القناع وهو ما يغطى به الرأس ، فقنع أى لبس القناع سائراً لفقرة كقولهم خفى أى لبس الخفاء ، وقنع إذا رفع قناعة كاشفاً رأسه بالسؤال نحو خفى إذا رفع الخفاء ، ومن القناعة قولهم رجل مقنع يُقنع به وجمعه مقانع ، قال الشاع :

### « شهودي على ليلي عدول مقانع «

ومن القناع قيل تقنعت المرأة وتقنع الرجل إذا لبس المغفر تشبيهاً بتقنع المرأة ، وقنعت رأسه بالسيف والسوط .

. (قنى): قوله تعالى: ﴿ أغنى وأقنى ﴾ أى أعطى ما فيه الغنى وما فيه القنية من القنية . أى المال المدخر ، وقيل أقنى أرضى وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة ، وذلك أعظم الغناءين ، وجمع القنية قنيات ، وقنيت كذا واقتنيته ومنه :

### » قنیت حیائی عفة وتکرمّا »

(قنو): القنو العدق وتثنيته قنوان وجمعه قنوان . قال تعالى : ﴿ قنوان دانية ﴾ والقناة تشبه القنو فى كونهما غصنين ، وأما القناة التى يجرى فيها الماء فإنما قيل ذلك تشبيها بالقناة فى الخط والامتداد ، وقيل أصله من قنيت الشيء ادخرته لأن القناة مدخرة للماء ، وقيل هو من قولهم قاناه أى خالطه قال الشاعر :

#### » كبكر المقاناة البياض بصفرة «

وأما القنا الذي هو الاحديداب في الأنف فتشبيه في الهيئة بالقنا يقال رجل أقنى وامرأة قنواء .

(قهو): القهر الغلبة والتذليل معاً ويستعمل في كل واحد منهما، قال تعالى: ﴿ وهو الواحد القهار - تعالى: ﴿ وهو الواحد القهار - فوقهم قاهرون - فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ أي لا تذلل وأقهره سلط عليه من يقهره، والقهقري المشي إلى خلف.

(قاب): القاب ما بين المقبض والسية من القوس، قال تعالى: ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ .

(قوت): القوت ما يمسك الرمق وجمعه أقوات ، قال تعالى: ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾ وقاته يقوته يقوته ، وأقاته يقيته جعل له ما يقوته ، وفي الحديث: ﴿ إِنْ أَكِبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَضِيعِ الرجل مِنْ يَقُوت ﴾ ، ويروى: ٥ من يقيت ﴾ ، قال تعالى: ﴿ وكان الله على كل شيء مقيتاً ﴾ قيل مقتدراً وقيل حافظاً وقيل شاهداً ، وحقيقته قائماً عليه يحفظه ويقيته ، ويقال ما له قوت ليلة وقيت ليلة وقيت ليلة وقيت ليلة وقيت ليلة وقيت ليلة على الشاعر في صفة نار :

فقلت له ارفعها إلىك وأحيها بروحك واقتته فا قيتة قدرآ

(قوس): القوس ما يرمى عنه ، قال تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابِ قُوسَيْنَ أُو أَدْنَى ﴾ وتصور منها هيئتها فقيل للانحناء التقوس ، وقوس الشيخ وتقوس إذا انحنى ، وقوست الخط فهو مقوس والمقوس المكان الذي يجرى منه القوس ، وأصله الحبل الذي يجرى منه القوس ، وأصله الحبل الذي يمد على هيئة قوس فيرسل الخيل من خلفه .

(قيض): قال: ﴿ وقيضنا لهم قرناء ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ومن يعش على عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً ﴾ أي نئح ، ليستولى عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى .

(قيع): قوله تعالى: ﴿ كسراب بقيعة ﴾ والقيع والقاع المستوى من الأرض جمعه قيعان وتصغيره قويع وأستعير منه قاع الفحل الناقة إذا ضربها.

(قول): القول والقيل واحد، قال تعالى: ﴿ وَمَن أَصَدُقَ مَن اللهُ قَيلاً ﴾ والقول يستعمل على أوجه أظهرها أن يكون للمركب من الحروف المبرز بالنطق مفرداً كان أو جملة ، فالمفرد كقولك زيد وخرج . والمركب زيد منطلق ، وهل خرج عمرو ، ونحو ذلك ، وقد يستعمل الجزء الواحد من الأنواع الثلاثة أعنى الاسم والفعل والأداة قولاً كما قد تسمى القصيدة والخطبة ونحوهما قولاً ، والثانى : يقال للمتصور في النفس قبل الإبراز باللفظ فيقال في نفسي قول لم أظهره ، قال تعالى : ﴿ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ﴾ فجعل ما في اعتقادهم قولاً الثالث : للاعتقاد نحو فلان يقول بقول أي حنيفة . الرابع : يقال للدلالة على الشيء نحو قول الشاعر :

### ه امتلاً الحوض وقال قطنی ه

الخامس: يقال للعناية الصادقة بالشيء كقولك فلان يقول بكذا. السادس: يستعمله المنطقيون دون غيرهم في معنى الحد فيقولون قول الجوهر كذا وقول العرض كذا ، أي حدهما . السابع : في الإلهام نحو قوله تعالى : ﴿ قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب ﴾ فإن ذلك لم يكن بخطاب ورد عليه فيما روى وذكر ، بل كان ذلك إلهاماً فسماه قولاً . وقيل في قوله تعالى : ﴿ قالتا أُتينا طائعين ﴾ إن ذلك كان بتسخير من الله تعالى لا بخطاب ظاهر وردعليهما ،وكذا في قوله تعالى : ﴿ قَلْنَا يَانَارَ كُونَى بَرِداً وَسَلَاماً ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ بَأَفُواهِهُم مَالَيْسَ في قلوبهم ﴾ فذكر أفواههم تنبيهاً على أن ذلك كذب مقول لا عن صحة اعتقاد كما ذكر في الكتابة باليد فقال تعالى : ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ﴾ وقوله : ﴿ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ أي علم الله تعالى بهم وكلمته عليهم كما قال تعالى : ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ وقوله : ﴿ إِن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ﴾ وقوله : ﴿ ذَلَكَ عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ﴾ فإنما سماه قول الحق تنبيهاً على ما قال : ﴿ إِن مثل عيسي عند الله ﴾ إلى قوله : ﴿ ثُم قال له كن فيكون ﴾ وتسميته قولاً كتسميته كلمة في قوله: ﴿ وكلمة أَلقاها إلى مريم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنكُم لَفَى قُولَ مُختَلَفَ ﴾ أي لفي أمر من البعث فسماه قُولاً فإن المقول فيه يسمى قولاً كما أن المذكور يسمى ذكراً وقوله تعالى : ﴿ إنه لقول رسول كريم – وماهُو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ﴾ فقد نسب القول إلى الرسول وذلك أن القول الصادر إليك عن الرسول يبلغه إليك عن مرسل له فيصح أن تنسبه تارة إلى الرسول ، وتارة إلى المرسل ، وكلاهما صحيح . فإن قيل : فهل يصح على هذا أن ينسب الشعر والخطبة إلى راويهما كما تنسبهما إلى صانعهما ؟ قيل يصح أن يقال للشعر هو قول الراوى . ولا يصح أن يقال هو شعره وخطبته ؛ لأن الشعر يقع على القول إذا كان على صورة مخصوصة وتلك الصورة ليس للراوى فيها شيء والقول هو قول الراوى كما هو قول المروى عنه . وقوله تعالى : ﴿ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ لم يرد به القول المنطقى فقط بل أراد ذلك إذا كان معه اعتقاد وعمل . ويقال للسان المقول ، ورجل مقول منطبق وقوال وقواله وقوالة كذلك . والقيل الملك من ملوك حمير سموه بذلك لكونه معتمداً على قوله ومقتدى به ولكونه متقبلاً لأبيه . ويقال تقيل فلان أباه . وعلى هذا النحو سموا الملك بعد الملك تبعاً وأصله من الواو لقوطم فى جمعه أقوال نحو ميت وأموات ، والأصل قيل نحو ميت فخفف . وإذا قيل أقيال فذلك نحو أعياد . وتقيل أباه نحو العبد ، واقتال قولا . قال ما اجتر به إلى نفسه خيراً أو شرًا . ويقال ذلك فى معنى الصاحكم قال الشاعر :

## ه تأبى حكومة المقتال ه

والقال والقالة ما ينشر من القول . قال الخليل : يوضع القال موضع القائل . فيقال أنا قال كذا أي قائله .

(قيل): قوله تعالى: ﴿ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ﴾ مصدر قلت قيلولة نمت نصف النهار أو موضع القيلولة ، وقد يقال قلته في البيع قيلاً وأقلته ، وتقايلا بعدم ما تبايعا .

(قوم): يقال قام يقوم قياماً فهو قائم وجمعه قيام، وأقامه غيره. وأقام بالمكان إقامة ، والقيام على أضرب: قيام بالشخص إما بتسخير أو اختيار، وقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له، وقيام هو على العزم على الشيء، فمن القيام بالتسخير ﴿ قائم وحصيد ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ﴾ ومن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى: ﴿ أم من هو قائمة الليل ساجداً وقائماً ﴾ . وقوله: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾ وقوله: ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ وقوله: ﴿ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ﴾ والقيام في الآيتين جمع قائم ومن المراعاة للشيء يبيتون لربهم سجداً وقياماً ﴾ والقيام في الآيتين جمع قائم ومن المراعاة للشيء

قوله: ﴿ كُونُوا قُوامِينَ للهُ شَهْدَاءَ بِالْقُسُطَ – قَائِماً بِالْقُسُطُ ﴾ وقوله: ﴿ أَفْمَنَ هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ أى حافظ لها . وقوله تعالى : ﴿ ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مادمت عليه قائماً ﴾ أي ثابتاً على طلبه . ومن القيام الذي هو العزم قوله : ﴿ يِاأَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِذَا قَمَّمَ إِلَى الصلاة ﴾ وقوله: ﴿ يقيمون الصلاة ﴾ أى يديمون فعلها ويحافظون عليها . والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت ، كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به ، كقوله : ﴿ وَلا تَوْتُوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ أي جعلها مما يمسككم . وقوله : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ أي قواماً لهم يقوم به معاشهم ومعادهم . قال الأصم : قائماً لاينسخ ، وقرىء قيما بمعنى قياماً وليس قول من قال جمع فيه بشيء ويقال قام كذا وثبت وركز بمعنى . وقوله : ﴿ وَاتَّخَذُوا مَنْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ مُصَلِّى ﴾ وقام فلان مقام فلان إذا ناب عنه . قال : ﴿ فَأَخْرَانَ يَقُومُانَ مَقَامُهُمَا مِنَ الذِّينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأُولِيَانَ ﴾ . وقوله : ﴿ ديناً قيماً ﴾ أي ثابتاً مقوماً لأمور معاشهم ومعادهم وقرىء قيماً مخففاً من قيام وقیل هو وصف نحو قوم عدی ومکان سوی ولحم رذی وماء روی ، وعلی هذا قوله تعالى : ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ وقوله : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوْجًا قَيْمًا ﴾ وقوله : ﴿ وذلك دين القيمة ﴾ فالقيمة ههنا اسم للأمة القائمة بالقسط المشار إليهم بقوله : ﴿ كُنتُم خير أمة ﴾ وقوله : ﴿ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله – يتلو صحفاً مطهرة وفيها كتب قيمة ﴿ فقد أشار بقوله صحفاً مطهرة إلى القرآن و بقوله : ﴿ كتب قيمة ﴾ إلى ما فيه من معانى كتب الله تعالى فإن القرآن مجمع ثمرة كتب الله تعالى المتقدمة . وقوله : ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ أي القائم الحافظ لكل شيء والمعطى له ما به قوامه و ذلك هو المعنى المذكور في قوله: ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ وفى قوله : ﴿ أَفْمَنَ هُو قَائمَ عَلَى كُلُّ نَفْسَ بَمَا كُسَبَّتَ ﴾ وبناء قيوم فيعول ، وقيام فيعال نحو ديون وديان ، والقيامة عبارة عن قيام الساعة المذكور في نوله تعالى: ﴿ ويوم تقوم الساعة - يوم يقوم الناس لرب العالمين - وماأظن الساعة قائمة ﴾ والقيامة أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة واحدة أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة ، والمقام يكون مصدراً واسم مكان القيام وزمانه نحو قوله تعالى : ﴿ إِنْ كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُمْ مَقَامَى وَتَذَكِيرِي – ذَلْكُ لَمْنُ خَافَ مقامي وخاف وعيد – ولمن خاف مقام ربه – واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي – فيه آيات بينات مقام إبراهيم ﴾ وقوله : ﴿ وزروع ومقام كريم – إن المتقين في

مقام أمين – خير مقاماً وأحسن نديا ﴾ وقال : ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ وقال : ﴿ أَنَا آتِكُ به قبل أَن تقوم من مقامك ﴾ قال الأخفش في قوله : ﴿ قبل أَن تقوم من مقامك ﴾ قال الأخفش في قوله : ﴿ قبل أَن تقوم من مقامك ﴾ إن المقام المقعد فهذا إن أراد أن المقام والمقعد بالذات شيء واحد ، وإنما يختلفان بنسبته إلى الفاعل كالصعود والحدور فصحيح ، وإن أراد أن معنى المقام معنى المقعد فذلك بعيد فإنه يسمى المكان الواحد مرة مقاماً إذا اعتبر بقعوده ، وقيل المقامة الجماعة ، قال الشاعر :

#### ه وفيهم مقامات حسان وجوههم ه

وإنما ذلك في الحقيقة اسم للمكان وإن جعل اسماً لأصحابه نحو قول الشاعر: ه واستب بعدك يا كليب المجلس،

فسمى المستبين المجلس . والاستقامة يقال في الطريق الذي يكون على خط مستو وبه شبه طريق المحق نحو قوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم – وأن هذا صراطى مستقيماً – إن ربى على صراط مستقيم ﴾ واستقامة الإنسان لزومه المنهج المستقيم نحو قوله تعالى: ﴿ إِنْ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾ وقال: ﴿ فاستقم كما أمرت - فاستقيموا إليه ﴾ والإقامة في المكان الثبات وإقامة الشيء توفيه حقه ، وقال : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَسُمْ عَلَى شَيْءَ حَتَى تَقْيَمُوا التَّورَاةَ والإنجيل ﴾ أى توفون حقوقهما بالعلم والعمل وكذلك قوله : ﴿ وَلُو أَنَّهُمُ أَقَامُوا التوراة والإنجيل ﴾ ولم يأمر تعالى بالصلاة حيثها أمر ولامدح به حينها مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها أن المقصود منها نوفيه شرائطها لا الإتيان بهيئاتها ، نحو قوله تعالى : ﴿ أُقيمُوا الصلاة ﴾ في غير موضع . ﴿ والمقيمين الصلاة ﴾ وقوله : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي ﴾ فإن هذا من القيام لا من الإقامة وأما قوله تعالى : ﴿ رَبُّ اجْعُلْنَى مُقْيَمُ الصَّلَاةَ ﴾ أي وفقني لتوفية شرائطها وقوله : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ فقد قيل عنى به إقامتها بالإقرار بوجوبها لا بأدائها ، والمقام يقال للمصدر والمكان والزمان والمفعول لكن الوارد في القرآن هو المصدر نحو قوله تعالى: ﴿ إنها ساءت مستقرأ ومقاماً ﴾ والمقامة الإقامة ، قال تعالى : ﴿ الَّذِي أَحلنا دار المقامة من فضله ﴾ نحو قوله : ﴿ دار الخلد – وجنات عدن ﴾ وقوله : ﴿ لا مِقام لكم فارجعوا ﴾ من قام أي لا مستقر لكم وقد قرىء: ﴿ لا مقام لكم ﴾ من أقام . ويعبر بالإقامة عن الدوام نحو قوله تعالى : ﴿ عذاب مقيم ﴾ وقرىء : ﴿ إِن المتقين في مقام أمين ﴾ أى في مكان تلوم إقامتهم فيه ، وتقويم الشيء تثقيفه ، قال : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ وذلك إشارة إلى ما خص به الإنسان من بين الحيوان من العقل والفهم وانتصاب القامة الدالة على استيلائه على كل ما في هذا العالم ، وتقويم السلعة بيان قيمتها . والقوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء ، ولذلك قال : ﴿ لا يسخر قوم من قوم ﴾ الآية ، قال الشاعر :

# ه أقوم آل حصن أم نساء «

وفى عامة القرآن أريدوا به والنساء جميعاً ، وحقيقته للرجال لما نبه عليه قوله تعالى ﴿ الرجالِ مَا نبه عليه قوله تعالى ﴿ الرجالِ قوامون على النساء ﴾ الآية .

( قوى ) : القوة تستعمل تارة في معنى القدرة نحو قوله تعالى : ﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ وتارة للتهيؤ الموجود في الشيء نحو أن يقال: النوى بالقوة تخل ، أي متهيىء ومترشح أن يكون منه ذلك . ويستعمل ذلك في البدن تارة وفي القلب أخرى ، وفي المعاون من خارج تارة وفي القدرة الإلهية تارة . ففي البدن نحو قوله تعالى : ﴿ وقالوا مِن أَشِد منا قوة – فأعينونى بقوة ﴾ فالقوة ههنا قوة البدن بدلالة أنه رغب عن القوة الخارجة فقال تعالى : ﴿ مَا مَكْنَى فَيْهُ رَبِّي خَيْرٍ ﴾ وفي القلب نحو قوله: ﴿ يَا يَحْيَى خَذَ الْكَتَابِ بَقُوهَ ﴾ أي بقوة قلب ، وفي المعاون من خارج نحو قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْ لَى بَكُمْ قُوهَ ﴾ قيل معناه من أتقوى به من الجند وماأتقوى به من المال ، ونحو قوله : ﴿ قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد ﴾ وفى القدرة الإلهية نحو قوله: ﴿ إِنَ الله قوى عزيز – وكان الله قوياً عزيزاً ﴾ وقوله : ﴿ إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ فعام فيما اختص الله تعالى به من القدرة وما جعله للخلق . وقوله : ﴿ ويزدُّكُمْ قوة إلى قوتكم ﴾ فقد ضمن تعالى أن يعطى كل واحد منهم من أنواع القوى قدر مايستحقه وقوله تعالى : ﴿ ذَى قُوةَ عند ذَى العرش مكين ﴾ يعنى به جبريل عليه السلام ووصفه بالقوة عند ذي العرش وأفرد اللفظ ونكره فقال : ﴿ ذَى قَوْهَ ﴾ تنبيهاً أنه إذا اعتبر بالملأ الأعلى فقوته إلى حد ما ، وقوله فيه : ﴿ علمه شديد القوى ﴾ فإنه وصف القوة بلفظ الجمع وعرفها تعريف الجنس تنبيها أنه إذا اعتبر بهذا العالم وبالذين يعلمهم ويفيدهم هو كثير القوى عظيم القدرة والقوة التي تستعمل للتهيؤ أكثر من يستعملها الفلاسفة ويقولونها على وجهين ، أحدهما : أن يقال لما كان موجوداً ولكن ليس يستعمل فيقال فلان كاتب بالقوة أى معه المعرفة بالكتابة لكنه ليس يستعمل ، والثانى يقال فلان كاتب بالقوة وليس يعنى به أن معه العلم بالكتابة ، ولكن معناه يمكنه أن يتعلم الكتابة وسميت المفازة قواء ، وأقوى الرجل صار فى قواء أى قفر ، وتصور من حال الحاصل فى القفر الفقر فقيل أقوى فلان أى افتقر كقولهم أرمل وأترب ، قال الله نعالى : ﴿ ومتاعاً للمقوين ﴾ .

# الكاف

(كب): الكب إسقاط الشيء على وجهه ، قال تعالى: ﴿ فكبت وجوههم في النار ﴾ والإكباب جعل وجهه مكبوباً على العمل ، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَمْشَى مُكَبًّا على وجهه أهدى ﴾ والكبكبة تدهور الشيء في هوة ، قال : ﴿ فكبكبوا فيها هم والغاوون ﴾ يقال كب وكبكب نحو كف وكفكف وصر الريح وصرصر . والكواكب النجوم البادية ولايقال لها كواكب إلا إذا بدت ، قال تعالى : ﴿ فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ﴾ وقال : ﴿ كَأَنَها كوكب درى – إنا زينا السماء الدنيا بزينة المكواكب – وإذا الكواكب انتثرت ﴾ ويقال ذهبوا تحت كل كوكب إذا تفرقوا ، وكوكب العسكر ما يلمع فيها من الحديد .

( كبت ): الكبت الرد بعنف وتذليل ، قال تعالى : ﴿ كبتوا كا كبت الذين من قبلهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ﴾ .

(كبد): الكبد معروفة ، والكبد والكباد توجعها ، والكبد إصابتها ، ويقال كبدت الرجل إذا أصبت كبده ، وكبد السماء وسطها تشبيها بكبد . الإنسان لكونها في وسط البدن . وقيل تكبدت الشمس صارت في كبد السماء ، والكبد المشقة ، قال : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ تنبيها أن الإنسان خلقه الله تعالى على حالة لا ينفك من المشاق ما لم يقتحم العقبة ويستقر به القرار كما قال : ﴿ لتركبن ظبقاً عن طبق ﴾ .

( محبر ): الكبير والصغير من الأسماء المتضايفة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض ، فالشيء قد يكون صغيراً في جنب شيء وكبيراً في جنب غيره ، ويستعملان في الكمية المتصلة كالأجسام وذلك كالكثير والقليل ، وفي الكمية المنفصلة كالعدد ، وربما يتعاقب الكثير والكبير على شيء واحد بنظرين بختلفين نحو قوله تعالى : ﴿ قل فيهما إثم كبير ﴾ وكثير ، قرىء بهما وأصل ذلك أن يستعمل في الأعيان ثم استعير للمعانى نحو قوله تعالى : ﴿ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا فيهما ﴾ وقوله : ﴿ يوم الحج أحصاها ﴾ وقوله : ﴿ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾ وقوله : ﴿ يوم الحج

الأكبر ﴾ إنما وصفه بالأكبر تنبيهاً أن العمرة هي الحجة الصغرى كما قال عَلَيْكُم: «العمرة هي الحج الأصغر» فمن ذلك ما اعتبر فيه الزمان فيقال فلان كبير أي مسن نحوً قوله تعالى : ﴿ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما ﴾ وقال : ﴿ وأصابه الكبر ــ وقد بلغني الكبر ﴾ ومنه مااعتبر فيه المنزلة والرفعه نحو قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَي شيء أُكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ﴾ ونحو قوله : ﴿ الكبير المتعال ﴾ وقوله : ﴿ فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم ﴾ فسماه كبيراً بحسب اعتقادهم فيه لا لقدر ورفعة له على الحقيقة ، وعلى ذلك قوله : ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾ وقوله : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلِنَا فَى كُلُّ قَرِيةً أَكَابِرَ مِجْرِمِيهَا ﴾ أي رؤساءُها وقوله: ﴿ إِنَّهُ لكبيركم الذي علمكم السحر ﴾ أي رئيسكم ومن هذا النحو يقال ورثه كابرا عن كابر، أي أباً كبير القدر عن أب مثله. والكبيرة متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته والجمع الكبائر ، قال تعالى : ﴿ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾ وقال : ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ﴾ قيل أريد به الشرك لقوله : ﴿ إِنَ الشَّرَكَ لَظُلُّمَ عَظيم ﴾ وقيل هي الشرك وسائر المعاصي الموبقة كالزنا وقتل النفس انحرمة ولذلك قال:﴿ إِنْ قتلهم كَانْ خطأ كبيراً ﴾ وقال : ﴿ قُلْ فيهما أَثْمُ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ وتستعمل الكبيرة فيما يشق ويصعب نحو قوله تعالى : ﴿ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ ، وقال : ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ وقال: ﴿ وإن كان كبر عليك إعراضهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ كبرت كلمة ﴾ ففيه تنبيه على عظم ذلك من بين الذنوب وعظم عقوبته ولذلك قال تعالى : ﴿ كبر مقتاً عند الله ﴾ وقوله : ﴿ والذي تولى كبره ﴾ إشارة إلى من أوقع حديث الإفك . وتنبيهاً أن كل من سن سنة ِ قبيحة يصير مقتدى به فذنبه أكبر . وقوله : ﴿ إِلَّا كبر ماهم ببالغيه ﴾ أي تكبر وقيل أمر كبير من السن كقوله : ﴿ والذي تولى كبره ﴾ والكبر والتكبر والاستكبار تتقارب ، فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره . وأعظم التكبر التكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة . والاستكبار يقال على وجهين ، أحدهما : أن يتحري الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب فمحمود ، والثاني : أن يتشبع فيظهر من نفسه ماليس له وهذا هو المذموم وعلى هذا ماورد في القرآن . وهو ماقال تعالى : ﴿ أَبِّي وَاسْتَكْبُر ﴾ . وقال تعالى : ﴿ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بَمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُكُمْ استكبرتم ﴾ ، وقال : ﴿ وأَصروا واستكبروا استكباراً - استكباراً في الأرض –

فاستكبروا في الأرض – يستكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء - قالوا ماأغني عنكم جمعكم وماكنتم تستكبرون ﴾ وقوله : ﴿ فيقول الضعفاء للذين استكبروا ﴾ قابل المستكبرين بالضعفاء تنبيها أن استكبارهم كان بما لهم من القوة من البدن والمال: ﴿ قال الملا الله الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ﴾ فقابل المستكبرين بالمستضعفين : ﴿ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ﴾ نبه بقوله فاستكبروا على تكبرهم وإعجابهم بأنفسهم وتعظمهم عن الإصغاء إليه ، ونبه بقوله : ﴿ وَكَانُوا قوماً مجرمين ﴾ أن الذي حملهم على ذلك هو ماتقدم من جرمهم وأن ذلك لم يكن شيئاً حدث منهم بل كان ذلك دأبهم قبل. وقال تعالى : ﴿ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ﴾ وقال بعده : ﴿ إنه لا يحب المستكبرين ﴾ والتكبر يقال على وجهين ، أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره وعلى هذا وصف الله تعالى بالتكبر . قال تعالى : ﴿ العزيز الجبار المتكبر ﴾ . والثانى : أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامة الناس نحو قوله تعالى : ﴿ فَبُئْسُ مَثْوَى الْمُتَكْبِرِينَ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ﴾ومن وصف بالتكبر على الوجه الأول فمحمود ، ومن وصف به على الوجه الثانى فمذموم ، ويدل على أنه قد يصح أن يوصف الإنسان بذلك ولا يكون مذموماً ، قوله تعالى : ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ فجعل متكبرين بغير الحق، وقال: ﴿ على كل قلب متكبر جبار ﴾ بإضافة القلب إلى التكبر . ومن قرأ بالتنوين جعل المتكبر صفة للقلب، والكبرياء الترفع عن الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال : ﴿ وله الكبرياء في السموات والأرض ﴾ ولما قلنا روي عنه عَلَيْتُكُم يَقُولُ عَنِ الله تعالى : 8 الكبرياء رداني والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته ٥ . وقال تعالى : ﴿ قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض ﴾، وأكبرت الشيء رأيته كبيراً ، قال تعالى : ﴿ فلما رأينه أكبرنه ﴾ والتكبير يقال لذلك ولتعظيم الله تعالى بقولهم الله أكبر ولعبادته واستشعار تعظيمه وعلى ذلك : ﴿ ولتكبروا الله على ما هداكم – وكبره تكبيراً ﴾ ، وقوله : ﴿ لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناسُ لا يعلمون ﴾ فهي إشارة إلى ماخصهما الله تعالى به من عجائب صنعه وحكمته التي لا يعلمها إلا قليل ممن وصفهم بقوله : ﴿ ويتفكرون في خلق

السموات والأرض ﴾ فأما عظم جثتهما فأكثرهم يعلمونه . وقوله تعالى : ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ فتنبيه أن كل ما ينال الكافر من العذاب قبل ذلك فى الدنيا وفى البرزخ صغير فى جنب عذاب ذلك اليوم والكبار أبلغ من الكبير ، والكبار أبلغ من الكبير ، والكبار أبلغ من ذلك ، قال : ﴿ ومكروا مكراً كباراً ﴾ .

( كتب ): الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة ، يقال كتبت السقاء ، وكتبت البغلة جمعت بين شفريها بحلقة ، وفي المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ، فالأصل في الكتابة النظم بالخط لكن يستعار كل واحد للآخر ولهذا سمى كلام الله وإن لم يكتب كتاباً كقوله: ﴿ الَّم ذَلَكُ الْكتاب ﴾ وقوله: ﴿ قال إنى عبد الله آتاني الكتاب ﴾ والكتاب في الأصل مصدر ثم سمى المكتوب فيه كتاباً ، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه وفي قوله : ﴿ يَسَأَلُكُ أَهُلُ الْكُتَابُ أَنْ تَنْزُلُ عليهم كتاباً من السماء ﴾ فإنه يعني صحيفة فيها كتابة ، ولهذا قال : ﴿ ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس ﴾ الآية . ويعبر عن الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم بالكتابة ، ووجه ذلك أن الشيء يراد ثم يقال ، ثم يكتب ، فالإرادة مبدأ والكتابة منتهي . ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المنتهى، قال تعالى : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ﴾ وقال تعالى ﴿ قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا – لبرز الذين كتب عليهم القتل ﴾ وقال : ﴿ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كه أي في حكمه ، وقوله : ﴿ وَكُتُبِنَا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ أى أوحينا وفرضنا وكذلك قوله: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ وقوله : ﴿ كتب عليكم الصيام - لم كتبت علينا القتال - ماكتبناها عليهم - لولا أن كتب الله عليهم الجلاء ﴾ أي لولا أن أوجب الله عليهم الإخلال بديارهم ، ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضى وما يصير ف حكم الممضى وعلى هذا حمل قوله تعالى : ﴿ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ قيل ذلك مثل قوله تعالى : ﴿ يُمِحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبُتَ ﴾ وقوله : ﴿ أُولُئُكُ كُتُبُ فَي قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ فإشارة منه إلى أنهم بخلاف من وصفهم بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَطْعُ مِنْ أَغْفُلُنَا قُلْبِهُ عَنْ ذَكُرُنَا ﴾ لأن معنى أغفلنا من قولهم أغفلت الكتاب إذا جعلته خالياً من الكتابة ومن الإعجام ، وقوله : ﴿ فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ﴾ فإشارة إلى أن ذلك مثبت له ومجازى به . وقوله :

﴿ فَا دَتَبُنَا مَعُ الشَّاهِدِينَ ﴾ أي اجعلنا في زمرتهم إشارة إلى قوله : ﴿ فَأُولَئُكُ مَعَ الذين أنعم الله عليهم ﴾ الآية وقوله: ﴿ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كه قيل إشارة إلى ماأثبت فيه أعمال العباد . وقوله : ﴿ إِلَّا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ قيل إشارة إلى اللوح المحفوظ ، وكذا قوله : ﴿ إِنْ ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ وقوله : ﴿ وَلا رَطُبُ وَلا يَابِسُ إِلَّا فَي كتاب مبين – في الكتاب مسطوراً – لولا كتاب من الله سبق ﴾ يعني به ما قدره من الحكمة وذلك إشارة إلى قوله : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ وقيل إشارة إلى قوله : ﴿ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ وقوله : ﴿ لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ﴾ يعنى ماقدره وقضاه وذكر لنا ولم يقل علينا تنبيهاً أن كل ما يصيبنا نعده نعمة لنا ولا نعده نقمة علينا ، وقوله : ﴿ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ﴾ قيل معنى ذلك وهبها الله لكم ثم حرمها عليكم بامتناعكم من دخولها وقبولها ، وقيل كتب لكم بشرط أن تدخلوها ، وقيل أوجبها عليكم ، وإنما قال لكم ولم يقل عليكم لأن دخولهم إياها يعود عليهم بنفع عاجل وأجل فيكون ذلك لهم لاعليهم وذلك كقولك لمن يرى تأذياً بشيء لا يعرف نفع مآله : هذا الكلام لك لا عليك ، وقوله تعالى : ﴿ وجعل كلمة الذين كفروا السلفي وكلمة الله هي العليا ﴾ جعل حكمهم وتقديرهم ساقطاً مضمحلاً وحكم الله عالياً لا دافع له ولا مانع، وقال تعالى : ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتمُ في كتاب الله إلى يوم البعث ﴾ أى في علمه وإيجابه وحكمه وعلى ذلك قوله : ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كُتَابٌ ﴾ وقوله: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ﴾ أي في حكمه ويعبر بالكتاب عن الحجة الثابتة من جهة الله نحو قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير - أم آتيناهم كتاباً من قبله فأتوا بكتابكم – أوتوا الكتاب – كتاب الله – أم آتيناهم كتاباً – فهم يكتبون ﴾ فذلك إشارة إلى العلم والتحقق والاعتقاد، وقوله تعالى : ﴿ وابتغوا ما كتب الله لكم ﴾ إشارة في تحرى النكاح إلى لطيفة وهي أن الله جعل لنا شهوة النكاح لنتحرى طلب النسل الذى يكون سبباً لبقاء نوع الإنسان إلى غاية قدرها ، فيجب للإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب مقتضى العقل والديانة ، ومن تحرى بالنكاح حفظ النسل وحصانة النفس على الوجه المشروع فقد ابتغي ماكتب الله له وإلى هذا أشار من قال: عني بماكتب الله لكم الولد ويعبر عن الإيجاد بالكتابة وعن الإزالة والإفناء بالمحو . قال تعالى :

﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كَتَابِ - يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ نبه أن لكل وقت إيجاداً وهو يوجد ماتقتضي الحكمة إيجاده ويزيل ماتقتضي الحكمة إزالته، ودل قوله: ﴿ لَكُلُ أَجِلُ كُتَابٍ ﴾ على نحو مادل عليه قوله : ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فَي شَأَنَ ﴾ وقوله: ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ وقوله: ﴿ وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب ﴾ فالكتاب الأول ماكتبوه بأيديهم المذكورة في قوله تعالى : ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ﴾ والكتاب الثاني التوراة ، والثالث لجنس كتب الله أي ماهو من شيء من كتب الله سبحانه وتعالى وكلامه، وقوله : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان ﴾ فقد قيل هما عبارتان عن التوراة وتسميتها كتاباً اعتباراً بما أثبت فيها من الأحكام، وتسميتها فرقاناً اعتباراً بما فيها من الفرق بين الحق والباطل. وقوله: ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ﴾ أي حكماً . ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم ﴾ وقوله: ﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ﴾ كل ذلك حكم منه . وأما قوله تعالى : ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ﴾ فتنبيه أنهم يختلقونه ويفتعلونه ، وكما نسب الكتاب المختلق إلى أيديهم نسب المقال المختلق إلى أفواههم فقال: ﴿ ذلك قولهم بأفواههم ﴾ والاكتتاب متعارف في المختلق نحو قوله : ﴿ أَسَاطِيرِ الأَولِينِ اكْتَتَبَهَا ﴾ وحيثما ذكر الله تعالى أهل الكتاب فإنما أراد بالكتاب التوراة والإنجيل وإياهما جميعاً ، وقوله : ﴿ وَمَا كان هذا القرآن أن يفتري ﴾ إلى قوله: ﴿ وتفصيل الكتاب ﴾ فإنما أراد بالكتاب ههنا ماتقدم من كتب الله دون القرآن ؛ ألا ترى أنه جعل القرآن مصدقاً له ، وقوله : ﴿ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ﴾ فمنهم من قال هو القرآن ومنهم من قال هو القرآن وغيره من الحجج والعلم والعقل ، وكذلك قوله: ﴿ فَالذِّينَ آتيناهم الكتاب يؤمنون به ﴾ وقوله: ﴿ قَالَ الذِّي عنده علم من الكتاب ﴾ فقد قيل أريد به علم الكتاب وقيل علمٌ من العلوم التي آتاها الله سليمان في كتابه المخصوص به وبه سخر له كل شيء، وقوله: ﴿ وتؤمنون بالكتاب كله ﴾ أي بالكتب المنزلة فوضع ذلك موضع الجمع إما لكونه جنسا كقولك كثر الدرهم في أيدي الناس، أو لكونه في الأصل مصدراً نحو عدل وذلك كقوله : ﴿ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ﴾ وقيل يعني أنهم ليسوا كمن قيل فيهم: ﴿ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ﴾ وكتابة العبد ابتياع نفسه من سيدة بما يؤديه من كسبه ، قال تعالى : ﴿ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ﴾ واشتقاقها يصبح أن يكون من الكتابة التي هي الإيجاب ، وأن يكون من الكتابة التي هو الإيجاب ، وأن يكون من الكتب الذي هو النظم والإنسان يفعل ذلك .

(كتم): الكتمان ستر الحديث، يقال كتمته كتماً وكتماناً، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَظُلَم مِمْنَ كَتَمَ شَهَادَة عنده مِنَ الله ﴾ وقال: ﴿ وَإِنْ فَرِيقاً منهم لِيكتمون الحق وهم يعلمون – ولا تكتموا الشهادة – وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ﴾ وقوله: ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ﴾ فكتمان الفضل هو كفران النعمة ولذلك قال بعده. ﴿ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ وقوله: ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ قال ابن عباس: إن المشركين إذا رأوا أهل القيامة لا يدخل الجنة إلا من لم يكن مشركاً قالوا: ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ فتشهد عليهم جوارحهم فحينفذ يودون أن لم يكتموا الله حديثاً ، وقال الحسن: في الآخرة مواقف في بعضها يكتمون وفي بعضها لا يكتمون وفي بعضها الله حديثاً هو أن تنطق جوارحهم .

(كلب): قال تعالى: ﴿ وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ﴾ أى رملاً متراكماً وجمعه أكثبة وكثب وكثبان ، والكثيبة القليل من اللبن والقطعة من التمر سميت بذلك لاجتماعها ، وكثب إذا اجتمع ، والكاثب الجامع ، والتكثيب الصيد إذا أمكن من نفسه ، والعرب تقول أكثبك الصيد فارمه ، وهو من الكثب أى القرب .

(كثر): قد تقدم أن الكثرة والقلة يستعملان في الكمية المنفصلة كالأعداد، قال تعالى: ﴿ وليزيدن كثيراً – وأكثرهم للحق كارهون – بل أكثرهم لا يعلمون الحق ﴾ وقال : ﴿ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ﴾ وقال : ﴿ وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً – ود كثير من أهل الكتاب ﴾ إلى آيات كثيرة وقوله تعالى : ﴿ بفاكهة كثيرة ﴾ فإنه جعلها كثيرة اعتباراً بمطاعم الدنيا ، وليست الكثرة إشارة إلى العدد فقط بل إلى الفضل ، ويقال عدد كثير وكثار وكثار : زائد ، ورجل كاثر إذا كان كثير المال ، قال الشاعر :

ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العسزة للكاثر والمكاثرة والمكاثرة والتكاثر التبارى في كثرة المال والعز، قال تعالى: ﴿ أَلَمَاكُمُ التَكَاثُر ﴾ وفلان مكثور أي مغلوب في الكثرة، والمكثار متعارف في كثرة الكلام، والكثر

الجمّار الكثير وقد حكى بتسكين الثاء ، وروى : « لا قطع فى ثمر ولا كثر » وقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَعَطَيْنَاكُ الْكُوثُر ﴾ قيل هو نهر فى الجنة يتشعب عنه الأنهار ، وقيل بل هو الحير العظيم الذي أعطاه النبي عَلَيْكُ وقد يقال للرجل السخى كوثر ، ويقال تكوثر الشيء كثر كثرة متناهية ، قال الشاع :

### » وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا «

(كدح): الكدح السمى والعناء، قال تعالى: ﴿ إِنْكَ كَادَحَ إِلَى رَبُّكَ كَادَحَ إِلَى رَبُّكَ كَادَحَ إِلَى رَبُّكَ كَادَحَ وَنْ كَادَحَ وَنَ كَدْحَا ﴾ وقد يستعمل استعمال الكدم في الأسنان، قال الخليل: الكدح دون الكدم.

(كدر): الكدر ضد الصفاء، يقال عيش كدر والكدرة في اللون خاصة، والكدورة في الماء وفي العيش، والانكدار تغير من انتثار الشيء، قال تعالى: ﴿ وإذا النجوم انكدرت ﴾، وانكدر القوم على كذا إذا قصدوا متناثرين عليه.

(كدى ): الكدية صلابة فى الأرض ، يقال حفر فأكدى إذا وصل إلى كدية ، واستعير ذلك للطالب المخفق والمعطى المقل ، قال تعالى : ﴿ أعطى قليلاً وأكدى ﴾ .

(كذب ): قد تقدم القول في الكذب مع الصدق وأنه يقال في المقال والفعال ؛ قال تعالى : ﴿ إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ وقد تقدم أنه كذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم ، ومقالهم كان صدقاً ، وقوله تعالى : ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ فقد نسب الكذب إلى نفس الفعل كقولهم فعلة صادقة وفعلة كاذبة ، قوله : ﴿ ناصبة كاذبة ﴾ يقال رجل كذاب وكذوب وكذبذب وكيذبان ؛ كل ذلك للمبالغة ويقال لا مكذوبة أى لا أكذبك وكذبتك حديثاً ، قال تعالى : ﴿ الذين كذبوا الله ورسوله ﴾ ، ويتعدى إلى مفعولين نحو صدق في قوله تعالى : ﴿ القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ يقال كذبه كذباً وكذاباً ، وأكذبته . وجدته كاذباً ، وكذبته : في القرآن ففي تكذبت : نسبته إلى الكذب صادقاً كان أو كاذباً ، وماجاء في القرآن ففي تكذبب الصادق نحو قوله تعالى : ﴿ كذبوا بآياتنا – رب انصرني بما كذبون –

بل كذبوا بالحق – كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا – كذبت ثمود وبماد بالقارعة – وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح – وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ فإنهم لا يكذبونك ﴾ قرىء بالتخفيف والتشديد، ومعناه لا يجدونك كاذباً ولايستطيعون أن يثبتوا كذبك، وقوله تعالى : ﴿ حِتَى إِذَا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ أى علموا أنهم تلقوا من جهة الذين أرسلوا إليهم بالكذب فكذبوا نحو فسقوا وزنوا وخطئوا ؛ إذا نسبوا إلى شيء من ذلك، وذلك قوله: ﴿ فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ وقوله: ﴿ فَكَذَبُوا رَسَلَى ﴾ وقوله: ﴿ إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَبِ الرَّسَلِّ ﴾ وقرىء: ﴿ كذبوا ﴾ بالتخفيف من قولهم كذبتك حديثاً أي ظن المرسل إليهم أن المرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب وإنما ظنوا ذلك من إمهال الله تعالى إياهم وإملائه لهم ، وقوله تعالى : ﴿ لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً ﴾ الكذاب التكذيب والمعنى لا يكذبون فيكذب بعضهم بعضاً ، ونفي التكذيب عن الجنة يقتضي نفي الكذب عنها وقرىء: ﴿ كذاباً ﴾ من المكاذبة أي لايتكاذبون تكاذب الناس في الدنيا، يقال حمل فلان على فرية وكذب كما يقال في ضده صدق . وكذب لبن الناقة إذا ظن أن يدوم مدة فلم يدم . وقولهم كذب عليك الحجج قيل معناه وجب فعليك به ، وحقيقته أنه في حكم الغائب البطىء وقته كقولك قد فات الحج فبادر أى كاد يفوت . وكذب عليك العسل بالنصب أي عليك بالعسل وذلك إغراء ، وقيل العسل ههنا العسلان وهو ضرب من العدو ، والكذابة ثوب ينقش بلوم جببغ كأنه موشى وذلك لأنه يكذب بحاله .

(گو): الكر العطف على الشيء بالذات أو بالفعل، ويقال للحبل المفتول كر وهو فى الأصل مصدر وصار اسماً وجمعه كرور، قال تعالى: ﴿ شَمْ رَدُونَا لَكُمُ الْكُرَةُ عَلَيْهُم – فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين – وقال الذين اتبعو! لو أن لنا كرة ﴾ والكركرة رحى زور البعير ويعبر بها عن الجماعة المجتمعة، والكركرة تصريف الريح السحاب، وذلك مكرر من كر.

(كرب): الكرب الغم الشديد، قال تعالى: ﴿ فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ﴾ والكربة كالغمة وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر فالغم يثير النفس إثارة ذلك، وقيل في مثل: الكراب على البقر، وليس ذلك من

قولهم: « الكراب على البقر » في شيء ويصح أن يكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت للمغيب وقولهم إناء كربان أي قريب نحو قربان أي قريب من الملء، أو من الكرب وهو عقد غليظ في رشا الدلو ، وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب ، يقال أكربت الدلو .

(كرس): الكرسي في تعارف العامة اسم لما يقعد عليه، قال تعالى: ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كَرْسِيهِ جَسَداً ثُمّ أَنَابٍ ﴾ وهو في الأصل منسوب إلى الكرس أي المتلبد أي المجتمع. ومنه الكراسة للمتكرس من الأوراق، وكرست البناء فتكرس، قال العجاج:

یاصاح هل تعرف رسما مکرسا قال: نعم أعرفه ، وأبلسا والکرس أصل الشيء ، يقال هو قديم الکرس وکل مجتمع من الشيء کرس ، والکروس المترکب بعض أجزاء رأسه إلى بعضه لکبره ، وقوله تعالى : ﴿ وسع کرسیه السموات والأرض ﴾ فقد روی عن ابن عباس أن الکرسي العلم ، وقیل کرسیه ملکه ، وقال بعضهم : هو اسم الفلك المحیط بالأفلاك ، قال : ویشهد لذلك ماروی : « ما السموات السبع فی الکرسی إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » .

(كوم): الكرم إذا وصف الله تعانى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر نحو قوله تعالى: ﴿ إِن رَبّى غنى كريم ﴾ وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التى تظهر منه ، ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه . قال بعض العلماء: الكرم كالحرية إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبرة والكرم لا يقال إلا في المحاسل الكبيرة كمن ينفق مالاً في تجهيز جيش في سبيل الله وتحمل حمالة ترقىء دماء قوم ، وقوله تعالى : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ فإنما كان كل ذلك ؛ لأن الكرم الأفعال المحمودة وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى ، فمن قصد ذلك بمحاسن فعله فهو التقى ، فإذا أكرم الناس أتقاهم ، وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم ، قال تعالى : ﴿ وأنبتنا فيها من كل زوج كريم – وزروع ومقام كريم – إنه لقرآن يعلى : ﴿ وأنبتنا فيها من كل زوج كريم – وزروع ومقام كريم – إنه لقرآن . كريم – وقل لهما قولاً كريماً ﴾ والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرام . كريم – وقل لهما قولاً كريماً ﴾ والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرام أي نفع لا يلتحقه فيه غضاضة ، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً أى شريفاً ، قال تعالى : ﴿ وهل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ وقوله : ﴿ بل عباد قال تعالى : ﴿ وهل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ وقوله : ﴿ بل عباد قال تعالى : ﴿ وهل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ وقوله : ﴿ بل عباد

مكرمون ﴾ أى جعلهم كراماً ، قال : ﴿ كراماً كاتبين ﴾ ، وقال : ﴿ بأيدى سفرة ﴿ كرام وقوله : ﴿ ذُو الجلال وقوله : ﴿ ذُو الجلال والإكرام ﴾ منطو على المعنيين .

(كره): قيل الكره والكره واحد نحو: الضعف والضَّعف، وقيل الكُرة المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه ، والكُره ما بناله من ذاته وهو يعافه ، وذلك على ضربين ، أحدهما : ما يعاف من حيث الطبع والثاني ما يعاف من حيث العقل أو الشرع ، ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد إنى أريده وأكرهه بمعنى أنى أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث العقل أو الشرع ، أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبع ، وقوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ﴾ أى تكرهونه من حيث الطبع ثم بين ذلك بقوله تعالى : ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ أنه لا يجب للإنسان أن يعتبر كراهيته للشيء أو محبته له حتى يعلم حاله . وكرهت يقال فيهما جميعاً إلا أن استعماله في الكره أكثر، قال تعالى : ﴿ ولو كره الكافرون – ولو كره المشركون – وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ﴾ ، وقوله: ﴿ أَيْحِب أَحِدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهَ مَيْتَأَ فَكُرَهْتُمُوهُ ﴾ تنبيه أن أكل لحم الأخ شيء قد جبلت النفس على كراهتها له وإن تجراه الإنسان ، وقوله : ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ﴾ وقرىء كُرهاً ، والإكراه يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه وقوله: ﴿ وَلا تَكْرُهُوا فَتَيَاتُكُمْ عَلَى البِغَاءُ ﴾ فنهى عن حملهن على ما فيه كَره وكره، وقوله: ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ فقد قيل كان ذلك في ابتداء الإسلام فإنه كان يعرض على الإنسان الإسلام فإن أجاب وإلا ترك . والثاني : أن ذلك في أهل الكتاب فإنهم إن أرادوا الجزية والتزموا الشرائط تركوا . والثالث : أنه لا حكم لمن أكره على دين باطل فاعترف به ودخل فيه كما قال : ﴿ إِلَّا مَنْ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ . الرابع : لااعتداد في الآخرة بما يفعل الإنسان في الدنيا من الطاعة كُرهاً فإن الله تعالى يعتبر السرائر ولا يرضي إلا الإخلاص ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: « الأعمال بالنيات » وقال: « أخلص يكفك القليل من العمل 8 الخامس: معناه لا يحمل الإنسان على أمر مكروه في الحقيقة مما يكلفهم الله بل يحملون على نعيم الأبد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 8 عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل 8 السادس: أن الدين الجزاء ،

معناه أن الله ليس بمكره على الجزاء بل يفعل ما يشاء بمن يشاء كما يشاء وقوله : ﴿ أَفْغَيْرُ دَيْنَ اللهُ يَبْغُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ طُوعاً وَكُرْهاً ﴾ قيل معناه أسلم من في السموات طوعاً ومن في الأرض كرها أي الحجمة أكرهتهم وألجأتهم كقولك الدلالة أكرهتني على القول بهذه المسألة وليس هذا من الكره المذموم . الثاني : أسلم المؤمنون طوعاً والكافرون كرهاً إذ لم يقدروا أن يمتنعوا عليه بما يريد بهم ويقضيه عليهم . الثالث : عن قتادة أسلم المؤمنون طوعاً والكافرون كرهاً عند الموت حيث قال: ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم ﴾ الآية . الرابع : عنى بالكره من قوتل وألجىء إلى أن يؤمن . الخامس : عن أبى العالية ومجاهد أن كلا أقر بخلقه إياهم وإن أشركوا معه . كقوله : ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ السادس: عن ابنَ عباس: أسلموا بأحوالهم المنبئة عنهم وإن كفر بعضهم بمقالهم وذلك هو الإسلام في الذر الأول حيث قال : ﴿ أَلست بربكم قالوا بلي ﴾ وذلك هو دلائلهم التي فطروا عليها من العقل المقتضى لأن يسلموا ، وإلى هذا أشار بقوله : ﴿ وظلالهُم بالغدو والآصال ﴾ السابع : عن بعض الصوفية أن من أسلم طوعاً هو من طالع المثيب والمعاقب لا الثواب والعقاب فأسلم له ، ومن أسلم كرها هو من طالع الثواب والعقاب فأسلم رغبة ورهبة ونحو هذه الآية . وقوله : ﴿ وَلَهُ يُسْجَدُ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ طُوعاً وَكُرُها ﴾ .

(كسب): الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه إجتالاب نفع وتحصيل حظ ككسب المال ، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة ثم استجلب به مضرة . والكسب يقال فيما أخذه لنفسه ولغيره و فذا قد يتعدى إلى مفعولين فيقال كسبت فلانا كذا ، والإكتساب لا يقال إلا فيما استفدته لنفسك فكل اكتساب كسب وليس كل كسب اكتساباً ، وذلك نحو خبز واختبز وشوى واشتوى وطبخ واطبخ ، وقوله تعالى : ﴿ أَنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾ روى أنه قيل للنبي عَلِي : ﴿ أَي الكسب أطيب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ، عمل الرجل بيده ، وقال : إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ، وقال تعالى : ﴿ لا يقدرون على شيء مما كسبوا ﴾ وقد ورد في القرآن في فعل تعالى : ﴿ أو كسبت في الصالحات والسيئات ؛ فمما استعمل في الصالحات قوله تعالى : ﴿ أو كسبت في إلى الصالحات والسيئات ؛ فمما استعمل في الصالحات قوله تعالى : ﴿ أو كسبت في الهناء خيراً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ﴾ إلى قوله : ﴿ مُما كسبوا ﴾ : ومما يستعمل في السيئات : ﴿ أن تبسل نفس بما

كسبت - آولتك الذين أبسلوا بما كسبوا - إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون - فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾ وقال : ﴿ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون - ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا - ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾ وقوله : ﴿ ثم توفى كل نفس ماكسبت ﴾ فمتناول لهما . والاكتساب قد ورد فيهما ، قال في الصالحات : ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ﴾ وقوله : ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ فقد قيل خص الكسب ههنا بالصالح والاكتساب بالسيىء ، وقيل عنى بالكسب ما يتحراه من المكاسب الأخروية ، وبالاكتساب : ما يتحراه من المكاسب الأخروية ، وبالاكتساب : ما يتحراه من المكاسب الدنيوية ، وقبل عنى بالكسب ما يفعله وبالاكتساب : ما يتحراه من المكاسب الدنيوية ، وقبل عنى بالكسب ما يفعله الإنسان لغيره من نفع يوصله إليه لنفسه من نفع يجوز تناوله ، فنبه على أن ما يفعله الإنسان لغيره من نفع يوصله إليه فله الثواب وأن ما يحصله لنفسه وإن كان متناولاً من حيثما يجوز على الوجه نقلما ينفك من أن يكون عليه ، إشارة إلى ما قبل : « من أراد الدنيا فليوطن نفسه على المصائب ، وقوله تعالى : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ونحو ذلك .

(كسف): كسوف الشمس والقمر استتارهما بعارض مخصوص، وبه شبه كسوف الوجه والحال فقيل كاسف الوجه وكاسف الحائلة وجمعهما كسف، من السحاب والقطن ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة الحائلة وجمعهما كسف، قال: ﴿ ثم يجعله كسفاً – أسقط علينا كسفاً من السماء – أو تسقط السماء كا زعمت علينا كسفاً ﴾ وكسفاً بالسكون. فكسف جمع كسفة نحو سدرة وسدر: ﴿ وإن يروا كسفاً من السماء ﴾ قال أبو زيد: كسفت الثوب أكسفه كسفاً إذا قطعته قطعاً، وقيل كسفت عرقوب الإبل، قال بعضهم: هو كسحت لاغير.

(كسل): الكسل التثاقل عما لا ينبغى التثاقل عنه ولأجل ذلك صار مذموماً، يقال كسل فهو كسل وكسلان وجمعه كسالى وكسالى، قال تعالى: ﴿ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ﴾ وقيل فلان لا يكسله المكاسل، وفحل كسل يكسل عن الضراب، وامرأة مكسال فاترة عن التحرك . . .

(كسا): الكساء والكسوة اللباس، قال تعالى: ﴿ أَوْ كَسُوتُهُمْ ﴾ وقد كسوته واكتسى. قال تعالى: ﴿ فَارِزَقُوهُمْ فَيُهَا وَاكْسُوهُمْ – فَكُسُونَا الْعَظَّامُ الْحُمَّا ﴾ ، واكتست الأرض بالنبات ، وقول الشاعر:

فبات له دون الصبا وهي قـرة لحـاف ومصقـول الكساء رقـيق فقد قيل هو كناية عن اللبن إذا علته الدواية ، وقول الآخر :

حتى أرى فارس الصمسوت على أكساء خيل كانها الإبل قتير الغبار ويعلوها فيكسوها فكأنه قيل معناه على أعقابها ، وأصله أن تعدى الإبل فتثير الغبار ويعلوها فيكسوها فكأنه تولى إكساء الإبل أى ملابسها من الغبار .

(كشف): كشفت الثوب عن الوجه وغيره ويقال كشف غمه ، قال تعالى : ﴿ وَإِن يُمسَلُ الله بضر فلا كاشف له إلا هو – فيكشف ما تدعون إليه – لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك – أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ﴾ ، وقوله : ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ قيل أصله من قامت الحرب على ساق أى ظهرت الشدة ، وقال بعضهم أصله من تذمير الناقة ، وهو أنه إذا أخرج رجل الفصيل من بطن أمه ، فيقال كشف عن الساق .

(كشط): قال تعالى: ﴿ وَإِذَا السماء كشطت ﴾ وهو من كمط الناقة أي تنحية الجلد عنها ومنه استعير انكشط روعه أي زال.

(كظم): الكظم مخرج النفس، يقال أخذ بكظمه والكظوم احتباس النفس ويعبر به عن السكوت كقولهم فلان لا يتنفس إذا وصف بالمبالغة فى السكوت، وكظم فلان حبس نفسه، قال تعالى: ﴿ إِذْ نَادَى وهو مكظوم ﴾ ، السكوت ، وكظم الغيظ حبسه ، قال تعالى : ﴿ والكاظمين الغيظ ﴾ ومنه كظم البعبر إذا ترك الاجتزاز ، وكظم السقاء شده بعد ملكه مانعاً لنفسه ، والكاظمة حلقة تجمع فيها الخيوط فى طرف حديدة الميزان ، والسير الذى يوصل بوتر القوس ، والكظائم خروق بين البئرين يجرى فيها الماء ؛ كل ذلك تشبيه بمجرى النفس وتردده فيه .

(كعب): كعب الرجل: العظم الذى عند ملتقى القدم والساق، قال تعالى: ﴿ وَأَرِجلكُم إِلَى الكعبين ﴾ والكعبة كل بيت على هيئته في التربيع

وبها سميت الكعبة ، قال تعالى : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ وذو الكعبات بيت كان فى الجاهلية لبنى ربيعة ، وفلان جالس فى كعبته أى غرفته وبيته على تلك الهيئة ، وامرأة كاعب نكعب ثدياها ، وقد كعبت كعابة والجمع كواعب ، قال تعالى : ﴿ وكواعب أتراباً ﴾ وقد يقال كعب الثدى كعباً وكعب تكعيباً وثوب مكعب مطوى شديد الإدراج ، وكل مابين العقدتين من القصب والرمح يقال له كعب تشبيهاً بالكعب في الفصل بين العقدتين كفصل الكعب بين الساق والقدم .

(كف): الكف: كف الإنسان وهى ما بها يقبض ويبسط ، وكففته أصبت كفه وكففته أصبته بالكف ودفعته بها . وتعورف الكف بالدفع على أى وجه كان بالكف كان أو غيرها حتى قبل رجل مكفوف لمن قبض بصره ، وقوله تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ أى كافا هم عن المعاصى والهاء فيه للمبالغة كقولهم : راوية وعلامة ونسابة ، وقوله : ﴿ وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافين ، وقيل معناه جماعة كا يقاتلونكم كافين ، وقيل معناه جماعة كا يقاتلونكم كافين ، وقيل معناه جماعة كا يقاتلونكم جماعة ، وذلك أن الجماعة يقال لهم الكافة كا يقال لهم الوازعة لقوتهم باجتاعهم وعلى هذا قوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ﴾ وقوله : ﴿ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فها ﴾ فإشارة إلى حال النادم وما يتعاطاه في حال ندمه . وتكفف الرجل إذا مد يده سائلاً ، واستكف إذا مد كفه سائلاً أو دافعاً ، واستكف الشمس دفعها بكفة وهو أن يضع كفه على حاجبه مستظلاً من دافعاً ، واستكف الشمس دفعها بكفة وهو أن يضع كفه على حاجبه مستظلاً من الشمس ليرى ما يطلبه ، وكفه الميزان تشبيه بالكف في كفها ما يوزن بها وكذا كفة الحبالة ، وكففت الثوب إذا خطت نواحيه بعد الخياطة الأولى .

( كفت ): الكفت القبض والجمع ، قال تعالى : ﴿ أَلَم تُجعل الأرض كفاتاً \* أُحياء وأمواتاً ﴾ أى تجمع الناس أحياءهم وأمواتهم ، وقيل معناه تضم الأحياء التي هي الإنسان والحيوانات والنبات ، والأموات التي هي الجمادات من الأرض والماء وغير ذلك . والكفات قيل هو الطيران السريع ، وحقيقته قبض الجناح للطيران ، كما قال تعالى : ﴿ أَو لَم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ﴾ فالقبض ههنا كالكفات هناك . والكفت السوق الشديد ، واستعمال الكفت في سوق الإبل كاستعمال القبض فيه كقولهم قبض الراعي الإبل وراعي

قبضة ، وكفت الله فلاناً إلى نفسه كقولهم قبضه ، وفي الحديث : « اكفتوا صبيانكم بالليل » .

(كفر): الكفر في اللغة ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر لستره الأشخاص، والزراع لستره البذر في الأرض، وليس ذلك باسم لهما كما قال بعض أهل اللغة لما سمع:

ه ألقت ذكاء يمينها في كافر ه

والكافور اسم أكام الثمرة التي تكفرها ، قال الشاعر :

» كالكرم إذ نادى من الكافور «

وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها ، قال نعالى : ﴿ فلا كفران السعيه ﴾ وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة ، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً ، والكفر في الدين أكثر والكفور فيهما جميعاً قال تعالى : ﴿ فَأَبِّى الظالمون إلا كِفُوراً - فَأَبِّى أَكْثَرُ النَّاسَ إلا كَفُوراً ﴾ ويقال منهما كفر فهو كافر ، قال في الكفران : ﴿ ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم ﴾ وقال تعالى : ﴿ واشكروا نى ولا تكفرون ﴾ وقوله : ﴿ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ﴾ أي تحريت كفران نعمتي ، وقال تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ ولما كان الكفران يقتضي جحود النعمة صار يستعمل في الجحود ، قال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَافَرَ بِهِ ﴾ أي جاحد له وساتر ، والكافرعلي الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها ، وقد يقال كفر لمن أخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الله عليه ، قال : ﴿ من كفر فعليه كقره ﴾ يدل على ذلك مقابلته بقوله : ﴿ ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ﴾ وقال : ﴿ وأكثرهم الكافرون ﴾ وقوله : ﴿ ولا تكونوا أول كافر به ﴾ أي لا تكونوا أئمة في الكفر فيقتدي بكم ، وقوله : ﴿ ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ عنى بالكافر الساتر للحق فلذلك جعله فاسقاً ، ومعلوم أن الكفر المطلق هو أعم من الفسة, ، ومعناه من جحد حق الله فقد فسق عن أمر ربه بظلمه . ولما جعل كل فعل محمود من الإيمان جعل كل فعل مذموم من الكفر، وقال في السحر: ﴿ وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمه ن

الناس السحر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ الذين يأكلون الربا ﴾ إلى قولـه ﴿ كُلُّ كُفَّارِ آثيم ﴾ وقال : ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ إلى قوله : ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ والكفور المبالغ في كفران النعمة ، وقوله : ﴿ إِن الإنسان لكفور ﴾ وقال : ﴿ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ﴾ إن قيل كيف وصف الإنسان ههنا بالكفور ولم يرض بذلك حتى أدخل عليه : إن واللام وكل ذلك تأكيد، وقال في موضع: ﴿ وكره إليكم الكفر ﴾ فقوله: ﴿ إِن الإنسان لكفور مبين ﴾ تنبيه على ما ينطوى عليه الإنسان من كفران النعمة وقلة ما يقوم بأداء الشكر ، وعلى هذا قوله : ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ ولذلك قال : ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ وقوله : ﴿ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا ﴾ تنبيه أنه عرفه الطريقين كما قال تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ فمن سالك سبيل الشكر ، ومن سالك سبيل الكفر ، وقوله : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانَ لَرُّبُهُ كفوراً ﴾ فمن الكفر ونبه بقوله : ﴿ كَانَ ﴾ أنه لم يزل منذ وجد منطوياً على الكفر . والكُفَّار أبلغ من الكفوز لقوله : ﴿ كُلِّ كُفَارِ عنيد ﴾ وقال : ﴿ إِنْ الله لا يحب كل كفار أثيم - إن الله لا يهدى من هو كاذب كفار - إلا فاجراً كفاراً ﴾ وقد أجرى الكفار مجرى الكفور في قوله: ﴿ إِنْ الْإِنسانَ لَظَلُومُ كفار ﴾ والكُفّار في جمع الكافر المضاد للإيمان أكثر استعمالاً كقوله: ﴿ أَشَدَاء على الكفار ﴾ وقوله: ﴿ ليغيظ بهم الكفار ﴾ والكفرة في جمع كافر النعمة أشد استعمالاً في قوله تعالى : ﴿ أُولئك هم الكفرة الفجرة ﴾ ألا ترى أنه وصف الكفرة بالفجرة ? والفجرة قد يقال للفساق من المسلمين . وقوله : ﴿ جزاءً لمن كان كفر ﴾ أى من الأنبياء ومن يجرى مجراهم ممن بذلوا النصح في أمر الله فلم يقبل منهم . وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا تُم كَفَرُوا تُم آمنوا ثُم كَفَرُوا ﴾ قيل عنى بقوله إنهم امنوا بموسى ثم كفروا بمن بعده . والنصاري آمنوا بعيسي ثم كفروا بمن بعده . وقیل امنوا بموسی ثم گفروا بموسی إذ لم یؤمنوا بغیره ، وقیل هو ما قال : ﴿ وَقَالَتَ طَائِفَةً مَنَ أَهُلِ الْكُتَابِ آمَنُوا بِالذِّي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاكْفُرُوا آخره ﴾ ولم يرد أنهم أمنوا مرتين وكفروا مرتين ، بل ذلك إشارة إلى أحوال كثيرة . وقيل كما يصعد الإنسان في الفضائل في ثلاث درجات ينعكس في الرذائل في ثلاث در جات و الآية إشارة إلى ذلك . ويقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر ، ويقال ذلك إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقدو لذلك قال تعالى : ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانـه إلا من أكوه وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ ويقال كفر فلان بالشيطان إذا كفر بسببه ، وقد يقال

دلك إذا امن وخالف الشيطان كقوله: ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ﴾ وأكفره إكفاراً حكم بكفره ، وقد يعبر عن التبرى بالكفر نحو : ﴿ ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ إِنْ كَفَرَتَ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَى مَنْ قَبَّلُ ﴾ وقوله: ﴿ كَمثل غيث أعجب الكفار نباته ﴾ قيل عنى بالكفار الـزراع ؛ لأنهم يغطون البذر في التراب ستر الكفار حق الله تعالى بدلالة قوله تعالى : ﴿ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ﴾ ولأن الكافر لا اختصاص له بذلك وقيل بلي عني الكفار ، و خصهم بكونهم معجبين بالدنيا وزخارفها وراكنين إليها . والكفارة ما يغطي الإثم ومنه كفارة اليمين نحو قوله : ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ وكذلك كفارة غيره من الأثام ككفارة القتل والظهار قال: ﴿ فَكَفَارِتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةُ مَسَاكِينَ ﴾ والتكفير ستره وتغطيته حتى يصبر بمنزلة مالم يعمل ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر والكفران نحو التمريض في كونه إزالة للمرض وتقذية العين في إزالة القذي عنه ، قال تعالى : ﴿ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم – نكفر عنكم سيآتكم ﴾ وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحُسنات يَذُهُبنَ السيات ﴾ وقيل صغار الحسنات لا تكفر كبار السيآت، وقال تعالى : ﴿ لَأَكْفُرُنَ عَنْهُمْ سَيَاتُهُمْ - لَيْكُفُرُ اللهُ عَنْهُمْ أَسُواً الذِّي عَمَلُوا ﴾ ويقال: كفرت الشمس النجوم سترتها ويقال الكافر للسحاب الذي يغطى الشمس والليل، قال

## ألقت ذكاء يمينها في كافر الله

وتكفر فى السلاح أى تغطى فيه ، والكافور أكام الثمرة أى التى تكفر الثمرة ، قال الشاعر :

### « كالكرم إذ نادى من الكافور »

والكافور الذي هو من الطيب ، قال تعالى :﴿ كَانَ مَرَاجِهَا كَافُوراً ﴾ .

( كفل): الكفالة الضمان، تقول تكفلت بكذا وكفلته فلاناً وقرىء: ﴿ وَكَفَلُهُ اللَّهِ أَى كَفَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَمَنْ خَفَفَ جَعَلَ الفَعَلَ لَزَكُرِيا ، المعنى تضمنها ، قال تعالى : ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ﴾ ، والكفيل الحظ الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره نحو قوله تعالى : ﴿ فقال أكفلنيها ﴾ أي الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره نحو قوله تعالى : ﴿ فقال أكفلنيها ﴾ أي

اجعلنى كفلاً لها ، والكفل الكفيل ، قال : ﴿ يُؤتكم كفلين من رحمته ﴾ أى كفيلين من نعمته فى الدنيا والآخرة وهما المرغوب إلى الله تعالى فيهما بقوله : ﴿ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ﴾ وقيل لم يعن بقوله كفلين أى نعمتين اثنتين بل أراد النعمة المتوالية المتكفلة بكفايته ، ويكون تثنيته على حد ماذكرنا فى قولهم لبيك وسعديك ، وأما قوله : ﴿ من يشفع شفاعة حسنة ﴾ إلى قوله : ﴿ من يشفع شفاعة حسنة ﴾ إلى من الكفل وهو الشيء الردىء واشتقاقه من الكفل وهو أن الكفل لما كان مركبا ينبوا براكبه صار متعارفاً فى كل شدة كالسيساء وهو العظم الناتي من ظهر الحمار فيقلل لأحملنك على الكفل وعلى السيساء ، ولأركبنك الحسرى الرزايا ، قال الشاعر :

وحملناهم على صعبة زو راء يعلونها بغير وطاء ومعنى الآية من ينضم إلى غيره معيناً له فى فعلة حسنة يكون له منها نصيب ، ومن ينضم إلى غيره معيناً له فى فعلة سيئة يناله منها شدة ، وقيل الكفل الكفيل . ونبه أن من تجرى شرًّا فله من فعله كفيل يسأله كما قيل من ظلم فقد أقام كفيلاً بظلمه تنبيهاً أنه لا يمكنه التخلص من عقوبته .

(كفؤ): الكفء في المنزلة والقدر ، ومنه الكفاء لشقة تنضع بالآخرى فيجلل بها مؤخر البيت ، يقال فلان كفء لفلان في المناكحة أو المحاربة ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ومنه المكافأة أى المساواة والمقابلة في الفعل ، وفلان كفؤ لك في المضادة ، والإكفاء قلب الشيء كأنه إزالة المساواة ، ومنها الإكفاء في الشعر ، ومكفأ الوجه أى كاسد اللون وكفيؤه ، ويقال لناتج الإبل ليست تامة كفأة ، وجعل فلان إبله كفأتين إذا لقح كل سنة قطعة منها .

(كفى): الكفاية ما فيه سد الحلة وبلوغ المراد في الأمر، قال تعالى: ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال – إنا كفيناك المستهزئين ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وكفى بالله شهيداً ﴾ والباء زائدة وقيل معناه اكتف بالله شهيداً ، والباء زائدة وقيل معناه اكتف بالله شهيدا ، والكفية من القوت ما فيه كفاية والجمع كفى ، ويقال كافيك فلان أمن رجل كقولك حسبك من رجل .

(كل): لفظ كل هو لضم أجزاء الشيء وذلك ضربان ، أحدهما الضام لذات الشيء وأحواله المختصة به ويفيد معنى التمام نحو قوله تعالى : ﴿ ولا تبسطها كل البسط ﴾ أي بسطأ تامًا ، قال الشاعر :

## ليس الفتى كل الفتى إلا الفتسى في أدبه

أي التام الفتوة . والثاني الضام للذوات وذلك يضاف تارة إلى جمع معرف بالألف واللام نحو قولك كل القوم ، وتارة إلى ضمير ذلك نحو قوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ وقوله: ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ أو إلى نكرة مفردة نحو قوله : ﴿ وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ - وَهُو بَكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْمٍ ﴾ إلى غيرها من الآيات وربما عرى عن الإضافة ويقدر ذلك فيه نحو قوله: ﴿ كُلُّ فَي فلك يسبحون – وكل أتوه داخرين – وكلهم آتية يوم القيامة فرداً – وكلا جعلنا صالحين – وكل من الصابرين – وكلا ضربنا له الأمثال له إلى غير ذلك في القران مما يكثر تعداده . ولم يرد في شيء من القرآن ولا في شيء من كلام الفصحاء الكل بالألف واللام وإنما ذلك شيء يجرى في كلام المتكلمين والفقهاء ومن نحا نحوهم . والكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة ، وقال ابن عباس: هو اسم لمن عدا الولد، وروى أن النبي عَلَيْتُكُم سئل عن الكلالة فقال: « من مات وليس له ولد ولا والد » فجعله اسماً للميت وكلا القولين صحيح . فإن الكلالة مصدر يجمع الوارث والموروث جميعاً وتسميتها بذلك إما لأن النسب كل عن اللحوق به أو لأنه قد لحق به بالعرض من أحد طرفيه وذلك لأن الانتساب ضربان ، أحدهما : بالعمق كنسبة الأب والابن ، والثاني بالغرض كنسبة الأخ والعم، قال قطرب: الكلالة اسم لما عدا الأبوين والأخ، وليس بشيء، وقال بعضهم هو اسم لكل وارث كقول الشاعر:

## والمسرء يبخسل بالحقسو ق وللكسلالة مايسم

من أسام الإبل إذا أخرجها للمرعى ولم يقصد الشاعر بما ظنه هذا وإنما خص الكلالة ليزهذ الإنسان فى جمع المال لأن ترك المال لهم أشد من تركه للأولاد ، وتنبيها أن من خلفت له المال فجار مجرى الكلالة وذلك كقولك ما تجمعه فهو للعدو ، وتقول العرب لم يرث فلان كذا كلالة لمن تخصص بشيء قد كان لأبيه ، قال الشاعر :

ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم والإكليل سمى بذلك لإطافته بالرأس، يقال كل الرجل فى مشيته كلالأ، والسيف عن ضريبته كلولا وكلة، واللسان عن الكلام كذلك وأكل فلان كلت راحلته والكلكل الصدر.

( كلب): الكلب الحيوان النباح والأنثى كلبة والجمع أكلب وكلاب وقد يقال للجمع كليب، قال تعالى: ﴿ كمثل الكلب ﴾ وقال: ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ﴾ وعنه اشتق الكلب للحسرص ومنه يقال هو أحرص من كلب، ورجل كلب: شديد الحرص، وكلب كلب أى مجنون يكلب بلحوم الناس فيأخذه شبه جنون، ومن عقره كلب أى يأخذه داء فيقال رجل كلب وقوم كلبى، قال الشاعر:

## ٥ دماؤهم من الكُلُب الشفاء ٩

وقد يصيب الكلب البعير . ويقال أكلب الرجل : أصاب إبله ذلك ، وكلب الشتاء اشتد برده وحدته تشبيها بالكلب الكلب ، ودهر كلب ، ويقال أرض كلبة إذا لم ترو فتيبس تشبيها بالرجل الكلب ؛ لأنه لا يشرب فييبس والكلاب والمكلب الذي يعلم الكلب ، قال تعالى : ﴿ وما علمتم من الجوارح مكلين تعلمونهن ﴾ وأرض مكلبة كثيرة الكلاب ، والكلب المسمار في قائم السيف ، والكلب المسمار في قائم السيف ، والكلبة سير يدخل تحت السير الذي تشد به المزادة فيخرز به ، وذلك لتصوره بصورة الكلب في الاصطياد به ، وقد كلبت الأديم خرزته بذلك ، قال الشاعر :

## « سير صناع في أديم تكلبه «

والكلب نجم فى السماء مشبه بالكلب لكونه تابعاً لنجم يقال له الراعى ، والكلبتان آلة مع الحدادين سميا بذلك تشبها بكلبين فى اصطيادهما وثنى اللفظ لكونهما اثنين ، والكلوب شيء يمسك به ، وكلاليب البازى مخلبه اشتق من الكلب لإمساكه ما يعلق عليه إمساك الكلب .

(كلف): الكلف الإيلاع بالشيء ، يقال كلف فلان بكذا وأكلفته به جعلته كلفاً ، والكلف في الوجه سمى لتصور كلفة به ، وتكلف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلف مع مشقة تناله في تعاطيه ، وصارت الكلفة في التعارف اسماً

للمشقة ، والتكلف اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع ، ولذلك صار التكلف على ضربين ، محمود ؛ وهو ما يتحراه الإنسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذى يتعاطاه سهلاً عليه ويصير كلفاً به ومجبًا له ، وبهذا النظر يستعمل التكليف فى تكلف العبادات . والثانى : مذموم وهو ما يتحراه الإنسان مراءاة وإياه عنى بقوله تعالى : ﴿ قل ماأسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ وقول النبى عالم : ﴿ قَلْ ماأسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ وقول النبى عالم ! ﴿ وَمَا جَعَلَى الله نفساً إلا وأتقياء أمتى برآء من التكلف ، وقوله تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ أى ما يعدونه مشقة فهو سعة فى المآل نحو قوله : ﴿ وما جعل عليكم وسعها ﴾ أى ما يعدونه مشقة فهو سعة فى المآل نحو قوله : ﴿ وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فعسى أن تكرهوا شيئاً ﴾ الآية.

(كلم): الكلم التأثير المدرك بإحدى الحاستين، فالكلام مدرك بحاسة السمع، والكلم بحاسة البصر، وكلمته جرحته جراحة بان تأثيرها ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعر:

# ه والكلم الأصيل كأرعب الكلم ،

الكلم الأول جمع كلمة ، والثانى جراحات والأرعب الأوسع ، وقال آخر : ه وجرح اللسان كجرح اليد » .

فالكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعانى التي تحتها بجموعة ، وعند النحويين يقع على الجزء منه اسمأ كان أو فعلاً أو أداة . وعند كثير من المتكلمين لا يقع إلا على الجملة المركبة المفيدة وهو أخص من القول فإن القول يقع عندهم على المفردات ، والكلمة تقع عندهم على كل واحد من الأنواع الثلاثة ، وقد قبل بخلاف ذلك ، قال تعالى : ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ﴾ وقوله : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ قبل هى قوله : ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا ﴾ وقال الحسن : هى قوله : ﴿ أَلَم تسبق رحمتك تخلقنى بيدك ؟ ألم تسكنى جنتك ؟ ألم تسجد لى ملائكتك ؟ ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ أرأيت إن تبت أكنت معيدى إلى الجنة ؟ قال : نعم ٩ وقيل هى الأمانة على المعروضة على السموات والأرض والجبال فى قوله تعالى : ﴿ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فى قوله تعالى : ﴿ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فى الآية ، وقوله : ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات السموات والأرض والجبال فى الآية ، وقوله : ﴿ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن ﴾ قبل هى الأشياء التي امتحن الله إبراهيم بها من ذبح ولده والحتان وغيرهما . وقوله لزكريا : ﴿ إِن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله ﴾ قبل وغيرهما . وقوله لزكريا : ﴿ إِن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله ﴾ قبل هى كلمة التوحيد وقبل كتاب الله وقبل يعنى به عيسى ، وتسمية عيسى بكلمة فى

هذه الآية ، وفي قوله ﴿ وكلمته ألقاها إلى مريم ﴾ لكونه موجداً بكن المذكور في قوله: ﴿ إِنْ مثل عَيسَى ﴾ الآية . وقيل لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام الله تعالى ، وقيل سمى به لما خصه الله تعالى به فى صغره خيث قال وهو فى مهده : ﴿ إِنَّى عبد الله آتاني الكتاب ﴾ الآية ، وقيل سمى كلمة الله تعالى من حيث إنه صار نبيًا كما سمى النبي عَلَيْتُ – ﴿ ذكراً رسولاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ الآية فالكلمة ههنا القضية ، فكل قضية تسمى كلمة سواء كان ذلك مقالاً أو فعالاً ، ووصفها بالصدق ؛ لأنه يقال قول صدق وفعل صدق ، وقوله : ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ إشارة إلى نحو قوله: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ الآية ، ونبه بذلك أنه لا تنسخ الشريعة بعد هذا ، وقيل إشارة إلى ماقال عليه الصلاة والسلام : « أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اجر بما هو كائن إلى يوم القيامة \* وقيل الكلمة هي القرآن وتسميته بكلمة كتسميتهم القصيدة كلمة فذكر أنها تتم وتبقى بحفظ الله تعالى إياها ، فعبر عن ذلك بلفظ الماضي تنبيهاً أن ذلك في حكم الكائن وإلى هذا المعنى من حفظ القرآن أشار بقوله : ﴿ فَإِنْ يَكْفُرُ بَهَا هؤلاء ﴾ الآية ، وقيل عنى به ماوعد من الثواب والعقاب ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾ وقوله : ﴿ وكذلك حقت كنمة ربك على الذين فسقوا ﴾ الآية ، وقيل عنى بالكلمات الأيات المعجزات التي اقترحوها فنبه أن ما أرسل من الآيات تام وفيه بلاغ، وقوله تعالى : ﴿ لا مبدل لكلماته ﴾ رد لقولهم : ﴿ ائت بقرآن غير هذا ﴾ الآية ، وقيل أراد بكلمة ربك أحكامه التن حكم بها وبين أنه شرع لعباده ما فيه بلاغ ، وقوله : ﴿ وتمت كلمة ربك الحسني على بني اسرائيل بما صبروا ﴾ وهذه الكلمة فيما قيل هي قوله تعالى : ﴿ ونريد أن نمن على الذين ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ﴾ فإشارة إلى ما سبق من حكمه الذي اقتضاه حكمته وأنه لا تبديلُ لكلماته ، وقوله تعالى : ﴿ وَيحق الله الحق بكلماته ﴾ أي بحججه التي جعلها الله تعالى اكم عليهم سلطاناً مبيناً بهأي حجة قوية . وقوله تعالى : ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ هو إشارة إلى ما قال: ﴿ قُلْ لَنْ تَخْرَجُوا مَعَى ﴾ الآية ، وذلك أن الله تعالى جعل قول هؤلاء المنافقين : ﴿ ذرونا نتبعكم ﴾ تبديلاً لكلام الله تعالى ، فنبه أن هؤلاء لا يفعلون وكيف يفعلون وقد علم الله تعالى منهم أن لا يتأتى ذلك منهم ، وقد سبق الله حكمه " ومكالمة الله تعالى العبد على ضربين ، أحدهما : في الدنيا ، والثاني في

الآخرة فما فى الدنيا فعلى ما نبه عليه بقوله: ﴿ مَا كَانَ لَبِشْرِ أَنْ يَكُلُمُهُ الله ﴾ الآية ، وما فى الآخرة ثواب للمؤمنين وكرامة لهم تخفى علينا كيفيته ، و نبه أنه يحرم ذلك على الكافرين بقوله: ﴿ يَحْرَفُونَ الكُلُمُ عَنْ مُواضِعه ﴾ جمع الكُلُمة ، وقيل إنهم يبدلون الألفاظ ويغيرونها ، وقيل إنه كان من جهة المعنى وهو حمله على غير ما قصد به واقتضاه وهذا أمثل القولين فإن اللفظ إذا تداولته الألسنة واشتهر يصعب تبديله ، وقوله تعالى : ﴿ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ﴾ أى لولا يكلمنا الله مواجهة وذلك نحو قوله : ﴿ يَسَأَلُكُ أَهُلُ الكِتَابِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَرْنَا الله جهرة ﴾ .

( كلا ) : كلا ردع وزجر وإبطال لقول القائل ، وذلك نقيض إى فى الإثبات ، قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الذَى كَفَر ﴾ إلى قوله ( كلا ) وقال تعالى : ﴿ لعلى أعمل صالحاً فيما تركت كلا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات ، وقال تعالى : ﴿ كلا لما يقض ما أمره ﴾ .

( كلاً): الكلاءة حفظ الشيء وتبقيته ، يقال كلأك الله وبلغ بك أكلاً العمر ، واكتلأت بعيني كذا قال تعالى : ﴿ قل من يكلؤكم ﴾ الآية والمكلأ موضع تحفظ فيه السفن ، والكلاء موضع بالبصرة سمى بذلك ؛ لأنهم يكلأون سفنهم هناك وعبر عن النسيئة بالكالىء . وروى أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن الكالىء . والكلأ العشب الذي يحفظ ومكان مكلاً وكالىء يكثر كلؤه .

( كلاً) : كلا في التثنية ككل في الجمع وهو مفرد النفظ مثنى المعنى عبر عنه بلفظ الواحد مرة اعتباراً بلفظه ، وبلفظ الاثنين مرة اعتباراً بمعناه قال : ﴿ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ﴾ ويقال في المؤنث كلتا . ومتى أضيف إلى اسم ظاهر بقى ألفه على حالته في النصب والجر والرفع ، وإذا أضيف إلى مضمر قلبت في النصب والجر ياء ، فيقال : رأيت كليهما ومررت بكليهما ، قال تعالى : ﴿ كلتا الجنتين آتت أكلها ﴾ وتقول في الرفع جاءني كلاهما .

(گم): كم عبارة عن العدد ويستعمل فى باب الاستفهام وينصب بعده الاسم الذى بميز به نحو، كم رجلاً ضربت ؟ ويستعمل فى باب الحبر ويجر بعده الاسم الذى يميز به نحو: كم رجل ؟ ويقتضى معنى الكثرة ، وقد يدخل من فى الاسم الذى يميز به نحو: كم رجل ؟ ويقتضى معنى الكثرة ، وقد يدخل من فى

الاسم الذي يميز بعده نحو: ﴿ وَكُمْ مِن قَرِيةً أَهْلَكُنَاهَا - وَكُمْ قَصَمَنَا مِن قَرِيةً كَانَت ظَالَمَة ﴾ والكم ما يغطى الثمرة وجمعه أكانت ظالمة ﴾ والكم ما يغطى الثمرة وجمعه أكام قال تعالى : ﴿ والنخل ذات الأكام ﴾ والكمة ما يغطى الرأس كالقلنسوة .

( كمل ): كال الشيء حصول ما فيه الغرض منه فإذا قيل كمل ذلك فمعناه حصل ماهو الغرض منه وقوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولاد هن حولين كاملين ﴾ تنبيها أن ذلك غاية ما يتعلق به صلاح الولد . وقوله : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ﴾ تنبيها أنه يحصل لهم كال العقوبة . وقوله : ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ قيل إنما ذكر العشرة ووصفها بالكاملة لا ليعلمنا أن السبعة والثلاثة عشرة بل ليبين أن بحصول صيام العشرة يحصل كال الصوم القائم مقام الهدى ، وقيل إن وصفه العشرة بالكاملة استطراد في الكلام وتنبيه على فضيلة له فيما بين علم العدد وأن العشرة أول عقد ينتهى إليه العدد فيكمل وما بعده يكون مكرراً مما قبله فالعشرة هى العدد الكامل .

(كمه): الأكمه هو الذي يولد مطموس العين وقد يقال لمن تذهب عينه ، قال:

#### « كمهت عيناه حتى ابيضتا »

(كن): الكنّ ما يحفظ فيه الشيء ، يقال : كننت الشيء كنا جعلته في كن وخص كننت بما يستر ببيت أو ثوب وغير ذلك من الأجسام ، قال تعالى : ﴿ كَأَنهن بيض مكنون - كَأَنهم لؤلؤ مكنون ﴾ وأكننت بما يستر في النفس قال تعالى : ﴿ أو أكننتم في أنفسكم ﴾ وجمع الكن أكنان ، قال تعالى : ﴿ وجعل لكم من الجبال أكناناً ﴾ والكنان الغطاء الذي يكن فيه الشيء والجمع أكنة نحو غطاء وأغطية ، قال تعالى : ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وقالوا قلوبنا في أكنة ﴾ قيل معناه في غطاء عن تفهم ما تورده علينا كا قالوا : ﴿ يا شعيب ما نفقه ﴾ الآية وقوله : ﴿ إنه لقرآن كريم ه في كتاب مكنون ﴾ قيل عنى بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ، وقيل هو قلوب المؤمنين ، وقيل ذلك إشارة إلى كونه محفوظاً عند الله تعالى كما قال : ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ وسميت المرأة المتزوجة كنة لكونها في كن من حفظ زوجها كما سميت محصنة لكونها في حصن من حفظ زوجها كما سميت محصنة فير مشقوقة .

(كند): قوله تعالى: ﴿ إِن الْإِنسان لربه لكنود ﴾ أى كفور لنعمته كقولهم أرض كنود إذا لم تنبت شيئاً .

(كنز): الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر فى الوعاء ، وزمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر ، وناقة كناز مكتنزة اللحم . وقوله تعالى: ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ أى يدخرونها ، وقوله : ﴿ فَدُوقُوا مَا كُنتُم تَكْنَزُونَ ﴾ وقوله : ﴿ لُولًا أَنْزَلَ عَلَيْه كُنْزَ ﴾ أى مال عظيم ﴿ وَكَانَ تَحْمَة كَنْزَ هُمُما ﴾ قيل كان صحيفة علم .

(كهف): الكهف الغار في الجبل وجمعه كهوف، قال تعالى: ﴿ إِنْ أَصْحَابُ الْكُهُفُ ﴾ الآية .

(كهل): الكهل من وخطه الشيب، قال تعالى: ﴿ ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ﴾ واكتهل النبات إذا شارف اليبوسة مشارفة الكهل الشيب، قال:

#### « مؤزر بهشيم النبت مكتهل »

(كهن): الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الحفية بضرب من الظن، والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك ولكون هاتين الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطى، ويصيب قال عليه الصلاة والسلام: « من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على أني القاسم » ويقال كهن فلان كهانة إذا تعاطى ذلك وكهن إذا تخصص بذلك، وتكهن تكلف ذلك، وقال تعالى: ﴿ ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ﴾ .

( كوب ): الكوب قدح لا عروة له وجمعه أكواب ، قال تعالى : ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقِ وَكَأْسِ مِن مِعِينَ ﴾ والكوبة الطبل الذي يلعب به .

(كيد): الكيد ضرب من الاحتيال وقد يكون مذموماً وممدوحاً وإن كان يستعمل في المذموم أكثر وكذلك الاستدراج والمكر ويكون بعض ذلك محموداً، قال تعالى: ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾ وقوله: ﴿ وأملى لهم إن كيدى متين ﴾ قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب، والصحيح أنه هو الإملاء والإمهال المؤدى إلى العقاب كقوله: ﴿ إنما نملى لهم ليزدادو إثما إن الله لا يهدى كيد

الحائين في فخص الحائين تنبيها أنه قد يهدى كيد من لم يقصد بكيده خيانة ككيد يوسف بأخيه وقوله: ﴿ فَارَادُوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين في وقوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُم كَيْدِ فَارَادُوا به كَيْداً فجعلناهم الأسفلين في وقوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُم كَيْد فَكِيدُون في وقال: ﴿ كَيْدُ سَاحِر – فأجمعوا كيدكم في ويقال فلان يكيد بنفسه أى يجود بها وكاد الزند إذا تباطأ بإخراج ناره، ووضع كاد لمقاربة الفعل، يقال كاد يفعل إذا لم يكن قد فعل، وإذا كان معه حرف نفى يكون لما قد وقع ويكون قريباً من أن لا يكون نحو قوله تعالى: ﴿ لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً – وإن كادوا – تكاد السموات – يكاد البرق – يكادون يسطون – إن كدت لتردين في ولا فرق بين أن يكون حرف النفى متقدماً عليه أو متأخراً عنه نحو قوله: ﴿ وما كادوا يفعلون – لا يكادون يفقهون في وقلما يستعمل في كاد أن في ضرورة الشعر، قال:

ه قد كاد من طول البلى أن يمحصا ه

أى يمضى ويدرس .

( كور ): كور الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة ، وقوله تعالى : ﴿ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ﴾ فإشارة إلى جريان الشمس فى مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . وطعنه فكوره إذا ألقاه مجتمعاً ، واكتار الفرس إذا أدار ذنبه فى عدوه ، وقيل لإبل كثيرة كور ، وكوارة النحل معروفة والكور الرحل ، وقيل لكل مصر كورة وهى البقعة التى يجتمع فيها قرى ومحال .

(کأس): قال تعالى: ﴿ من كأس كان مزاجها زنجبيلاً ﴾ والكأس الإناء بما فيه من الشراب وسمى كل واحد منهما بانفراده كأساً ، يقال شربت كأساً ، وكأس طيبة يعنى بها الشراب ، قال : ﴿ وكأس من معين ﴾ وكأست الناقة تكؤس إذا مشت على ثلاثة قوائم ، والكيس جودة القريحة ، وأكأس الرجل وأكيس إذا ولد أولاداً أكياساً ، وسمى الغدر كيسان تصوراً أنه ضرب من استعمال الكيس أو لأن كيسان كان وجلاً عرف بالغدر ثم سمى كل غادر به كما أن الهالكى كان حداداً عرف بالحدادة ثم سمى كل حداد هالكيًا .

(كيف): كيف لفظ يسأل به عما يصح أن يقال فيه شبيه وغير شيبه كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم ، ولهذا لا يصح أن يقال في الله عز وجل كيف ، وقد يعبر بكيف عن المسئول عنه كالأسود والأبيض فإنا نسميه كيف ، وكل ما أخبر الله تعالى بلفظة كيف عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو توبيخاً نحو: ﴿ كيف تكفرون بالله - كيف يهدى الله - كيف يكون للمشركين عهد - انظر كيف ضربوا لك الأمثال - فانظر كيف بدأ الخلق - أو لم يروا كيف يبدى الله الخلق ثم يعيده ﴾ .

(كيل): الكيل كيل الطعام. يقال كلت له الطعام إذا توليت ذلك له ، وكلته الطعام إذا أعطيته كيلاً ، واكتلت عليه أخذت منه كيلاً ، قال الله تعالى : ﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ﴾ وذلك إن كان مخصوصاً بالكيل فحث على تحرى العدل فى كل ماوقع فيه أخذ ودفع وقوله : ﴿ فَأُوفَ الْكِيلِ مَعْنَا أَخَانًا نَكْتُلُ - كيل بعير ﴾ مقدار حمل بعير .

(كان): كان عبارة عما مضى من الزمان وفى كثير من وصف الله تعالى تنبىء عن معنى الأزلية ، قال تعانى : ﴿ وَكَانَ الله بكل شيء عليماً – وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ وما استعمل منه فى جنس الشيء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له ، قليل الانفكاك منه نحو قوله فى الإنسان ؛ ﴿ وكان الإنسان كفوراً – وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ﴾ فذلك تنبيه على أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك منه ، وقوله فى وصف الشيطان : ﴿ وكان الشيطان للإنسان خذولاً – وكان الشيطان لربه كفوراً ﴾ وإذا استعمل فى الزمان الماضى فقد يجوز أن يكون المستعمل فيه بقى على حالته كا تقدم ذكره آنفاً ، ويجوز أن يكون قد تغير نحو كان فلان كذا ثم صار كذا . ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدماً كثيراً نحو واحد عن الوقت الذى استعملت فيه كان نحو أن تقول كان آدم كذا ، وبين أن يكون بينك وبين ذلك الزمان أدنى وقت ولهذا صح أن واحد عن الوقت الذى استعملت فيه كان نحو أن تقول كان آدم كذا ، وبين أن يتقال كان زيد ههنا ، ويكون بينك وبين ذلك الزمان أدنى وقت ولهذا صح أن يقال : ﴿ كيف نكلم من كان فى المهد صبيًا ﴾ فأشار بكان أن عيسى وحالته التي شاهده عليها قبيل . وليس قول من قال هذا إشارة إلى الحال بشيء ؛ لأن التي شاهده عليها قبيل . وليس قول من قال هذا إشارة إلى الحال بشيء ؛ لأن

ذلك إشارة إلى ما تقدم لكن إلى زمان يقرب من زمان قولهم هذا . وقوله تعالى : ﴿ كُنتَم عَبَر أَمة ﴾ فقد قيل معنى الحال وليس ذلك بشيء بل إنما ذلك إشارة إلى أنكم كنتم كذلك في تقدير الله تعالى وحكمه ، وقوله : ﴿ وإن كان ذو عسرة ﴾ فقد قيل معناه حصل ووقع ، والكون يستعمله بعض الناس في استحالة جوهر إلى ما هو دونه وكثير من المتكلمين يستعملونه في معنى الإبداع . وكينونة عند بعض النحويين فعلولة وأصله كونونة وكرهوا الضمة والواو فقلبوا ، وعند سيبويه كيونونة على وزن فيعلولة ، ثم أدغم فصار كينونة ثم حذف فصار كينونة على الأصل كينونة على وكرهوا الضمة والواو فقلبوا ، وعند سيبويه كيونونة على وزن فيعلولة ، ثم أدغم فصار كينونة على الأصل كينونة على المسلم كين قالوا ميت لمنوت ولم يقولوا كينونة على الأصل كما قالوا ميت لمنقل لفظها والمكان قبل أصله من كان يكون فلما كثر في كلامهم توهمت الميم أصلية فقيل تمكن كما قبل في فلما استكانوا لربهم كه .

(كوى): كويت الدابة بالناركيًّا، قال تعالى: ﴿ فتكوى بها جباههم و جنوبهم ﴾ وكى علة لفعل الشيء وكيلا لانتفائه، نحو قوله تعالى: ﴿ كيلا يكون دولة ﴾ .

(كاف): الكاف للتشبيه والتمثيل، قال تعالى: ﴿ مثلهم كمثل صفوان عليه تراب ﴾ معناه وصفهم كوصفه وقوله: ﴿ كالذي ينفق ماله ﴾ الآية، فإن ذلك ليس بتشبيه وإنما هوتمثيل كما يقول النحويون مثلاً فالاس كقولك زيد أي مثاله قولك زيد والتمثيل أكثر من التشبيه ؛ لأن كل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلاً.

# السلام

( لب ): الذب العقل الخالص من الشوائب وسمى بذلك لكونه خالص ما فى الإنسان من معانيه كاللباب واللب من الشيء ، وقيل هو ما زكى من العة الفكل لب عقل وليس كل عقل لبًا . ولهذا على الله تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولى الألباب نحو قوله : ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً ﴾ إلى قوله : ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً ﴾ فالله قوله : ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً ﴾ فالله ونحو ذلك من الآيات ، ولب فلان يلب صار ذا لب وقالت المرأة في ابنها اضربه كي يلب ويقود الجيش ذا اللجب ، ورجل ألب من قوم ألباء ، وملبوب معروف باللب ، وألب بالمكان أقام وأصله في البعير ضم بت لبته وسمى اللبة لكونه موضع اللب ، وفلان في لبب رخى أي في سعة . وقولهم لبيك قيل أصله من لب بالمكان وألب أقام به وثنى ؛ لأنه أرادإجابة بعد إجابة ، وقيل أصله لب فأبدل من أحد الباآت ياء نحو تظنيت وأصله تظننت ، وقيل هو من قولهم المرأة لبة أي عبة لولدها ، وقيل معناه إخلاص لك بعد إخلاص من قولهم لب الطعام أي خالصه ومنه حسب لباب .

(ليث): لبث بالمكان أقام به ملازماً له، قال تعالى: ﴿ فلبت فيهم ألف سنة – فلبثت سنين ﴾ قال: ﴿ كَمْ لَبَتْتُمْ قَالُوا لَبَنْنَا يُوماً أُو بَعْضَ يُوم – قالُوا ربكم أعلم بما لبثتم – لم يلبثوا إلا عشية – لم يلبثوا إلا ساعة – ما لبئوا في العذاب المهين ﴾ .

( لبد ): قال تعالى : ﴿ يكونون عليه لبداً ﴾ أى مجتمعة ، الواحدة لبدة كاللبد المتلبد أى المجتمع ، وقيل معناه كانوا يسقطون عليه سقوط اللبد ، وقرى اللبدا له أى متلبدا ملتصق بعضها ببعض للتزاحم عليه ، وجمع اللبد ألباد ولبود . وقد ألبدت السرج جعلت له لبذا وألبدت الفرس ألقيت عليه اللبد نحو أسرجته وألجمته وألبته ، واللبدة القطعة منها . وقيل هو أمنع من لبدة الأسد في من صدره ، ولبد الشعر وألبد بالمكان لزمه لزوم لبده ، ولبدت الإبل لبدا أكثرت من الكلاحتى أتعبها وقوله تعالى : ﴿ مالاً لبداً ﴾ أى كثيراً متلبداً ، وقيل ماله سبد ولا لبد ، ولبد طائر من شأنه أن يلصق بالأرض وآخر نسور لقمان كان يقال له لبد ، وألبد

البعير صار ذا لبد من الثلط وقد يكنى بذلك عن حسنه لدلالة ذلك منه على خصبه وسمنه، وألبدت القربة جعلتها في لبيد أي في خوالق صغير.

( لبس ): لبس الشوب استتر به وألبسه غيره ومنه قوله تعالى: ﴿ قد لِبسون ثياباً خضراً ﴾ واللباس واللبوس واللبس ما يلبس ، قال تعالى : ﴿ قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآتكم ﴾ وجعل اللباس لكل ما يغطى من الإنسان عن قبيح فجعل الزوج لزوجه لباساً من حيث إنه يمنعها ويصدها عن تعاطى قبيح ، قال تعالى : ﴿ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ فسماهن لباساً كا سماها الشاعر إزاراً في قوله :

## « فدى لك من أخى ثفة إزارى ه

وجعل التقوى لباساً على طريق التمثيل والتشبيه ، قال تعالى : ﴿ ولباس التقوى ﴾ وقوله : ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع وقوله : ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباساً على التجسيم والتشبيه تصويراً له ، وذلك بحسب ما يقولون تدرع فلان الفقر ولبس الجوع ونحو ذلك ، قال الشاعر :

#### ه وكسوتهم من خير برد منجم ٥

نوع من برود اليمن يعنى به شعراً ، وقراً بعضهم : ﴿ ولباس التقوى ﴾ من اللبس أى الستر . وأصل اللبس ستر الشيء ويقال ذلك في المعانى ، يقال لبست عليه أمره ، قال تعالى : ﴿ وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾ وقال : ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل – الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ ويقال في الأمر لبسة أى التباس ولابست الأمر إذا زاولته ولابست فلاناً خالطته وفي فلان ملبس أى مستمع ، قال الشاعر :

### وبعد المشيب طول عمر وملبساً «

( لبن ): اللبن جمعه ألبان ، قال تعالى : ﴿ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ﴾ وقال : ﴿ من بين فرث ودم لبناً خالصاً ﴾ ، ولابن كثر عنده لبن ولبنته سقيته إياه وفرس ملبون ، وألبن فلان كثر لبنه فهو ملبن . وألبنت الناقة فهى ملبن إذا كثر لبنها إما خلقة وإما أن يترك في ضرعها حتى يكثر ، والملبم، ما يجعل فيه

اللبن وأخوه بلبان أمه ، قيل ولا يقال بلبن أمه أى لم يسمع ذلك من العرب ، وكم لبن غنمك ؟ أى ذوات الدر منها . واللبان الصدر ، واللبانة أصلها الحاجة إلى اللبن ثم استعمل فى كل حاجة ، وأما اللبن الذى يبنى به فليس من ذلك فى شيء ، الواحدة لبنة ، يقال لبنه يلبنه ، واللبان ضاربه .

( لج ): اللجاج التمادى والعناد فى تعاطى الفعل المزجور عنه وقد لج فى الأمر يلج لجاجاً ، قال تعالى : ﴿ وَلُو رَحْمَناهُمْ وَكُشَفَنا مَا بَهُمْ مِن ضَرَ للجوا فى طغيانهم يعمهون – بل لجوا فى عتو ونفور ﴾ ومنه لجة الصوت بفتح اللام أى تردده ولجة البحر بالضم تردد أمواجه ، ولجة الليل تردد ظلامه ، ويقال فى كل واحد لج ويلج ، قال : ﴿ فى بحر لجى ﴾ منسوب إلى لجة البحر ، وماروى وضع اللج على قفى ، أصله قفاى فقلب الألف ياء وهو لغة فعبارة عن السيف المتموج ماؤه ، واللجلجة التردد فى الكلام وفى ابتلاع الطعام ، قال الشاعر :

### ه يلجلج مضغة فيها أنيض ه

أى غير منضج ورجل لجلج ولجلاج فى كلامه تردد ، وقيل الحق أبلج والباطل لجلج أى لايستقيم فى قول قائله وفى فعل فاعله بل يتردد فيه .

( لحد) : اللحد حفرة مائلة عن الوسط وقد لحد القبر حفره كذلك وألحده وقد لحدت الميت وألحدته جعلته فى اللحد ، ويسمى اللحد ملحداً وذلك اسم موضع من ألحدته ، وألحده بلسانه إلى كذا مال ، قال تعالى : ﴿ لسان الذى يلحدون إليه ﴾ من لحد وقرئ : ﴿ يلحدون ﴾ من ألحد ، وألحد فلان مال عن الحق ، والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالله ، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب ، فالأول ينافى الإيمان ويبطله ، والثانى يوهن عراه ولا يبطله . ومن هذا النحو قوله : ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ الذين يلحدون فى أسمائه ﴾ ، والإلحاد فى أسمائه على وجهين : أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به والثانى : أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به ، والتحد إلى كذا مال إليه ، قال تعالى : ﴿ ولن تجد من دونه ملتحداً ﴾ أى التجاء أو موضع التجاء . وألحد السهم الهدف : مال فى أحد جانبيه .

( لحف ) : قال تعالى : ﴿ لا يسألونك الناس إلحافا ﴾ ، أى إلحاحاً رأسنه

استعير ألحف شاربه إذا بالغ فى تناوله وجزه وأصله من اللحاف وهو مايتغطى به ، يقال ألحفته فالتحف .

( لحق ) : لحقته ولحقت به أدركته ، قال تعالى : ﴿ الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم - وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ﴾ ويقال ألحقت كذا ، قال بعضهم : يقال ألحقه بمعنى لحقه وعلى هذا قوله : ﴿ إِنْ عَذَابِكُ بِالْكُفَارِ مَلْحَقَ ﴾ وقيل هو من ألحقت به كذا فنسب الفعل إلى العذاب تعظيماً له ، وكنى عن الدعى بالملحق .

( لحم ): اللحم جمعه لحام ولحوم ولحمان ، قال تعالى : ﴿ ولحم المخنزير ﴾ ولحم الرجل كثر عليه اللحم فضخم فهو لحيم ولاحم ، وشاحم صار ذا لحم وشحم نحو لابن وتامر ، ولحم : ضرى باللحم ومنه بازلحم وذئب لحم أى كثير أكل اللحم وبيت لحم أى فيه لحم ، وفى الحديث : ﴿ إِن الله يبغض قوماً لحمين ﴾ وألحمه أطعمه اللحم وبه شبه المرزوق من الصيد فقيل ملحم وقد يوصف المرزوق من غيره به ، وبه شبه ثوب ملحم إذا تداخل سداه ويسمى ذلك الغزل لحمة تشبيها بلحمه البازى ، ومنه قيل : ﴿ الولاء لحمة كلحمة النسب ﴾ وشجة متلاحمة اكتست اللحم ، ولحمت اللحم عن العظم قشرته ، ولحمت الشيء وألحمته ولاحمت بين الشيئين لأمتهما تشبيها بالجسم إذا صار بين عظامه لحم الشيء وألحمت اللحم به ، واللحام ما يلحم به الإناء وألحمت فلاناً أمكنتك من شتمه وثلبه وذلك يلحم به ، والوقيعة بأكل اللحم ، نحو قوله : ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحبه ميناً ﴾ ، وفلان لحيم فعيل كأنه جعل لحماً للسباع ، والملحمة المعركة ، والجمع الملاحم .

( لحن ): اللحن صرف الكلام عن سننه الجارى عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالاً ، وإما بإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض وفحوى وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة وإياه قصد الشاعر بقوله:

\* وخير الحديث ما كان لحناً ه

وإياه قصد بقوله تعالى : ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ ومنه قيل للفطن بما يقتضي

فحوى الكلام : لحن ، وفي الحديث : « لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » أي ألسن وأفصح وأبين كلاماً وأقدر على الحجة .

(لدد): الألد الخصم الشديد التأبى وجمعه لد، قال تعالى: ﴿ وهو ألد الحصام ﴾ وقال : ﴿ ولتنذر به قوماً لدًا ﴾ وأصل الألد الشديد اللدد أى صفحة العنق وذلك إذا لم يمكن صرفه عما يريده ، وفلان يتلدد أى يتلفت ، واللدود ما سقى الإنسان من دواء في أحد شقى وجهه وقد التددت ذلك .

( للان ): لدن أخص من عند ؛ لأنه يدل على ابتداء نهاية نحو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها فيوضع لدن موضع نهاية الفعل . وقد يوضع موضع عند فيما حكى ، يقال أصبت عنده مالاً ولدنه مالاً ، قال بعضهم لدن أبلغ من عند وأخص ، قال تعالى : ﴿ فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً – ربنا آتنا من لدنك رحمة – فهب لى من لدنك وليًّا – واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً – علمناه من لدنا علماً – لتنذر بأساً شديداً من لدنه كويقال من لدن ، ولد ، ولد ، ولد ، ولدى . واللدن اللين .

( لدى ): لدى يقارب لدن ، قال تعالى : ﴿ وَالفيا سيدها لدى الباب ﴾ .

( لزب ): اللازب الثابت الشديد الثبوت ، قال تعالى : ﴿ من طين لازب ﴾ ويعبر بالـلازب عن الواجب فيقال ضربة لازب ، واللزبة السنة الجدبة الشديدة وجمعها اللزبات .

( لزم ): لزوم الشيء طول مكته ومنه يقال لزمه يلزمه لزوماً ، والإزام ضربان : إلزام بالحكم والأمر نحو ضربان : إلزام بالحكم والأمر نحو قوله تعالى : ﴿ أَنْلَزْمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَمَّا كَارَهُونَ ﴾ وقوله : ﴿ وَأَلْزَمُهُمْ كُلَّمَةُ التَّقُوى ﴾ وقوله : ﴿ وَلُولًا كُلَّمَةُ التَّقُوى ﴾ وقوله : ﴿ ولُولًا كُلَّمَةُ التَّقُوى ﴾ وقوله : ﴿ ولُولًا كُلَّمَةُ سَبِقَتْ مِنْ رَبِكُ لَكُانَ لَزَاماً وأَجِلْ مسمى ﴾ .

( لسن ): اللسان الجارحة وقوتها وقوله تعالى: ﴿ وَاحْلُلُ عَقْلُهُ مِنْ لَكُمْ الْمُالِ عَقْلُهُ مِنْ لَكُمْ لَكُنْ فَى الْجَارِحَةُ وَإِنْمَا كَانْتُ فَى قُوتُهُ لَسَانُهُ فَإِنْ الْعَقْدَةُ لَمْ تَكُنْ فَى الْجَارِحَةُ وَإِنْمَا كَانْتُ فَى قُوتُهُ

التى هى النطق به ، ويقال لكل قوم لسان ولسن بكسر اللام أى لغة ، قال تعالى : ﴿ بلسان عربى مبين – تعالى : ﴿ بلسان عربى مبين – واختلاف السنتكم وألوانكم ﴾ فاختلاف الألسنة . إشارة إلى اختلاف اللغات وإلى اختلاف النغمات ، فإن لكل إنسان نغمة مخصوصة يميزها السمع كا أن له صورة مخصوصة يميزها البصر .

(لطف): اللطيف إذا وصف به الجسم فضد الجثل وهو الثقيل ، يقال شعر جثل أى كثير ، ويعبر باللطافة واللطف عن الحركة الحفيفة وعن تعاطى الأمور الدقيقة ، وقد يعبر باللطائف عما لا الحاسة تدركه ، ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه وأن يكون لمعرفته بدقائق الأمور ، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم . قال تعالى : ﴿ الله لطيف بعباده - إن ربى لطيف لما يشاء ﴾ أى يحسن الاستخراج تنبيها على ماأوصل إليه يوسف حيث ألقاه إخوته في الجب ، وقد يعبر عن التحف المتوصل بها إلى المودة باللطف ، ولهذا قال : و تهادوا تحابوا ه وقد ألطف فلان أخاه بكذا .

( لظی ): اللظی اللهب الخالص ، وقد لظیت النار وتلظت ، قال تعالی : ﴿ نَاراً تَلَظَی ﴾ أی تتلظی ، ولظی غیر مصروفة اسم لجهنم قال تعالی : ﴿ إِنَهَا لَظَی ﴾ .

( لعب ): أصل الكلمة اللعاب وهو البزاق السائل ، وقد لعب يلعب لعبا سال لعابه ، ولعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً يلعب لعبا قال تعالى : ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب - وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ﴾ وقال : ﴿ أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسناً ضحى وهم يلعبون - قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين - وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ واللعبة للمرة الواحد واللعبة الحالة التي عليها اللاعب ، ورجل تلعابة ذو تلعب ، واللعب به ، والملعب موضع اللعب ، وقيل لعاب النحل للعسل ، ولعاب الشمس ما يرى في الجو كنسج العنكبوت ، وملاعب ظله طائر كأنه يلعب بالظل .

( لعن ) : اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالي في

الآخرة عقوبة وفى الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ، ومن الإنسان دعاء على غيره ، قال تعالى : ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللهُ على الظالمين – والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين – لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل – ويلعنهم اللاعتون ﴾ واللعنة الذي يلتعن كثيراً ، والتعن فلان لعن نفسه ، والتلاعن والملاعنة أن يلعن كل واحد منهما نفسه أو صاحبه .

( لعل ): لعل طمع وإشفاق ، وذكر بعض المفسرين أن لعل من الله واجب وفسر فى كثير من المواضع بكى ، وقالوا إن الطمع والإشفاق لا يصح على الله تعالى ولعل وإن كان طمعاً فإن ذلك يقتضى فى كلامهم تارة طمع المخاطب ، وتارة طمع غيرهما . فقوله تعالى فيما ذكر عن قوم فرعون : ﴿ لعلنا نتبع السحرة ﴾ فذلك طمع منهم ، وقوله فى فرعون : ﴿ لعله يتذكر أو يخشى ﴾ فإطماع لموسى عليه السلام مع لهرون ، ومعناه فقولا له قولاً ليناً راجين أن يتذكر أو يخشى . وقوله تعالى : ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ﴾ أى يظن بك أن يظن بك كثيراً لعلكم تفلحون ﴾ أى أذكروا الله واجين الفلاح كما قال فى صفة المؤمنين : ﴿ يرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ .

( لغب ): اللغوب التعب والنصب ، يقال أتانا ساغباً لاغباً أى جائعاً تعباً ، قال تعالى : ﴿ وما مسنا من لغوب ﴾ وسهم لغب إذا كان قذذه ضعيفة ، ورجل لغب ضعيف بين اللغابة . وقال أعرابي : فلان لغوب أحمق جاءته كتابي فاحتقرها ، أى ضعيف الرأى فقيل له في ذلك : لم أنثت الكتاب وهو مذكر ؟ فقال أو ليس صحيفة .

( لغا ): اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر فيجرى مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور ، قال أبو عبيدة : لغو ولغاً نحو عيب وعاب وأنشدهم :

عن اللغا ورفث التكلم «

يقال لغيت تلغي نحو لقيت تلقي ، وقد يسمي كل كلام قبيح لغواً . قال تعالى :

﴿ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ﴾ وقال: ﴿ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه - لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً ﴾ وقال: ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون ﴾ وقوله: ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراماً ﴾ أى كنوا عن القبيح لم يصرحوا ، وقيل معناه إذا صادفوا أهل اللغو لم يخوضوا معهم. ويستعمل اللغو فيما لا يعتد به ومنه اللغو في الأيمان أى ما لا عقد عليه وذلك ما يجرى وصلا للكلام بضرب من العادة ، قال تعالى : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ ومن هذا أخذ الشاعر فقال :

ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمّد عاقدات العزائم وقوله: ﴿ لا تسمع فيها لاغية ﴾ أى لغواً فجعل اسم الفاعل وصفاً للكلام نحو كاذبة ، وقيل لما لا يعتد به في الدية من الإبل لغو ، وقال الشاعر :

### كما ألغيت في الدية الحوارا ..

ولغى بكذا أى لهج به لهج العصفور بلغاه أى بصوته ، ومنه قيل للكلام الذى يلهج به فرقة فرقة لغة .

( لفف ): قال تعالى: ﴿ جئنا بكم لفيفاً ﴾ أى منضما بعضكم إلى بعض ، يقال لففت الشيء لفا وجاءوا ومن لف لفهم أى من انضم إليهم ، وقوله تعالى: ﴿ وجنات ألفافاً ﴾ أى التف بعضها ببعض لكثرة الشجر ، قال : ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ والألف الذي يتدانى فخذاه من سمنه ، والألف أيضا السمين الثقيل البطىء من الناس ، ولف رأسه فى ثيابه والطائر رأسه تحت جناحه ، واللفيف من الناس المجتمعون من قبائل شتى وسمى الخليل كل كلمة اعتل منها حرفان أصليان لفيفاً .

( لفت ): يقال لفته عن كذا صرفه عنه ، قال تعالى : ﴿ قالوا أَجئتنا لَهُ أَى تَصْرَفْنا وَمِنهُ التَّفْتُ فَلَانَ إذا عدل عن قبله بوجهه ، وأمرأة لفوت تلفت من زوجها إلى ولدها من غيره ، واللفيتة ما يغلظ من العصيدة .

( لفح ): يقال لفحيته الشمس والسموم ، قال تعالى : ﴿ تلفح وجوههم النار ﴾ وعنه استعير لفحته بالسيف .

( لفظ ): اللفظ بالكلام مستعار من لفظ الشيء من الفم ، ولفظ الرحى الدقيق ، ومنه سمى الديك اللافظة لطرحه بعض ما يلتقطه للدجاج ، قال تعالى : ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ .

( لفى ): ألفيت وجدت ، قال الله تعالى : ﴿ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا – وألفيا سيدها ﴾ .

( لقب ): اللقب اسم يسمى به الإنسان سوى اسمه الأول ويراعى فيه المعنى بخلاف الإعلام، ولمراعاة المعنى فيه قال الشاعر:

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فتشت في لقبه واللقب ضربان : ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين ، وضرب على سبيل النبز وإياه قصد بقوله تعالى : ﴿ وَلا تنابزوا بالألقاب ﴾ .

( لقح ): يقال لقحت الناقة تلقح لقحاً ولقاحاً ، وكذلك الشجرة ، وألقح الفحل الناقة والريح السحاب ، قال تعالى : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ أى ذوات لقاح وألقح فلان النخل ولقحها واستلقحت النخلة وحرب لاقح تشبياً بالناقة اللاقح ، وقبل اللقحة الناقة التي ذا لمن وجمعها لقاح ولُقَّح والملاقيح النوق التي في بطنها أولادها ، ويقال ذلك أيضاً للأولاد ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين في بطنها أولادها ، ويقال ذلك أيضاً للأولاد ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين فالملاقيح هي ما في بطون الأمهات ، والمضامين ما في أصلاب الفحول واللقاح ماء الفحل ، واللقاح الحي الذي لا يدين لأحد من الملوك كأنه يريد أن يكون حاملاً لا محمولاً .

( لقف ): لقفت الشيء ألقفه وتلقفته تناولته بالحذق سواء فى ذلك تناوله بالحذق سواء فى ذلك تناوله بالفم أو اليد ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا هَى تَلقف مَا يَأْفَكُونَ ﴾ .

( لقم ): لقمان اسم الحكيم المعروف واشتقاقه يجوز أن يكون من لقمت الطعام ألقمه وتلقمته ورجل تلقام كثير اللقم ، واللقيم أصله الملتقم ويقال لطرف الطريق اللقم .

( لقى ): اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معاً ، وقد يعبر به عن كل واحد منهما ، يقال لقيه يلقاه لقاء ولقياً ولقية ، ويقال ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر

وبالبصيرة ، قال تعالى : ﴿ لفد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴾ وقال تعالى : ﴿ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ﴾ وملاقاة الله عز وجل عبارة عن القيامة وعن المصير إليه ، قال : ﴿ واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ و ﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ﴾ واللقاء الملاقاة ، قال : ﴿ وقال الذين لا يرجون لقاءنا - إلى ربك كدحاً فملاقيه - فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ أى نسيتم القيامة والبعث والنشور ، وقوله تعالى : ﴿ يوم التلاق ﴾ أى يوم القيامة وتخصيصه بذلك لالتقاء من تقدم ومن تأخر والتقاء أهل السماء والأرض وملاقاة كل أحد بعمله الذى قدمه ، ويقال لقى فلان خيراً وشرًا ، قال الشاعر :

فدن ينق خيراً يحمد الناس أمره "

وقال آخر :

## ه تلقى السماحة منه والندى خلقاً ٥

ويقال لقيته بكذا إذا استقبلته به ، قال تعالى : ﴿ ويلقون فيها تحية وسلاماً ولقاهم نضرة وسروراً ﴾ وتلقاه كذا أى لقيه ، قال تعالى : ﴿ وتتلقاهم الملائكة – وإنك لتلقى القرآن ﴾ والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أى تراه ثم صار في انتعارف اسماً لكل طرح ، قال تعالى : ﴿ فكذلك ألقى السامرى – قالوا ياموسي إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ﴾ وقال تعالى : ﴿ قال ألقوا – ياموسي فألقاها ﴾ وقال : ﴿ فليلقه اليم بالساحل – وإذا ألقوا فيها – كلما ألقى فيها فوج – وألقت مافيها وتخلت ﴾ وهو نحو قوله : ﴿ وإذا القبور بعثرت ﴾ ويقال ألقيت إليك قولا وسلاماً وكلاماً ومودة ، قال : ﴿ تلقون إليهم بعثرت ﴾ ويقال ألقيا إليهم القول – وألقوا إلى الله يومئذ السلم ﴾ وقوله : ﴿ إنا اللهي عليك قولاً ثقيلاً ﴾ فإشارة إلى ماحمل من النبوة والوحى وقوله تعالى : ﴿ السحرة سجداً ﴾ فإنما قال ألقى تنبيهاً على أنه دهمهم وجعلهم في حكم غير المسحرة سجداً ﴾ فإنما قال ألقى تنبيهاً على أنه دهمهم وجعلهم في حكم غير المختارين.

( لم ): تقول لممت الشيء جمعته وأصلحته ومنه لممت شعثه. قال: ﴿ وَتَأْكُلُونَ التراثُ أَكُلًا لَمُ وَاللَّمْمِ مَقَارِبَةَ المُعْصِيةَ وَيَعْبَرُ بِهُ عَنِ الصِّغْيَرَةُ وَيُقَالَ فَلَانَ يَفْعَلَ كَذَا لَمُمّا أَى حَيْنًا بَعْدَ حَيْنَ وَكَذَلِكَ قُولُهُ : ﴿ الذِّينَ يَجْتَنَّبُونَ كَبَائُو الْإِثْمُ فَلَانَ يَفْعَلَ كَذَا لَمُمّا أَى حَيْنًا بَعْدَ حَيْنَ وَكَذَلِكَ قُولُهُ : ﴿ الذِّينَ يَجْتَنَّبُونَ كَبَائُو الْإِثْمُ

والفواحش إلا اللمم ﴾ وهو من قولك ألممت بكذا أى نزلت به وقاربته من غير مواقعة ، ويقال زيارته إلمام أى قليلة ، ولم نفى للماضى وإن كان يدخل على الفعل المستقبل ويدخل عليه ألف الاستفهام للتقرير نحو : ﴿ أَلَمْ نَرَبُكُ فَيِنَا وَلَيْداً - أَلَمْ يَجْدَكُ يَتَّيّماً فَآوَى ﴾ .

( لل ): يستعمل على وجهين ، أحدهما: لنفى الماضى وتقريب الفعل نحو: ﴿ وَلمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الذِّينَ جَاهِدُوا ﴾ . والثانى : علماً للظرف نحو قوله تعالى : ﴿ وَلمَا أَنْ جَاءَ البشير ﴾ أى فى وقت مجيئه وأمثلتها تكثر .

( لمح): اللمح لمعان البرق ورأيته لمحة البرق ، قال تعالى : ﴿ كلمح بالبصر ﴾ ويقال لأرينك لمحاً باصراً أي أمراً واضحاً .

( لمن ): اللمز الاغتياب وتتبع المعاب ، يقال لمزه يليمزه ويلمُزه ، قال تعالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات – الذين يلمزون المطوعين – ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ أي لا تلمزوا الناس فيلمزونكم فتكونوا في حكم من لمز نفسه ، ورجل لماز ولمزة كثير اللمز ، قال تعالى : ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ .

( لمس): اللمس إدراك بظاهر البشرة، كالمس، ويعبر به عن الطلب كقول الشاعر:

### » وألمسه فلا أجده «

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَا لَمُسَنَا السَمَاءِ ﴾ الآية ويكنى به وبالملامسة عن الجماع ، وقرىء ﴿ لامستم – و – لمستم النساء ﴾ حملا على المسروعلى, الجماع ، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة وهوأن يقول إذا لمست ثوبى أو لمست ثوبك ، فقد وجب البيع بيننا واللماسة الحاجة المقاربة .

( لهب): اللهب اضطرام النار ، قال ﴿ ولا يغنى من اللهب - سيصلى ناراً ذات لهب ﴾ واللهب ما يبدو من اشتعال النار ، ويقال للدخان وللغبار لهب ، وقوله ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ فقد قال بعض المفسرين إنه لم يقصد بذلك مقصد كنيته التي اشتهر بها ، وإنما قصد إلى إثبات النارله وأنه من أهلها وسماه بذلك كا يسمى المشير للحرب والمباشر لها أبو الحرب وأخو الحرب . وفرس

ملهب شديد العدو تشبيهاً بالنار الملتهبة والألهوب من ذلك وهو العدو الشديد ، ويستعمل اللهاب في الحر الذي ينال العطشان .

( الحث ) : لهث يلهث لهثاً ، قال الله تعالى : ﴿ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ وهو أن يدلع لسانه من العطش . قال ابن دريد : اللهث يقال للإعباء وللعطش جميعاً .

( هم ): الإلهام إلقاء الشيء في الروع ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى . قال تعالى : ﴿ فأهمها فجورها وتقواها ﴾ وذلك نحو ماعبر عنه بلمة الملك وبالنفث في الروع كقوله عليه الصلاة والسلام : « إن للملك لمة وللشيطان لمة » وكقوله عليه الصلاة والسلام : « إن روح القدس نفث في روعي » وأصله من التهام الشيء وهو ابتلاعه ، والتهم الفصيل ما في الضرع وفرس لهم كأنه يلتهم الأرض لشدة عدوه .

( هي): اللهو مايشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه ، يقال لهوت بكذا ولهيت عن كذا اشتغلت عنه بلهو ، قال : ﴿ إِنَمَا الحياة الدنيا لعب ولهو و ما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ﴾ ويعبر عن كل ما به استمتاع باللهو ، قال تعالى : ﴿ لُو أَردنا أَن نتخذ لهوا ﴾ ومن قال أراد باللهو المرأة والولد فتخصيص لبعض ماهو من زينة الحياة الدنيا التي جعل لهوا ولعبا ويقال ألهاه كذا أي شغله عما هو أهم إليه ، قال : ﴿ أَلَهَا كُمُ التَكَاثر – رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾ وليس ذلك نهيا عن التجارة وكراهية لها بل هو نهى عن التهافت فيها والاشتغال عن الصلوات والعبادات بها ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ ليشهدوا منافع لهم – ليس عن الصلوات والعبادات بها ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ لا هية قلوبهم ﴾ أي ساهية عنيكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ وقوله : ﴿ لا هية قلوبهم ﴾ أي ساهية مشتغلة بما لا يعنيها ، واللهوة ما يشغل به الرحى مما يطرح فيه وجمعها لهاء وسميت العطية لهوة تشبيها بها ، واللهاة اللحمة المشرفة على الحلق وقيل بل هو أقصى الفه .

( لات ): اللات والعزى صنمان ، وأصل اللات الله فحذفوا منه الهاء وأدخلوا التاء فيه وأنثوه تنبيها على قصوره عن الله تعانى وجعلوه مختصاً بما يتقرب به إلى الله تعالى فى زعمهم ، وقوله : ﴿ ولات حين مناص ﴾ قال الفراء :

تقديره لاحين والتاء زائدة فيه كما زيدت فى ثمت وربت . وقال بعض البصريين : معناه ليس ، وقال أبو بكر العلاف :أصله ليس فقلبت الياء ألفاً وأبدل من السين تاء كما قالوا نات فى ناس . وقال بعضهم : أصله لا ، وزيد فيه تاء التأنيث تنبها على الساعة أو المدة حين مناص .

( ليت ): يقال لاته عن كذا يليته صرفه عنه ونقصه حقاله ليتاً ، قال : ﴿ لا يلتكم ﴾ أى لا ينقصكم من أعمالكم ، لات وألات بمعى نقص وأصله رد الليت أى صفحة العنق . وليت طمع ، وتمن ، قال : ﴿ ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلا – ويقول الكافر ياليتنى كنت تراباً – ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ﴾ ، وقول الشاعر :

معناه لم يصرفنى عنه قولى ليته كان كذا . وأعرب ليت ههنا فجعله اسمأ . كقوله الآخر :

#### ه إن ليتا وإن لوا عناء 🛪

وقيل معناه لم يلتني عن هواها لائت أي صارف فوضع المصدر موضع اسم الفاعل .

( لوح ): اللوح واحد ألواح السفينة ، قال ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ وما يكتب فيه من الخشب وغيره ، وقوله : ﴿ في لوح محفوظ ﴾ فكيفيته تخفى علينا إلا بقدر ماروى لنا في الأخبار وهو المعبر عنه بالكتاب في قوله : ﴿ إِن ذَلْتُ على الله يسير ﴾ واللوح العطش ودابة ملواح سريع العطش واللوح أيضاً بضم اللام الهواء بين السماء والأرض والأكثرون على فتح اللام إذا أريد به العطش ، وبضمه إذا كان بمعنى الهواء ولا يجوز فيه غير الضم . ولوحه الحر غيره ، ولاح الحر لوحاً حصل في اللوح ، وقيل هو مثل لمح . ولاح البرق ، وألاح إذا أومض وألاح بسيفه أشار به .

( لوف ) : قال تعالى : ﴿ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً ﴾ هو من قوله من يستترون فيلتجئون من قوله بكذا يلاوذ لواذاً وملاوذة إذا استتر به أى يستترون فيلتجئون

بغيرهم فيمضون واحداً بعد واحد . ولوكان من لاذ يلوذ لقيل لياذا إلا أن اللواذ هو فعال من لاوذ واللياذ من فعل ، واللوذ ما يطيف بالجبل منه .

( لوط ): لوط اسم علم واشتقاقه من لاط الشيء بقلبي يلوط لوطأ وليطأ ، وفى الحديث « الولد ألوط – أى الصق بالكبد » وهذا أمر لا يلتاط بصقرى أى لا يلصق بقلبي ، ولطت الحوض بالطين لوطا ملطته به ، وقولهم تلوط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط ، فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهى عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له .

( لوم ) : اللوم عذل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم ، يقال لمته فهو ملوم ، قال : ﴿ فلا تلومولى ولوموا أنفسكم – فذلكن الذى لمتننى فيه – ولا يخافون لومة لائم – فإنهم غير ملومين ﴾ فإنه ذكر اللوم تنبيها على أنه إذا لم يلاموا لم يفعل بهم ما فوق اللوم ، وألام استحق اللوم ، قال : ﴿ فنبذناهم فى اليم وهو مليم ﴾ والتلاوم أن يلوم بعضهم بعضاً ، قال : ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ﴾ وقوله : ﴿ ولا أقسم بالنفس اللوامة ﴾ قيل هى النفس التى اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها إذا ارتكب مكروها فهى دون النفس المطمئنة ، وقيل بل هى النفس التى قد اطمأنت فى ذاتها وترشحت لتأديب غيرها فهى فوق النفس المطمئنة ، ويقال رجل لومة يلوم الناس ، ولومة يلومه الناس ، نحو سخرة و سخرة و سخرة و منخرة و همرزاة و هُزاة ، واللومة الملامة واللائمة الأمر الذى يلام عليه الإنسان .

( ليل ): يقال ليل وليلة وجمعها ليال وليائل وليلات ، وفيل ليل أليل ، وليلة ليلاء . وقيل أليل أليل ، وليلة ليلاء . وقيل أصل ليلة ليلاة بدليل تصغيرها على لييلة ، وجمعها على ليال ، قال : ﴿ وسخر لكم الليل والنهار – والليل إذا يغشى – وواعدنا موسى ثلاثين ليلة – إنا أنزلناه في ليلة القدر – وليال عشر – ثلاث ليال سويا ﴾ .

( لون ): اللون معروف وينطوى على الأبيض والأسود ومايركب منهما ، ويقال تلون إذا اكتسى لوناً غير اللون الذى كان له ، قال: ﴿ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ﴾ وقوله: ﴿ واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾ فإشارة إلى أنواع الألوان واختلاف الصور التى يختص كل واحد بهيئة غير هيئة صاحبه وسحناء غير سحنائه مع كثرة عددهم ، وذلك تنبيه على سعة قدرته .

ويعبر بالألوان عن الأجناس والأنواع ، يقال فلان أتى بالألوان من الأحاديث ، وتناول كذا ألواناً من الطعام .

( لين ): اللين ضد الخشونة ويستعمل ذلك في الأجسام ثم يستعار للخُلق وغيره من المعانى ، فيقال فلان لين ، وفلان خشن ، وكل واحد منهما يمدح به طوراً ، ويذم به طوراً بحسب اختلاف المواقع ، قال تعالى : ﴿ فَهَا رَحْمَةُ مِن اللهُ لَن وَقُولُهُ : ﴿ فَهَا رَحْمَةُ مِن اللهُ لَن وَقُولُهُ : ﴿ فَهَا رَحْمَةُ مِن اللهُ لَن وَقُولُهُ : ﴿ مَا قَطّعَتُمُ مِن لَينَةً ﴾ للحق وقبولهم له بعد تأبيهم منه وإنكارهم إياه ، وقوله : ﴿ مَا قَطّعَتُمُ مِن لَينَةً ﴾ للحق وقبولهم بنوع منه دون أي من نخلة ناعمة ، ومحرجه مخرج فعلة نحو حنطة ، ولا يختص بنوع منه دون نوع .

(لؤلؤ): ﴿ يَخْرَجُ مَنْهُمَا اللَّوْلُو ﴾ وقال: ﴿ كَأَنْهُمْ لُؤْلُو ﴾ جمعه لآلىء، وتلألأ الشيء لمع لمعان اللؤلؤ، وقيل لاأفعل ذلك مالألأت الظباء بأذنابها.

( لوى ) : اللى فتل الحبل ، بقال لويته ألويه ليا ، ولوى يده ولوى رأسه وبرأسه أماله ، ﴿ لووا رءوسهم ﴾ أمالوها ، ولوى لسانه بكذا كناية عن الكذب وتخرص الحديث ، قال تعالى : ﴿ يلوون ألسنتهم بالكتاب ﴾ وقال : ﴿ ليا بألسنتهم ﴾ ويقال فلان لا يلوى على أحد إذا أمعن فى الهزيمة ، قال تعالى : ﴿ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ﴾ وذلك كما قال الشاعر :

ترك الأحبة أن تقاتل دونسه : ونجا برأس طمسرة وثـــاب

واللواء الراية سميت لالتوائها بالريح واللوية مايلوى فيدخر من الطعام، ولوى مدينه أى ماطله، وألوى بلغ لوى الرمل، وهو منعطفة.

( لو ): لو قيل هو لامتناع الشيء لامتناع غيره ويتضمن معنى الشرط نحو:﴿ قل لوأنتم تملكون ﴾ .

( لولا ): لولا يجىء على وجهين أحدهما بمعنى امتناع الشيء لوقوع غيره ويلزم خبره الحذف ويستغنى بجوابه عن الخبر نحو : ﴿ لُولا أُنتُم لَكُنَا مُؤْمِنَينَ ﴾ والثانى : بمعنى هلا ويتعقبه الفعل نحو : ﴿ لُولا أُرسلت إلينا رسولا ﴾ أى هلا وأمثنتهما تكثر فى القرآن .

(لا): لا يستعمل للعدم المحض نحو زيد لا عالم وذلك يدل على كونه جاهلا وذلك يكون للنفى ويستعمل فى الأزمنة الثلاثة ومع الاسم والفعل غير أنه إذا نفى به الماضى فإما أن لا يؤتى بعده بالفعل نحو أن يقال لك هل خرجت ؟ فتقول لا، وتقديره لا خرجت . ويكون قلما يذكر بعده الفعل الماضى إلا إذا فصل بينهما بشيء نحو لا رجلا ضربت ولا امرأة ، أو يكون عطفاً نحو لا خرجت ولا ركبت ، أو عند تكريره نحو : ﴿ فلا صدق ولا صلى ﴾ أو عند الدعاء نحو قولهم لا كان ولا أفلح ، وتحو ذلك . فمما نفى به المستقبل قوله: ﴿ لا يعزب عنه مثقال ذرة ﴾ وقد يجيء « لا » داخلا على كلام مثبت ، ويكون هو نافياً لكلام عذوف نحو : ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ﴾ وقد حمل على ذلك قوله : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة – فلا أقسم برب المشارق – فلا أقسم بمواقع النجوم – فلا وربك لا يؤمنون ﴾ وعلى ذلك قول الشاعر :

### « فلا وأبيك ابنة العامري «

وقد حمل على ذلك قول عمر رضى الله عنه وقد أفطر يوماً في رمضان ، فظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت : لا ، نقضيه ما تجانفنا الإثم فيه ، وذلك أن قائلا قال له قد أثمنا فقال لا ، نقضيه . فقوله « لا » رد لكلامه قد أثمنا ثم استأنف فقال نقضيه . وقد يكون لاللنهي نحو: ﴿ لايسخر قوم من قوم -- ولاتنابزوا بالألقاب ﴾ وعلى هذا النحو:﴿ يا بني. آدم لا يفتننكم الشيطان ﴾ وعلى ذلك: ﴿ لَا يُحطّمنكم سليمان وجنوده ﴾ وقوله:﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ﴾ فنفي قيل تقديره إنهم لا يعبدون ، وعلى هذا:﴿ وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ﴾ وقوله:﴿ مالكم لاتقاتلون ﴾ يصح أن يكون لاتقاتلون في موضع الحال : مالكم غير مقاتلين . ويجعل لامبنيا مع النكرة بعده فيقصدبه النفي نحو:﴿ لارفَتْ ولافسوق ﴾ وقد يكرر الكلام في المتضادين ويراد إثبات الأمر فيهما جميعا نحو أن يقال ليس زيد بمقيم ولاظاعن أى يكون تارة كذا وتارة كذا ، وقد يقال ذلك ويراد إثبات حالة بينهما نحو أن يقال ليس بأبيض ولا أسود وإنما يراد إثبات حالة أخرى له ، وقوله ﴿ لا شرقية ولا غربية ﴾ فقد قيل معناه إنها شرقية وغربية وقيل معناه مصونة عن الإفراط والتفريط. وقد يذكر « لا » ويراد به سلب المعنى دون إثبات شيء ويقال له الاسم غير المحصل نحو لا إنسان إذا قصدت سلب الإنسانية ، وعلى هذا قول العامة لاحد أي لاأحد .

( اللام ) : اللام التي هي للأداة على أوجه الأول الجارة وذلك أضرب : ضرب لتعدية الفعل ولا يجوز حذفه نحو:﴿ وتله للجبين ﴾ وضرب للتعدية لكن قد يحذف كقوله:﴿ يريد الله ليبين لكم – فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً ﴾ فأثبت في موضع وحذف في موضع . الثاني للملك والاستحقاق وليس نعني بالملك ملك العين بل قد يكون ملكا لبعض المنافع أو لضرب من التصرف فملك العين نحو:﴿ ولله ملك السموات والأرض – ولله جنود السموات والأرض ﴾ وملك التصرف كقولك لمن يأخذ معك خشباً خذ طرفك، لآخذ طرفى، وقولهم لله كذا نحو لله درك، فقد قيل إن القصد أن هذا الشيء لشرفه لايستحق ملكه غير الله، وقيل القصدبه أن ينسب إليه إيجاده أي هو الذي أوجده إبداعاً ؛ لأن الموجودات ضربان : ضرب أوجده بسبب طبيعي أو صنعة آدمي ، وضرب أوجده إبداعاً كالفلك والسماء ونحو ذلك. وهذا الضرب أشرف وأعلى فيما قيل. ولام الاستحقاق نحو قوله:﴿ ولهم اللعنة ولهم سوء الدار – ويل للمطففين ﴾ وهذا كالأول لكن الأول لما قد حصل في الملك وثبت وهذا لما لم يحصل بعد ولكن هو في حكم الحاصل من حيثًا قد استحق . وقال بعض النحويين : اللام في قوله ﴿ وَهُمُ اللَّعَنَّةَ ﴾ بمعنى على أي عليهم اللَّعنة ، وفي قوله: ﴿ لكلُّ امرىء منهم ما اكتسب من الإثم ﴾ وليس ذلك بشيء وقيل قد تكون اللام بمعنى إلى في قوله : ﴿ بَأَنَ رَبُّكُ أُوحَى هَا ﴾ وليس كذلك ؛ لأن الوحى للنحل جعل ذلك له بالتسخير والإلهام وليس ذلك كالوحى الموحى إلى الأنبياء فنبه باللام على جعل ذلك الشيء له بالتسخير . وقوله:﴿ ولا تكن للخائنين خصيماً ﴾ معناه لا تخاصم الناس لأجل الخائنين، ومعناه كمعنى قوله:﴿ ولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم ﴾ وليست اللام ههنا كاللام في قولك لاتكن لله خصيماً ؛ لأن اللام ههنا داخل على المفعول ومعناه لاتكن خصيم الله . الثالث لام الابتداء نحو : ﴿ لمسجد أسس على التقوى - ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا - لأنتم أشد رهبة ﴾ الرابع: الداخل في باب إن ؛ إمافي اسمه إذا تأخر نحو:﴿ إِنْ في ذلك لعبرة ﴾ أو في خبره نحو: ﴿ إن ربك لبالمرصاد – إن إبراهيم لحليم أواه منيب ﴾ أو فيما يتصل بالخبر إذا تقدم على الخبر نحو: ﴿ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ فإن تقديره ليعمهون في سكرتهم . الخامس : الداخل في إن المخففة فرقاً بينه وبين

إن النافية نحو ﴿ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ﴾ . السادس: لام القسم وذلك يدخل على الاسم نحو قوله: ﴿ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ﴾ ويدخل على الفعل الماضى نحو: ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ﴾ وفى المستقبل يلزمه إحدى النونين نحو: ﴿ لتؤمنن به ولتنصر نه ﴾ وقوله: ﴿ وإن كلا لما ليوفينهم ﴾ فاللام فى لما جواب إن وفى ليوفينهم للقسم . السابع : اللام فى خبر لونحو: ﴿ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة لو تزيلوالعذبنا الذين كفروا منهم ولو أنهم قالوا ﴾ إلى قوله: ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ وربما حذفت هذه اللام نحو لو جئتنى الرمتك أى لاكرمتك . الثامن : لام المدعو ويكون مفتوحاً نحو يالزيد ولام المدعو إليه يكون مكسوراً نحو يالزيد . التاسع : لام الأمر وتكون مكسورة إذا ابتلىء به نحو : ﴿ ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم - ليقض علينا ربك ﴾ ويسكن إذا دخله واو أو فاء نحو : ﴿ وليتمتعوا فسوف يعلمون ﴾ و : ﴿ من شاء فليكفر ﴾ وقوله: ﴿ فليفرحوا ﴾ وقرىء: ﴿ فلتفرحوا ﴾ وإذا دخله ثم ، فقد يسكن ويحرك نحو: ﴿ فليقضوا تفتهم وليوفوا نذور هم وليطوفوا بالبيت العتبق ﴾ .

# الميم

( متع ) : المتوع الامتداد والارتفاع ، يقال متع النهار ومتع النبات . إذا ارتفع في أول النبات ، والمتاع انتفاع ممتد الوقب ، يقال متعه الله بكذا ، وأمتعه وتمتع به ، قال : ﴿ ومتعناهم إلى حين – نمتعهم قليلا – فأمتعه قليلا – سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب إليم ﴾ وكل موضع ذكر فيه تمنعوا في الدنيا فعلى طريق التهديد وذلك لما فيه من معنى التوسع، واستمتع طلب التمتع:﴿ ربنا استمتع بعضنا ببعض – فاستمتعوا بخلاقهم – فاستمتعتم بخلاقكم كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ﴾ وقوله:﴿ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ تنبيهاً أن لكل إنسان في الدنيا تمتعاً مدة معلومة وقوله : ﴿ قُلْ مَناعِ الدنيا قليل ﴾ تنبيهاً أن ذلك في جنب الآخرة غير معتدبه وعلى ذلك: ﴿ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ﴾ أي في جنب الآخرة ، قال : ﴿ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ ويقال لما ينتفع به فى البيت متاع ، قال : ﴿ ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ﴾ وكل ما ينتفع به على وجه ما فهـو متـاع ومتعـة وعلى هذا قولـــه : ﴿ وَلَمَّا فتحــــوا متاعهم ﴾ أي طعامهم فسماه متاعا ، وقيل وعاءهم وكلاهما متاع وهما متلازمان فإن الطعام كان في الوعاء . وقوله : ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ فالمتاع والمتعة ما يعطى المطلقة لتنتفع به مدة عدتها ، يقال أمتعتها ومتعتها ، والقرآن ورد بالثانى نحو : ﴿ فمتعوهن وسرحوهن ﴾ وقال : ﴿ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ ومتعة النكاح هي : أن الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إياه إلى أجل معلوم فإذا انقضي الأجل فارقها من غير طلاق ، ومتعة الحج ضم العمرة إليه ، قال تعالى : ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ﴾ وشراب ماتع قيل أحمر وإنما هو الذي يمتع بجودته وليست الحمرة بخاصة للماتع وإن كانت أحد أوصاف جودته ، وجمل ماتع قوى ، قيل :

> • وميزانه في سورة البر ماتع <sup>«</sup> أي راجع زائد .

ر متن ): المتنان مكتنفا الصلب وبه شبه المتن من الأرض ، رمتنته ضربت متنه ، ومتن قوى متنه فصار متيناً ومنه قيل حبل متين وقوله : ﴿ إِنَّ اللهُ هُو الرزاق ذُو الْقُوة المتين ﴾ .

( متى ): متى سؤال عن الوقت ، قال تعالى : ﴿ متى هذا الوعد – ومتى هذا الوعد – ومتى هذا الفتح ﴾ وحكى أن هذيلا تقول جعلته متى كُنتى أى وسط كمى وأنشدوا لأبى ذؤيب .

# شربن بماء البحر ثم ترفسعت متسى لجج خضر لهن نئيسج

( مثل ) : أصل المثول الانتصاب ، والممثّل المصور على مثال غيره ، يقال مَثْل الشيء أي انتصب وتصور ومنه قوله عليه : « من أحب أن يمثل له الرجال فلينبوأ مقعده من التار » والتمثال الشيء المصور وتمثل كذا تصور ، قال تعالى : ﴿ فتمثل لها بشراً سويا ﴾ والمئل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره نحو قولهم الصيف ضيعت اللبن ، فإن هذا القول يشبه قولك أهملت وقت الإمكان أمرك وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال فقال : ﴿ وَتَلَكُ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لَلنَّاسُ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وفي أخرى:﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ والمثل يقال على وجهين أحدهما : بمعنى المثل نحو يثنبه وشَبّه وَتَقْضُ ، قال بعضهم وقد يعبر بهما عن وصف الشيء نحو قوله :﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾ والثاني : عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط ، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط ، والمساوى يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط، والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وأما الجمع بين الكاف والمثل فقد قيل ذلك لتأكيد النفي تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف فنفي بليس الأمرين جميعاً . وقيل المثل ههنا هو بمعنى الصفة ومعناه ليس كصفته صفة تنبيهاً على أنه وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر ، وقوله : ﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ﴾ أي لهم الصفات الذميمة وله الصفات العلى . وقد منع الله تعالى عن ضرب الأمثال بقوله: ﴿ فَالا تَضْرِبُوا للهُ الأَمثال ﴾ ثم نبه أنه قد يضرب لنفسه المثل و لا يجوز لنا أن نقتدى به فقال: ﴿ إِنْ الله يعلم وأنتم لاتعلمون ﴾ ثم ضرب لنفسه مثلا فقال : ﴿ ضَرَبَ الله مثلاً عبداً مملوكاً ﴾ الآية ، وفي هذا تنبيه أنه لا يجوز أن نصفه بصفة مما يوصف به البشر إلا بما وصف به نفسه ، وقوله ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ﴾ الآية ، أي هم في جهلهم بمضمون حقائق التوراة كالحمار في جهله بما على ظهره من الأسفار ، وقوله : ﴿ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ فإنه شبهه بملازمته واتباعه هواه ، وقلة مزايلته له بالكلب الذي لايزايل اللهث على جميع الأحوال وقوله : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾ الآية فإنه شبه من آتاه الله تعالى ضرباً من الهداية والمعاون فاضاعه ولم يتوصل به إلى مارشح له من نعيم الأبد بمن استوقد ناراً في ظلمة ، فلما أضاءت له ضيعها ونكس فعاد في الظلمة ، وقوله : ﴿ وَمَثَلَ الَّذِينَ كَفُرُوا كُمثُلُ الَّذِي يَنْعَقَ بما لايسمع إلادعاء ونداء كه فإنه قصد تشبيه المدعو بالغنم فأجمل وراعي مقابلة المعنى دون مقابلة الألفاظ وبسط الكلام مثل راعى الذين كفروا ، والذين كفروا كمثل الذي ينعق بالغنم، ومثل الغنم التي لاتسمع إلادعاء ونداء. وعلى هذا النحو قوله: ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ﴾ ومثله قوله ﴿ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ﴾ وعلى هذا النجو ما جاء من أمثاله . والمثال مقابلة شيء بشيء هو نظيره آو وضع شيء ما ليحتذي به فيما يفعل ، والمثلة نقمة ، تنزل بالإنسان فيجعل مثالاً يرتدع به غيره وذلك كالنكال ، وجمعه مثلات ومثلات ، وقد قرىء : ﴿ من قبلهم المثلات ﴾ والمثلات بإسكان الثاء على التخفيف نحو: عضد وعضد، وقد أمثل السلطان فلاناً إذا نكل به، والأمثل يعبر به عن الأشبه بالأفاضل والأقرب إلى الخير ، وأماثل القوم كناية عن خيارهم ، وعلى هذا قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمثُلُهُمْ طُرِيقَةَ إِنْ لَبُتُمْ إِلَّا يُوماً ﴾ وقال : ﴿ ويذهبا بطريقتكم المثلى ﴾ أى الآشبه بالفضيلة ، وهي تأنيث الأمثل.

( عجد ) : المجد السعة في الكرم والجلال ، وقد تقدم الكلام في الكرم ، يقال بجد يمجد بجداً ومجادة ، وأصل المجد من قولهم مجدت الإبل إذا حصلت في مرعى كثير واسع ، وقد أمجدها الراعى ، وتقول العرب في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ، وقولهم في صفة الله تعالى المجيد أي يجرى السعة في بذل الفضل المختص به وقوله في صفة القرآن : ﴿ قَ والقرآن المجيد ﴾ فوصف بذلك لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية ، وعلى هذا وصفه بالكريم بقوله تعالى : ﴿ إنه لقرآن كريم ﴾ وعلى نحوه قوله : ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ وقوله : ﴿ ذو العرش المجيد ﴾ فوصفه بذلك لسعة فيضه وكثرة جوده ، وقرئ :

. ﴿ المجيد ﴾ بالكسر فلجلالته وعظم قدره ، وما أشار إليه النبي عليه . وما أشار إليه النبي عليه ؛ وما الكرسي في جنب العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة » وعلى هذا قوله : ﴿ لا إله إلا هو رب العرش العظيم ﴾ والتمجيد من العبد لله بالقول وذكر الصفات الحسنة ، ومن الله للعبد بإعطائه الفضل .

( محص ) : أصل المحص تخليص الشيء مما فيه من عيب كالفحص لكن الفحص يقال في إبراز شيء من أثناء ما يختلط به و هو منفصل عنه ، والمحص يقال في إبرازه عما هو متصل به ، يقال : محصت الذهب ومحصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث ، قال تعالى : ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا – وليمحص ما فى قلوبكم ﴾ فائتم حيص ههنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ ، ويقال فى الدعاء اللهم محص عنا ذنوبنا ، أى أزل ما علق بنا من الذنوب . و محص الثوب إذا ذهب زئيره ، و محص الحبل يمحص أخلق حتى يذهب عنه و برة ، و محص الصبى إذا عدا .

( محق ): المحق النفصان ومنه المحاق لآخر الشهر إذا انمحق الهلال وامتحق وانمحق الله وامتحق والمحق الله الربا والمحق ، يقال محقه إذا نقصه وأذهب بركته ، قال تعالى : ﴿ يُمِحقُ الله الربا ويربى الصدقات ﴾ وقال : ﴿ ويمحق الكافرين ﴾ .

( محل ): قوله تعالى : ﴿ وهو شديد المحال ﴾ أى الأخذ بالعقوبة ، قال بعضهم : هو من قولهم محل به محلاً ومحالاً إذا أراده بسوء ، قال أبو زيد . محل الزمان قحط ، ومكان ماحل ومتاحل وأمحلت الأرض ، والمحالة فقارة الظهر والجمع المحال ، ولبن ممحل قد فسد ، ويقال ماحل عنه أى جادل عنه ، ومحل به إلى السلطان إذا سعى به ، وفي الحديث : ٥ لا تجعل القرآن ماحلاً بنا » أى يظهر عندك معايبنا ، وقيل بل المحال من الحول والحيلة والميم فيه زائدة .

( محن ): المحن والامتحان نحو الابتلاء، نحو قوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين ﴿ فَامتحنوهن ﴾ وقد تقدم الكلام في الابتلاء، قال تعالى : ﴿ أُولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ وذلك نحو قوله : ﴿ وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً ﴾ وذلك نحو قوله : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ﴾ الآية .

( محو ) : المحو إزالة الأثر ، ومنه قيل للشمال محوة ، لأنها تمحو السحاب و الأثر ، قال تعالى : ﴿ يُمِحُو الله ما يشاء ويثبت ﴾ .

( مخر ): مخر الماء للأرض استقبالها بالدور فيها ، يقال مخرت السفينة مخراً ومخوراً إذا شقت الماء بجؤجئها مستقبلة له ، وسفينة ماحرة والجمع المواحر ، قال : ﴿ وَتَرَى الفلك مواخر فيه ﴾ ويقال استمخرت الريح وامتخرتها إذا استقبلتها بأنفك ، وفي الحديث : ١ استمخروا الريح وأعدوا النبل ١ أى في الاستنجاء والماخور الموضع الذي يباع فيه الخمر ، وبنات مخر سحائب تنشأ صيفاً .

( هله ) : أصل المد الجر ، ومنه المدة للوقت الممتد ، ومدة الجرح ، ومدّ النهر ومده نهر آخر ، ومددت عيني إلى كذا ، قال تعالى : ﴿ ولا تمدن عينيك ﴾ الآية . ومددته في غيه ومددت الإبل سقيتها المديد وهو بزر ودقيق يخلطان بماء ، وأمددت الجيش بمدد والإنسان بطعام ، قال تعالى : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى ربك كيف مد الظل ﴾ وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب . والمد في المكروه نحو قوله تعالى : ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون – أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين – ويمددكم بأموال وبنين – يمددكم ربكم بخمسة آلاف ﴾ الآية . وقوله : ﴿ أتمدونن بعلل – ونمد له من العذاب مداً – ونمدهم في طغيانهم يعمهون – وإخوانهم يمدونهم في الغي – والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ فمن قولهم مدة نهر آخر ، يمدونهم في الغي – والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ فمن قولهم مدة نهر آخر ، وليس هو مما ذكرناه من الإمداد ، والمد المحبوب والمكروه ، وإنما هو من قولهم مددت الدواة أمدها ، وقوله تعالى : ﴿ ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ والمد من المكاييل معروف .

( مدن ): المدينة فعيلة عند قوم وجمعها مدن وقد مدنت مدينة ، وناس يجعلون الميم زائدة ، قال تعالى : ﴿ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ﴾ قال : ﴿ وجاء من أقصى المدينة – ودخل المدينة ﴾ .

( هرر ) : المرور المضى والاجتياز بالشيء قال تعالى : ﴿ وإذا مروا بهم يتغامزون – وإذا مروا باللغو مروا كراماً ﴾ تنبيهاً أنهم إذا دفعوا إلى التفوه باللغو كنوا عنه ، وإذا شاهدوه أعرضوا عنه ، وقوله : كنوا عنه ، وإذا شاهدوه أعرضوا عنه ، وقوله : ﴿ مر ﴾ ههنا كقوله : ﴿ مر ﴾ ههنا كقوله : ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ﴾ وأمررت الحبل إذا فتلته ، والمرير والممر المفتول ، ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل قال تعالى : ﴿ ذو مرة كأنه محكم الفتل قال تعالى : ﴿ ذو

مرة فاستوى ﴾ ويقال مر الشيء وأمر إذا صار مرا ومنه يقال فلان ما يمر وما يحلى ، وقوله : ﴿ حملت حملاً خفيفاً فمرت به ﴾ قيل استمرت . وقولهم مرة ومرتين كفعلة وفعلتين وذلك لجزء من الزمان ، قال : ﴿ ينقضون عهدهم فى كل عام مرة – وهم بدءوكم أول مرة – إن تستغفر لهم مبعين مرة – إنكم رضيتم بالقعود أول مرة – سنعذبهم مرتين ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ ثلاث مرات ﴾ .

( هرج ): أصل المرج الخلط والمروج الاختلاط ، يقال مرج أمرهم اختلط ومرج الحاتم في إصبعى فهو مارج ، ويقال أمر مريج أى مختلط ومنه غصن مريج مختلط ، قال تعالى : ﴿ فهم في أمر مريج ﴾ والمرجان صغار اللؤلؤ ، قال تعالى : ﴿ كَأَنَهِنَ اليَاقُوتَ والمرجانَ ﴾ وقوله : ﴿ مرج البحرين ﴾ من قولهم مرج . ويقال للأرض التي يكثر فيها النبات فتمرج فيه الدواب مرج ، وقوله : ﴿ من مارج من نار ﴾ أى لهبب مختلط ، وأمرجت الدابة في المرعى أرسلتها فيه فمرجت .

( هوح ) : المرح شدة الفرح والتوسع فيه ، قال تعالى : ﴿ وَلا تَمْشُ فَى اللَّهِ مُ مَا لَكُ مُ وَلا تَمْشُ فَى الأرضَ مرحاً ﴾ وقرىء مرحاً أي فرحاً ومرحى كلمة تعجب .

(مود): قال تعالى: ﴿ وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾ والمارد والمريد من شياطين الجن والإنس المتعرى من الخيرات من قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق ، ومنه قيل رملة مرداء لم تنبت شيئاً ، ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر . وروى أهل الجنة مرد ، فقيل حمل على ظاهره ، قيل معناه معرون من الشوائب والقبائح ، ومنه قيل مرد فلان عن القبائح ومرد عن المحاسن وعن الطاعة ، قال تعالى : ﴿ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ﴾ أى ارتكسوا عن الخير وهم على النفاق ، وقوله تعالى : ﴿ ممرد من قوارير ﴾ أى مملس من قولهم شجرة مرداء إذا لمنفاق ، وكأن الممرد إشارة إلى قول الشاعر :

ف مجدل شيد بنيانه يسزل عنه ظفر الظافر ومارد حصن معروف وفى الأمثال: تمرد مارد وعز الأبلق، قاله ملك امتنع عليه هذان الحصنان.

( موض ): المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وذلك

ضربان ، الأول مرض جسمى وهو المذكور فى قوله : ﴿ ولا على المريض حرج - ولا على المرضى ﴾ والثانى عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق وغيرها من الرذائل الخلقية نحو قوله تعالى : ﴿ فى قلوبهم مرض فزادتهم الله مرضاً - أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا - فأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ وذلك نحو قوله : ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل ، وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ وإن الدار الآخرة المين الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ وإما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديمة ميل المين المريض إلى الأشياء المضرة ، ولكون هذه الأشياء متصورة بصورة المرض قبل ذوى صدر فلان ونغل قلبه . وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ وأى داء أدوأ من البخل ؟ ﴾ ، ويقال شمس مريضة إذا لم تكن مضيئة لعارض عرض لها ، وأمرض فلان فى قوله إذا عرض ، والتمريض القيام على المريض وتحقيقه إزالة المرض عن المريض كالتقذية فى إزالة القذى عن العين .

( مرأ ): يقال مرء ومرأة ، وامرؤ وامرأة ، قال تعالى : ﴿ إِن امرؤ ملك – وكانت امرأتى عاقراً ﴾ والمروَّة كال المرء كما أن الرجولية كال الرجل ، والمرىء رأس المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم ، ومرؤ الطعام وأمرأ إذا تخصص بالمرىء لموافقة الطبع ، قال تعالى : ﴿ فكلوه هنيئاً مريئاً ﴾ .

( موى ) : المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ، قال تعالى : هوى ) : المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ، قال تكن هو ولا يزال الذين كفروا في مرية منه – فلاتك في مرية من لقاء ربهم الله والامتراء والمماراة المحاجة في مرية من لقاء ربهم الله والامتراء والمماراة المحاجة فيما فيه مرية ، قال تعالى : الله قول الحق الذي فيم يمترون – بما كانوا فيه يمترون – أفتارونه على مايري – فلا تمار فهم إلا مراءً ظاهراً الله وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب .

( مريم ) : مريم اسم أعجمي ، اسم أم عيسي عليه السلام .

( مزن ): المزن السحاب المضىء والقطعة منه مزنة ، قال تعالى : ﴿ أَانتُمَ أَنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ﴾ ويقال للهلال الذي يظهر من خلال السحاب ابن مزنة ، وفلان يتمزن أى يتسخى ويتشبه بالمزن ، ومزنت فلاناً شبهته بالمزن ، وقيل المازن بيض النمل .

( مزج ): مزج الشراب خلطه والمزاج مایمزج به ، قال تعالى : ﴿ مزاجها كافوراً -- ومزاجه من تسنيم -- مزاجها زنجبيلاً ﴾ .

( مسس ): المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء ، وإن لم يوجد كما قال الشاعر:

#### وألسه فلا أجده

والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس وكنى به عن النكاح ، فقيل مسها وماسها ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبِلَ أَنْ تَمْسُوهُنَ ﴾ وقال : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ﴾ وقرىء : ﴿ مالم تماسُوهن ﴾ وقال : ﴿ أَلَى يكون لَى ولد ولم يمسنى بشر ﴾ والمسيس كناية عن النكاح ، وكنى بالمس عن الجنون ، قال تعالى : ﴿ كَالذَى يتخبطه الشيطان من المس ﴾ والمس يقال فى كل ماينال الإنسان من أذى نحو قوله : ﴿ وقالُوا لَنْ تَمْسَنَا النّارِ مستهم البّاساء والضراء — ذوقوا مس سقر — مسنى الضر — مسنى الشيطان — مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا — وإذا مسكم الضر ﴾ .

( مسح ) : المسح إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه ، وقد يستعمل في كل واحد منهما يقال مسحت يدى بالمنديل ، وقيل للدرهم الأطلس مسيح وللمكان الأملس أمسح ، ومسح الأرض ذرعها وعبر عن السير بالمسح كا عبر عنه بالذرع ، فقيل مسح البعير المفازة وذرعها ، والمسح فى تعارف الشرع إمرار الماء على الأعضاء ، يقال مسحت للصلاة وتمسحت ، قال : ﴿ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ﴾ ومسحته بالسيف كناية عن الضرب كما يقال مسست ، قال : ﴿ فطفق مسحاً بالسوق ﴾ وقيل سمى الدجال مسيحاً ؛ لأنه ممسوح أحد شقى وجهه وهو أنه روى أنه لا عين له ولا حاجب ، وقيل سمى عيسى عليه السلام مسيحاً لكونه ماسحاً في الأرض أى ذاهباً فيها وذلك أنه كان في زمانه قوم يسمون المشائين والسياحين لسيرهم في الأرض ، وقيل سمى به ؛ لأنه كان يمسح يسمون المشائين والسياحين لسيرهم في الأرض ، وقيل سمى به ؛ لأنه كان يمسح فا العاهة فيبراً ، وقيل سمى بذلك ؛ لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . وقال بعضهم إنما كان مشوحاً بالعبرانية فعرب فقيل المسيح وكذا موسى كان

موشى . وقال بعضهم : المسيح هو الذى مسحت إحدى عينيه ، وقد روى إن الدجال محسوح اليمنى وعيسى محسوح اليسرى . قال : ويعنى بأن الدجال قد مسحت عنه القوة المحمودة من العلم والعقل والحلم والأخلاق الجميلة ، وأن عيسى مسحت عنه القوة الذميمة من الجهل والشره والحرص وسائر الأخلاق الذميمة . وكنى عن الجماع بالمسح كما كنى عنه بالمس واللمس ، وسمى العرق القليل مسيحاً ، والمسح البلاس جمعه مسوح وأمساح ، والتمساح معروف ، وبه شبه المارد من الإنسان .

( مسخ ): المسخ تشويه الخُلق والخُلق وتحويلهما من صورة إلى صورة .
قال بعض الحكماء: المسخ ضربان: مسخ خاص يحصل في العينة وهو مسخ الخلق، وذلك أن يصير الإنسان الخلق، ومسخ قد يحصل في كل زمان وهو مسخ الخُلق، وذلك أن يصير في شدة الحرص متخلفاً بخلق ذميم من أخلاق بعض الحيوانات نحو أن يصير في شدة الحرص كالكلب، وفي الشره كالخنزير، وفي الغمارة كالثور، قال وعلى هذا أحد الوجهين في قوله تعالى: ﴿ وجعل منهم القردة والحنازير ﴾، وقوله: الوجهين في قوله تعالى: ﴿ وجعل منهم القردة والحنازير ﴾، وقوله: من الطعام مالا طعم له، قال الشاعر:

### وأنت مسيخ كلحم الحوار

ومسخت الناقة أنضيتها وأزلتها حتى أزلت خلقتها عن حالها والماسخى القواس وأصله كان قواس به كما سمى كل وأصله كان قواس به كما سمى كل حداد بالهالكى .

( مسد ) : المسد ليف يتخذ من جريد النخل أى من غصنه فيمسد أى يفتل ، قال تعالى : ﴿ حبل من مسد ﴾ وامرأة ممسودة مطوية الحلق كالجبل الممسود .

( مسك ) : إمساك الشيء التعلق به وحفظه ، قال تعالى : ﴿ فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان ﴾ وقال : ﴿ يمسك السماء أن تقع على الأرض ﴾ أي يحفظها ، واستمسكت بالشيء إذا تحريت الإمساك ، قال تعالى : ﴿ فاستمسك بالذي أوحى إليك ﴾ وقال : ﴿ أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ﴾ ويقال تمسكت به ومسكت به ، قال : ﴿ ولا تمسكوا بعصم

الكوافر ﴾ يقال أمسكت عنه كذا أى منعته ، قال : ﴿ هن ممسكات رحمته ﴾ وكنى عن البخل بالإمساك . والمسكة من الطعام والشراب مايمسك الرمق ، والمسك الخلد الممسك للبدن .

( مشع ): قال تعانى : ﴿ أمشاج نبتليه ﴾ أى أخلاط من الدم وذلك عبارة عما جعله الله تعالى بالنطقة من القوى المختلفة المشار إليها بقوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ﴾ إلى قوله : ﴿ خلقاً آخر ﴾ .

( مشى ): المشى الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة ، قال الله تعالى : ﴿ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فَيه – ومنهم من يمشى على بطنه ﴾ إلى آخر الآية . ﴿ يُمشُونُ عَلَى الأَرْضُ هُوناً – فامشُوا في مناكبها ﴾ ويكنى بالمشى عن النميمة ، قال : ﴿ هماز مشاء بنميم ﴾ ويكنى به عن شرب المسهل فقيل شربت مشياً ومشواً ، والماشية الأغنام ، وقيل امرأة ماشية كثر أولادها .

( مصر ): المصر اسم لكل بلد ممصور أى محدود ، يقال مصرت مصراً أى بنيته ، والمصر الحد وكان من شروط هجر اشترى فلان الدار بمصورها أى حدودها ، قال الشاعر :

وجاعل الشمس مصراً لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا وقوله تعالى : ﴿ اهبطوا مصراً ﴾ فهو البلد المعروف وصرفه لخفته ، وقيل بل عنى بلداً من البلدان . والمصار الحاجز بين الماءين ، ومصرت الناقة إذا جمعت أطراف الأصابع على ضرعها فحلبتها ، ومنه قيل لهم غلة يمتصرونها أى يحتلبون منها قليلاً قليلاً ، وثوب ممصر مشبع الصبغ ، وناقة مصور مانع للبن لا تسمح به ، وقال الحسن : لا بأس بكسب التياس مالم يمصر ولم يبسر ، أى يحتلب بأصبعيه ويبسر على الشاة قبل وقتها . والمصير المعى وجمعه مصران وقيل بل هو مفعل من صار ؛ لأنه مستقر الطعام .

( مضغ ): المضغة القطعة من اللحم قدر ما يمضغ ولم ينضج قال الشاعر: \* يلجلج مضغة فيها أنيض \*

أى غير منضج وجعل اسماً للحالة التي ينتهي إليها الجنين بعد العلقة ، قال تعالى : ﴿ مضغة مخلقة ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضَغَّة عَظَاماً ﴾ وقال تعالى : ﴿ مضغة مخلقة

وغير مخلقة ﴾ والمضاغة ما يبقى عن المضغ فى الفم ، والماضغان الشدقان لمضغهما الطعام ، والمضائغ العقبات اللواتى على طرفى هيئة القوس الواحدة مضيغة .

( مضى ): المضى والمضاء النفاذ ويقال ذلك فى الأعيان والأحداث ، قال تعالى : ﴿ ومضى مثل الأولين – فقد مضت سنة الأولين ﴾ .

( مطر ): المطر الماء المنسكب ويوم مطير وماطر ومجطر وواد مطير أى محطور ؛ يقال مطرتنا السماء وأمطرتنا ، وما مطرت منه بخير ، وقيل إن مطريقال في الخير ، وأمطر في العذاب ، قال تعالى : ﴿ وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين – وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين – وأمطرنا عليهم حجارة من السماء ﴾ ومطر وتمطر ذهب في الأرض خماب المطر ، وفرس متمطر أي سريع كالمطر ، والمستمطر طالب المطر والمكان الظاهر للمطر ويعير به عن طالب الخير ، قال الشاعر :

#### ﴿ فُوادَ خطاءً ووادَ مطر ﴿

( مطى ): قال تعالى : ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ أى يمد مطاه أى ظهره ، والمطية ما يركب مطاه من البعير وقد امتطيته ركبت مطاه ، والمطو الصاحب المعتمد عليه وتسميته بذلك كتسميته بالظهر .

( مع ): مع يقتضى الاجتماع إما فى المكان نحوهما معا فى الدار ، أو فى الزمان نحو ولدا معاً ، أو فى المعنى كالمتضايفين نحو الأخ والأب فإن أحدهما صار أخاً للآخر فى حال ماصار الآخر أخاه ، وإما فى الشرف والرتبة نحو : هما معا فى العلو ، ويقتضى معنى النصرة وأن المضاف إليه لفظ مع هو المنصور نحو قوله : ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ أى الذى مع يضاف إليه فى قوله الله معنا هو منصور أى ناصرنا ، وقوله : ﴿ إن الله مع الذين اتقوا – وهو معكم أينا كنتم – وإن الله مع المؤمنين ﴾ وقوله عن موسى : ﴿ إن معى ربى ﴾ ورجل إمعة من شأنه أن يقول الكل واحد أنا معك . والمعمعة صوت الحريق والشجعان فى الحرب ، والمعمعان شدة الحرب ، والمعمعان

ر معز): قال تعالى: ﴿ ومن المعز اثنين ﴾ والمعيز جماعة المعزكا يقال ضئين الجماعة المعزاء المكان المخان المخان الخلق والأمعز والمعزاء المكان الغليظ، واستمعز في أمره: جد.

( معن ) : ماء معين هو من قولهم : معن الماء جرى فهو معين ، ومجارى الماء معنان ، وأمعن الفرس تباعد فى عدوه ، وأمعن بحقى ذهب ، وفلان معن فى حاجته وقيل ماء معين هو من العين والميم زائدة فيه .

( مقت ): المقت البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح . يقال مقت مقاتة فهو مقيت ومقته فهو مقيت وممقوت ، قال : ﴿ إِنه كَانَ فَاحَشَةَ وَمَقَتًا وَسَاءً سَبِيلاً ﴾ وكان يسمى تزوج الرجل امرأة أبيه نكاح المقت ، وأما المقيت فمفعل من القوت وقد تقدم .

(مكك): اشتقاق مكة من تمككت العظم أخرجت مخه ، وامتك الفصيل مافى ضرع أمه وعبر عن الاستقصاء بالتمكك . وروى أنه قال عليه الصلاة والسلام: 1 لا تمكوا على غرمائكم » وتسميتها بذلك ؛ لأنها كانت تمك من ظلم بها أى تدقه وتهلكه ، قال الخليل: سميت بذلك ؛ لأنها وسط الأرض كالمخ الذى هو أصل مافى العظم ، والمكوك طاس يشرب به ويكال كالصواع .

( مكث ): المكث ثبات مع انتظار ، يقال مكث مكثاً ، قال : ﴿ فَمَكَثُ عَيْرَ بَعِيدَ ﴾ ، وقرىء مكث ، قال : ﴿ إِنكُم مَاكِثُونَ - قَالَ لَأَهَلُهُ الْمُكُونَ ﴾ ، وقرىء مكث ، قال : ﴿ إِنكُم مَاكِثُونَ - قَالَ لَأَهَلُهُ الْمُكُثُوا ﴾ .

( مكر ): المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وذلك ضربان : مكر محمود وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل وعلى ذلك قال تعالى : ﴿ والله خير الماكرين ﴾ ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح ، قال : ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله – وإذ يمكر بك الذين كفروا – فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ﴾ وقال في الأمرين : ﴿ ومكروا مكراً ومكرنا مكراً ﴾ وقال بعضهم : من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا ولذلك قال أمير المؤمنين رضى الله عنه : من وسع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله .

( مكن ) : المكان عند أهل اللغة الموضع الحاوى للشيء ، وعند بعض المتكلمين أنه عرض وهو اجتماع جسمين حاو ومحوى وذلك أن يكون سطح الجسم الحاوى محيطاً بالمحوى ، فالمكان عندهم هو المناسبة بين هذين الجنسمين ، قال : ﴿ مكاناً سوى – وإذا ألقوا منها معكاناً ضيقاً ﴾ ويقال : مكنته ومكنت له

فتمكن ، قال تعالى : ﴿ ولقد مكناكم فى الأرض – ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه – أو لم نمكن لهم – ونمكن لهم فى الأرض – وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ﴾ وقال : ﴿ فى قرار مكين ﴾ وأمكنت فلاناً من فلان ، ويقال : مكان ومكانة ، قال تعالى : ﴿ اعملوا على مكانتكم ﴾ وقرىء : ﴿ على حكاناتكم ﴾ وقوله : ﴿ ذى قوة عند ذى العرش مكين ﴾ أى متمكن ذى قدر ومنزلة . ومكنات البطير ومكناتها مقاره ، والمكن بيض الضب وبيض مكنون . قال الخليل : المكان مفعل من الكون ولكثرته فى الكلام أجرى مجرى فعال فقيل : تمكن وتمسكن نحو تمنزل .

• ( مكا ) : مكا الطير يمكو مكاء ، صفر ، قال تعالى : ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ تنبيهاً أن ذلك منهم جار مجرى مكاء الطير في قلة الغناء ، والمكاء طائر ، ومكت استه صوتت .

( ملل ): الملة كالدين وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله ، والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه نحو : ﴿ اتبعوا ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي ﴾ ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبي التيالي ولا تستعمل إلا في حملة الشرائع دون آحادها ، لا يقال ملة الله ولا يقال ملتي وملة زيد كما يقال دين الله ودين زيد ، ولا يقال الصلاة ملة الله . وأصل الملة من أمللت الكتاب ، قال تعالى : ﴿ فليملل الذي عليه الحق – فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ﴾ وتقال الملة اعتباراً بالشيء الذي شرعه الله ، والدين يقال اعتباراً بمن يقيمه إذ كان معناه الطاعة . اللهيء الذي شرعه الله ، والدين يقال اعتباراً بمن يقيمه إذ كان معناه الطاعة . يجدها الإنسان ، ومللت الشيء أمله أعرضت عنه أي ضجرت ، وأمللته من كذا محلته على أن مل من قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » فإنه لم يثبت الله ملالاً بل القصد أنكم تملون والله لا يمل .

( ملح ): الملح الماء الذي تغير طعمه التغير المعروف وتجمد ، ويقال له ملح إذا تغير طعمه ، وإن لم يتجمد فيقال ماء ملح . وقلما تقول العرب ماء

مالح ، قال الله تعالى : ﴿ وهذا ملح أجاج ﴾ وملحت القدر ألقيت فيها الملح ، وأملحتها أفسدتها بالملح ، وسمك مليح . ثم استعير من لفظ المليح الملاحة فقيل رجل مليح وذلك راجع إلى حسن يغمض إدراكه .

( ملك ) : الملك هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور وذلك يختص بسياسة الناطقين ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء ، وقوله : ﴿ ملك يوم الدين ﴾ فتقديره الملك في يوم الدين وذلك لقوله : ﴿ لَمْنَ الْمُلْكُ اليُّـومُ للهُ الواحد القهار ﴾ والملك ضربان : ملك هو التملك والتولى ، وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول. فمن الأول قوله: ﴿ إِن الْمُلُوكُ إِذَا دَخُلُوا قَرِيةً أفسدوها ﴾ ، ومن الثانى قوله : ﴿ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً ﴾ فجعل النبوة مخصوصة والملك عاماً ، فإن معنى الملك ههنا هو القوة التي بها يترشح للسياسة لا أنه جعلهم كلهم متولين للأمر فذلك مناف للحكمة كا قيل لا خير في كثرة الرؤساء . قال بعضهم : الملك اسم لكل من يملك السياسة إما في نفسه وذلك بالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواها ، وإما في غيره سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم ، وقوله : ﴿ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً ﴾ والملك الحق الـدائم لله فلـذلك قال : ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ولَّهُ الحمد ﴾ وقال: ﴿ قُلِ اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزع الملك من تشاء ﴾ فالملك ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم ، والملك كألجنس للملك فكل ملك مِلْكُ وليس.كل مِلْكُ مُلْكاً قال : ﴿ قُلْ اللَّهِم مالكُ المُلكُ تَوْتَى المُلكُ من تشاء -ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ﴾ وقال : ﴿ أَمن يملك السمع والأبصار – قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرًّا ﴾ وفي غيرها من الآيات . والملكوت مختص بملك الله تعالى وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء نحو رحموت ورهبوت ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَلَكُ نُرَى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ وقال : ﴿ أَو لَمْ ينظروا في ملكوت السموات والأرض ﴾ والمملكة سلطان الملك وبقاعه التي يتملكها ، والمملوك يختص فىالمتعارف بالرقيق من الأملاك ، قال : ﴿ عبداً مملوكاً ﴾ وقد يقال فلان جواد بمملوكه أي بما يتملكه والملكة تختص بملك العبيد ويقال فلان حسن الملكة أى الصنع إلى مماليكه ، وخص ملك العبيد في القرآن باليمين فقال : ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ وقوله : ﴿ أو ما ملكت أيمانكم - أو ما ملكت أيمانهن ﴾ ومملوك مقر

بالملوكة والملكة والملك ، وملاك الأمر ما يعتمد عليه منه . وقيل القلب ملاك الجسد ، والملاك التزويج ، وأملكوه زوجوه ، شبه الزوج بملك عليها في سياستها ، وبهذا النظر قيل كاد المروس أن يكون ملكاً . وملك الإبل والشاء ما يتقدم ويتبعه سائره تشبيها بالملك ، ويقال ما لأحد في هذا ملك وملك غيرى ، قال تعالى : هما أخلفنا موعدك بملكنا في وقرىء بكسر الميم ، وملكت العجين شددت عجنه ، وحائط ليس له ملاك أى تماسك ، وأما الملك فالنحويون جعلوه من لفظ الملائكة ، وجعل الميم فيه زائدة . وقال بعض المحققين هو من الملك ، قال ؛ والمتولى من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له ملك بالفتح ، ومن البشر يقال له ملك بالكسر ، فكل ملك ملائكة وليس كل ملائكة ملكاً ، بل الملك هو المشار اليه بقوله : ﴿ فالمدبرات أمراً – فليس كل ملائكة ملكاً ، بل الملك هو المشار الموت ، قال : ﴿ والملك على أرجائها – على الملكين ببابل – قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾ .

( ملأ ): الملأ جماعة يجتمعون على رأى ، فيملئون العيون رواء ومنظراً والنفوس بهاء وجلالاً ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الملأَ مِن بنى اسرائيل – وقال الملأ من قومه - إِن الملأ يأتمرون بك – قالت ياأيها الملأ إلى ألقى إلى كتاب كريم ﴾ وغير ذلك من الآيات ، يقال فلان ملء العيون أى معظم عند من رآه كأنه ملأ عينه من رؤيته ، ومنه قيل شاب مالىء العين ، والملأ الخلق المملوء جمالاً ، قال الشاعر :

### ه فقلنا أحسني ملأ جهينا ،،

ومالأته عاونته وصرت من ملئه أى جمعه نحو شايعته أى صرت من شيعته ، ويقال هو ملىء بكذا . والملاءة الزكام الذى يملأ الدماغ ، يقال ملىء فلان وأملأ ، والملء مقدار ما يأخذه الإناء الممتلىء ، يقال أعطنى ملأه وملأيه وثلاثة أملائه .

( ملا ): الإملاء الإمداد : ومنه قيل للمدة الطويلة ملاوة من الدهر وملى من الدهر ، قال : ﴿ واهجر لى مليًا ﴾ وتمليت دهراً أبقيت ، وتمليت الثوب تمتعت به طويلاً ، وتملى بكذا تمتع به بملاوة من الدهر ، وملاك الله غير مهموز عمرك ، ويقال عشت مليًا أى طويلاً ، والملا مقصور المفازة الممتدة ، والملوان

قيل الليل والنهار وحقيقة ذلك تكررهما وامتدادهما بدلالة أنهما أضيفا إليهما في قول الشاعر :

نهار وليل دائسم ملواهما على كل حال المسرء يختلفان فلو كانا الليل والنهار لما أضيفا إليهما . قال تعالى : ﴿ وأملى لهم إن كيدى متين ﴾ أى أمهلهم ، وقوله : ﴿ الشيطان سول لهم وأملى لهم ﴾ أى أمهل ومن قرأ أملاً لهم فمن قولهم أمليت الكتاب أمليه إملاء ، قال : ﴿ أنما نملى لهم خير لأنفسهم ﴾ وأصل أمليت أمللت فقلب تخفيفاً . ﴿ فهى تملى عليه – فليملل وليه ﴾ .

( منن ) : المن ما يوزن به ، يقال من ومنان وأمنان وربما أبدل من إحدى النونين ألف فقيل منا وأمناء ، ويقال لما يقدر ممنون كما يقال موزون، والمنة النعمة الثقيلة ويقال ذلك على وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك بالفعل فيقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله : ﴿ ﴿ لَهُ لَقَدَ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ --كذلك كنتم من قبل فمنَّ الله عليكم – ولقد مننا على موسى وهارون – يمن على من يشاء – ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ﴾ وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى . والثانى : أن يكون ذلك بالقول وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة ، ولقبح ذلك قبل المنة تهدم الصنيعة ، ولحسن ذكرها عند الكفران قيل إذا كفرت النعمة حسنت المنة . وقوله : ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على إسلامكم ﴾ فالمنة منهم بالقول ومنة الله عليهم بالفعل وهو هدايته إياهم كما ذكر ، وقوله: ﴿ فَإِمَا مَنَا بَعِدُ وَإِمَا فَدَاءً ﴾ فالمن إشارة إلى الإطلاق بلا عوض. وقوله: ﴿ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾ أي أنفقه وقوله: ﴿ وَلا تَمْنَ تُسْتَكُثُر ﴾ فقد قيل هو المنة بالقول وذلك أن يمتن به ويستكثره، وقيل معناه لاتعط مبتغياً به أكثر منه، وقوله: ﴿ لهُم أَجَر غير ممنون ﴾ قيل غير معدود كما قال : ﴿ بغير حساب ﴾ وقيل غير مقطوع ولا منقوص . ومنه قيل المنون للمنية ؛ لأنها تنقصالعدد وتقطع المدد . وقيل إن المنة التي بالقول هي من هذا لأنها تقطع النعمة وتقتضي قطع الشكر ، وأما المن في قوله : ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُن والسَّلُوى ﴾ فقد قيل المن شيء كالطُّل فيه حلاوة يسقط على الشجر ، والسلوى طائر وقيل المن والسلوى كلاهما إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم وهما بالذات شيء واحد ولكن سماه منا بحيث إنه امتن به عليهم ، وسماه سلوى من حيث إنه كان لهم به التسلى، و « من » عبارة عن الناطقين ولا يعبر به عن غير الناطقين إلا إذا جمع بينهم وبين غيرهم كقولك: رأيت من فى الدار من الناس والبهائم، أو يكون تفصيلاً لجملة يدخل فيهم الناطقون كقوله تعالى: ﴿ فمنهم من يمشى ﴾ الآية ولا يعبر به عن غير الناطقين إذا انفسرد ولهذا قال بعض المحدثين فى صفة أغنام نفى عنهم الإنسانية: تخطىء إذا جئت فى استفهامها بمن تنبهياً أنهم حيوان أو دون الحيوان. ويعبر به عن الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، قال: ﴿ ومنهم من يستمع ﴾ وفى أحرى: ﴿ من يستمعون إليك ﴾ وقال: ﴿ ومن يقنت منكن الله ﴾ .

( مِن ) : لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين ، وتكون لاستغراق الجنس ف النفى والاستفهام نحو قوله : ﴿ فما منكم من أحد ﴾ والبدل نحو خذ هذا من ذلك أى بدله : ﴿ إِنَى أَسكنت من ذريتي بواد ﴾ فمن اقتضى التبعيض فإنه كان نزل فيه بعض ذريته ، وقوله : ﴿ من السماء من جبال فيها من برد ﴾ قال : تقديره أنه ينزل من السماء جبالاً ، فمن الأولى ظرف والثانية في موضع المفعول والثالثة للتبيين كقولك : عنده جبال من مال . وقبل يحتمل أن يكون قوله من جبال نصباً على انظرف على أنه ينزل من السماء من السماء من المناز فيها برداً ، وقبل يصبح أن يكون موضع من في قوله « من برد » رفعاً ، و « من جبال فيها برد جبال » نصبا على أنه مفعول به ، كأنه في التقدير وينزل من السماء جبالاً فيها برد ويكون الجبال على هذا تعظيماً وتكثيراً لما نزل من السماء . وقوله : ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ قال أبو الحسن : من زائدة ، والصحيح أن تلك ليست بزائدة ؛ لأن أمسكن عليكم به قال أبو الحسن : من زائدة ، والصحيح أن تلك ليست بزائدة ؛ لأن

( منع ) : المنع يقال فى ضد العطية ، يقال رجل مانع ومناع أى بخيل ، قال الله تعالى : ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ وقال : ﴿ مناع للخير ﴾ ، ويقال فى الحماية ومنه مكان منيع وقد منع ، وفلان ذو منعة أى عزيز ممتنع على من يرومه ، قال : ﴿ أَلَم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين – ومن أظلم ممن منع مساجد الله – ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴾ أى ما حملك وقيل ما الذى صدك و حملك على ترك ذلك ؟ يقال امرأة منيعة كناية عن العفيفة وقيل مناع أى امنع كقولهم نوال أى انزل .

( منني ) : المنبي التقدير ، يقال مني لك الماني أي قدر لك المقدر ، ومنه المنا الذي يوزن به فيما قيل ، والمني الذي قدر به الحيوانات ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يك نطفة من منى يمنى - من نطفة إذا تمنى ﴾ أى تقدر بالعزة الإلهية مالم يكن منه ، ومنه المنية وهو الأجل المقدر للحيوان وجمعه منايا ، والتمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون عن تخمين وظن ، ويكون عن روية وبناء على أصل ، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك ، فأكثر التمنى تصور ما لاحقيقة له . قال تعالى : ﴿ أَمْ لَلْإِنْسَانَ مَا تَمْنَى – فتمنوا الموت – ولا يتمنونه أبداً ﴾ والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء ، ولما كان الكذب تصور مالا حقيقة له وإيراده باللفظ صار التمنى كالمبدأ للكذب فصح أن يعبر عن الكذب بالتمنى ، وعلى ذلك ماروى عن عثمان رضي الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت . وقوله تعالى : ﴿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ قال مجاهد: معناه إلا كذباً ، وقال غيره إلا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث إن التلاوة بلا معرفة المعنى تجرى عند صاحبها مجرى أمنية تمنيتها على التخمين ، وقوله تعالى : ﴿ وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني أَلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أُمنيتُه ﴾ أي في تلاوته ، فقد تقدم أن التمني كما يكون عن تخمين وظن فقد یکون عن رویة وبناء علی أصل ، و لما کان النبی عَلَیْتُنْهُ کثیراً ماکان یبادر إلى ما نزل به الروح الأمين على قلبه حتى قيل له : ﴿ لا تعجل بالقرآن ﴾ الآية . و ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ سمى تلاوته على ذلك تمنيًا ونبه أن للشيطان تسلطاً على مثله في أمنيته وذلك من حيث بين أن العجلة من الشيطان ومنيتني كذا: جعلت لى أمنيته بما شبهت لى ، قال تعالى مخبراً عنه: ﴿ وَلَأَصْلُنُهُمْ ولأمنينهم ﴾ .

( مهد ) : المهد ما تهيى، للصبى ، قال تعالى : ﴿ كيف نكلم من كان في المهد صبيًا ﴾ والمهد والمهاد المكان الممهد الموطأ ، قال : ﴿ الذي جعل لكم الأرض مهداً – و – مهاداً ﴾ وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ الأرض فراشاً ﴾ ومهدت لك كذا هيأته وسويته ، قال تعالى : ﴿ ومهدت له تمهيداً ﴾ وامتهد السنام أى تسوى فصار كمهاد أو مهد .

( مهل ): المهل التؤدة والسكون ، يقال مهل فى فعله وعمل فى مهلة ، ويقال مهلاً ، نحو رفقا ، وقد مهلته إذا قلت له مهلا وأمهلته رفقت به ، قال : ﴿ فمهل الكافرين أمهلهم رويداً ﴾ والمهل دردى الزيت ؛ قال : ﴿ كالمهل يغلى في البطون كه .

( موت ) : أنواع الموت بحسب أنواع الحياة ، فالأول ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الإنسان والحيوانات والنبات نحو قوله : ﴿ يحيى الأرض بعد موتها – أحيينا به بلدة ميتاً ﴾ الثاني زوال القوة الحاسة ، قال تعالى : ﴿ يا ليتني مت قبل هذا – أثفا ما مت لسوف أخرج حياً ﴾ الثالث : زوال القوة العاقلة وهي الجهالة نحو قوله : ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه ﴾ وإياه قصد بقوله : ﴿ إنك لا تسمع الموتي ﴾ الرابع : الحزن المكدر للحياة وإياه قصد بقوله : ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ﴾ الخامس المنام فقيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل وعلى هذا النحو سماهما الله تعالى توفيا فقال : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل – الله يتوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ وقوله : ﴿ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ﴾ فقد قبل نفي الموت هو عن أرواحهم فإنه نبه على تنعمهم ، وقيل نفي عنهم الحزن المذكور في قوله : ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ وقوله : ﴿ كل نفس ذائقة الموت ﴾ فعبارة عن زوال القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد وقوله : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ فقد قبل معناه ستموت تنبيهاً أنه لابد لأحد من الموت كا قبل :

#### \* والموت حتم في رقاب العباد "

وقيل بل الميت ههنا ليس بإشارة إلى إبانة الروح عن الجسد بل هو إشارة إلى ما يعترى الإنسان في كل حال من التحلل والنقص فإن البشر مادام في الدنيا يموت جزءًا فجزءًا كما قال الشاعر:

#### " يموت جزءًا فجزءًا "

وقد عبر قوم عن هذا المعنى بالمائت وفصلوا بين الميت والمائت فقالوا المائت هو المتحلل، قال القاضى على بن عبد العزيز: ليس فى لغتنا مائت على حسب ماقالوه، والميت مخفف عن الميت وإنما يقال موت مائت كقولك شعر شاعر وسيل سائل، ويقال بلد ميت وميت قال تعالى: ﴿ سقناه لبلد ميت - بلدة ميتاً ﴾ والميتة من الحيوان مازال روحه بغير تذكية، قال: ﴿ حرمت عليكم الميتة - إلا أن تكون ميتة ﴾ والموتان بإزاء الحيوان وهى الأرض التي لم تحى للزرع، وأرض موات. ووقع فى الإبل موتان كثير وناقة مميتة ومميت مات ولدها وإماتة الخمر كناية عن طبخها، والمستميت المتعرض للموت، قال الشاعر:

<sup>«</sup> فأعطيت الجعالة مستميتاً »

والموتة شبه الجنون كأنه من موت العلم والعقل ومنه رجل موتان القلب وامرأة موتانة .

( موج ) : الموج فى البحر ما يعلو من غوارب الماء ، قال تعالى : ﴿ فَى مُوج كَالِجِبَالِ – يغشاه موج من فوقه موج ﴾ وماج كذا يموج وتموج تموجاً اضطرب اضطراب الموج ، قال : ﴿ وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ﴾ .

( ميد ): الميد: اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض ، قال تعالى: ﴿ أَن تميد بكم – أن تميد بهم ﴾ ومادت الأغصان تميد ، وقبل الميدان في قول الشاعر:

# ٥ نعيماً وميداناً من العيش أخضرا ٥

وقيل هو الممتد من العيش، وميدان الدابة منه والمائدة الطبق الذي عليه الطعام، ويقال لكل واحدة منها مائدة ، ويقال مادنى يميدنى أى أطعمنى ، وقيل يعشينى ، وقوله : ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَمَاءِ ﴾ قيل استدعوا طعاماً ، وقيل استدعوا علماً ، وقيل استدعوا علماً ، وسماه مائدة من حيث أن العلم غذاء القلوب كما أن الطعام غذاء الأبدان .

( مور ): المور الجريان السريع ، يقال مار يمور موراً ، قال تعالى : ﴿ يَوْمُ مُورٍ اللَّهُ اللَّهُ وَمَارُ الدّم على وجهه ، والمور التراب المتردد به الريح ، وناقة تمور في سيرها فهي موارة .

( مير ): الميرة الطعام.يمتاره الإنسان ، يقال مار أهله يميرهم ، قال تعالى : ﴿ ونمير أهلنا ﴾ والحيرة والميرة يتقاربان .

( ميز ): الميز والتمييز الفصل بين المتشابهات يقال مازه يميزه ميزاً وميزه تميزاً ، قال تعالى : ﴿ لِيمِن الله ﴾ وقرىء : ﴿ لِيمِيّز الحبيث من الطيب ﴾ والتمييز يقال تارة للفصل و تارة للقوة التى في الدماغ ، وبها تستنبط المعانى ، ومنه يقال فلان لا تمييز له ، ويقال انماز وامتاز ، قال : ﴿ وامتازوا اليوم ﴾ وتميز كذا مطاوع ماز أى انفصل وانقطع ، قال : ﴿ تكاد تميز من الغيظ ﴾ .

( ميل ): الميل العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين ، ويستعمل في الجور ، وإذا استعمل في الأجسام فإنه يقال فيما كان خلقة ميل ، وفيما كان عرضاً ميل ، يقال ملت إلى فلان إذا عاونته ، قال : ﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾

وملت عليه تحاملت عليه ، قال تعالى : ﴿ فيمبلون عليكم ميلة واحدة ﴾ والمالُ سمى بذلك لكونه مائلاً أبداً وزائلا ، ولذلك سمى عرضا ، وعلى هذا دل قول من قال : المال قحبة تكون يوماً فى بيت عطار ويوماً فى بيت بيطار .

( مائة ) : المائة : الثالثة من أصول الأعداد ، وذلك أن أصول الأعداد أربعة : آحاد ، وعشرات ، ومئات ، وألوف ، قال تعالى : ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ﴾ مائة صابرة يغلبوا مائتين – وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ﴾ ومائة آخرها محذوف ، يقال أماًيت الدراهم فاماًت هي أي صارت ذات مائة .

( هاء ) : قال تعالى : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي - ماء طهوراً ﴾ ويقال ماه بني فلان ، وأصل ماء موه بدلالة قولهم في جمعه أمواه ومياه في تصغيره مويه ، فحذف الهاء وقلب الواو ، ورجل ماء القلب كثر ماء قلبه ، فماه هو مقلوب من موه أى فيه ماء ، وقيل هو نحو رجل قاه ، وماهت الركية تميه وتماه وبثر مهية وماهة ، وقيل مهية ، وأماه الرجل وأمهى بلغ الماء .

( مَا ) : في كلامهم عشرة خمسة أسماء وخمسة حروف ، فإذا كان اسماً فيقال للواحد والجمع والمؤنث على حدواحد ، ويصح أن يعتبر في الضمير لفظه مفرداً وأن يعتبر معناه للمجميع . فالأول من الأسماء بمعنى الذي نحو قوله تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ﴾ ثم قال: ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ لما أراد الجمع ، وقوله : ﴿ يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً ﴾ الآية ، فجمع أيضا ، وقوله : ﴿ بئسما يأمركم به إيمانكم ﴾ الثانى : نكرة نحو قوله : ﴿ نعماً يعظكم به ﴾ أى نعم شيئاً يعظكم به ، وقوله : ﴿ فنعما هي ﴾ فقد أجيز أن يكون مانكرة في قوله: ﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فُوقَهَا ﴾ وقد أُجيز أن يكون صلة فما بعده يكون مفعولاً تقديره أن يضرب مثلاً بعوضة . الثالث : الاستفهام ويسأل به عن جنس ذات الشيء ونوعه وعن جنس صفات الشيء ونوعه، وقد يسأل به عن الأشخاص والأعيان في غير الناطقين . وقال بعض النحويين : وقد يعبر به عن الأشخاص الناطقين كقوله: ﴿ إِلَّا عَلَى أَرُواجِهِم أُو مَامَلَكُتَ أَيْمَانِهُم - إِنْ اللهُ • يعلم ما يدعون من دونه من شيء ﴾ وقال الخليل : ما استفهام أيُّ أيُّ شيء تدعون من دون الله ؟ وإنما جعله كذلك ؛ لأن ما هذه لا تدخل إلا في المبتدأ والاستفهام الواقع آخراً نحو قوله: ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة ﴾ الآية . ونجو ما تضرب أضرب . الخامس : التعجب نحو قوله : ﴿ مَا أَصِبْرُهُمْ عَلَى النَّارُ ﴾ .

# وأما الحروف :

فالأول: أن يكون ما بعده بمنزلة المصدر كأن الناصبة للفعل المستقبل نحو قوله تعالى: ﴿ وَمُمَا رَزَقْنَاهُم يَنْفَقُونَ ﴾ فإن مامع رزق في تقدير الرزق والدلالة على أنه مثل أن أنه لا يعود إليه ضمير لا ملفوظ به ولا مقدر فيه ، وعلى هذا حمل قوله: ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ وعلى هذا إذا كان في تقدير ظرف نحو قوله تعالى: ﴿ كلما أضاء لهم مشوا فيه - كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله - كلما خبت زدناهم سعيراً ﴾ وأما قوله: ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ فيصح أن يكون مصدرا وأن يكون بمعنى الذي . واعلم أن ما إذا كان مع ما بعدها في تقدير المصدر لم يكن إلا حرفاً ؛ لأنه لو كان اسما لعاد إليه ضمير ، وكذلك قولك أريد أن أخرج ، فإنه لا عائد من الضمير إلى أن ، ولا ضمير فا بعده .

الثانى : للنفى وأهل الحجاز يعملونه بشرط نحو قوله : ﴿ مَاهَذَا بَشُرَا ﴾ .

الثالث: الكافة وهي الداخلة على أن وأخواتها ورب ونحو ذلك والفعل. نحو قوله: ﴿ إِنَمَا يَخْشَى اللهُ مَن عباده العلماء – إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ً كأنما يساقون إلى الموت ﴾ وعلى ذلك «ما» في قوله: ﴿ ربما يود الذين كفروا ﴾ وعلى ذلك قلما وطالما فيما حكى.

الرابع: المسلطة وهن التي تجعل اللفظ متسلطاً بالعمل بعد أن لم يكن عاملاً نحو: « ما » في إذما وحيثًا ؟ لأنك تقول إذ ما تفعل أفعل، وحيثًا تقعد أقعد، فإذ وحيث لا يعملان بمجردهما في الشرط ويعملان عند دخول هما» عليهما.

الخامس: الزائدة لتوكيد اللفظ في قولهم إذا مافعلت كذا ، وقولهم إما تخرج أخرج قال تعالى: ﴿ فَإِمَا تَرْيَنَ مِنَ البَشْرِ أَحِداً ﴾ ، وقوله: ﴿ إِمَا يَبْلُغَنَ عَنْدُكُ الْكِبْرِ أَحِدُهُما أَو كلاهما ﴾ .

# النسسون

( نبت ) : النبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق كالنجم ، لكن اختص في المتعارف بما لا ساق له بل قد اختص عند العامة بما يأكله الحيوان ، وعلى هذا قوله : ﴿ لنخرج به حبا ونباتاً ﴾ ومتى اعتبرت الحقائق فإنه يستعمل في كل نام نباتاً كان أو حيواناً أو إنساناً ، والإنبات يستعمل في كل ذلك . قال تعالى : ﴿ فَانبتنا فيها حباء وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً ووفاكهة وأبًا – فأبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها – ينبت لكم به الزرع والزيتون ﴾ وقوله : ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾ فقال النحويون : قوله نباتاً موضوع موضع الإنبات أبتكم من الأرض نباتاً ﴾ فقال النحويون : قوله نباتاً موضوع موضع الإنبات وحد نبات من حيث إن بدأه ونشأه من التراب ، وإنه ينمو نموه وإن كان له وصف زائد على النبات وعلى هذا نبه بقوله : ﴿ هو الذي خلقكم من تراب هم من نطفة ﴾ وعلى ذلك قوله : ﴿ وأنبتها نباتاً حسناً ﴾ وقوله : ﴿ تبت منعد تقديره تنبت حاملة للدهن أي بالدهن ﴾ الباء للحال لا للتعدية لأن نبت متعد تقديره تنبت حاملة للدهن أي تنبت والدهن موجود فيها بالقوة ، ويقال إن بني فلان لنابئة شر ، ونبتت فيهم نابئة أيهم نشء صغار .

( نبذ ) : النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك يقال نبذته نبذ النعل الخلق ، قال تعالى : ﴿ لينبذن في الحطمة - فنبذوه وراء ظهورهم ﴾ لقلة اعتدادهم به وقال تعالى : ﴿ نبذه فريق منهم ﴾ أى طرحوه لقلة اعتدادهم به وقال : ﴿ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم - فنبذناه بالعراء - لنبذ بالعراء ﴾ وقوله : ﴿ فانبذ إليهم على سواء ﴾ فمعناه ألق إليهم السلم ، واستعمال النبذ في ذلك كاستعمال الإلقاء كقوله : ﴿ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون - وألقوا إلى طرحاً مستحثاً به على سبيل المجاملة ، وأن يراعيهم حسب مراعاتهم له ويعاهدهم على قدر ما عاهدوه ، وانتبذ فلان اعتزل اعتزل من لا يقل مبالاته بنفسه فيما بين على تعلى د أن في فحدلته فانتبذت به مكاناً قصيا ﴾ وقعد نبذة ونبذة أي الناس ، قال تعالى : ﴿ فحدلته فانتبذت به مكاناً قصيا ﴾ وقعد نبذة ونبذة أي ناحية معتزلة ، وصبى منبوذ ونبيذ كقولك ملقوط ولقيط لكن يقال منبوذ اعتباراً

بمن طرحه وملقوط ولقيط اعتبارا بمن تناوله ، والنبيذ التمر والزبيب الملقى مع الماء في الإناء ثم صار اسمأً للشراب المخصوص .

. ( نبز ) : النبز التلقيب قال تعالى : ﴿ وَلَا تَنَابِرُوا بِالأَلْقَابِ ﴾ .

( نبط ): قال تعالى: ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ أى يستخرجونه منهم وهو استفعال من أنبطت كذا ، والنبط الماء المستنبط وفرس أنبط أبيض تحت الإبط ، ومنه النبط المعروفون .

( نبع ) : النبع خروج الماء من العين ، يقال نبع الماء ينبع نبوعاً ونبعاً ، والينبوع المعين الذي يخرج منه الماء وجمعه ينابيع ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَ اللهُ أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكُهُ يِنَابِيعٍ فَي الأَرْضَ ﴾ والنبع شجر يتخذ منه القسى .

( نبأ ) : النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ، ولا يقال . للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولتضمن النبأ معنى الخبر. يقال أنبأته بكذا كقولك أخبرته بكذا، ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا ، قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هو نبأ عظيم ه أنتم عنه معرضون ﴾ وقال : ﴿ عم يتساءلون ه عن النبإ العظيم – ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ﴾ وقال : ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ﴾ وقال: ﴿ تِلْكُ القرى نقص عليك من أنبائها ﴾ وقال: ﴿ ذَلَكَ مِنْ أَنْبَاءَ القرى نقصه عليك ﴾ وقوله : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنْبَإِ فَتَبِينُوا ﴾ فتنبيه أنه إذا كان الخبر شيئاً عظيماً له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن علم وغلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين ، يقال نبأته وأنبأته ، قال تعالى : ﴿ أَنبُتُونَى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ وقال : ﴿ أَنبُتهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم ﴾ وقال: ﴿ نبأتكما بتأويله - ونبئهم عن ضيف إبراهيم ﴾ وقال: ﴿ أَتُنبُتُونَ اللَّهُ بَمَا لَا يَعلمُ فَي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ – قُل سَمُوهُم أَم تنبئونه بما لا يعلم ﴾ وقال : ﴿ نبئونى بعلم إن كنتم صادقين – قد نبأنا الله من أخباركم ﴾ ونبأته أبلغ من أنبأته ،﴿ فلننبش الذين كفروا – ينبأ الإنسان يومئذ بم قدم وأخر ﴾ ويدل على ذلك قوله : ﴿ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني

العليم الخبير ﴾ ولم يقل أنبأنى بل عدل إلى نبأ الذى هو أبلغ تنبيها على تحقيقه وكونه من قبل الله . وكذا قوله : ﴿ قد نبأنا الله من أخباركم – فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ والنبوة سفارة بين الله وبين ذوى العقول من عباده لإزاحة علتهم فى أمر معادهم ومعاشهم والنبى لكونه منبئاً بما تسكن إليه العقول الذكية . وهو يصح أن يكون بمعنى المفعول لقوله تعالى : ﴿ نبىء عبادى – قل أؤنبئكم ﴾ وأن يكون بمعنى المفعول لقوله تعالى : ﴿ نبأنى العليم الخبير ﴾ وتنبأ فلان ادعى النبوة ، وكان من حق لفظه فى وضع اللغة أن يصح استعماله فى النبى إذ هو مطاوع نبأ كقوله زينه فتزين ، وحلاه فتحلى ، وجمله فتجمل ، لكن لما تعورف فيمن يدعى النبوة كذباً جنب استعماله فى المحقول فى دعواه كقولك تنبأ مسيلمة ، ويقال فى تصغير نبىء : مسيلمة نبيىء سوء ، تنبيها أن أخباره ليست من أخبار الله تعالى ، كما قال رجل سمع كلامه : والله ما خرج هذا الكلام من ألّ أى الله . والنبأة الصوت الخفى .

(نبى): النبى بغير همز فقد قال النحويون أصله الهمز فترك همزه، واستدلوا بقولهم: مسيلمة نبيىء سوء، وقال بعض العلماء: هو من النبوة أى الرفعة، وسمى نبيًّا لرفعة محله عن سائر الناس المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿ ورفعناه مكاناً عليًّا ﴾ فالنبى بغير الهمز أبلغ من النبىء بالهمز ؛ لأنه ليس كل منبأ رفيع القدر والمحل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن قال: يانبىء الله فقال: « لست بنبىء الله ولكن نبى الله » لما رأى أن الرجل خاطبه بالهمز لبغض منه. والنبوة والنباوة الارتفاع، ومنه قيل نبا بفلان مكانه كقولهم قض عليه مضجعه، ونبا السيف عن الضريبة إذا ارتد عنه ولم يمض فيه، ونبا بصره عن كذا تشبيهاً بذلك.

( نتق ): نتق الشيء جذبه ونزعه حتى يسترخى كنتق عرى الحمل ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا الْجِبَلِ فُوقَهُم ﴾ ومنه استعير امرأة ناتق إذا كثر ولدها ، وقيل زند ناتق : وارٍ ، تشبيهاً بالمرأة الناتق .

( نثر ): نثر الشيء نشره وتفريقه ، يقال نثرته فانتثر ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبِ النَّتُرَتِ ﴾ ويسمى الدرع إذا لبس نثرة ، ونثرت الشاة طرحت من أنفها الأذى ، والنثرة ما يسيل من الأنف ، وقد تسمى الأنف نثرة ، ومنه

النثرة لنجم يقال له أنف الأسد، وطعنه فأنثره ألقاه على أنفه، والاستنثار جعل الماء في النثرة .

( نجد ) : النجد المكان الغليظ الرفيع ، وقوله تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ فذلك مثل لطريقى الحق والباطل فى الاعتقاد والصدق والكذب فى المقال ، والجميل والقبيح فى الفعال ، وبين أنه عرفهما كقوله تعالى : ﴿ إنا هديناه السبيل ﴾ الآية ، والنجد اسم صقع وأنجده قصده ، ورجل نجد ونجيد ونجد أى السبيل بنجدته أى شديد بين النجدة ، واستنجدته طلبت نجدته فأنجدلى أى أعاننى بنجدته أى شجاعته وقوته ، وربما قيل استنجد فلان أى قوى ، وقيل للمكروب والمغلوب منجود كأنه ناله نجدة أى شدة والنجد العرق ونجده الدهر أى قواه وشدده وذلك منجود كأنه ناله نجدة أى شدة والنجد العرق ونجده الدهر أى قواه وشدده وذلك ما رأى فيه من التجربة ، ومنه قيل فلان ابن نجدة كذا ، والنجاد ما يرفع به البيت ، والنجاد متخذه ، ونجاد السيف ما يرفع به من السير ، والناجود الراووق وهو شيء يعلق فيصفى به الشراب .

( نجس ): النجاسة القذارة وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك بالحاسة وضرب يدرك بالبصيرة ، والثانى وصف الله تعالى به المشركين فقال: ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ ويقال نجسه أى جعله نجساً ، ونجسه أيضاً أزال نجسه ومنه تنجيس العرب وهو شيء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبى ليدفعوا عنه نجاسة الشيطان ، والناجس والنجيس داء خبيث لا دواء له .

(نجم): أصل النجم الكوكب الطالع وجمعه نجوم، ونجم طلع نجوماً ونجماً فصار النجم مرة اسماً ومرة مصدراً، فالنجوم مرة اسماً كالقلوب والجيوب، ومرة مصدراً كالطلوع والغروب، ومنه شبه به طلوع النبات والرأى فقيل نجم النبت والقرن، ونجم لى رأى نجماً ونجوماً، ونجم فلان على السلطان صار عاصياً، ونجمت المال عليه إذا وزعته كأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كل نجم نصيباً ثم صار متعارفاً فى تقدير دفعه بأى شيء قدرت ذلك، قال تعالى: ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾ وقال: ﴿ فنظر نظرة فى النجوم ﴾ أى فى علم النجوم وقوله: ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ قيل أراد به الكوكب وإنما خص الهوى دون الطلوع فإن لفظة النجم تدل على طلوعه، وقيل أراد بالنجم الثريا والعرب إذا أطلقت لفظ النجم قصدت به الثريا نحو طلع النجم غذيه وابتغى

الراعى شكيه . وقيل أراد بذلك القرآن المنجم المنزل قدرا فقدراً ويعنى بقوله هوى نزوله وعلى هذا قوله : ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾ فقد فسر على الوجهين ، والتنجم الحكم بالنجوم وقوله : ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ فالنجم ما لا ساق له من النبات وقيل أراد الكواكب .

(نجو): أصل النجاء الانفصال من الشيء ومنه نجا فلان من فلان وأنجيته ونجيته ، قال تعالى : ﴿ وَانجينا الذين آمنوا ﴾ وقال : ﴿ إِنَا منجوك وأهلك - وإِذ نجيناكم من آل فرعون - فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق - فأنجيناه وأهنه إلا امرأته - فأنجيناه والذين معه برحمة منا - ونجيناهما وقومهما - نجيناهم بسحر نعمة - ونجينا الذين آمنوا - ونجيناهم من عذاب غليظ - ثم ننجى الذين اتقوا - ثم ننجى رسلنا ﴾ والنجوة والنجاة المكان المرتفع المنفصل بارتفاع عما حوله ، وقيل سمى لكونه ناجيا من السيل ، ونجيته تركته بنجوة وعلى هذا قوله : ﴿ فاليوم ننجيك ببدنك ﴾ ونجوت قشر الشجرة وجلد الشاة ولاشتراكهما فى ذلك قال الشاعر :

فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه

و ناجیته أی ساررته ، و أصله أن تخلو به فی نجوة من الأرض وقیل أصله من النجاة وهو أن تعاونه علی مافیه خلاصه أو أن تنجو بسرك من أن یطلع علیك ، وتناجی القوم ، قال تعالی : ﴿ یَا أَیّها اللّٰین آمنوا إذا تناجیتم فلاتتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوی – إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ﴾ والنجوی أصله المصدر ، قال تعالی : ﴿ إنما النجوی من الشیطان ﴾ وقال : ﴿ أَلَم تر إلی الذین نهوا عن النجوی ﴾ وقوله : ﴿ وأسروا النجوی الذین ظلموا ﴾ تنبیها أنهم لم یظهروا بوجه ؛ لأن النجوی ربحا تظهر بعد . وقال : ﴿ ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ وقد یوصف بالنجوی بعد . وقال : ﴿ وقربناه نجیًا ﴾ وقال : ﴿ وأما استیاسوا منه خلصوا نجیًا ﴾ والنجی ، قال : ﴿ وقربناه نجیًا ﴾ وقال : ﴿ فلما استیاسوا منه خلصوا نجیًا ﴾ وانتجیت فلاناً استخلصته لسری وأنجی فلان أتی نجوة ، وهم فی أرض مستنجی وانتجیت فلاناً استخلصته لسری وأنجی فلان أتی نجوة ، وهم فی أرض مستنجی من شجرها العصی والقشی أی یتخذ ویستخلص ، والنجا عبدان قد قشرت ، قال

بعضهم يقال نجوت فلاناً استنكهته واحتج بقول الشاعر:

نجوت مجالداً فوجدت منه كريح الكلب مات حديث عهد

فإن يكن حمل نجوت على هذا المعنى من أجل هذا البيت فليس فى البيت حجة له ، وإنما أراد أنى ساررته فوجدت من بخره ريح الكلب الميت . وكنى عما يخرج من الإنسان بالنجو وقيل شرب دواء فما أنجاه أى ماأقامه ، والاستنجاء تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة لإلقاء الأذى كقولهم تغوط إذا طلب غائطاً من الأرض أو طلب نجوة أى قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم استجمر إذا طلب جماراً أى طلب نجوة أى قطعة مدر الإرالة الأذى كقولهم استجمر إذا طلب جماراً أى حجراً ، والنجأة بالهمز الإصابة بالعين . وفي الحديث : « ادفعوا نجأة السائل باللقمة » .

( نحب ): النحب النذر المحكوم بوجوبه ، يقال قضى فلان نحبه أى و فى بنذره ، قال تعالى : ﴿ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ﴾ ويعبر بذلك عمن مات كقولهم قضى أجله واستوفى أكله وقضى من الدنيا حاجته ، والنحيب البكاء الذي معه صوت والنحاب السعال .

(نحت): نحت الخشب والحجر ونحوهما من الأجسام الصلبة، قال تعالى: ﴿ وَتَنْحَتُونَ مِنْ الْجِبَالُ بِيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ والنحاتة ما يسقط من المنحوت والنحيتة الطبيعية التي نحت عليها الإنسان كما أن الغريزة ما غرز عليها الإنسان.

(نحو): النحر موضع القلادة من الصدر ونحرته أصبت نحره ، ومنه نحر البعير وقيل فى حرف عبد الله ﴿ فنحروها وما كادوا يفعلون ﴾ وانتحروا على كذا تقاتلوا تشبيها بنحر البعير ، ونحرة الشهر ونحيره أوله وقيل آخر يوم من الشهر كأنه ينحر الذى قبله ، وقوله تعالى : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾ هو حث على مراعاة هذين الركنين وهما الصلاة ونحر الهدى وأنه لابد من تعاطيهما فذلك واجب فى كل دين وفى كل ملة ، وقيل أمر بوضع اليد على النحر وقيل حث على قتل النهس يقمع الشهوة . والنحرير العالم بالشيء والحاذق به .

( نحس ): قوله تعالى : ﴿ يرسُل عليكما شواظ من نار ونحاس ﴾ فالنحاس اللهيب بلا دخان وذلك تشبيه في اللون بالنحاس والنحس ضد السعد ،

قال تعالى : ﴿ في يوم نحس مستمر َ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات ﴾ وقرىء نَحَسات بالفتح قيل مشئومات ، وقيل شديدات البرد . وأصل النحس أن يحمر الأفق فيصير كالنحاس أي لهب بلا دخان فصار ذلك مثلا للشؤم .

( نحل ): النحل الحيوان المخصوص ، قال تعالى : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ والنتحلة والنّحلة عطية على سبيل التبرع وهو أخص من الهبة إذ كل هبة غلة وليس كل نحلة هبة ، واشتقاقه فيما أرى أنه من النحل نظراً منه إلى فعله فكأن نحلته أعطيته عطية النحل ، وذلك ما نبه عليه قوله : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ الآية وبين الحكماء أن النحل يقع على الأشياء كلها فلا يضرها بوجه وينفع أعظم نفع فإنه يعطى ما فيه الشفاء كما وصفه الله تعالى ، وسمى الصداق بها من حيث إنه لا يجب في مقابلته أكثر من تمتع دون عوض مالى ، وكذلك عطية الرجل ابنه يقال نحل ابنه كذا وأنحله ومنه نحلت المرأة ، قال تعالى : ﴿ صدقاتهن نحلة ﴾ والانتحال ادعاء الشيء وتناوله ومنه يقال فلان ينتحل الشعر ونحل جسمه نحولاً صار في الدقة كالنحل ومنه النواحل للسيوف أى الرقاق الظبات تصوراً نحولاً ويصح أن يجعل النحلة أصلا فيسمى النحل بذلك اعتباراً بفعله والله أعلم .

( نحن ) : نحن عبارة عن المتكلم إذا أخبر عن نفسه مع غيره ، وماورد فى القرآن من إخبار الله تعالى عن نفسه بقوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ فقد قبل هو إخبار عن نفسه وحده لكن يخرج ذلك مخرج الإخبار الملوكى . وقال بعض العلماء إن الله تعالى يذكر مثل هذه الألفاظ إذا كان الفعل المذكور بعده يفعله بواسطة بعض ملائكته أو بعض أوليائه فيكون نحن عبارة عنه تعالى وعنهم وذلك كالوحى ونصرة المؤمنين وإهلاك الكافرين ونحو ذلك مما يتولاه الملائكة المذكورون بقوله تعالى : ﴿ فالمدبرات أمراً ﴾ وعلى هذا قوله : ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ يعنى وقت المحتضر حين يشهده الرسل المذكورون فى قوله : ﴿ وتوفاهم الملائكة ﴾ وقوله : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر ﴾ لما كان بوساطة القلم واللوح وجبريل .

( نخر ) : قال تعالى : ﴿ أَئذَا كَنَا عَظَاماً نَخْرَة ﴾ من قولهم نخرت الشجرة أى بليت فهبت بها نخرة الريح أى هبوبها والنخير صوت من الأنف ويسمى

حرفا الأنف اللذان يخرج منهما النخير نخرتاه ومنخراه ، والنخور الناقة التي لاتدر أو يدخل الإصبع في منخرها ، والناخر من يخرج منه النخير ومنه ما بالدار ناخر .

( نخل ): النخل معروف ، وقد يستعمل في الواحد والجمع ، قال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلُ خَاوِيةً – تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلُ خَاوِيةً – وَنَخُلُ مَنْقُعُرُ ﴾ وقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلُ خَاوِيةً وَنَخُلُ طلعها هضيم – والنخل باسقات لها طلع نضيد ﴾ وجمعه نخيل ، قال : ﴿ وَمَن ثَمْرَاتُ النَّحْيَلُ ﴾ والنخل نخل الدقيق بالمنخل وانتخلت الشيء انتقيته فأخذت خياره .

( نده ) : ندید الشیء مشارکه فی جوهره وذلك ضرب من المماثلة فإن المثل یقال فی أی مشارکة کانت ، فكل ند مثل ولیس کل مثل ندا ، ویقال نده و ندیده و ندیدته ، قال : ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً — و من الناس من یتخذ من دون الله أنداداً — و تجعلون له أنداداً ﴾ وقریء : ﴿ یوم التناد ﴾ أی یند بعضهم من بعض نحو : ﴿ یوم یفر المرء من أخیه ﴾ .

( فلم ): الندم والندامة التحسر من تغير رأى فى أمر فائت ، قال تعالى : ﴿ فَأُصِبِحَ مِنِ النَّادِمِينَ ﴾ وقال : ﴿ عما قليل ليصبحن نادمين ﴾ وأصله من منادمة الحزن له . والنديم والندمان والمنادم يتقارب . قال بعضهم : المندامة والمداومة يتقاربان . وقال بعضهم : الشريبان سميا نديمين لما يتعقب أحوالهما من الندامة على فعليهما .

( فلا ) : النداء رفع الصوت وظهوره ، وقد يقال ذلك للصوت المجرد وإياه قصد بقوله تعالى : ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ﴾ أى لا يعرف إلا الصوت المجرد دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام . ويقال للمركب الذي يفهم منه المعنى ذلك ، قال تعالى : ﴿ وإذ نادى ربك موسى ﴾ وقوله : ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة ﴾ أى دعوتم وكذلك : ﴿ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ﴾ ونداء الصلاة مخصوص في الشرع بالألفاظ المعروفة وقوله : ﴿ أولتك ينادون من مكان بعيد ﴾ فاستعمال النداء فيهم تنبيها على بعدهم عن الحق في قوله : ﴿ واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب وناديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ فلما جاءها نودى ﴾ وقوله : ﴿ واداديناه من جانب المور الأيمن ﴾ وقال : ﴿ واداد الماديناه من جانب المور الأيمن أيه واداد الماديناه من جانب المور الأيم الماديناه من جانب الماديناه من جانب المور الأيم الماديناه من جانب الماديناه من جانب الماديناد الماديناه من جانب المادين الماديناه من جانب الماديناه من عالماديناه من عالماديناه من عالماديناه من عالماديناه من عالماديناه من عالماديناه من عالمادينا

نادى ربه نداء خفيا ﴾ فإنه أشار بالنداء إلى الله تعالى ؟ لأنه تصور نفسه بعيداً منه بذنوبه وأحواله السيئة كا يكون حال من يخاف عذابه ، وقوله : ﴿ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان ﴾ فالإشارة بالمنادى إلى العقل والكتاب المنزل والرسول المرسل وسائر الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالله تعالى . وجعله منادياً إلى الإيمان لظهوره ظهور النداء وحثه على ذلك كحث المنادى . وأصل النداء من الندى أى الرطوبة ، يقال صوت ندى رفيع ، واستعارة النداء للصوت من حيث أن من يكثر رطوبة فمه حسن كلامه ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق ، ويقال ندى وأنداء وأندية ، ويسمى الشجر ندى لكونه منه وذلك لتسمية المسبب باسم سببه وقول الشاعر :

## کالکرم إذ نادی من الکافور «

أى ظهر ظهور صوت المنادى وعبر عن المجالسة بالنداء حتى قيل للمجلس النادى والمنتدى والندى وقيل ذلك للجليس، قال ﴿ فليدع ناديه ﴾ ومنه سميت دار الندوة بمكة وهو المكان الذى كانوا يجتمعون فيه. ويعبر عن السخاء بالندى فيقال فلان أندى كفا من فلان وهو يتندى على أصحابه أى يتسخى، ومانديت بشيء من فلان أى مانلت منه ندى، ومنديات الكلم المخزيات التى تعرف.

( نفر ) : النفر أن توجب على نفسك ماليس بواجب لحلوث أمر ، يقال نفرت لله أمراً ، قال تعالى : ﴿ إِنَى نفرت للرحمن صوماً ﴾ وقال ﴿ وماأنفقتم من نفقة أو نفرتم من نفر ﴾ والإنفار إخبار فيه تخويف كا أن التبشير إخبار فيه سروو ، قال : ﴿ فَانْدَرتكم ناراً تلظى – أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود – واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف – والذين كفروا عما أنذر و معرضون سلتنذر أم القرى ومن حوفا وتنذر يوم الجمع سلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ﴾ والنذير المنذر ويقع على كل شيء فيه إنذار إنسانا كان أو غيره ﴿ إِنَى الله نذير مبين – إِنَى أَنَا النذير المبين – وماأنا إلا نذير مبين – وجاءكم النذير سنذيراً للبشر ﴾ والنذر جمعه ، قال : ﴿ هذا نذير من النذر الأولى ﴾ أى من نذيراً للبشر ﴾ والنذر جمعه ، قال : ﴿ كذبت ثمود بالنذر – ولقد جاء آل غرعون النذر – ولقد جاء آل غرعون النذر – فكيف كان عذابي ونذر ﴾ وقد نذرت أي علمت ذلك وحذرت .

( نفرع ) : نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده ويستعمل ذلك في الأعراض ، ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب ، قال تعالى : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ وانتزعت آية من القرآن في كذا ونزع فلان كذا أي سلب قال : ﴿ تنزع الملك ممن تشاء ﴾ وقوله : ﴿ والنازعات غرقاً ﴾ قيل هي الملائكة التي تنزع الأرواح عن الأشباح ، وقوله : ﴿ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر ﴾ وقوله : ﴿ تنزع الناس من مقرهم لشدة هبوبها . وقيل تنزع أرواحهم من أبدانهم ، والتنازع والمنازعة المجاذبة ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة ، قال : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه - فتنازعوا أمرهم بينهم ﴾ والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع الاشتياق الشديد وذلك هو أمرهم بينهم ﴾ والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع الاشتياق الشديد وذلك هو ألمهم بينهم أي والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع الاشتياق الشديد وذلك هو أبلهم إنى مواطنهم أي حنت ، ورجل أنزع زال عنه شعر رأسه كأنه نزع عنه ففارق ، والنزعة الموضع من رأس الأنزع ويقال امرأة زعراء ولايقال نزعاء ، وبئر نزوع قريبة القعر ينزع منها باليد ، وشراب طيب المنزعة أي المقطع إذا شرب كا فال : ﴿ ختامه مسك ﴾ .

( ننرغ ): النزغ دخول في أمر لإفساده ، قال : ﴿ من بعد أن نزغ ِ الشيطان بيني وبين إخوتي ﴾ .

( نزف الماء نزحه كله من البئر شيئا بعد شيء ، وبئر نزوف نزف ماؤه ، والنزفة الغرفة والجمع النزف ، ونزف دمه أو دمعه أى نزع كله ومنه قبيل سكران نزيف نزف فهمه بسكره ، قال تعالى : ﴿ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ﴾ وقرىء : ﴿ ينزفون ﴾ من قولهم أنزفوا إذا نزف شرابهم أو نزعت عقولهم وأصله من قولهم أنزفوا أى نزف ماء بئرهم ، وأنزفت الشيء أبلغ من نزفت ، ونزف الرجل في الخصومة انقطعت حجته وفي مثل : هو أجبن من المنزوف ضرطاً .

( فؤل ) : النزول فى الأصل هو انحطاط من علو ، يقال نزل عن دابته ونزل فى مكان كذا حط رحله فيه ، وأنزله غيره ، قال : ﴿ أَنزلنى منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين ﴾ ونزل بكذا وأنزله بمعنى ، وإنزال الله تعالى نعمه ونقمه على الحلة ، وإعطاؤهم إباها وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن وإما بإنزال

أسبابه والهداية إليه كإنـزال الحديـد واللبـاس؛ ونحو ذلك، قال: ﴿ الحمـد لله الذي أنزل على عبده الكتاب – الله الذي أنزل الكتاب – وأنزلنا الحديد – وأنزل معهم الكتاب والميزان – وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج – وأنزلنا من السماء ماء طهوراً - وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً - وأنزلنا عليكم لباساً يواري سوآنكم - أنزل عليها مائدة من السماء - أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ﴾ ومن إنزال العذاب قوله:﴿ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ﴾ والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومرة بعد أخرى ، والإنزال عام ، فمما ذكر فيه التنزيل قوله : ﴿ نزل به الروح الامين ﴾ وقرىء ﴿ نَزَّلَ ﴾ ﴿ ونزلناه تنزيلا – إنا نحن نزلنا الذكر – لولا نزل هذا القرآن – ولو نزلناه على بعض الأعجمين – ثم أنزل الله سكينته – وأنزل جنوداً لم تروها – لولا نزلت سورة – فإذا أنزلت سورة محكمة ﴾ فإنما ذكر في الأول نزل وفي الثانى أنزل تنبيهاً أن المنافقين يقترحون أن ينزل شيء فشيء من الحث على القتال ليتولوه وإذا أمروا بذلك مرة واحدة تحاشوا منه فلم يفعلوه فهم يقترحون الكثير ولا يفون منه بالقليل . وقوله : ﴿ إنا أنزلناه في ليلة مباركة – شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن – إنا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ وإنما خص لفظ الإنزال دون التنزيل، لما روى أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل نجمأ فنجماً . وقوله : ﴿ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴾ فخص لفظ الإنزال ليكون أعم ، فقد تقدم أن الإنزال أعم من التنزيل ، قال:﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ﴾ ولم يقل لو نزلنا تنبيهاً أنا لو خولناه مرة ما خولناك مراراً ﴿ لرأيته خاشعاً ﴾ . وقوله : ﴿ قد أَنِزل الله إليكم ذكراً رسولا يتلو عليكم آيات الله كله فقد قيل أراد بإنزال الذكر ههنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وسماه ذكرا كما سمى عيسى عليه السلام كلمة ، فعلى هذا يكون قوله رسولاً بدلاً من قوله ذكراً ، وقيل بلي أراد إنزال ذكره فيكون رسولاً مفعولاً لقوله ذكراً أي ذكراً رسولاً وأما التنزل فهو كالنزول به ، يقال نزل الملك بكذا وتنزل ولايقال نزل الله بكذا ولاتنزل، قال: ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ وقال:﴿ تنزل الملائكة – وما تتنزل إلا بأمر ربك – يتنزل الأمر بينهن ﴾ ولايقال في المفتري والكذب وماكان من الشيطان إلاالتنزل ﴿ وماتنزلت به

الشياطين – على من تنزل الشياطين \* تنزل ﴾ الآية . والنزل ما يعد للنازل من الزاد ، قال : ﴿ فلهم جنات المأوى نزلاً ﴾ وقال ﴿ نزلا من عند الله ﴾ وقال في صفة أهل النار: ﴿ لا كلون من شجر من زقوم ﴾ إلى قوله: ﴿ هذا نزلهم يوم الدين – فنزل من حميم ﴾ وأنزلت فلاناً أضفته . ويعبر بالنازلة عن الشدة وجمعها نوازل ، والنزال في الحرب المنازلة ، ونزل فلان إذا أتى منى ، قال الشاعر :

# " أنازلة أسماء أم غير نازلة "

والنزالة وّالنزل يكنى بهماعن ماء الرجل إذا خرج عنه ، وطعام نزل وذو نزول له ريع وحظ ، ونزل مجتمع تشبيهاً بالطعام النزل .

(نسب): النسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان: نسب بالطول كالاشتراك من الآباء والأبناء، ونسب بالعرض كالنشبة بين بنى الإخوة وبنى الأعمام قال: ﴿ وجعله نسبا وصهرا ﴾ وقيل: فلان نسيب فلان: أى قريبه، وتستعمل النسبة فى مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل واحد منهما بالآخر، ومنه النسيب وهو الانتساب فى الشعر إلى المرأة بذكر العشق، يقال نسب الشاعر بالمرأة نسباً ونسيباً.

( نسخ ): النسخ إزالة شيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل ، والظل الشمس ، والشيب الشباب . فتارة يفهم منه الإزالة وتارة يفهم منه الإثبات ، وتارة يفهم منه الأمران . ونسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه ، قال تعالى : هما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ﴾ قيل معناه ما نزيل العمل بها أو نحذفها عن قلوب العباد ، وقيل معناه ما نوجده وننزله من قوله نسخت الكتاب ، وما ننسؤه أى نؤخره فلم ننزله ، ﴿ فينسخ الله ما يلقى الشيطان ﴾ ونسخ الكتاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر ، وذلك لايقتضى إزالة الصورة الأولى بل يقتضى إثبات مثلها في مادة أخرى كاتخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة ، والاستنساخ ، قال: ﴿ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ والمناسخة في الميراث هو الاستنساخ ، قال: ﴿ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ﴾ والمناسخة في الميراث هو أن يموت ورثة بعد ورثة والميراث قائم لم يقسم ، وتناسخ الأزمنة والقرون مضى قوم بعد قوم يخلفهم . والقائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبته قوم بعد قوم يخلفهم . والقائلون بالتناسخ قوم ينكرون البعث على ما أثبته الشريعة ، ويزعمون أن الأرواح تنتقل إلى الأجسام على التأبيد .

( نسر ): اسم صنم فی قوله ﴿ ونسراً ﴾ والنسر طائر ومصدر نسر الطائر الشیء بمنسره أی نقره ، ونسر الحافر لحمة ناتئة تشبیهاً به ، والنسران نجمان طائر وواقع ، ونسرت كذا تناولته قليلاً قليلاً ، تناول الطائر الشيء بمنسره .

( نسف ): نسفت الريح الشيء اقتلعته وأزالته ، يقال نسفته وانتسفته ، قال ﴿ ينسفها ربى نسفاً ﴾ ونسف البعير الأرض بمقدم رجله إذا رمى بترابه ، يقال ناقة نسوف ، قال تعالى : ﴿ ثم لننسفنه في اليم نسفاً ﴾ أى نطرحه فيه طرح النسافة وهي ما تثور من غبار الأرض . وتسمى الرغوة نساقة تشبيها بذلك ، وإناء نسفان امتلاً فعلاه نساقة ، وانتسف لونه أى تغير عما كان عليه نساقه كما يقال اغبر وجهه والنسفة حجارة ينسف بها الوسخ عن القدم ، وكلام نسيف أى متغير ضئيل .

( نسك ): النسك العبادة والناسك العابد واختص بأعمال الحج ، والمناسك مواقف النسك وأعمالها ، والنسيكة مختصة بالذبيحة ، قال ﴿ فقدية من صيام أو صدقة أو نسك - فإذا قضيتم مناسككم - منسكاً هم ناسكوه ﴾ .

( نسل ): النسل الانفصال عن الشيء ، يقال نسل الوبر عن البعير والقميص عن الإنسان ، قال الشاعر :

#### ٥ فسلى ثيابى عن ثيابك تنسلى ٩

والنسالة ماسقط من الشعر وما يتحات من الريش ، وقد أنسلت الإبل حان أن ينسل وبرها ، ومنه نسل إذا عدا ينسل نسلاناً إذا أسرع ، قال: ﴿ وهم من كل حدب ينسلون ﴾ والنسل الولد لكوته ناسلاً عن أبيه ، قال: ﴿ ويهلك الحرث والنسل ﴾ وتناسلوا توالدوا ، ويقال أيضا إذا طلبت فضل إنسان فخذ ما نسل لك منه عفواً .

( نسى ): النسيان ترك الإنسان ضبط مااستودع إمالضعف قلبه ، وإماعن غفلة وإماعن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره ، يقال نسيته نسياناً ، قال ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجدله عزماً - فذوقوا بما نسيتم - فابى نسيت الحوت وماأنسانيه إلا الشيطان … لا تؤاخذنى بما نسيت - فنسوا حظا

مما ذكروا به - ثم إذا خوله نعمة منه نسى ماكان يدعو إليه من قبل - سنقرئك فلا تنسى ﴾ إخبار وضمان من الله تعالى أنه يجعله بحيث لاينسى ما يسمعه من الحق ، وكل نسيان من الإنسان ذمه الله تعالى به فهو ماكان أصله عن تعمد وما عقر فيه نحو ماروى عن النبى عليه « رفع عن أمتى الحطأ والنسيان » فهو ما لم يكن سببه منه ، وقوله ﴿ فلوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا كم ﴾ هو ماكان سببه عن تعمد منهم وتركه على طريق الإهانة ، وإذا نسب ذلك إلى الله فهو تركه إياهم استهانة بهم ومجازاة لما تركوه ، قال: ﴿ فاليوم ننساهم كما نسوا الله فأنساهم يومهم هذا - نسوا الله فنسيهم ﴾ وقوله: ﴿ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾ فتنبيه أن الإنسان بمعرفته بنفسه يعرف الله ، فنسيانه لله هو من نسيانه نفسه ، وقوله تعالى : ﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾ قال ابن عباس : إذا قلت شيئا ولم تقل إن شاء الله فقله إذا تذكرته ، وبهذا أجاز الاستثناء بعد مدة ، قال ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعاً لك ، فالنسى أصله ما ينسى كالنقض لما ينقض وصار في المتعارف اسماً لما يقل الاعتداد به ، ومن هذا تقول العرب احفظوا أساء كم أي مامن شأنه أن ينسى قال الشاعر .

# كأن لها في الأرض نسياً تقصه ٥

وقوله تعالى : ﴿ نسياً منسياً ﴾ أى جارياً مجرى النسى القليل الاعتداد به وإن لم ولفذا عقبه بقوله منسياً ؛ لأن النسى قد يقال لما يقل الاعتداد به وإن لم ينس ، وقرىء نسياً وهو مصدر موضوع موضع المفعول نحو عصى عصياً وعصياناً . وقوله : ﴿ ماننسخ من آية أو ننسها ﴾ فإنساؤها حذف ذكرها عن القلوب بقوة إلهية . والنساء والنسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظها كالقوم فى جمع المرء ، قال تعالى : ﴿ لا يسخر قوم من قوم ﴾ إلى قوله : ﴿ ولا نساء من نساء — نساء كم حرث لكم — يانساء النبي — وقال نسوة فى المدينة — ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ﴾ والنسا عرق وتثنيته نسيان وجمعه أنساء .

( نسأ ) : النسء تأخير فى الوقت ، ومنه نسئت المرأة إذا تأخر وقت حيضها فرجى حملها وهى نسوء ، يقال نسأ الله في أجلك ونسأ الله أجلك والنسيئة بيع الشيء بالتأخير ومنها النسيء الذي كانت العرب تفعله وهو تأخير

بعض الأشهر الحرم إلى شهر آخر ، قال : ﴿ إِنَمَا النَّسَى وَيَادَةُ فَى الْكُفُسُ ﴾ وقرى: ﴿ مَا نَسَخُ مِن آيةً أَو نَسَأُهَا ﴾ أى نؤخرها إما بإنسائها وإما بإبطال حكمها . والمنسأ عصاً ينسأ به الشيء أى يؤخر ، قال : ﴿ تَأْكُلُ مِنسانَه ﴾ ونسأت الإبل في ظمئها يوماً أو يومين أى أخرت ، قال الشاعر :

وعنس كألواح الإران نسأتها إذا قيــل للمشبوبــتين هما هما والنسوء الحليب إذا أخر تناوله فحمض فمد بماء .

( نشر ) : النشر ، نشر الثوب والصحيفة والسحاب والنعمة والحديث بسطها ، قال : ﴿ وَإِذَا الصحف نشرت ﴾ وقال : ﴿ وَهُو الذَى يُرسَلُ الرياح بَشُراً بِينَ يَدَى رَحْمَتُهُ ﴾ وقوله : ﴿ وَالناشرات نَشْراً ﴾ أى الملائكة التي تنشر الرياح أو الرياح التي تنشر السحاب ، ويقال في جمع الناشر نشر وقرى ، فَشَراً ﴾ فيكون كقوله والناشرات ومنه سمعت نشراً حسناً أى حديثاً ينشر من مدح وغيره ، ونشر الميت نشورا ، قال : ﴿ وَإِلَيْهِ النشور - بِل كَانُوا لَا يُرْجُونُ نَشُوراً ﴾ ، وأنشر الله الميت لا يرجون نشوراً ﴾ ، وأنشر الله الميت فشر ، قال : ﴿ وقيل نشر الله الميت فشر ، قال : ﴿ وقيل نشر الله الميت مستعار من نشر الثوب ، قال الشاعر :

طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذاك خطوبه طيا ونشرأ

وقوله: ﴿ وجعل النهار نشوراً ﴾ أى جعل فيه الانتشار وابتغاء الرزق كا قال: ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ﴾ الآية ، وانتشار الناس تصرفهم فى الحاجات ، قال: ﴿ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون — فإذا طعمتم فانتشروا وقرىء: قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ وقيل نشروا في معنى انتشروا وقرىء: ﴿ وإذا قيل انشروا فانشروا ﴾ أى تفرقوا . والانتشار انتفاخ عصب الدابة ، والنواشر عروق باطن الذراع وذلك لانتشارها ، والنشر الغيم المنتشر وهو للمنشور كالنقض للمنقوض ومنه قيل اكتسى البازى ريشاً نشراً أى منتشراً واسعاً طويلاً ، والنشر الكلاً اليابس ، إذا أصابه مطر فينشر أى يحيا فيخرج منه شيء كهيئة الحلمة وذلك داء للغنم ، يقال منه نشرت الأرض فهى ناشرة ونشرت

الحنشب بالمنشار نشراً اعتباراً بما ينشر منه عند النحت ، والنشرة رقية يعالج المريض بها .

( نشن ): النشز المرتفع من الأرض ، ونشز فلان إذا قصد نشزاً ومنه نشز فلان عن مقره نبا وكل ناب ناشز ، قال : ﴿ وإذا قيل انشزوا فانشزوا ﴾ ويعبر عن الإحياء بالنشز والإنشاز ارتفاعاً بعد اتضاع ، قال : ﴿ وانظسر إلى العظام كيف ننشزها ﴾ ، وقرىء بضم النون وفتحها ﴿ واللاتى مخافون نشوزهن ﴾ ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره وبهذا النظر قال الشاعر :

إذا جلست عند الإمام كأنها ترى رفقة من ساعة تستحيلها وعرق ناشز أى ناتىء .

( نشط ): قال تعالى: ﴿ والناشطات نشطاً ﴾ قبل أراد بها النجوم الخارجات من الشرق إلى الغرب بسير الفلك ، أو السائرات من المغرب إلى المشرق بسير أنفسها من قولهم ثور ناشط خارج من أرض إلى أرض ، وقيل الملائكة التي تنقد الأمور من الملائكة التي تنقد الأمور من قولهم نشطت العقدة ، وتخصيص النشط وهو العقد الذي يسهل حله تنبها على سهولة الأمر عليهم ، وبئر أنشاط قريبة القعر يخرج دلوها بجذبة واحدة ، والنشيطة ما ينشط الرئيس لأخذه قبل القسمة وقيل النشيطة من الإبل أن يجدها الجيش فتساق من غير أن يحدى لها ، ويقال نشطته الحية : نهشته .

( نشأ ) : النشء والنشأة إحداث الشيء وتربيته ، قال: ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى ﴾ يقال : نشأ فلان والناشيء يراد به الشاب ، وقوله : ﴿ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ ﴾ يريد القيام والانتصاب للصلاة ، ومنه نشأ السحاب لحدوثه في الهواء وتربيته شيئا فشيئا ، قال : ﴿ وينشي، السحاب الثقال ﴿ والإنشاء إيجاد الشيء وتربيته وأكثر مايقال ذلك في الحيوان ، قال: ﴿ وهو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار ﴾ . وقال: ﴿ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ﴾ وقال: ﴿ ثم أنشأناه خلقا آخر – وينشيء النشأة الأخرى ﴾ فهذه كلها في الإيجاد وننشئكم فيما لا تعلمون – وينشيء النشأة الأخرى ﴾ فهذه كلها في الإيجاد

المختص بالله ، وقوله : ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ النَّارِ التِّى تُورُونَ ۗ أَأَنَّتُمَ أَنْشَأْتُمَ شُجَرِتُهَا الْم محن المنشئون ﴾ فلتشبيه إيجاد النار المستخرجة بإيجاد الإنسان ، وقوله : ﴿ أَو من ينشأ في الحلية ﴾ أى يربى تربية كتربية النساء ، وقرىء : ينشأ ، أى يتربى .

( نصب ): نصب الشيء وضعه وضعاً ناتاً كنصب الرمح والبناء والحجر ، والنصيب الحجارة تنصب على الشيء ، وجمعه نصائب ونصب وكان للعسرب حجارة تعبدها وتذبيح عليها ، قال : ﴿ كَأَنّهُم إِلَى نصب يوفضون ﴾ قال : ﴿ وما ذبح على النصب ﴾ وقد يقال في جمعه أنصاب ، قال : ﴿ والأنصاب وعذاب ﴾ والأنصاب والأزلام ﴿ والنّصيب والنّصيب التعب ، وقرىء : ﴿ بنُصب وعذاب ﴾ وتصب وذلك مثل : مخل و بخل ، قال : ﴿ لا يمسنا فيها نصب ﴾ وأنصبني كذا أي أتعبني وأزعجني ، قال الشاعر :

# تأويني هم مع الليل منصب ٥

وهم ناصب قيل هو مثل عيشة راضية ، والنصب التعب ، قال : ﴿ لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾ وقد نصب فهو نصب وناصب ، قال تعالى : ﴿ عاملة ناصبة ﴾ والنصيب الحظ المنصوب أى المعين ، قال: ﴿ أَم هُم نصيب من الملك – أَمْ تر إلى الذين أو توا نصيباً من الكتاب – فإذا فرغت فانصب ﴾ ويقال ناصبه الحرب والعداوة ونصب له ؛ وإن لم يذكر الحرب جاز ، وتيس أنصب ، وشاة أو عنزة نصباء منتصب القرن ، وناقة نصباء منتصبة الصدر ، ونصاب السكين ونصبه ، ومنه نصاب الشيء أصله ، ورجع فلان إلى منصبه أى أصله ، وتنصب الغبار ارتفع ، ونصب الستر رفعه ، والنصب في الإعراب معروف ، وفي الغناء ضرب منه .

( نصح ): النصح تحرى فعل أو قول فيه صلاح صاحبه ، قال : ﴿ لقد أَبِلغتكم رَسَالَة رَبّى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ وقال : ﴿ وقاسمهما إنّى لكما لمن الساصحين – ولا ينفعك من نصحت العسل خالصه أو لكم ﴾ وهو من قولهم نصحت له الود أى أخلصته ، وناصح العسل خالصه أو من قولهم نصحت الجلد خطته ، والناصح الخياط والنصاح الخيط ، وقوله : ﴿ تُوبُوا إِلّى الله تُوبُة نصوحاً ﴾ فمن أحد هذين : إما الإخلاص ، وإما الإحكام ، ويقال نصوح ونصاح نحو ذهوب وذهاب ، قال :

#### « أحببت حبأ خالطته نصاحة «

( نصر ): النصر والنصرة العون، قال: ﴿ نصر من الله – إذا جاء نصر الله – وانصروا آلهتكم – إن ينصركم الله فلاغالب لكم – وانصرنا على القوم الكافرين – وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين – إنا لننصر رسلنا – ومالهم في الأرض من ولى ولا نصير – وكفي بالله ولياً وكفي بالله نصيراً – ما لكم من دون الله من ولى ولا نصير - فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله كه إلى غير ذلك من الآيات ، ونصرة الله للعبد ظاهرة ، ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه ، قال:﴿ وليعلم الله من ينصره – إن تنصروا الله ينصركم – كونوا أنصار الله ﴾ والانتصار والاستنصار طلب النصرة ﴿ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون - وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر - ولمن انتصر بعد ظلمه - فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ﴾ وإنما قال فانتصر ولم يقل انصر تنبيهاً أن ما يلحقني يلحقك من حيث إنى جثتهم بأمرك ، فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك ، والتناصر التعاون ، قال: ﴿ مَالَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ ﴾ والنصارى قيل سموا بذلك لقوله: ﴿ كُونُوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾ وقيل سموا بذلك انتساباً إلى قرية يقال لها نصران ، فيقال نصرانی وجمعه نصاری، قال: ﴿ وقالت اليهود ليست النصاری ﴾ الآية، ونصر أرض بني فلان أي مطر ، وذلك أن المطر هو نصرة الأرض ، ونصرت فلانا أعطيته إمامستعار من نصر الأرض أو من العون.

(نصف): نصف الشيء شطره، قال: ﴿ ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد - وإن كانت واحدة فلها النصف - فلها نصف ما ترك وإناء نصفان بلغ ما فيه نصفه، ونصف النهار وانتصف بلغ نصفه، ونصف الإكر، ومقنعة ونصف الإزار ساقه، والنصيف مكيال كأنه نصف المكيال الأكر، ومقنعة النساء كأنها نصف من المقنعة الكبيرة، قال الشاعر:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد وبلغنا منصف الطريق. والنصف المرأة التي بين الصغيرة والكبيرة، والمنصف من الشراب ماطبخ فذهب منه نصفه ، والإنصاف فى المعاملة العدالة وذلك أن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما يعطيه ، ولا ينيله من المضار الامثل ما يناله منه ، واستعمل النصفة فى الخدمة فقيل للخادم ناصف وجمعه نصف وهو أن يعطى صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفع . والانتصاف ، والاستنصاف : طلب النصفة .

( نصا ): الناصية قصاص الشعر ونصوت فلاناً وانتصيته وناصيته أخذت بناصيته ، وقوله: ﴿ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ﴾ أى متمكن منها ، قال تعالى : ﴿ لنسفعاً بالناصية ، ناصية ﴾ وحديث عائشة رضى الله عنها : « مالكم تنصون ميتكم » أى تمدون ناصيته . وفلان ناصية قومه كقولهم رأسهم وعينهم ، وانتصى الشعر طال ، والنصى مرعى من أفضل المراعى ، وفلان نصية قوم أى خيارهم تشبيها بذلك المرعى .

( نضج ) : يقال نضج اللحم نُضجاً ونَضجاً إذا أدرك شيه ، قال تعالى : ﴿ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ﴾ ومنه قيل ناقة منضجة إذا جاوزت بحملها وقت ولادتها ، وقد نضجت وفلان نضيج الرأى محكمه .

(نضد): يقال نضدت المتاع بعضه على بعض ألقيته فهو منضود ونضيد، والنضد السرير الذي ينضد عليه المتاع ومنه استعير في طلع نضيد أوقال : في وطلح منضود أوبه شبه السحاب المتراكم فقيل له النضد وأنضاد القوم جماعاتهم، ونضد الرجل من يتقوى به من أعمامه وأخواله.

( نضر ) : النضرة الحسن كالنضارة ، قال: ﴿ نضرة النعيم ﴾ أى رونقه ، قال: ﴿ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةُ وَسَرُوراً ﴾ ونضر وجهه ينضر فهو ناضر ، وقيل نضر ينضر قال : ﴿ وَجُوهُ يُومِئُذُ نَاضَرَةً ﴾ إلى ربها ناظرة ﴾ ونضر الله وجهه ، وأخضر ناضر : غصن حسن . والنضر والنضير الذهب لنضارته ، وقدح نضار خالص كالتبر ، وقدح نضار بالإضافة متخذ من الشجر .

( نطع ): النطيحة ما نطح من الأغنام فمات ، قال: ﴿ والمتردية والنطيحة ﴾ والناطح الظبي والطائر الذي يستقبلك بوجهه كأنه ينطحك

ویتشاؤم به ، ورجل نطیح مشئوم ومنه نواطح الدهر أی شدائده ، وفرس نطیح . یأخذ فودی رأسه بیاض .

(نطف): النطفة الماء الصافى ويعبر بها عن ماء الرجل، قال: ﴿ ثُمُ جَعَلَنَاهُ نَطْفَةً فَى قَرَارُ مَكِينَ ﴾ وقال: ﴿ مَنْ نَطْفَةً أَمْشَاجٍ – أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مَنَى ﴾ ويكنى عن اللؤلؤة بالنطفة ومنه صبى منطف إذا كان في أذنه لؤلؤة ، والنطف الدلو الواحدة نطفة ، وليلة نطوف يجيء فيها المطرحتي الصباح ، والناطف المداؤ من المائعات ومنه الناطف المعروف ، وفلان منطف المعروف وفلان ينطف بسوء كذلك كقولك يندى به .

( نطق ): النطق في المتعارف الأصوات المقطعة التي يظهرها اللسان و تعيها الآذان قال: ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ ولا يكاد يقال إلا للإنسان و لا يقال لغيره إلا على سبيل التبع نحو الناطق والصامت فيراد بالناطق ماله صوت وبالصامت ما ليس له صوت ، ولا يقال للحيوانات ناطق إلا مقيدا و على طريق التشبيه كقول الشاعر :

# عجبت لها أني يكون غناؤها فصيحاً ولم تفغر لمنطقها فمأ

والمنطقيون يسمون القوة التي منها النطق نطقاً وإياها عنوا حيث حدوا الإنسان فقالوا هو الحي الناطق المائت، فالنطق لفظ مشترك عندهم بين القوة الإنسانية التي يكون بها الكلام وبين الكلام المبرز بالصوت، وقد يقال الناطق لما يدل على شيء وعلى هذا قيل لحكيم: ما الناطق الصامت ؟ فقال: الدلائل الخبرة والعبر الواعظة، وقوله: ﴿ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ﴾ إشارة إلى أنهم لينوا من جنس الناطقين ذوى العقول، وقوله: ﴿ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ فقد قيل أراد الاعتبار فمعلوم أن الأشياء كلها ليست تنطق إلا من حيث العبرة وقوله: ﴿ علمنا منطق الطبر ﴾ فإنه سمى أصوات الطبر نطقاً اعتباراً بسليمان الذي كان يفهمه، فمن فهم من شيء معنى فذلك الشيء بالإضافة إليه بسليمان الذي كان صامتاً ، وبالإضافة إلى من لا يفهم عنه صامت وإن كان ناطقاً . وقوله: ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ فإن الكتاب ناطق لكن نطقه تدركه العين كما أن الكلام كتاب لكن يدركه السمع . وقوله: ﴿ وقالوا لجلودهم لم

سهديم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ فقد قيل إن ذلك يكون بالصوت المسموع وقيل يكون بالاعتبار والله أعلم بما يكون في النشأة الآخرة . وقيل حقيقة النطق اللفظ الذي هو كالنطاق للمعنى في ضمه وحصره والمنطق والمنطقة ما يشد به الوسط وقول الشاعر :

# وأبرح ماأدام الله قومسى بحمد الله منتطقاً مجيداً

فقد قبل منتقطاً جانباً أى قائداً فرساً لم يركبه ، فإن لم يكن في هذا المعنى غير هذا البيت فإنه يحتمل أن يكون أراد بالمنتطق الذى شد النطاق كقوله من يطل ذيل أبيه ينتطق به ، وقيل معنى المنتطق المجيد هو الذى يقول قولاً فيجيد فيه .

( نظر ) : النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الروية، يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم تترو، وقوله: ﴿ قُل انظروا ماذا في السموات ﴾ أي تأملوا . واستعمال النظير في البصر أكثر عند العامة ، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة ، قال تعانى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ويقال نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه رأيته أو لم تره ، ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته، قال : ﴿ أَفَلَا يُنظرُونَ إِلَى الْإِبَلِّ كَيْفَ خَلَقْتَ ﴾ نظرت في كذا تأملته ، قال : ﴿ فنظر نظرة فى النجوم ﴿ فقال إلى سقيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمُ ينظروا في ملكوت السموات والأرض ﴾ فذلك حث على تأمل حكمته في خلقها . ونظر الله تعالى إلى عباده : هو إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم ، قال تعانى : ﴿ وَلا يَكُلُّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنظر إليهم يوم القيامة ﴾ وعلى ذلك قوله : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ والنظر الانتظار ، يقال نظرته وانتظرته وأنظرته أى أخرته، قال تعالى: ﴿ وانتظروا إنا منتظرون ﴾ وقال: ﴿ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم - قل فانتظروا إلى معكم من المنتضرين ﴾ وقال : ﴿ انظرونا نقتبس من نوركم – وما كانوا إذا منتظرين – قال أنظرني إلى يوم يبعثون - قال إنك من المنظرين ﴾ وقال : ﴿ فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ﴾ وقال : ﴿ لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ﴾ وقال : ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض وماكانوا منظرين ﴾ فنفى الإنظار عنهم إشارة إلى مانبه عليه بقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ لَا يُسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً

ولا يستقدمون ﴾ وقال: ﴿ إلى طعام غير ناظرين إناه ﴾ أى منتظرين وقال: ﴿ فناظرة ثم يرجع المرسلون – هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ﴾ وقال: ﴿ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ وقال: ﴿ ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ﴾ وأما قوله: ﴿ رب أرنى أنظر إليك ﴾ فشرحه وبحث حقائقه يختص بغير هذا الكتاب. ويستعمل النظر فى التحير فى الأبور نحو قوله: ﴿ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ﴾ وقال: ﴿ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾ وقال: ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى ومنهم من ينظر إليك ﴾ فكل ذلك نظر عن تحير دال على قلة الغناء. وقوله: ﴿ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ﴾ قيل مشاهبون ، وقيل تعتبرون ، وقول الشاعر:

## \* نظر الدهر إليهم فابتهل «

فتنبيه أنه خانهم فأهلكهم ، وحى نظر أى متجاورون يرى بعضهم بعضاً كقول النبى عليه المناظر وكأنه ينظر كل النبى عليه : « لا يتراءى ناراهما » والنظير المثيل وأصله المناظر وكأنه ينظر كل واحد منهما إلى صاحبه فيباريه وبه نظرة ، إشارة إلى قول الشاعر : « وقالوا به من أعين الجن نظرة »

والمناظرة المباحثة والمباراة فى النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته ، والنظر البحث وهو أعم من القياس ؛ لأن كل قياس نظر وليس كل نظر قياساً .

( نعج ): النعجة الأنثى من الضأن والبقر الوحش والشاة الجبلى وجمعها نعاج ، قال تعالى : ﴿ إِن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة ﴾ ونعج الرجل إذا أكل لحم ضأن فأتخم منه ، وأنعج الرجل سمنت نعاجه ، والنعج الابيضاض ، وأرض ناعجة سهلة .

(.نعش): النعاس النبوم القليل، قال تعالى: ﴿ إِذْ يَعْشَيْكُمُ النَّعَاسُ أَمْنَةً – نَعَاسًا ﴾ وقيل النعاس ههنا عبارة عن السكون والهدوء وإشارة إلى قول النبي عليته : « طوبي لكل عبد نومة ٥ .

( نعق ): نعق الراعي بصوته ، قال تعالى : ﴿ كَمَثُلَ الَّذِي يَنعَقَ بَمَا لَا يَعْتَلُ الَّذِي يَنعَقَ بَمَا لَا يُسمَعُ إِلَّا دَعَاءُ وَنَدَاءً ﴾ .

( نعل ): النعل معروفة ، قال تعالى : ﴿ فاخلع نعليك ﴾ وبه شبه نعل الفرس و نعل السيف و فرس منعل في أسفل رسغه بياض على شعره ، ورجل ناعل ومنعل و يعبر به عن الغنى كما يعبر بالحافى عن الفقير .

( نعم ) : النعمة الحالة الحسنة وبناء النعمة بناء الحالـة التـي يكــون عليها الإنسان كالجلسة والركبة ، والنعمة التنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة ، والنعمة للجنس تقال للقليل والكثير ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمُهُ الله لا تحصوها – اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم – وأتمت عليكم نعمتي – فانقلبوا بنعمة من الله ﴾ إلى غير ذلك من الآيات . والإنعام إيصال الإحسان إلى الغير ، ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه من جنس الناطقين فإنه لايقال أنعم فلان على فرسه . قال تعالى : ﴿ أنعمت عليهم - وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ﴾ والنعماء بإزاء الضراء ، قال: ﴿ وَلَئِنَ أَذْقَنَاهُ نَعْمَاءُ بَعْدُ ضَرَّاءُ مُسْتُهُ ﴾ والنعمى نقيض البؤسي ، قال : ﴿ إِنْ هُو إِلَّا عَبِدَ أَنْعَمِنَا عَلَيْهُ ﴾ والنعيم النعمة الكثيرة ، قال : ﴿ في جناتِ النعيم: ﴾ وقال : ﴿ جناتِ النعيم ﴾ وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب العيش، يقال نعمه تنعيماً فتنعم أي جعله في نعمة أي لين عيش وخصب ، قال : ﴿ فَأَكْرُمُهُ وَنَعْمُهُ ﴾ وطعام ناعم وجارية ناعمة . والنعم مختص بالإيل ، وجمعه أنعام وتسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة ، لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم ، ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل قال: ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون – ومن الأنعام حمولة وفرشاً ﴾، وقوله: ﴿ فَاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ﴾ فالأنعام ههنا عام في الإبل وغيرها . والنعامي الريح الجنوب الناعمة الهبوب ، والنعامة سميت تشبيها بالنعم في الخلقة ، والنعامة المظلة في الجبل ، وعلى رأس البئر تشبيها بالنعامة في الهيئة من البعد، والنعام من منازل القمر تشبيها بالنعامة وقول الشاعر:

#### وابن النعامة عند ذلك مركبي \*

فقد قيل أراد رجله وجعلها ابن النعامة تشبيها بها فى السرعة ، وقيل النعامة باطن القدم ، وما أرى قال ذلك من قال إلا من قولهم ابن النعامة . وقولهم تنعم فلان إذا مشى مشيا خفيفاً فمن النعمة . ونعم كلمة تستعمل فى المدح بإزاء بئس فى الذم ، قال تعالى: ﴿ نعم العبد إنه أواب - فنعم أجر العاملين - نعم المولى ونعم النصير - والأرض فرشناها فنعم الماهدون - إن تبدوا الصدقات فنعما هى ﴾ وتقول إن فعلت كذا فيها ونعمت أى نعمت الخصلة هى ، وغسلته غسلاً نعما ، يقال فعل كذا وأنعم أى زاد وأصله من الإنعام ، ونعم الله بك عيناً . ونعم كلمة للإيجاب من لفظ النعمة ، تقول نعم ونعمة عين ونعمى عين وتعام عين ، ويصح أن يكون من لفظ أنعم منه ، أى ألين وأسهل .

( نغض ): الإنغاض تحريك الرأس نحو الغير كالمتعجب منه ، قال تعالى : ﴿ فسينغضون إليك رؤوسهم ﴾ يقال نغض نغضاناً إذا حرك رأسه ونغض أسنانه في ارتجاف ، والنغض الظليم الذي ينغض رأسه كثيراً ، والنغض غضروف الكتف .

( نفث ): النفث قذف الريق القليل وهو أقل من التفل ، ونفث الراق والساحر أن ينفث في عقده ، قال تعالى : ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ ومنه الحية تنفث السم ، وقيل لو سألته نفاثة سواك ماأعطاك أي ما بقى في أسنانك فنفثت به ، ودم نفيث نفثه الجرح ، وفي المثل : لابد للمصدور أن ينفث .

( نفح ): نفح الريح ينفح نفحاً وله نفحة طيبة أى هبوب من الخير وقد يستعار ذلك للشر ، قال تعالى : ﴿ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ﴾ ونفحت الدابة رمت بحافرها ، ونفحه بالسيف ضربه به ، والنفوح من النوق التى يخرج لبنها من غير حلب ، وقوس نفوح بعيدة الدفع للسهسم ، وأنفحة الجدى معروفة .

(نفخ): النفخ نفخ الريح في الشيء، قال: ﴿ يوم ينفخ في الصور - و نفخ في الصور - ثم نفخ فيه أخرى ﴾ وذلك نحو قوله: ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ ومنه نفخ الروح في النشأة الأولى ، قال: ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ يقال انتفخ بطنه ، ومنه استعير انتفخ النهار إذا ارتفع ، ونفخة الربيع حين أعشب ، ورجل منفوخ أي سمين .

( نَفِل ) : النفاد الفناء ، قال نعالى : ﴿ إِن هذا لرزقنا ماله من نفاد ﴾ يقال نفد ينفد ، قال تعالى : ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر

قبل أن تنفد – ما نفدت كلمات الله ﴾ وأنفدوا فنى زادهم ، وخصم منافد إذا خاصم لينفد حجة صاحبه ، يقال نافدته فنفدته .

( نفذ ): نفذ السهم في الرمية نفوذاً ونفاذاً والمثقب في الخشب إذا خرق إلى الجهة الأخرى ، ونفذ فلان في الأمر نفاذاً وأنفذته ، قال تعالى : ﴿ إِن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ ونفذت الأمر تنفذاً ، والجيش في غزوه ، وفي الحديث : « نفذوا جيش أسامة » والمنفذ الممر النافذ .

( نقو ) : النفر الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء كافزع إلى الشيء وعن الشيء ، يقال نفر عن الشيء نفوراً ، قال تعالى : ﴿ ما زادهم إلا نفوراً ﴾ ونفر إلى الحرب ينفر وينفر نفراً ومنه يوم النفر ، قال : ﴿ انفروا خفاقاً وثقالاً – إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أيماً – مالكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله – وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ﴾ والاستنفار حث القوم على النفر إلى الحرب ، والاستنفار حمل القوم على أن ينفروا أي من الحرب ، والاستنفار حمل القوم من أن ينفروا أي من الحرب ، والاستنفار أيضا طلب النفار ، وقوله : ﴿ كَانهم حمر مستنفرة ﴾ قرىء بفتح الفاء وكسرها ، فإذا كسر الفاء فمعناه نافرة ، وإذا فتح فمعناه منفرة . والنفر والنفير والنفرة عدة رجال يمكنهم النفر . والمنافرة فلان إذا فضل في المنافرة ، وتقول العرب نفر المحاكمة في المفاخرة ، وقد أنفر فلان إذا فضل في المنافرة ، وتقول العرب نفر فلان إذا سمى باسم يزعمون أن الشيطان ينفر عنه ، قال أعرابي قبل لأبي لما ولدت : نفر عنه ، فسماني قنفذاً وكناني أبا العدا . ونفر الجلد ورم ، قال أبو ولدت : نفر عنه ، فسماني قنفذاً وكناني أبا العدا . ونفر الجلد ورم ، قال أبو عبيدة ؛ هو من نفار الشيء عن الشيء أي تباعده عنه وتجافيه .

( نفس ) : النفس الروح فى قوله تعالى : ﴿ أخرجوا أنفسكم ﴾ قال : ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ﴾ وقوله : ﴿ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ﴾ وقوله : ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ فنفسه ذاته وهذا وإن كان قد حصل من حيث اللفظ مضاف ومضاف إليه يقتضى المغايرة وإثبات شيئين من حيث العبارة فلا شيء من حيث المعنى سواه تعالى عن الإثنوية من كل وجه . وقال بعض الناس إن إضافة النفس إليه تعالى إضافة الملك ، ويعنى بنفسه نفوسنا الأمارة بالسوء ، وأضاف إليه على سبيل الملك . والمنافسة مجاهدة النفس للتشبه

بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيره ، قال تعالى : ﴿ وَفَ ذَلْكَ فَلَيْنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ الْمَتَنَافُسُ وَالْمَنَافُسُ وَالْمَنَافُسُ وَالْمَنْفُرُ وَهُو كَالْغَذَاء لَلْنُفُسُ وَبَانَقُطَاعُهُ اللّهِ اللّه الله وَ اللّه الله من الله والمنخر وهو كالغذاء للنفس وبانقطاعه بطلانها ويقال للفرج نفس ومنه ماروى : ﴿ إِنِي لا أَجِد نفسُ ربكم من قبل اليمن ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا تسبوا الريح فإنها من نَفَسُ الرحمن ﴾ أي مما يفرج بها الكرب ، يقال اللهم نفس عنى ، أي فرج عنى . وتنفست الريح إذا هبت طيبة ، قال الشاعر :

فإن الصبا ريح إذا ما تنفست على نفس محزون تجلت همومها والنفاس ولادة المرأة ، تقول وهي نفساء وجمعها نفاس ، وصبئ منفوس ، وتنفس النهار عبارة عن توسعه ، قال تعالى : ﴿ والصبح إذا تنفس ﴾ ونفست بكذا ضنت نفسي به ، وشيء نفيس ومنفوس به ومنفس .

( نفش ): النفش نشر الصوف ، قال تعالى : ﴿ كَالْعَهْمَ الْمُنْفُوشَ ﴾ ونفش الغنم النفوش ﴾ ونفش الغنم النشارها ، والنفش بالفتح الغنم المنتشرة ، قال تعالى : ﴿ إِذْ نَفْسُتُ فَيهُ غَنْمُ القوم ﴾ والإبل النوافش المترددة ليلاً في المرعى بلا راع .

( فقع ): النفع ما يستعان به فى الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخير فهو خير ، فالنفع خير وضده الضر ، قال تعالى : ﴿ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ﴾ وقال : ﴿ قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً ﴾ وقال : ﴿ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم – ولا تنفع الشفاعة – ولا ينفعكم نصحى ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

(نفق): نفق الشيء مضى ونفد، ينفق إما بالبيع نحو نفق البيع نفاقاً ومنه نفاق الأيم، ونفق القوم إذا نفق سوقهم. وإما بالموت نحو نفقت الدابة نفوقاً، وإما بالفناء نحو نفقت الدراهم تنفق وأنفقتها. والإنفاق قد يكون في المال وفي غيره وقد يكون واجباً وتطوعاً، قال تعالى: ﴿ وانفقوا في سبيل الله - وأنفقوا مما رزقناكم ﴾ وقال: ﴿ لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون - وماتنفقوا من شيء فهو يخلفه - لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وقوله: ﴿ قل لو أنتم تملكون

خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ﴾ أى حشية الإقتار ، يقال أنفق فلان إذا نفق ماله فافتقر فالإنفاق ههنا كالإملاق فى قوله : ﴿ ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق ﴾ والنفقة اسم كما ينفق ، قال تعالى : ﴿ وما أنفقتم من نفقة – ولا ينفقون نفقة ﴾ والنفق الطريق النافذ والسرب فى الأرض النافذ فيه قال : ﴿ فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض ﴾ ومنه نافقاء اليربوع ، وقد نافق اليربوع ونفق ، ومنه النفاق وهو الدخول فى الشرع من باب والخروج عنه من باب وعلى ذلك نبه بقوله تعالى : ﴿ إن المنافقين هم الفاسقون ﴾ أى الخارجون من الشرع ، وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين . فقال تعالى : ﴿ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ﴾ ونيفق السراويل معروف .

( نقل ) : النقل قبل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار ، فإنه إذا اعتبر بكونه مظفوراً به يقال له غنيمة ، وإذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نقل ، ومنهم من فرق بينهما من حيث العموم والخصوص فقال الغنيمة ما حصل مستغنماً بتعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق كان أو غير استحقاق ، وقبل الظفر كان أو بعده . والنقل ما يحصل للإنسان قبل القسمة من جملة الغنيمة ، وقبل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء ، وقبل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال ممل قوله : ﴿ يسئلونك عن الأنفال ﴾ الآية ، وأصل ذلك من النفل أى الزيادة على الواجب ، ويقال له النافلة ، قال تعالى : ﴿ ومن الليل فتجهد به نافلة لك ﴾ وهو ولد الولد ، ويقال وعلى هذا قوله : ﴿ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ وهو ولد الولد ، ويقال نفلة أى تفضلاً وعلى هذا أى أعطيته نفلاً أى تفضلاً وتبرعاً ، والنوفل الكثير العطاء ، وانتفلت من كذا انتقيت منه .

(نقب): النقب في الحائط والجلد كالثقب في الحشب، يقال نقب البيطار سرة الدابة بالمنقب وهو الذي ينقب به، والمنقب المكان الذي ينقب ونقب الحائط، ونقب القوم ساروا، قال تعالى: ﴿ فنقبوا في البلاد هل من محيص ﴾ وكنب نقيب نقبت غلصمته ليضعف صوته والنقبة أول الجرب يبدو وجمعها نقب، والناقبة قرحة، والنقبة ثوب كالإزار سمى بذلك لنقبة تجعل فيها تكة، والمنقبة طريق منفذ في الجبال، واستعير لفعل الكريم إما لكه نه تأثيراً له أو

لكونه منهجاً في رفعه ، والنقيب الباحث عن القوم وعن أحوالهم وجمعه نقباء ، قال تعالى : ﴿ وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً ﴾ .

` ( نقذ ) : الإنقاذ التخليص من ورطة ، قال تعالى : ﴿ وكنتِم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ والنقذ ماأنقذته ، وفرس نقيذ مأخوذ من قوم آخرين كأنه أنقذ منهم وجمعه نقائذ .

( نقر ) : النقر قرع الشيء المفضى إلى النقب والمنقار ماينقر به كمنقار الطائر والحديدة التي ينقر بها الرحى ، وعبر به عن البحث فقيل نقرت عن الأمر ، واستعير للاغتياب فقيل نقرته ، وقالت امرأة لزوجها : مر بى على بني نظر ولا تمر بى على بنات نقر ، أى على الرجال الذين ينظرون إلى لا على النساء اللواتي يغتبنني . والنقرة وقبة يبقى فيها ماء السيل ، ونقرة القفا : وقبته ، والنقير وقبة في ظهر النواة ويضرب به المثل في الشيء الطفيف ، قال تعالى : ﴿ ولا يظلمون نقيراً ﴾ والنقير أيضاً خشب ينقر وينبذ فيه ، وهو كريم النقير أى كريم إذا نقر عنه أى بحث ، والناقور الصور ، قال تعالى : ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ ونقرت عنه أى بحث ، والناقور الصور ، قال تعالى : ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ ونقرت الرجل إذا صوت له بلسانك ، وذلك بأن تلصق لسانك مشيراً إليه ويقال لتلك الرجل إذا خصصته بالدعوة كأنك نقرت له بلسانك مشيراً إليه ويقال لتلك الدعوة النقرى .

( نقص ): النقص الخسران فى الحظ والنقصان المصدر ونقصته فهو منقوص ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَا لَمُوفُوهُمُ مُنْقُوصٍ مَنَ الأَمُوالُ وَالْأَنْفُسُ ﴾ وقال : ﴿ وَإِنَا لَمُوفُوهُمُ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ – ثُمْ لَمْ ينقصوكم شيئاً ﴾ .

( نقض ): النقض انتثار العقد من البناء والجبل والعقد هو ضد الإبرام ، يقال نقضت البناء والحبل والعقد ، وقد انتقض انتقاضاً ، والنَّقض المنقوض وذلك في الشعر أكثر والنَّقض كذلك وذلك في البناء أكثر ، ومنه قبل للبعير المهزول نقض ، ومن نقض الحبل والعقد استعير نقض العهد ، قال تعالى : ﴿ الذين ينقضون عهدهم – الذين ينقضون عهد الله – ولا العهد ، قال تعالى : ﴿ الذين ينقضون عهدهم أكلام وفي الشعر كنقائض جرير والفرزدق والنقيضان من الكلام ما لا يصح أحدهما مع الآخر نحو هو كذا وليس

بكذا في شيء واحد وحال واحدة ، ومنه انتقضت القرحة وانتقضت الدجاجة صوتت عند وقت البيض ، وحقيقة الانتقاض ليس الصوت إنما هو انتقاضها في نفسها لكي يكون منها الصوت في ذلك الوقت فعبر عن الصوت به ، وقوله تعالى : ﴿ الذي أنقض ظهرك ﴾ أي كسره حتى صار له نقيض ، والإنقاض صوت لزجر القعود ، قال الشاعر :

## « أعلمتها الإنقاض بعد القرقره «

ونقيض المفاصل صوتها.

( نقم ): نقمت الشيء ونقمته إذا نكرته إما باللسان وإما بالعقوبة . قال تعالى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمَ إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله – وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمَ إِلّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِالله – وَمَا نَقْمُونُ مِنَا ﴾ الآية والنقمة العقوبة . قال : ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرِقْنَاهُمْ فَى الله الذين أَجَرَمُوا – فَانْتَقَمْنًا مِنْهُمْ فَانْظُر كيف كان عاقبة المُكذبين ﴾ .

( نكب ): نكب عن كذا أى مال . قال تعالى : ﴿ عن الصراط لناكبون ﴾ والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب ومنه استعير للأرض . قال تعالى : ﴿ فامشوا فى مناكبها ﴾ واستعارة المنكب لها كاستعارة الظهر لها فى قوله تعالى : ﴿ ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ ومنكب القوم رأس العرفاء مستعار من الجارحة استعارة الرأس للرئيس ، واليد للناصر ، ولفلان النكاية فى قومه كقولهم النقابة . والأنكب المائل المنكب ومن الإبل الذى يميثنى فى شق . والنكب داء يأخذ فى المنكب ، والنكباء ريح ناكبة عن المهب ، ونكبته حوادث الدهر أى هبت عليه هبوب النكباء .

( نكث ) : النكث نكث الأكسية والغزل قريب من النقض واستعير لنقض العهد قال تعالى : ﴿ وَإِنْ نَكْثُوا أَيَّانِهُم - إِذَا هُم يَنْكُثُونَ ﴾ والنكث كالنقض ، والنكيثة كالنقيضة ، وكل خصلة ينكث فيها القوم يقال لها نكيثة ، قال الشاعر :

### متى يك أمر للنكيثة أشهد »

( نكح ) : أصل النكاح للعقد ، ثم استعير للجماع ومحال أن بكون في

الأصل للجماع ، ثم أستعير للعقد ؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستقطعونه لل يستحسنونه ، قال تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامي - إذا نكحتم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

( نكد ) : النكد كل شيء خرج إلى طالبه يتعسر ، يقال رجل نكّد و نَكِدٌ و نَكِدٌ و نَكِدٌ و نَكِدٌ و نَكِدٌ و نَكِدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ و الذي خبث لا يخرج إلا نكداً ﴾ .

( نكر ) : الإنكار ضد العرفان ، يقال أنكرت كذا ونكرت وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره وذلك ضرب من الجهل، قال تعالى : ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم – فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ﴾ وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب لكن ربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة ويكون في ذلك كاذباً . وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها – فهم له منكرون – فأي آيات تنكرون ﴾ والمنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه ، أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة وإلى ذلك قصد بقوله تعالى : ﴿ وَالْآمَرُونَ بِالْمُعْرُوفُ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكُرُ – كَانُوا لَا يُتناهُونَ عَنِ مَنكُرُ فعلوه – وينهون عن المنكر – وتأتون في ناديكم المنكر ﴾ وتنكير الشيء من حيث المعنى جعله بحيث لا يعرف ، قال تعالى : ﴿ نكروا لها عرشها ﴾ وتعريفه جعله بحيث يعرف: واستعمال ذلك في عبارة النحويين هو أن يجعل الاسم على صيغة مخصوصة ونكرت على فلان وأنكرت إذا فعلت به فعلاً يردعه ، قال تعالى : ﴿ فَكِيفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أي إنكاري . والنكر الدهاء والأمر الصعب الذي لا يعرف وقد نكر نكارة ، قال : ﴿ يوم يدع الداع إلى شيء نكر ﴾ . وفي الحديث: « إذا وضع الميت في القبر أتاه ملكان منكر ونكير ﴿ واستعيرت المناكرة للمحاربة.

( نكس ): النكس قلب الشيء على رأسه ومنه نكس الولد إذا خرج رجله قبل رأسه ، قال تعالى : ﴿ ثم نكسوا على رؤوسهم ﴾ والنكس في المرض أن يعود في مرضه بعد إفاقته ، ومن النكس في العمر قال : ﴿ ومن نعمره ننكسه

فى الخلق ﴾ وذلك مثل قوله: ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ﴾ وقرىء : ﴿ ننكسه ﴾ ، قال الأخفش لا يكاد يقال نكسته بالتشديد إلا لما يقلب فيجعل رأسه أسفله . والنكس السهم الذى انكسر فوقه فجعل أعلاه أسفله فيكون رديناً ، ولرداءته يشبه به الرجل الدنىء .

( نكص ): النكوص الإحجام عن الشيء ، قال تعالى : ﴿ نكص على عقبيه ﴾ .

( نكف ): يقال نكفت من كذا واستنكفت منه أنفت . قال تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَنَكُفُوا ﴾ وأصله من ﴿ لَنْ يَسْتَنَكُفُوا ﴾ وأصله من نكفت الشيء نحيته ومن النكف وهو تنحيه الدمع عن الحد بالإصبع ، وبحر لا ينكف أي لا ينزح ، والانتكاف الحروج من أرض إلى أرض .

(نكل): يقال نكل عن الشيء ضعف. وعجز، ونكلته قيدته، والنكل قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين والجمع الأنكال، قال تعالى: ﴿ إِنْ لَدِينَا أَنْكَالًا وجَحِيماً ﴾ ونكلت به إذا فعلت به ماينكل به غيره واسم ذلك الفعل نكال، قال تعالى: ﴿ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ﴾ وقال: ﴿ جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ﴾ وفي الحديث: ١ إن الله يجب النكل على النّب أي الرجل القوى على الفرس القوى.

( نم ): النم إظهار الحديث بالوشاية ، والنميمة الوشاية ، ورجل نمام ، قال تعالى : ﴿ هماز مشاء بنميم ﴾ وأصل النميمة الهمس والحركة الحفيفة ومنه أسكت الله نامته أى ماينم عليه من حركته ، والنمام نبت ينم عليه رائحته ، والنمنمة خطوط متقاربة وذلك لقلة الحركة من كاتبها في كتابته .

( نمل ): قال تعالى : ﴿ قالت نملة ياأيها النمل ﴾ وبطعام منمول فيه النمل ، والنملة قرحة تخرج بالجنب تشنيها بالنمل فى الهيئة ، وشق فى الحافر ومنه فرس نمل القوائم خفيفها . ويستعار النمل للنميمة تصوراً لدبيبه فيقال هو نمل وذو نملة وتمال أى نمام ، وتنمل القوم تفرقوا للجمع تفرق النمل ، ولذلك يقال هو أجمع من نملة ، والأنملة طرف الأصابع ، وجمعه أنامل .

( نهج ): النهج الطريق الواضح ونهج الأمر وأنهج وضح ومنهج الطريق ومنهاجاً الله ومنه قولهم : نهج ومنهاجاً الله ومنه قولهم : نهج الثوب وأنهج بان فيه أثر البلى ، وقد أنهجه البلى .

(نهر): النهر مجرى الماء الفائض وجمعه أنهار، قال تعالى: ﴿ وَفَجَرَنَا خَلَالُهُمَا نَهُراً – وَأَلْقَى فَى الأَرْضَ رَوَاسَى أَنْ تَمَيْد بَكُمْ وَأَنْهَاراً وَسَبِلاً ﴾ وجعل الله تعالى ذلك مثلا لما يدر من فيضه وفضله فى الجنة على الناس، قال: ﴿ إِنَّ المُتقَينَ فَي جَنَاتَ وَنِهُ جَنَاتَ وَيَجِعل لَكُمْ أَنْهَاراً – جَنَاتَ تَجْرَى مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارِ ﴾ والنهر السعة تشبيها بنهر الماء، ومنه أنهرت الدم أى أسلته إسالة، وأنهر الماء جرى، ونَهْر نَهْر كثير الماء، قال أبو ذؤيب:

أقامت به فابتنت خيمة على قصب وفراتٍ نَهِ الفجر إلى والنهار الوقت الذى ينتشر فيه الضوء ، وهو فى الشرع ما بين طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس ، وفى الأصل ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وقال تعالى : ﴿ وَهُ الذَى جعل الليل والنهار خلفة ﴾ وقال : ﴿ أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً ﴾ وقابل به البيات فى قوله : ﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ﴾ ورجل نهر صاحب نهار ، والنهار فرخ الحبارى ، والمنهرة فضاء بين البيوت كالموضع الذى تلقى فيه الكناسة ، والنهر والانتهار الزجر بمغالظة ، يقال نهره وانتهره ، قال تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما – وأما السائل فلا تنهر ﴾ .

( نهى ) : النهى الزجر عن الشيء ، قال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتِ الذِي يَهِي عَبِداً إِذَا صَلَى ﴾ وهو من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره ، وما كان بالقول فلا فرق بين أن يكون بلفظه افعل نحو اجتنب كذا ، أو بلفظة لا تفعل ، ومن حيث اللفظ هو قولهم : لا تفعل كذا ، فإذا قبل لا تفعل كذا فنهى من حيث اللفظ والمعنى جميعاً نحو قوله تعالى : ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ ولهذا قال : ﴿ ما نها كما عن هذه الشجرة ﴾ وقوله : ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ﴾ فإن لم يعن أن يقول لنفسه لا تفعل كذا ، بل أراد قمعها عن شهوتها و دفعها عما نزعت إليه وهمت به ، وكذا المنهى عن المنكر يكون تارة باليد وتارة باللسان وتارة بالقلب ، قال تعالى : ﴿ أَتُهَانَا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا ﴾ وقوله : ﴿ وأن الله يأمر – إلى قوله – وينهى عن القحشاء ﴾ أي، يحث على فعل

الخير ويزجر عن الشر ، وذلك بعضه بالعقل الذى ركبه فينا ، وبعضه بالشرع الذى شرعه لنا ، والانتهاء الانزجار عما نهى عنه ، قال تعالى : ﴿ قُلُ للذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتُهُوا يَغْفُر لهم مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ وقال : ﴿ لَكُنْ لَمْ تَنْتُهُ لأَرْجِمْنَكُ واهجرنى مَلِيًّا ﴾ وقال : ﴿ لَكُنْ لَمْ تَنْتُهُ يَانُوحُ لَتَكُونُن مِن المُرجومِين - فَهِلُ أَنْتُم مَنْتُهُون - مَلِيًّا ﴾ وقال : ﴿ لَكُنْ لمَ مَاسِلْفُ ﴾ أى بلغ به نهايته . والإنهاء فى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ﴾ أى بلغ به نهايته . والإنهاء فى الأصل إبلاغ الفهى ، ثم صار متعارفاً فى كل إبلاغ فقيل أنهيت إلى فلان خبر كذا أى بلغت اليه النهاية ، وناهيك من رجل كقولك حسبك ، ومعناه أنه غاية فيما أى بلغت اليه النهاية ، وناهيك من رجل كقولك حسبك ، ومعناه أنه غاية فيما تطلبه وينهاك عن تطلب غيره ، وناقة نهية تناهت سمناً ، والنهية العقل الناهى عن القبائح جمعها نهى ، قال : ﴿ إِنْ فَى ذَلْكُ لآيات لأولى النهى ﴾ وتنهية الوادى حيث ينتهى إليه السيل ، ونهاء النهار ارتفاعه وطلب الحاجة حتى نهى عنها أى انتهى عن طلبها ظفر بها أو لم يظفر .

( نوب ): النوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى ، يقال ناب نوباً ونوبة ، وسمى النحل نوباً لرجوعها إلى مقارها ، ونابته نائبة أى حادثة من شأنها أن تنوب دائباً ، والإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل ، قال ؛ ﴿ وخر راكعاً وأناب – وإليك أنبنا – وأنيبوا إلى ربكم – منيين إليه ﴾ وفلان ينتاب فلاناً أى يقصده مرة بعد أخرى .

( نوح ): نوح اسم نبى ، والنوح مصدر ناح أى صاح بعويل ، يقال ناحت الحمامة نوحاً وأصل النوح اجتماع النساء فى المناحة ، وهو من التناوح أى التقابل ، يقال جبلان يتناوحان ، وريحان يتناوحان ، وهذه الريح نيحة تلك أى مقابلتها ، والنوائح النساء ، والمنوح المجلس .

( نور ): النور الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار ، وذلك ضربان دنيوي وأخروي ، فالدنيوي ضربان : ضرب معقول بعين البصيرة وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن . ومحسوس بعين البصر ، وهو ما انتشر من الأجسام النيرة كالقمرين والنجوم والنيرات . فمن النور الإلهي قوله تعالى : ﴿ وجعلنا له نوراً يمشي به فى هذ جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ وقال : ﴿ وجعلنا له نوراً يمشي به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ﴾ وقال : ﴿ ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ﴾ وقال :

﴿ أَفْمَنَ شَرْحَ اللَّهَ صَدْرَهُ لَلْإِسَلَامُ فَهُو عَلَى نُورَ مَنْ رَبَّهُ ﴾ وقال : ﴿ نُورَ عَلَى نُورَ يهدى الله لنوره من يشاء ﴾ ومن المحسوس الذي بعين البصر نحو قوله : ﴿ هُو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ﴾ وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخص من النور ، قال : ﴿ وقمراً منيراً ﴾ أي ذا نور . ومما هو عام فيهما قوله : ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ وقوله : ﴿ ويجعل لكم نوراً تمشون به – وأشرقت الأرض بنور ربها ﴾ ومسن النور الأخسروى قولـــه : ﴿ يسعى نورهم بين أيديهم - والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا – انظرونا نقتبس من نوركم – فالتمسوا نوراً ﴾ ويقال أنار الله كذا ونوره وسمى الله تعالى نفسه نوراً من حيث أنه هو المنـور ، قال : ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ وتسميته تعالى بذلك لمبالغة فعله . والنار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة ، قال : ﴿ أَفرأيتم النار التي تورون ﴾ وقال : ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾ وللحرارة المجردة ولنار جهنم المذكورة في قوله: ﴿ النار وعدها الله الذين كفروا – وقودها الناس والحجارة – نار الله الموقدة ﴾ وقد ذكر ذلك في غير موضع . ولنار الحرب المذكورة في قوله ﴿ كلما أوقدوا ناراً للحرب ﴾ وقال بعضهم: النار والنور من أصل واحد وكثيراً ما يتلازمان لكن النار متاع للمقوين في الدنيا والنور متاع لهم في الآخرة ، ولأجل ذلك استعمل في النور الاقتباس فقال تعالى : ﴿ نَقْتُبُسُ مِنَ نوركم ﴾ وتنورت ناراً أبصرتها ، والمنارة مفعلة من النور أو من النار كمنارة السراج أو ما يؤذن عليه ومنار الأرض أعلامها والنوار النفور من الريبة وقد نارت المرأة تنور نوراً ونواراً ونور الشجر ونواره تشبيهاً بالنور ، والنور ما يتخذ للوشم يقال نورت المرأة يدها وتسميته بذلك لكونه مظهراً لنور العضو .

( نوس ): الناس قيل أصله أناس فحذف فاؤه لما أدخل عليه الألف واللام ، وقيل قلب من نسى وأصله إنسيان على إفعالان ، وقيل أصله من ناس ينوس إذا اضطرب ، ونست الإبل سقتها ، وقيل ذو نواس ملك كان ينوس على ظهره ذؤابة فسمى بذلك وتصغيره على هذا نويس ، قال تعالى : ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ والناس قد يذكر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزاً وذلك اذا اعتبر معنى الإنسانية وهو وجود الفضل والذكر وسائر الأخلاق الحمدة ، المعانى المختصة به ، فإن كل شي عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق اسمه

كاليد فإنها إذا عدمت فعلها الخاص بها فإطلاق اليد عليها كإطلاقها على يد السرير ورجله ، فقوله تعالى : ﴿ آمنوا كما آمن الناس ﴾ أى كما يفعل من وجد فيه معنى الإنسانية ولم يقصد بالإنسان عيناً واحداً بل قصد المعنى وكذا قوله : ﴿ أم يحسدون الناس ﴾ أى من وجد فيه معنى الإنسانية أى إنسان كان ، وربما قصد به النوع كما هو وعلى هذا قوله ﴿ أم يحسدون الناس ﴾ .

(نوش): النوش التناول ، قال الشاعر:

« تنوش البربر حيث طاب اهتصارها »

البرير ثمر الطلح والأهتصار الإمالة ، يقال هصرت الغصن إذا أملته ، وتناوش القوم كذا تناولوه ، قال : ﴿ وأنى لهم التناوش ﴾ أى كيف يتناولون الإيمان من مكان بعيد ولم يكونوا يتناولونه عن قريب في حين الاختيار والانتفاع بالإيمان إشارة إلى قوله : ﴿ يوم لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ الآية ومن همز فإما أنه أبدل من الواو همزة نحو ، أقتت في وقتت ، وأدؤر في أدور ، وإما أن يكون من النأش وهو الطلب .

( توص ): ناص إلى كذا التجأ إليه ، وناص عنه ارتد ينوص نوصاً والمناص الملجأ ، قال : ﴿ وَلَاتَ حَيْثَ مِنَاصَ ﴾ .

( نيل ): النيل ما يناله الإنسان بيده ، نلته أناله نيلا ، قال : ﴿ لَن تَنَالُوا اللهِ حَلَمُ اللهِ اللهُ الل

### « جزعت وليس ذلك بالنوال «

قيل معناه بصواب . وحقيقة النوال ما يناله الإنسان من الصلة وتحقيقه ليس ذلك مما تنال منه مراداً ، وقال تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالُ الله لِحُومُهَا وَلَا دَمَاؤُهَا وَلَكُنْ يَنَالُ الله التقوى منكم ﴾ .

( نوم ): النوم فسر على أوجه كلها صحيح بنظرات بختلفة ، قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه ، وقيل هو أن يتوفى الأنفس كله الآية ، وقيل النوم موت النفس من غير موت ، قال : ﴿ الله يتوفى الأنفس كله الآية ، وقيل النوم ، قال : خفيف والموت نوم ثقيل ، ورجل نؤوم ونومة كثير النوم ، والمنام : النوم ، قال : ﴿ ومن آياته منامكم بالليل – وجعلنا نومكم سباتاً – لا تأخذه سنة ولا نوم كل والنومة أيضاً خامل الذكر ، واستنام فلان إلى كذا اطمأن إليه ، والمنامة الثوب الذي ينام فيه ، ونامت السوق كسدت ، ونام الثوب أخلق أو حلق معاً ، واستعمال النوم فيهما على التشبيه .

( نون ) : النون الحرف المعروف ، قال تعالى ؛ ﴿ نَ وَالْقَلَم ﴾ والنون الحوت العظيم وسمى يونس ذا النون فى قوله: ﴿ وذا النون ﴾ لأن النون كان قد التقمه ، وسمى سيف الحارث ابن ظالم: ذا النون .

( ناء ): يقال ناء بجانبه ينوء ويناء ، قال أبوعبيدة : ناء مثل ناع أى نهض ، وأنأته أنهضته . قال ﴿ لتنوء بالعصبة ﴾ وقرىء: ﴿ ناء ﴾ مثل ناع أى نهض به عبارة عن التكبر كقولك شمخ بأنفه وازور جانبه .

( نأى ): قال أبو عمرو : نأى مثل نعى أعرض ، وقال أبو عبيدة : تباعد ، ينأى وانتأى افتعل منه والمنتأى الموضع البعيد ، ومنه النؤى لحفيرة حول الخباء تباعد الماء عنه وقرى : ﴿ ناء بجانبه ﴾ أى تباعد به . والنية تكون مصدراً واسما من نويت وهى توجه القلب نحو العمل وليس من ذلك بشيء .

# السواو

(وبل): الوبل والوابل المطر الثقيل القطار، قال تعالى: ﴿ فأصابه وابل - كمثل جنة بربوة أصابها وابل ﴾ ولمراعاة الثقل قبل للأمر الذى يخاف ضرره وبال، قال تعالى: ﴿ فذاقوا وبال أمرهم ﴾، ويقال طعام وبيل ، وكلأ وبيل يخاف وباله، قال ﴿ فأخذناه أحذاً وبيلاً ﴾ .

(وبو): الوبر معروف وجمعه أوبار، قال: ﴿ ومن أصوافها وأوبارها ﴾ وقيل سكان الوبر لمن بيوتهم من الوبر، وبنات أوبر للكمء الصغار التي عليها مثل الوبر، ووبرت الأرنب غطت بالوبر الذي على زمعاتها أثرها، ووبر الرجل ف منزله أقام فيه تشبيها بالوبر الملقى، نحو تلبد بمكان كذا ثبت فيه ثبوت اللبد، ووبار قيل أرض كانت لعاد،

( وبق ) : وبق إذا تثبط فهلك ، وبقا وموبقاً ، قال : ﴿ وجعلنا بينهم موبقاً ﴾ وأوبقه كذا ، قال : ﴿ أو يوبقهن بما كسبوا ﴾ .

(وتن): الوتين عرق يسقى الكبد وإذا انقطع مات صاحبه ، قال: ﴿ ثَمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اللَّوْتِينَ ﴾ والموتون المقطوع الوتين. ، والمواتنة أن يقرب منه قرباً كقرب الوتين وكأنه أشار إلى نحو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ واستوتن الإبل إذا غلظ وتينها من السمن .

(وتد): الوتد وقد وتدته أتده وبدأ ، قال: ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ وكيفية كون الجبال أوتاداً ؛ والحبال أوتاداً بختص بما بعد هذا الباب وقد يسكن التاء ويدغم في الدال فيصير ودا ، والوتدان من الأذن تشبيهاً بالوتد للنتو فيهما .

( وتر ): الوتر في العدد خلاف الشفع وقد تقدم الكلام فيه في قوله: 
﴿ والشفع والوتر ﴾ وأوتر في الصلاة . والوتر والوتر ، والترة : الذحل ، وقد وترته إذا أصبته بمكروه ، قال : ﴿ ولن يتركم أعمالكم ﴾ والتواتر تتابع الشيء وترأ وفرادي وجاءوا تترى : ﴿ ثم أرسلنا رسلنا تترى ﴾ ولا وتيرة في كذا ولا غميزة ولا غيرة ، والوتيرة السجية من التواتر ، وقيل للحلقة التي يتعلم عليها الرمي الوتيرة وكذلك للأرض المنقادة ، والوتيرة الحلجز بين المنخرين .

(وثق): وثقت به أثق ثقة: سكنت اليه واعتمدت عليه ، وأوثقته شددته ، والوثاق والوثاق اسمان لما يوثق به الشيء ، والوثقي تأنيث الأوثق . قال تعالى : ﴿ ولا يوثق وثاقه أحد - حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ﴾ والميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد ، قال : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين - وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم - وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ والموثق الاسم منه ؛ قال : ﴿ حتى تؤتون موثقاً من الله ﴾ إلى قوله : ﴿ موثقهم ﴾ والوثقي قريبة من الموثق ، قال : ﴿ فقد استمسك بالعروة الوثقي ﴾ وقالوا رجل ثقة وقوم ثقة ويستعار للموثوق به ، وناقة موثقة الخلق محكمته .

( وثن ): الوثن واحد الأوثان وهو حجارة كانت تعبد، قال : ﴿ إِنَمَا الْخَذْتُم مَن دُونَ الله أُوثَاناً ﴾ وقيل أوثنت فلاناً أجزلت عطيته ، وأوثنت من كذا أكثرت منه .

( وجب ): الوجوب الثبوت . والواجب يقال على أوجه : الأول في مقابلة الممكن وهو الحاصل الذي إذا قدر كونه مرتفعاً حصل منه محال نحو وجود الواحد مع وجود الاثنين فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين . الثالى : يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم ، وذلك ضربان : واجب من جهة العقل كوجوب معرفة الوحدانية ومعرفة النبوة ، وواجب من جهة الشرع كوجوب العبادات الموظفة . ووجبت الشمس إذا غابت كقولهم سقطت ووقعت ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فإذا وجبت جنوبها ﴾ ووجب القلب وجيباً كل ذلك اعتبار بتصور الوقوع فيه ، ويقال في كله أوجب . وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار . وقال بعضهم الواجب يقال على وجهين ، أحدهما : أن يراد به اللازم الوجوب فإنه لا يصح أن لا يكون موجوداً كقولنا في الله جل جلاله واجب الوجوب فإنه لا يصح أن لا يكون موجوداً كقولنا في الله جل جلاله واجب موجوده . والثانى : الواجب بمعنى أن حقه أن يوجد . وقول الفقهاء الواجب ما إذا لم يفعله يستحق العقاب وذلك وصف له بشيء عارض له لا بصفة لازمة له ويجرى من يقول الإنسان الذي مشى مشى برجلين منتصب القامة .

( وجله ): الوجود أضرب: وجود بإحدى الحواس الخمس نحو: وجدت زيداً ، ووجدت طعمه . ووجدت صوته ، ووجدت خشونته ، ووجود بقوة الغضب كوجود الحزن بقوة الغضب كوجود الحزن

والسخط . ووجود بالعقل أو بواسطة العقل كمعرفة الله تعالى ومعرفة النبوة : وماينسب إلى الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد إذ كان الله منزها عن الوصف بالجوارح والآلات نحو:﴿ وماوجدنا لأكثرهم من عهد – وإن وجدنا أكثرهم لفاسين ﴾ وكذلك المعدوم يقال على هذه الأوجه . فأما وجود الله تعالى للأشياء فبوجه أعلى من كل هذا ويعبر عن التمكن من الشيء بالوجود نحو:﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ أي حيث رأيتموهم، وقوله: ﴿ فوجد فيها رجلين ﴾ أي تمكن منهما وكانا يقتتلان ، وقوله : ﴿ وجدت امرأة ﴾ إلى قوله : ﴿ يسجدون للشمس ﴾ فوجود بالبصر والبصيرة فقد كان منه مشأهدة بالـبصر واعتبار لحالها بالبصيرة ، ولولا ذلك لم يكن له أن يحكم بقوله : ﴿ وجدتها وقومها ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فلم تجدوا ماء ﴾ فمعناه فلم تقدروا على الماء ، وقوله: ﴿ من وجدكم ﴾ أي تمكنكم وقدر غناكم، ويعبر عن الغنبي بالوجدان والجدة ،وقدحكي فيه الوّجدو الوِجدو الوُجد ،ويعبر عن الحزن والحب بالوجد ،وعن الغضب بالموجدة ، وعن الضالة بالوجود . وقال بعضهم الموجودات ثلاثة أضرب : موجود لامبدأله ولامنتهي ، وليس ذلك إلاالباري تعالى ، وموجودله مبدأ ومنتهى كالناس في النشأة الأولى وكالجواهر الدنيوية، وموجودله مبدأ ونيس له منتهي ، كالناس في النشأة الآخرة .

( وجس ): الوجس الصوت الحنفى والتوجس التسمع والإيجاس وجود ذلك في النفس، قال : ﴿ فأوجس منهم خيفة ﴾ فالوجس قالوا هو حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لأن الهاجس مبتدأ التفكير ثم يكون الواجس الخاطر .

﴿ وجل ﴾ : الوجل استشعار الخوف ، يقال وجل يوجل وجلا فهو وجل ، وجلا فهو وجل ، قال : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم – إنا منكم. وجلون – قالوا لاتوجل – وقلوبهم وجلة ﴾ .

(وجه): أصل الوجه الجارحة ، قال ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم - وتغشى وجوههم النار ﴾ ولما كان الوجه أول ما يستقبلك ، وأشرف ما فى ظاهر البدن استعمل فى مستقبل كل شيء وفى أشرفه ومبدئه فقيل وجه كذا ووجه النهار . وربما عبر عن الذات بالوجه فى قول الله : ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ قيل ذاته وقيل أراد بالوجه ههنا التوجه إلى الله تعالى بالأعمال

الصالحة . وقال ﴿ فَأَيْنَا تُولُوا فَتُمْ وَجُهُ الله - كُلُّ شَيءَ هَالِكَ إِلَا وَجُهُهُ - يُريدُون وجه الله - إنما نطعمكم لوجه الله ﴾ قيل إن الوجه في كل هذا ذاته ويعني بذلك كل شيء هالك إلا هو ، وكذا في أخواته . وروى أنه قيل ذلك لآبي عبد الله بن الرضا فقال سبحان الله لقد قالوا قولاً عظيما إنما عنى الوجه الذي يؤتى منه ، ومعناًه كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلاماأريدبه الله، وعلى هذا الآيات الأخر ، وعلى هذا قوله : ﴿ يريدون وجهه – يريدون وجه الله ﴾ وقوله : ﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ﴾ فقد قيل أرادبه الجارحة واستعارها كقولك قتلت كذا بيدى، وقيل أراد بالإقامة تحرى الاستقامة، وبالوجه التوجه ، والمعنى أخلصوا العبادة لله في الصلاة . وعلى هذا النحو قوله:﴿ فإن حاجوك فِقل أسلمت وجهى لله ﴾ وقوله : ﴿ ومن يسلم وجهـه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى – ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله. ﴾ وقوله : ﴿ فَأَقُمْ وَجَهَلُ لَلَّذِينَ حَنِيفًا ﴾ فالوجه في كل هذا كما تقدم ، أو على الاستعارة للمذهب والطريق. وفلان وجه القوم كقولهم عينهم ورأسهم ونحو ذلك . وقال : ﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ وقوله : ﴿ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ﴾ أي صدر النهار . ويقال واجهت فلاناً جعلت وجهي تلقاء وجهه . ويقال للقصد وجه ، وللمقصد جهة ووجهة وهي حيثًا نتوجه للشيء ، قال : ﴿ وَلَكُلُّ وَجَهَةَ هُو مُولِيهَا ﴾ إشارة إلى الشريعة كقوله شرعة ، وقال بعضهم : الجاه مقلوب عن الوجه لكن الوجه يقال فى العضو والحظوة ، والجاه لايقال إلافي الحظوة . ووجهت الشيء أرسلته في جهة واحدة فتوجه وفلان وجيه ذوجاه ، قال : ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ﴾ وأحمق ما يتوجه به: كناية عن الجهل بالتفرط، وأحمق ما يتوجه، بفتح الياء وحذف به عنه ، أي لا يستقيم في أمر من الأمور لحمقه والتوجيه في الشعر الحرف الذي بين أنف التأسيس وحرف الروى .

( وجف ): الوجيف سرعة السير ، وأوجفت البعير أمرعته ، قال : ﴿ فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب ﴾ وقيل أدل فأمل ، وأوجف فأعجف أى حمل الفرس على الإسراع فهزله بذلك ، قال: ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ أى مضطربة كقولك طائرة وخافقة ، ونحو ذلك من الاستعارات لها .

(وحلا): الوحدة الانفراد والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له ألبتة ، ثم يطلق على كل موجود حتى أنه ما من عدد إلا ويصح أن يوصف به فيقال عشرة واحدة ومائة واحدة وألف واحد ، فالواحد لفظ مشترك يستعمل على خمسة أوجه : الأول ماكان واحداً في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس ، وزيد وعمرو واحد في النوع ، الثاني : ماكان واحداً بالاتصال إما من حيث الحفاقة كقولك حرفة واحدة . الثالث : ماكان واحداً لعدم نظيره إما في الجلقة كقولك الشمس واحدة وإما في دعوى الفضيلة. كقولك فلان واحد دهره ، وكقولك الشمس واحده وإما في دعوى الفضيلة. كقولك فلان واحد دهره ، وكقولك نسيج وحده . الرابع : ماكان واحداً لامتناع التجزى فيه إمالصغره كالهباء ، وإمالصلابته كالألماس ، الحامس : للمبدأ إما لمبدأ العدد كقولك واحد اثنان ، وإما لمبدأ الحط كقولك واحد اثنان ، وإما لمبدأ الخط كقولك النقطة الواحدة . والوحدة في كلها عارضة ، وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزى ولا التكثر ، ولصعوبة هذه الوحدة قال تعالى : ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ ، والوحد المفرد ويوصف به غير الله تعالى ، كقول الشاعر :

## على مستأنس وحد "

وأحد مطلقا لايوصف به غير الله تعالى . وقد تقدم فيما مضى ، ويقال فلان لاواحد له ، كقولك هو نسيج وحده ، وفي الذم يقال هو عيبر وحده وجميش وحده ، وإذا أريد ذم أقل من ذلك قيل رجيل وحده .

(وحش): الوحش خلاف الإنس وتسمى الحيوانات التى لاأنس لها بالإنس وحشاً وجمعه وحوش، قال: ﴿ وإذا الوحوش حشرت ﴾ ، والمكان الذي لاأنس فيه وحش، يقال لقيته بوحش إصمت أى ببلد قفر ، وبات فلان وحشاً إذا لم يكن في جوفه طعام وجمعه أوحاش وأرض موحشة من الوحش، ويسمى المنسوب إلى المكان الوحش وحشياً ، وعبر بالوحشي عن الجانب الذي يضاد الإنسى ، والإنسى هو مايقبل منهما على الإنسان ، وعلى هذا وحشى القوس وإنسيه .

( وحى ): أصل الوحى الإشارة السريعة ولتضمن السرعة قيل أمر وحى وذلك يكون بالكلام على سبيل الرميز والتعيريض، وقيد يكون بصوت مجرد

عن التركيب وبإشارة ببعض الجوارح ، وبالكتابة ، وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا: ﴿ فَخُرَجَ عَلَى قُومُهُ مِنَ الْمُحْرَابُ فَأُوحِي إِلَيْهُمْ أَنْ سَبَحُوا بَكُرَةً وعشياً ﴾ فقد قيل رمز وقيل اعتبار وقيل كتب، وعلى هذه الوجوه قوله: ﴿ وَكَذَلَكُ جَعَلَنَا لَكُلُّ نَبِّي عَدُوا شَيَاطِينَ الْإِنْسُ وَالْجِنْ يُوحِي بَعْضِهُمْ إِلَّى بَعْض زخرف القول غروراً ﴾ وقوله:﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله:﴿ من شر الوسواس الجناس ﴾ وبقوله عليه الصلاة والسلام : « وإن للشيطان لمة الخير » ويقال للكلمة الإلهية التي تلقي إلى أنبيائــه وأوليائه وحي وذلك أضرب حسبها دل عليه قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشُرُ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهُ إلاوحياً – إلى قوله – بإذنه مايشاء ﴾ وذلك إمابرسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل عليه السلام للنبي في صورة معينة ، وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله ، وإما بإلقاء في الروع كما ذكر عليه الصلاة والسلام: ﴿ إِنْ رُوحَ القدس نَفْتُ فِي رُوعِي ﴾ ، وإما بإلهام نحو: ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴾ وإما بتسخير نحو قوله : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ أو بمنام كما قال عليه الصلاة والسلام: « انقطع الوحى وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن فالإلهام والتسخير والمنام » دل عليه قوله:﴿ إلا وحياً ﴾ وسماع الكلام معاينة دل عليه قوله : ﴿ أَو من وراء حجاب ﴾ وتبليغ جبريل في صورة معينة دلي عليه قوله : ﴿ أُو يرسل رسولاً فيوحى ﴾ وقوله:﴿ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ﴾ فذلك لمن يدعى شيئاً من أنواع ماذكرناه من الوحى أى نوع ادعاه من غير أن حصل له ، وقوله:﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ﴾ الآية فهذا الوحى هو عام فى جميع أنواعه وذلك أن معرفة وحدانية الله تعالى ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على الوحي المختص بأونى العزم من الرسل بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسمع. فإذا القصد من الآية تنبيه أنه من المحال أن يكون رسول لا يعرف وحدانية الله ووجوب عبادته، وقوله تعالى: ﴿ وإذ أوحيت إلى الحواريين ﴾ فذلك وحي بوساطة عيسى عليه السلام ، وقوله : ﴿ وأوحينا إليهم فعل الخيرات ﴾ فذلك وحي إلى الأم بوساطة الأنبياء . ومن الوحى المختص بالنبي عليه الصلاة والسلام : ﴿ اتبع ما أوحى إليك من ربك – إن أتبع إلا ما يوحي إلى – قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى ﴾ وقوله : ﴿ وأو حينا إلى موسى وأخيه ﴾ فوحيه إلى موسى بوساطة جبريل ، ووحيه تعالى إلى هرون بوساطة جبريل وموسى ، وقوله : ﴿ إِذْ يُوحَى رَبُكُ إِلَى الملائكة أنى معكم ﴾ فذلك وحى إليهم بوساطة اللوح والقلم فيما قيل ، وقوله : ﴿ وَأُوحَى فَى كُلُّ سَمَاء أمرها ﴾ فإن كان الوحى إلى أهل السماء فقط فالموحى إلى به عنوف ذكره كأنه قال أوحى إلى الملائكة ؛ لأن أهل السماء هم الملائكة ، ويكون كقوله : ﴿ إذ يوحى ربك إلى الملائكة ﴾ وإن كان الموحى إليه هى السموات فذلك تسخير عند من يجعل السماء غير حى ، ونطق عند من جعله حيا ، وقوله : ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ربك أوحى لها ﴾ فقريب من الأول وقوله : ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴾ فحث على التثبت في السماع وعلى ترك بالسماع والله وتلقنه .

(ودد): الود محبة الشيء وتمنى كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمنى يتضمن معنى الود ؛ لأن التمنى هو تشهى حصول ما توده ، وقوله: ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ وقوله: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ فإشارة إلى ما أوقع بينهم من الآلفة المذكورة في قوله : ﴿ لُو أَنفَقَتَ مَا فِي الأَرْضِ جميعاً ما أنفت ﴾ الآية . وفي المودة التي تقتضي المحبة المجردة في قوله : ﴿ قُلْ لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ﴾ وقوله:﴿ وهو الغفور الودود – إن ربي رحيم ودود ﴾ فالودود يتصمن مادخل في قوله : ﴿ فسوف يأتَى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ وتقدم معنى محبة الله لعباده ومحبة العبادله ، قال بعضهم : مودة الله لعباده هي مراعاته لهم . روى أن الله تعالى قال لموسى : أنا لاأغفـل عن الصغير الصغره والاعن الكبير لكبره ، وأنا الودود الشكور فيصح أن يكون معنى : ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ معنى قوله : ﴿ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ ومن المودة التي تقتضي معنى التمنى : ﴿ ودت طائفة من أهل الكتاب لويضلونكم ﴾ وقال: ﴿ ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ﴾ وقال: ﴿ ودوا ماعنتم - ود كثير من أهل الكتاب - وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم – ودوا لو تكفرون كما كفروا – يود المجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ﴾ وقوله: ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ﴾ فنهي عن موالاة الكفار وعن مظاهرتهم كقوله : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم ﴾ إلى قوله : ﴿ بالمودة ﴾ أى بأسباب المحبة من النصيحة ونحوها : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَةً ﴾ وفلان وديد فلان : مواده ، والود صنم سمى بذلك إما لمودتهم له أو لاعتقادهم أن بينه وبين الباري

مودة تعالى الله عن القبائح . والود الوتد وأصله يصح أن يكون وتد فأدغم وأن يكون لتعلق ما يشدبه أو لثبوته في مكانه فتصور منه معنى المودة والملازمة .

(ودع): الدعة الخفض يقال ودعت كذا آدعه ودعاً نحو تركته وادعاً وقال بعض العلماء، لا يستعمل ماضيه واسم فاعله وإنما يقال يدع ودع، وقد قرىء: ﴿ ماودعك ربك ﴾ وقال الشاعر:

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتسى ودعسه

والتودع ترك النفس عن المجاهدة ، وفلان متدع ومتودع وفي دعة إذا كان في خفض عيش وأصله من الترك أي بحيث ترك السعى لطلب معاشه لعناء ، والتوديع أصله من الدعة وهو أن تدعو للمسافر بأن يتحمل الله عنه كآبة السفر وأن يبلغه الدعة ، كما أن التسليم دعاءله بالسلامة فصار ذلك متعارفاً في تشييع المسافر وتركه ، وعبر عن الترك به في قوله : ﴿ ماودعك ربك ﴾ كقولك ودعت فلاناً نحو خليته ، ويكنى بالمودع عن الميت ومنه قيل استودعتك غير مودع ، ومنه قول الشاعر :

### " ودعت نفسي ساعة التوديع «

(ودق): الودق قبل ما يكون من خلال المطركأنه غبار وقد يعير به عن المطر، قال : ﴿ فترى الودق يخرج من خلاله ﴾ ويقال لما يبدو فى الهواء عند شدة الحر وديقة ، وقبل ودقت الدابة واستودقت ، وأتان وديق وودوق إذا أظهرت رطوبة عند إرادة الفحل ، والمودق المكان الذى يحصل فيه الودق وقول الشاعر :

#### تعفى بذيل المرط إذ جئت مودق

تعفى أى تزيل الأثر ، والمرط لباس النساء فاستعارة وتشبيه لأثر موطىء القدم بأثر موطىء المطر .

رودى): قال: ﴿ إنك بالواد المقدس ﴾ أصل الـوادى الموضع الـذى يسيل فيه الماء، ومنه سمى المفرج بين الجبلين وادياً، وجمعه أودية، نحو ناد وأندية وناج وأنجية، ويستعار الوادى للطريقة كالمذهب والأسلوب فيقال فلان فى واد

غير واديك ، قال؛ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْهُمْ فَى كُلُّ وَادْ يَهْمِمُونَ ﴾ فإنه يعنى أساليب الكلام من المدح والهجاء والجدل والغزل وغير ذلك من الأنواع قال الشاعر :

إذا ماقطعنا وادياً من حديثنا إلى غيره زدنا الأحاديث واديا

وقال عليه الصلاة والسلام : « لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً » ، وقال تعالى : ﴿ فسألت أودية بقدرها ﴾ أى بقدر مباهنيا . وبقال ودى يدى وكنتى بالودى عن ماء الفحل عند الملاعبة وبعد البول فيقال فيه أودى نحو أمدى وأمنى ، ويقال ودى وأودى ومنى وأمنى ، والودى صغار الفسيل اعتباراً بسيلانه في الطول ، وأوداه أهلكه كأنه أسال دمه ، ووديت القتيل أعطيت ديته ، ويقال لما يعطى في الدم دية ، قال تعالى : ﴿ فدية مسلمة إلى أهله ﴾ .

(وفر): يقال فلان يذر الشيء أي يقذفه لقلة اعتداده به ولم يستعمل ماضيه، قال تعالى: ﴿ قَالُوا أَجْتَنَا لِنَعْبَدُ الله وحده ونَذَر مَا كَانَ يَعْبَدُ آبَاؤُنَا - ويَذَركُ وآلهَتُكُ - فَذَرهم وما يفترون - وذروا مأبقي من الربا ﴾ إلى أمثاله وتخصيصه في قوله: ﴿ ويذرون أزواجاً ﴾ ولم يقل يتركون ويخلفون فإنه يذكر فيما بعد هذا الكتاب إن شاء الله . والوذرة قطعة من اللحم وتسميتها بذلك لقلة الاعتداد بها نحو قولهم فيما لا يعتد به هو لحم على وضم .

(ورث): الوراثة والإرث انتقال قنية إلبك عن غيرك من غير عقد ولاما يجرى مجرى العقد، وسمى بذلك فقلبت عن الميت فيقال للقنية الموزوثة ميراث وإرث. وتراث أصله وراث فقلبت الواو ألفا وتاء، قال ﴿ وتأكلون التراث ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: « اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم » أى أصله وبقيته، قال الشاعر:

## فينظـــر فى صحــنف كالربــا طفيهن إرثّ كتـــــاب محى

ويقال ورثت مالأ عن زيد ، وورثت زيداً ، قال: ﴿ وورث سليمان داود - وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ ويقال أورثني الميت كذا ، وقال: ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة ﴾ وأورثني الله كذا ، قال : ﴿ وأورثناها بني إسرائيها - وأورثناها قوماً آخرين - وأورثكم أرضهم - وأورثنا القوم ﴾ الآية وقال : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾ ويقال لكل من حصل له شيء من غير

تعب قدورث كذا ، ويقال لمن خول شيئاً مهنئاً أورث ، قال تعالى : ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها – أولئك هم الوارثون الذين يرثون ﴾ وقوله : ﴿ ويرث من آل يعقوب ﴾ فإنه يعني وراثة النبوة والعلم والفضيلة دون إلمال ، فالمال لاقدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه ، بل قلما يقتنون المال ويملكونه ، ألا ترى أنه قال عليه الصلاة والسلام « إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة » نصب على الاختصاص فقد قيل ما تركناه هو العلم وهو صدقة تشترك فيها الأمة ، وماروي عنه عليه الصلاة والسلام من قوله:« العلماء ورثة الأنبياء » فإشارة إلى ماورثوه من العلم . واستعمل لفظ الورثة لكون ذلك بغير تمن ولامنة ، وقال لعلى رضى الله عنه : « أنت أخي ووارثى ، قال : وماأرثك ؟ قال . ماورثت الأنبياء قبلى ، كتباب الله وسنتبى » ووصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى ، قال الله تعالى:﴿ ولله ميراث السموات والأرض ﴾ وقال : ﴿ ونحن الوارثون ﴾ وكونه تعالى وارثاً لما روى:« أنه ينادى لمن الملك اليوم ؟ فيقال لله الواحد القهار » ويقال ورثت علماً من فلان أي استفدت منه ، قال تعالى : ﴿ ورثوا الكتاب – أورثوا الكتاب من بعدهم - ثم أور ثنا الكتاب - يرثها عبادي الصالحون ﴾ فإن الور اثــة الحقيقيــة هي أن يحضل للإنسان شيء لايكون عليه فيه تبعة ولاعليه محاسبة ، وعبـاد الله الصالحون لايتناولون شيئا من الدنيا إلا بقدر ما يجب وفي وقت ما يجب وعلى الوجه الذي يجب و من تناول الدنيا على هذا الوجه لا يحاسب عليها و لا يعاقب بل يكون ذلك له عفواً صفواً كما روى أنه:« من حاسب نفسه فى الدنيا لم يحاسبه الله فى الآخرة » .

( ورد ) : الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره يقالي وردت الماء أرد ورودا ، فأناوارد والماء مورود ، وقد أوردت الإبل الماء ، قال: ﴿ ولما ورد ماء مدين ﴾ والورد الماء المرشح للورود ، والورد خلاف الصدر ، والورد يوم الحمى إذا وردت واستعمل في النار على سبيل الفظاعة ، قال : ﴿ فأوردهم النار وبئس الورد المورود - في الله جهنم ورداً - أنتم لها واردون - ماوردوها ﴾ والوارد الذي يتقدم القوم فيسقى لهم ، قال : ﴿ فأرسلوا واردهم ﴾ أي ساقيهم من الماء المورود ، ويقال لكل من يرد الماء وارد ، وقوله: ﴿ وإنهنكم إلا واردها ﴾ فقد قيل منه وردت ماء كذا إذا حضرته وإن لم تشرع فيه ، وقيل بل يقتضى ذلك الشروع ولكن من كان من أولياء الله الصالحين لا يؤثر فيهم بل يكون حاله فيها كحال إبراهيم عليه السلام حيث قال : ﴿ قلنا يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ والكلام في هذا الفصل إنما هو لغير هذا النحو الذي كونى برداً وسلاماً على إبراهيم ﴾ والكلام في هذا الفصل إنما هو لغير هذا النحو الذي خون بصدده الآن ويعبر عن المحموم بالمورود ، وعن إنيان الحمى بالورد ، وشعر وارد

قد ورد العجز أو المتن ، والوريد عرق يتصل بالكبد والقلب وفيه مجارى الدم والروح ، قال تعالى : ﴿ وَنَحْنَ أَقْرِبِ إِلَيْهِ مِنْ جَبِلِ الوريد ﴾ أى من روحه . والورد قيل هو من الوارد وهو الذى يتقدم إلى الماء وتسميته بذلك لكونه أول ما يرد من ثمار السنة ، ويقال لنور كل شجرة ورد ، ويقال ورد الشجر خرج نوره ، وشبه به لون الفرس فقيل فرس ورد وقيل فى صفة السماء إذا احمرت احمراراً كالورد أمارة للقيامة ، قال تعالى : ﴿ فكانت وردة كالدهان ﴾ .

(ورق): ورق الشجر جمعه أوراق الواحدة ورقة ، قال تعالى : ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ ، وورقت الشجرة : أخذت ورقها ، والوارقة الشجرة الحضراء الورق الحسنة ، وعام أورق لا مطر له ، وأورق فلان إذا أخفق ولم ينل الحاجة كأنه صار ذا ورق بلا ثمر ، ألا ترى أنه عبر عن المال بالثمر فى قوله : ﴿ وكان له ثمر ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنه : هو المال وباعتبار لونه فى حال نضارته قيل بعير أورق إذا صار على لونه ، وبعير أورق : نونه لون الرماد ، وحمامة ورقاء . وعبر به عن المال الكثير تشبيها فى الكثرة بالورق كما عبر عنه بالثراب وبالسيل كما يقال : له مال كالتراب والسيل والثرى ، قال الشاعر :

# « واغفر خطایای وثّمرٌ ورثی <sup>۵</sup>

والورق بالكسر الدراهم؛ قال تعالى: ﴿ فَابَعَثُوا أَحَدُكُم بُورِقَكُم هَذُه ﴾ وقرىء: ﴿ وَرَقِ مَ نَحُو كَبَدُ وكَبَدُ .

(ورى): يقال واريت كذا إذا سترته ، قال تعالى: ﴿ قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوآتكم ﴾ وتوارى استتر ، قال: ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ وروى أن النبى عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزواً ورى بغيره ، وذلك إذا ستر خبراً وأظهر غيره . والورى ، قال الخليل: الورى الأنام الذين على وجه الأرض في الوقت ، لبس من مضى ولا من يتناسل بعدهم ، فكأنهم الذين يسترون الأرض بأشخاصهم ، ووراء إذا قبل وراء زيد كذا فإنه يقال لمن خلفه خو قوله: ﴿ ومن وراء إسحق يعقوب - ارجعوا وراء كم - فليكونوا من ورائكم ﴾ ويقال لما كان قدامه نحو قوله: ﴿ وكان وراءهم ملك ﴾ وقوله:

﴿ أو من وراء جدر ﴾ فإن ذلك يقال فى أى جانب من الجدار ، فهو وراءه باعتبار الذى فى الجانب الآخر . وقوله : ﴿ وراء ظهورهم ﴾ أى خلفتموه بعد موتكم وذلك تبكيت لهم فى أن لم يتوصلوا بما لهم إلى اكتساب ثواب الله تعالى به وقوله : ﴿ فنبذوه وراء ظهورهم ﴾ فتبكيت لهم أى لم يعملوا به ولم يتدبروا آياته ، وقوله : ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك ﴾ أى من ابتغى أكثر مما بيناه وشرعناه من تعرض لمن يحرم التعرض له فقد تعدى طوره وخرق ستره : ﴿ ويكفرون بما وراءه ﴾ اقتضى معنى ما بعده ، ويقال ورى الزند يرى ورياً إذا خرجت ناره وأصله أن يخرج النار من وراء المقدح كأنما تصور كمونها فيه كما قال :

#### ککمون النار فی حجره

يقال ورى يرى مثل ولى يلى ، قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ النَارِ التِّي تُورُونَ ﴾ ويقال فلان وارى الزند إذا كان مخفقاً ، واللحم الوارى السمين . والوراء ولد الولد وقولهم وراءك للإغراء ومعناه تأخر ، يقال وراءك أوسع لك ، نصب بفعل مضمر أى ائت وقيل تقديره يكن أوسع لك أى تنح ، وائت مكاناً أوسع لك . والتوراة الكتاب الذى ورثوه عن موسى وقد قيل هو فوعلة ولم يجعل تفعلة لقلة وجود ذلك والتاء بدل من الواو نحو تيقور ؛ لأن أصله ويقور ، التاء بدل الواو من الواو من الواو من الواو من الواو من الوقار وقد تقدم .

( وزر ) : الوزر الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل ، قال تعالى : ﴿ كلا لاوزر ، إلى ربك ﴾ والوزر الثقل تشبيها بوزر الجبل ويعبر بذلك عن الإثم كا يعبر عنه بالثقل ، قال : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة ﴾ الآية ، كقوله : ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ﴾ وحمل وزر الغير في الحقيقة هو على نحو ماأشار إليه على المقوله : ﴿ من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء ، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها ه أي مثل وزر من عمل بها . وقوله تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ أي مئل وزره من حيث يتعرى المحمول عنه ، وقوله : ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ أي ماكنت فيه من أمر الجاهلية فأعفيت بما خصصت به عن تعاطى ماكان عليه قومك ، والوزارة على بناء الصناعة . وأوزار أي ماكنت فيه من أمر الجاهلية فأعفيت بما خصصت به عن تعاطى ماكان عليه الحرب واحدها وزر : آلتها من السلاح . والموازرة المعاونة ، يقال وازرت فلانأ موازرة أعنته على أمره ، قال : ﴿ واجعل لى وزيراً من أهلى — ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم ﴾ .

(وزع): يقال وزعته عن كذا كففته عنه ، قال تعالى: ﴿ وحشر لسليمان ﴾ إلى قوله: ﴿ يوزعون ﴾ إشارة إلى أنهم مع كثرتهم وتفاوتهم لم يكونوا مهملين ومبعدين كما يكون الجيش الكثير المتأذى بمعرتهم بل كانوا مسوسين ومقموعين. وقيل فى قوله: ﴿ يوزعون ﴾ أى حبس أولهم على آخرهم وقوله: ﴿ ويوم يحشر ﴾ إلى قوله: ﴿ فهم يوزعون ﴾ فهذا وزع على سبيل المعقوبة كقوله: ﴿ ولهم مقامع من حديد ﴾ وقيل لابد للسلطان من وزعة ، وقيل الوزوع الولوع بالشيء ، يقال أوزع الله فلاناً إذا ألهمه الشكر وقيل هو من أوزع بالشيء إذا أولع به كأن الله تعالى يوزعه بشكره ، ورجل وزوع وقوله: ﴿ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ﴾ قيل معناه ألهمنى وتحقيقه أولعنى ذلك واجعلنى بحيث أزع نفسي عن الكفران .

( وزن ): الوزن معرفة قدر الشيء ، يقال وزنته وزناً وزنة ، والمتعارف في الوزن عند العامة مايقدر بالقسط والقبان . وقوله : ﴿ وزنوا بالقسط المستقيم - وأقيموا الوزن بالقسط ﴾ إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع مايتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال . وقوله تعالى : ﴿ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ﴾ فقد قيل هو المعادن كالفضة والذهب ، وقيل بل ذلك إشارة إلى كل مأوجده الله تعالى وأنه خلقه باعتدال كا قال تعالى : ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ وقوله : ﴿ والوزن يومئذ الحق ﴾ فإشارة إلى العدل في محاسبة الناس كا قال : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ وذكر في مواضع الميزان بلفظ الواحد اعتباراً بالمحاسب وفي مواضع بالجمع اعتباراً بالمحاسبين ويقال وزنت لفلان ووزنته كذا ، قال تعالى : ﴿ ويقال قاء ميزان النهار إذا انتصف .

( وسوس ): الوسوسة الخطرة الرديئة وأصله من الوسواس وهو صوت الحلى والهمس الخفى ، قال تعالى : ﴿ فوسوس إليه الشيطان ﴾ وقال : ﴿ من شر الوسواس ﴾ ويقال لهمس الصائد وسواس .

( وسط ): وسط الشيء ماله طرفان متساويا القدر ويقال ذلك فى الكمية المتصلة كالجسم الواحد إذا قلت وسطه صلب وضربت وسط رأسه بفتح السين ، ووسط بالسكون . يقال فى الكمية المنفصلة كشيء يفصل بين جسمين

نحو وسط القوم كذا والوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان يقال هذا أوسطهم حسباً إذا كان في واسطة قومه ، وأرفعهم محلاً وكالجود الذي هو بين البخل والسرف فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط، فيمدح به نحو السواء والعدل والنصفة ، نحو قوله : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ وعلى ذلك : ﴿ قال أوسطهم ﴾ وتارة يقال فيما له طرف محمود وطرف مذموم كالخير والشر ويكني به عن الرذل نحو قوفهم فلان وسط من الرجال تنبيها أنه قد خرج من حد الخير . وقوله : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ فمن قال الظهر فاعتبار بالنهار ومن قال المغرب فلكونها بين الركعتين وبين الأربع اللتين بني عليهما عدد الركعات ، ومن قال الصبح فلكونها بين صلاة الليل والنهار ، قال وفذا قال : ﴿ أَقَم الصلاة لدلوك الشمس ﴾ الآية أي صلاته وتخصيصها بالذكر فكثرة الكسل عنها إذ قد يحتاج إلى القيام إليها من لذيذ النوم ولهذا زيد في أذانه : لكثرة الكسل عنها إذ قد يحتاج إلى القيام إليها من لذيذ النوم ولهذا زيد في أذانه : فلكون وقتها في أثناء الأشغال لعامة الناس بخلاف سائر الصلوات التي لها فراغ إما فلكون وتها في أثناء الأشغال لعامة الناس بخلاف سائر الصلوات التي لها فراغ إما فلها وإما بعدها ولذلك توعد النبي عليها فقال : « من فاته صلاة العصر فبلها وإما بعدها ولذلك توعد النبي عليها فقال : « من فاته صلاة العصر فبلها وإما وثر أهله وماله » .

(وسع): السعة تقال في الأمكنة وفي الحال وفي الفعل كالقدرة والجود ولحو ذلك، ففي المكان نحو قوله: ﴿ إِن أَرضى واسعة ﴾ وقوله: ﴿ على واسعة ﴾ وفي الحال قوله تعالى: ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ﴾ وقوله: ﴿ على الموسع قدره ﴾ والوسع من القدرة مايفضل عن قدر المكلف، قال: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ تنبيها أنه يكلف عبده دوين ماينوء به قدرته ، وقيل معناه يكلفه مايشمر له السعة أي جنة عرضها السموات والأرض كما قال: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ وقوله: ﴿ وسع كل شيء علماً ﴾ وقوله: ﴿ والله واسع عليم وكان الله واسعاً حكيماً ﴾ فعبارة عن سعة قدرته وعلمه ورحمته وإفضاله كقوله: ﴿ وسع ربى كل شيء علماً – ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ وقوله: ﴿ وإنا لموسعون ﴾ فإشارة إلى نحو قوله: ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم وإنا لموسعون ﴾ فإشارة إلى نحو قوله: ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم وسعه . وأوسع الشيء اتسع والوسع الجدة والطاقة ، ويقال ينفق على قدر وسعه . وأوسع فلان إذا كان له الغني ، وصار ذا سعة ، وفرس وساع الخطو مشديد العدو .

(وسق): الوسق جمع المتفرق ، يقال وسقت الشيء إذا جمعته ، وسمى قدر معلوم من الحمل كحمل البعير وسقاً ، وقيل هو ستون صاعاً ، وأوسقت البعير حملته حمله ، وناقة واسق ونوق مواسيق إذا حملت . ووسقت الحنطة جعلتها وسقاً ووسقت العين الماء حملته ، ويقولون لا أفعله ماوسقت عيني الماء . وقوله : ﴿ والليل وماوسق ﴾ قيل وماجمع من الظلام ، وقيل عبارة عن طوارق الليل ، ووسقت الشيء جمعته ، والوسيقة الإبل المجموعة كالرفقة من الناس ، والاتساق الاجتاع والاطراد ، قال الله تعالى : ﴿ والقمر إذا اتسق ﴾ .

( وسل ): الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة ، قال تعالى : ﴿ وابتغوا إليه الوسيلة ﴾ وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى مكارم الشريعة وهي كالقربة ، والواسل الراغب إلى الله تعالى ، ويقال إن التوسل في غير هذا : السرقة ، يقال أخذ فلان إبل فلان توسلا أي سرقة .

(وسم): الوسم التأثير والسمة الأثر، يقال وسمت الشيء وسمأ إذا أثرت فيه بسمة ، قال تعالى : ﴿ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾ وقال : ﴿ تعرفهم بسيماهم ﴾ وقوله : ﴿ إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ أى للمعتبرين العارفين المتعظين ، وهذا التوسم هو الذى سماه قوم الزكانة وقوم الفراسة وقوم الفطنة ، قال عليه الصلاة والسلام : ٥ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ٥ وقال : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ أى نعلمه بعلامة يعرف بها كقوله : ﴿ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ﴾ والوسمى ما يسم من المطر الأول بالنبات وتوسمت تعرفت بالسمة ، ويقال ذلك إذا طلبت الوسمى ، وفلان وسيم الوجه حسنه ، وهو ذو وسامة عبارة عن الجمال ، وفلانة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الجمال ، وفلان موسوم بالخير ، وقوم وسام ، وموسم الحاج معلمهم الذى يجتمعون فيه ، والجمع المواسم ووسموا شهدوا الموسم كقولهم عرفوا وحضبوا وعيدوا : إذا شهدوا عرفة ، والمحصب هو الموضع الذى يرمى فيه الحصباء .

( وسن ): الوسن والسنة الغفلة والغفوة ، قال تعالى : ﴿ لَا تَأْخَذُهُ سَنَةُ وَلَا نَوْمٍ ﴾ ورجل وسنان ، وتوسنها غشيها نائمة ، وقيل وسن وأسن إذا غشى عليه من ريح البئر ، وأرى أن وسن يقال لتصور النوم منه لا لتصور الغشبان .

( وسى الحديد ، يقال أوسى من جعله عربيًّا فمنقول عن موسى الحديد ، يقال أوسيت رأسه حلقته .

(وشى): وشيت الشيء وشيأ جعلت فيه أثراً يخالف معظم لونه، واستعمل الوشى في الكلام تشبيهاً بالمنسوج، والشية فعلة من الوشى، قال تعالى: ﴿ مسلمة لاشية فيها ﴾ وثور موشى القوائم , والواشى يكنى به عن النمام ، ووشى فلان كلامه عبارة عن الكذب نحو موهه وزخرفه.

(وصب): الوصب السقم اللازم، وقد وصب فلان فهو وصب وأوصبه كذا فهو يتوصب نحو يتوجع، قال تعالى: ﴿ ولهم عذاب واصب وله الدين واصباً ﴾ فتوعد لمن اتخذ إلهين، وتنبيه أن جزاء من فعل ذلك عذاب لازم شديد، ويكون الدين ههنا الطاعة، ومعنى الواصب الدائم أى حق الإنسان أن يطبعه دائماً فى جميع أحواله كما وصف به الملائكة حيث قال: ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ ويقال: وصب وصوباً دام، ووصب الدين وجب، ومفازة واصبة بعيدة لا غاية لها.

( وصد ): الوصيدة حجرة تجعل للمال فى الجبل ، يقال أوصدت الباب و آصدته أى أطبقته وأحكمته ، وقال تعالى : ﴿ عليهم نار موصدة ﴾ وقرىء بالهمز مطبقة ، والوصيد المتقارب الأصول .

( وصف ): الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته ، والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته كالزنة التي هي قدر الشيء ، والوصف قد يكون حقاً باطلاً ، قال تعالى : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ﴾ تنبيهاً على كون ما يذكرونه كذباً ، وقوله عز وجل : ﴿ رب العزة عما يصفون ﴾ تنبيه على أن أكثر صفاته ليس على حسب ما يعتقده كثير من الناس لم يتصور عنه تمثيل وتشبيه وأنه يتعالى عما يقول الكفار ، ولهذا قال عز وجل : ﴿ وله المثل الأعلى ﴾ ويقال اتصف الشيء في عين الناظر إذا احتمل الوصف ، ووصف البعير وصوفاً إذا أجاد السير ، والوصيف الجارية .

( وصل ): الاتصال اتحاد الأشياء بعضها ببعض كاتحاد طرفى الدائرة ، ويضاد الانفصال ويستعمل الوصل فى الأعيان وفى المعانى ، يقال وصلت فلاناً ، قال الله تعالى : ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ فقوله : ﴿ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ أى ينسبون ، يقال فلان متصل بفلان إذا كان بينهما نسبة أو مصاهرة ، وقوله عز وجل : ﴿ ولقد وصلنا لهم القول ﴾ أى أكثرنا لهم القول موصولاً بعضه ببعض ، وموصل البعير كل موضعين حصل بينهما وصلة نحو ما بين العجز والفخذ ، وقوله : ﴿ ولا وصيلة ﴾ وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها ، وقيل الوصيلة العمارة والخصب ؛ والوصيلة الأرض الواسعة ، ويقال هذا وصل هذا أى صلته .

(وصى): الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم أرض واصية متصلة النبات ، ويقال أوصاه ووصاه ، قال تعالى: ﴿ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾ وقرىء: ﴿ وأوصى ﴾ قال الله عز وجل: ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب – ووصينا الإنسان – من بعد وصية يوصى بها – حين الوصية اثنان ﴾ ووصى أنشأ فضله وتواصى القوم إذا أوصى بعضهم إلى بعض ، قال: ﴿ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر – أتواصوا به بل هم قوم طاغون ﴾ .

( وضع ) : الوضع أعم من الحط ومنه الموضع ، قال تعالى : ﴿ يحرفون المحلم عن مواضعه ﴾ ويقال ذلك فى الحمل والحمل ويقال وضعت الحمل فهو موضوع ، قال تعالى : ﴿ وأكواب موضوعة - والأرض وضعها للأنام ﴾ فهذا الوضع عبارة عن الإيجاد والخلق ، ووضعت المرأة ، الحمل وضعاً ، قال : ﴿ فلما وضعتها قالت رب إلى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ﴾ فأما الوضع والتضع فأن تحمل في آخر طهرها في مقبل الحيض . ووضع البيت بناؤه ، قال الله تعالى : ﴿ إِن أُول بيت وضع للناس - ووضع الكتاب ﴾ هو إبراز أعمال العباد نحو قوله : ﴿ وَخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ ووضعت الدابة تضع في سيرها أسرعت ودابة حسنة الموضوع وأوضعتها حملتها على الإسراع ، قال الله عزوجل : ﴿ وَلاَوضعوا خلالكم ﴾ والوضع في السير استعارة كقولهم ألقى باعه وثقله ونحو ذلك ، والوضيعة الحطيطة من رأس المال ، وقد وضع الرجل في تجارته يوضع إذا خسر ، ورجل وضيع بين الضعة في مقابلة رفيع بين الرفعة .

( وضن ): الوضن نسج الدرع ، ويستعار لكل نسج محكم ، قال تعالى: ﴿ على سرر موضونة ﴾ ومنه الوضين وهو حزام الرحل وجمعه وضن .

( وطر ): الوطر النهمة والحاجة المهمة ، قال الله عز وجل : ﴿ فلما قضى زيد منها وطرأ ﴾ .

( وطأ ): وطؤ الشيء فهو وطيء بين الوطاءة والطاة والطئة ، والوطاء ما توطأت به ، ووطأت له بفراشه . ووطأته برجلي أطؤه وطأ ووطاءة ووطأة وتوطأته ، قال الله تعالى : ﴿ إِن نَاشِئة اللَّيل هي أشد وطأ ﴾ وقرىء وطاء وفي الحديث : ٥ اللهم أشدد وطأتك على مضر » أي ذللهم . ووطئ امرأته كناية عن الجماع ، صار كالتصريح للعرف فيه ، والمواطأة الموافقة وأصله أن يطأ الرجل برجله موطىء صاحبه ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنمَا النسيء ﴾ إلى قوله : ﴿ لِيواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ .

( وعد ) : الوعد يكون في الخير والشر ، يقال وعدته بنفع وضر وعدا وموعداً وميعاداً ، والوعيد في الشر خاصة يقال منه أوعدته ويقال واعدته وتواعدنا ، قال الله عز وجل : ﴿ إِنْ الله وعدكم وعد الحق – أفمن وعدناه وعداً حسناً – وعدكم الله مغانم – وعد الله الذين آمنوا ﴾ إلى غير ذلك . ومن الوعد بالشر . ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ﴾ وكانوا إنما يستعجلونه بالعذاب، وذلك وعيد، قال تعانى : ﴿ قُلْ أَفَأُنبُكُم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا – إن موعدهم الصبح – فأتنا بما تعدنا – وإما نرينك بعض الذي نعدهم - فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله - الشيطان يعدكم الفقر ﴾ ومما يتضمن الأمرين قول الله عز وجل : ﴿ أَلَا إِنْ وَعَدَ الله حَقَّ ﴾ فهذا وعد بالقيامة وجزاء العباد إن خيراً فخير وإن شراً فشر . والموعد والميعاد يكونان مصدراً واسماً ، قال تعالى : ﴿ فاجعل بيننا وبينك موعداً - بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً – موعدكم يوم الزينة – بل لهم موعد – قل لكم ميعاد يوم – ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد – إن وعد الله حق ﴾ أي البعث : ﴿ إنما توعدون لآت - بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً ﴾ ومن المواعدة قوله : ﴿ ولكن لا تواعدوهن سراً – وواعدنا موسى ثلاثين ليلة – وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ وأربعين وثلاثين مفعول لا ظرف أي انقضاء ثلاثين وأربعين، وعلى هذا قوله: ﴿ وواعدناكم جانب الطور الأيمن – واليوم الموعود ﴾ وإشارة إلى القيامة كقوله عز وجل: ﴿ ميقات يوم معلوم ﴾ ومن الإيعاد قوله: ﴿ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ﴾ وقال : ﴿ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد – فذكر بالقرآن من يخاف وعيد – لا تختصموا لدى وقد قدمت البكم بالوعيد في ورأيت أرضهم واعدة إذا رجى خيرها من النبت ، ويوم واعد حر أو برد ، وعيد الفحل هديره ، وقوله عز وجل : ﴿ وعد الله الذين آمنوا ﴾ إلى قوله : ﴿ ليستخلفنهم ﴾ تفلنبرلوعد كما أن قوله عز وجل : ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ تفسير الوصية . وقوله : ﴿ وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ﴾ بدل من قوله إحدى الطائفتين، تقديره وعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم ، إما طائفة العير وإما طائفة النفير . والعدة من الوعد ويجمع على عدات ، والوعد مصدر لا يجمع . ووعدت يقتضى مفعولين الثانى منهما مكان أو زمان أو أمر من الأمور نحو وعدت زيداً يوم الجمعة ، ومكان كذا ، وأن أفعل كذا ، فقوله أربعين ليلة لا يجوز أن يكون المفعول الثانى من : ﴿ واعدنا موسى أربعين ﴾ لأن الوعد لم يقع في الأربعين بل انقضاء الأربعين وتمامها لا يصح الكلام إلا بهذا .

(وعظ): الوعظ زجر مقترن بتخويف. قال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب والعظة والموعظة الاسم، قال تعالى: ﴿ يعظكم لعلكم تذكرون – قل إنما أعظكم – ذلكم توعظون – قد جاءتكم موعظة من ربكم – وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى – وهدى وموعظة للمتقين – وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً – فأعرض عنهم وعظهم ﴾ .

(وعي): الوعى حفظ الحديث ونحوه، يقال وعيته فى نفسه، قال تعالى: ﴿ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ﴾ والإيعاء حفظ الأمتعة فى الوعاء، قال تعالى : ﴿ وُجمع فأوعى ﴾ ، قال الشاعر:

والشر أخبث ماأوعيت من زاد "

وقال تعالى : ﴿ فَبِدَأُ بِأُوعِيتُهُمْ قَبِلُ وَعَاءَ أَخِيهُ ثُمُ اسْتَخْرِجُهَا مِن وَعَاءَ أَخِيهُ ﴾ ولا وعي عن كذا أي لاتماسك للنفس دونه ومنه مالى عنه وعي أي بدأ ، ووعي الجرح يعي وعيا جمع المدة ، ووعي العظم اشتد وجمع القوة ، والواعية الصارخة ، وسمعت وعي القوم أي صراخهم .

( وفد ) : يقال وفد القوم تفد وفادة وهم وفد ووفود وهم الذين

يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ومنه الوافد من الإبل وهو السابق لغيره ، قال تعالى : ﴿ يُوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ﴾ .

(وفر): الوفر المال التام، يقال وفرت كذا تممته وكملته، أوفره وفرأ ووفورا وفرة ووفرته على التكثير، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ جَهْنَم جَزَاءُ مُ جَزَاءُ مُوفُوراً ﴾ ووفرت عرضة إذا لم تنتقصه، وأرض في نبتها وفرة إذا كان تامًا، ورأيت فلاناً ذا وفارة أي تام المروءة والعقل، والوافر ضرب من الشعر.

(وفض): الإيفاض الإسراع، وأصله أن يعدو من عليه الوفضة وهى الكنانة تتخشخش عليه وجمعها الوفاض، قال تعالى: ﴿ كَأَنهُم إلى نصب يوفضون ﴾ أى يسرعون، وقيل الأوفاض الفرق من الناس المستعجلة، يقال لقيته على أوفاض أى على عجلة، الواحد وفض.

(وفق): الوفق المطابقة بين الشيئين، قال تعالى: ﴿ جزاءً وفاقاً ﴾ يقال وافقت فلاناً ووافقت الأمر صادفته، والاتفاق مطابقة فعل الإنسان القدر ويقال ذلك في الخير والشر، يقال اتفق لفلان خير، واتفق له شر. والتوفيق نحوه لكنه يختص في المتعارف بالخير دون الشر، قال تعالى: ﴿ وما توفيقي إلا بالله ﴾، ويقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي حين اتفق إهلاله.

 الصابرون أجرهم بغير حساب – من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها – وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم – فوفاه حسابه كه وقد عبر عن الموت والنوم بالتوفى، قال تعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو الذي يتوفاكم بالليل – قل يتوفاكم ملك الموت – الله الذي خلقكم ثم يتوفاكم – الذين تتوفاهم الملائكة – توفته رسلنا – أو نتوفينك – وتوفنا مع الأبرار – وتوفنا مسلمين – توفنى مسلماً – ياعيسي إلى متوفيك ورافعك الربي كل وقد قيل توفى رفعة واختصاص لا توفى موت. قال ابن عباس: توفى موت ؛ لأنه أماته ثم أحياه .

(وقب): الوقب كالنقرة فى الشيء ووقب إذا دخل فى وقب ومنه وقب ومنه وقب الشمس غابت، قال تعالى: ﴿ ومن شر غاسق إذا وقب ﴾ تغييبه، والوقيب صوت قنب الدابة وقبة وقبه.

(وقت): الوقت نهاية الزمان المفروض للعمل ولهذا لا يكاد يقال إلا مقدراً نحو قولهم وقت كذا جعلت له وقتاً ، قال تعالى : ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً - وإذا الرسل أقتت ﴾ والميقات الوقت المضروب لنشىء والوعد الذى جعل له وقت ، قال عز وجل : ﴿ إِن يوم الفصل ميقاتهم - إِن يوم الفصل كان ميقاتاً - إلى ميقات يوم معلوم ﴾ وقد يقال الميقات للمكان الذى يجعل وقتاً للشيء كميقات الحج ،

(وقد): يقال وقدت النار تقد وقوداً ووقداً ، والوقود ، يقال للحطب المجعول للوقود ولما حصل من اللهب ، قال تعالى : ﴿ وقودها الناس والحجارة – أولئك هم وقود النار – النار ذات الوقود ﴾ واستوقدت النار إذا ترشحت لإيقادها ، وأوقدتها ، قال تعالى : ﴿ مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً – ومما يوقدون عليه في النار – فأوقد لى ياهامان ﴿ نار الله الموقدة ﴾ ومنه وقدة الصيف أشد حرا ، واتقد فلان غضباً . ويستعار وقد واتقد للحرب كاستعارة النار والاشتعال ونحو ذلك لها ، قال تعالى : ﴿ كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ﴾ وقد يستعار ذلك للتلألؤ ، فيقال اتقد الجوهر والذهب .

( وقد ): قال تعالى: ﴿ وَالْمُوقُوذَةُ ﴾ أَي المُقتُولَةُ بِالضرب.

( وقر ): الوقر الثقل في الأذن ، يقال وقرت أذنه تقر وتوقر ، قال أبو

زيد: وقرت توقر فهى موقورة ، قال تعانى : ﴿ وَفِي آذَانِنَا وَقَرْ – وَفِي آذَانِهِم وَقَرْأً ﴾ والوقر الحمل للحمار وللبغل كالوسق للبعير ، وقد أوقرته ونخلة موقرة وموقرة ، والوقار السكون والحلم ، يقال هو وقور ووقار ومتوقر ، قال تعالى : ﴿ مَالَكُمُ لَا تُرْجُونَ لَلْهُ وَقَاراً ﴾ وفلان ذو وقرة ، وقوله : ﴿ وقرن في بيوتكن ﴾ قيل هو من الوقار . وقال بعضهم هو من قولهم وقرت أقر وقرأ أى جلست ، والوقير القطيع العظيم من الضأن كأن فيها وقاراً لكثرتها وبطء سيرها .

( وقع ): الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه ، يقال وقع الطائر وقوعاً ، والواقعة لا تقال إلا في الشدة والمكروه ، وأكثر ماجاء في القرآن من لفظ وقع جاء في العذاب والشدائد نحو قوله : ﴿ إِذَا وقعت الواقعة اليس لوقعتها كاذبة ﴾ وقال : ﴿ سَأَلُ سَائِلُ بَعَذَابِ وَاقْعَ – فَيُومَئِذُ وَقَعَتَ الْوَاقَعَةُ ﴾ ووقوع القول حصول متضمنه ، قال تعالى : ﴿ ووقع القول عليهم بما ظلموا ﴾ أى وجب العذاب الذي وعدوا لظلمهم ، فقال عز وجل : ﴿ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض ﴾ أي إذا ظهرت أمارات القيامة التي تقدم القول فيها. قال تعالى : ﴿ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ﴾ وقال : ﴿ أَثُم إذا ماوقع آمنتم به ﴾ وقال : ﴿ فقد وقع أجره على الله ﴾ واستعمال لفظة الوقوع ههنا تأكيد للوجوب كاستعمال قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَرُ الْمُؤْمَنِينَ – كذلك حقا علينا ننجى المؤمنين ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ فقعوا له ساجدين ﴾ فعبارة عن مبادرتهم إلى السجود، ووقع المطر نحو سقط، ومواقع الغيث مساقطه، والمواقعة في الحرب ويكني بالمواقعة عن الجماع، والإيقاع يقال في الإسقاط وفي شن الحرب بالوقعة ووقع الحديد صوته . يقال وقعت الحديدة أوقعها وقعاً إذا حددتها بالميقعة ، وكل سقوط شديد يعبر عنه بذلك ، وعنه استعير الوقيعة في الإنسان . والحافر الوقع الشديد الأثر ، ويقال للمكان الذي يستقر الماء فيه الوقيعة ، والجمع الوقائع ، والموضع الذي يستقر فيه الطير موقع ، والتوقيع أثر الدبر بظهر البعير، وأثر الكتابة في الكتاب، ومنه استعير التوقيع في القصص.

(وقف): يقال وقفت القوم أقفهم وقفاً وواقفوهم وقوفاً، قال تعالى: ﴿ وقفوهم إنهم مسئولون ﴾ ومنه استعبر وقفت الدار إذا سبلتها، والوقف سوار من عاج، وحمار موقف بأرساغه مثل الوقف من البياض كقولهم فرس محجل إذا كان به مثل الحجل، وموقف الإنسان حيث يقف، والمواقفة أن يقف كل واحد

أمره على ما يقفه عليه صاحبه ، والوقيفة الوحشية التي يلجئها الصائد إلى أن تقف حتى تصاد .

( وقى ) : الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره ، يقال وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء ، قال تعالى : ﴿ فوقاهم الله - ووقاهم عذاب السعير - ومالهم من الله من واق – مالك من الله من ولى ولا واق – قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ﴾ والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف ، هذا تحقيقه ، ثم يسمى الخوف تارة بقوى ، والنتقوى خوفاً حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه ، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم ، وذلك بترك المحظور ، ويتم ذلك بترك بعض المباحات لما روى : ﴿ الحلال بين ، والحرام بين ، ومن رتع حول الجمي فحقيق أن يقع فيه ﴿ قال الله تعالى : ﴿ فَمَنَ اتَّقَى وأَصَلَحَ فَلَا خُوفَ عليهم ولا هم يحزنون – إن الله مع الذين اتقوا – وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً ﴾ ولجعل التقوى منازل قال تعالى : ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله -و – اتقوا ربكم – ومن يخش الله ويتقه – واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام – اتقوا الله حق تقاته ﴿ وتخصيص كل واحد من هذه الألفاظ له ما بعد هذا الكتاب. ويقال اتقى فلان بكذا إذا جعله وقاية لنفسه، وقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ يَنْقَى بُوجِهِهُ سُوءِ الْعَذَابِ يُومِ الْقَيَامَةُ ﴾ تنبيه على شدة ما ينالهم ، وإن أجدر شيء يتقون به من العذاب يوم القيامة هو وجوههم ، فصار ذلك كقوله : ﴿ وتغشى وجوههم النار – يوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ .

(وكلا): وكدت القول والفعل وأكدته أحكمته، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَنقَضُوا الْآيَانَ بَعَدَ تُوكِيدُهَا ﴾ والسير الذي يشد به القربوس يسمى التأكيد، ويقال توكيد، والوكاد حبل يشد به البقر عند الحلب، قال الخليل: أكدت في عقد الأيمان أجود، ووكدت في القول أجود، تقعِل إذا عقدت: أكدت، وإذا حلفت وكدت ووكد وكده إذا قصد قصده وتخلق بخلقه.

( وكز ): الوكز الطعن والدفع والضرب بجميع الكف ، قال تعالى : ﴿ وَكُوْ ﴾ .

(وكل): التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك، والوكيل فعال بعني المفعول، قال تعالى: ﴿ وكفى بالله وكيلاً ﴾ أى اكتف به أن يتولى

أمرك ويتوكل لله وعلى هذا: ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل - وماأنت عليهم بوكيل ﴾ أى بموكل عليهم وحافظ لهم كقوله: ﴿ لست عليهم بمصيطره إلا من تولى ﴾ فعلى هذا قوله تعالى: ﴿ قل لست عليكم بوكيل ﴾ وقوله: ﴿ أَرأيت من اتخذ إلله هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً - أمن يكون عليهم وكيلاً ﴾ أى من يتوكل عنهم ؟ والتوكل يقال على وجهين ، يقال توكلت لفلان بمعنى توليت له ، ويقال وكلته فتوكل لى: وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته ، قال عز وجل : ﴿ فليتوكل المؤمنون - ومن يتوكل على الله فهو حسبه - ربنا عليك توكلنا - وعلى الله فتوكلوا - وتوكل على الله وكيلاً - وتوكل عليه - وتوكل على الله وكيلاً - وتوكل عليه - وتوكل على الله وكيلاً - وتوكل على الله وأمره متكلاً على غيره ، وتواكل على الحق الموم إذا اتكل كل على الآخر ، ورجل وكلة تكلة إذا اعتمد غيره في أمره ، والوكال في الدابة أن لايمشى إلا بمشى غيره ، وربما فسر الوكيل بالكفيل ، والوكال في الدابة أن لايمشى إلا بمشى غيره ، وربما فسر الوكيل بالكفيل ، والوكيل أعم ؛ لأن كل كفيل وكيل ، وليس كل وكيل كفيلاً .

(ولح ): الولوج الدخول في مضيق، قال تعالى: ﴿ حتى يلج الجمل في سم الحياط ﴾ وقوله: ﴿ يولج النيل في النهار ويولج النهار في الليل في فتنبيه على ماركب الله عز وجل عليه العالم من زيادة الليل في النهار وزيادة النهار في الليل وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها ، والوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمداً عليه وليس من أهله ، من قولهم فلان وليجة في القوم إذا لحق بهم وليس منهم إنساناً كان أو غيره ، قال تعالى : ﴿ ولم يتحذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ﴾ وذلك مثل قوله : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود. والنصارى أولياء ﴾ ورجل خرجة ولجة : كثير الخروج والولوج .

( وكأ ): الوكاء رباط الشيء وقد يجعل الوكاء اسماً لما يجعل فيه الشيء فيشد به ومنه أوكأت فلاناً جعلت له متكاً ، وتوكاً على العصا اعتمد بها وتشدد بها ، قال تعالى : ﴿ هي عصاى أتوكاً عليها ﴾ ، وفي الحديث : ﴿ كان يوكي بين الصفا والمروة ﴿ قال معناه يملأ ما بينهما سعياً . كما يوكي السقاء بعد الملء ، ويقال أوكات .

(ولد): الولد المولود يقال للواحد والجمع والصغير والكبير، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد ، قال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد ، قال يَكُونُ لَهُ وَلَد ﴾ ويقال للمتبنى ولد، قال

تعالى : ﴿ أو يتخذه ولداً ﴾ وقال : ﴿ ووالد وماولد ﴾ قال أبو الحسن : الولد الابن والابنة والولد هم الأهل والولد . ويقال ولد فلان ، قال تعالى : ﴿ والسلام على يوم ولدت - وسلام عليه يوم ولد ﴾ والأب يقال له والد والأم والدة ويقال لهما والدان ، قال : ﴿ رب اغفر لى ولوالدى ﴾ والوليد يقال لمن قرب عهده بالولادة وإن كان فى الأصل يصح لمن قرب عهده أو بعد كا يقال لمن قرب عهده بالاجتناء جنى فإذا كبر الولد سقط عنه هذا الاسم وجمعه ولدان ، قال : ﴿ يومأ يجعل الولدان شيباً ﴾ والوليدة مختصة بالإماء فى عامة كلامهم ، واللدة مختصة بالترب ، يقال فلان لدة فلان ، وتربه ، ونقصانه الواو ؛ لأن أصله ولدة ، وتولد بالشيء من الشيء حصوله عنه بسبب من الأسباب وجمع الولد أولاد قال : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم وأولادكم عدواً لكم ﴾ فجعل كلهم فتنة و بعضهم عدواً . وقيل الؤلد جمع وَلد نحو أسد وأسد ، ويجوز أن يكون واحداً نحو بُخلَ و بُخلَ و عُرَّب و عَرَب ، وروى ولدك من دمى عقبيك وقرىء : ﴿ من لم يزده ماله ووُلده ﴾ .

(ولق): الولق الإسراع، ويقال ولق الرجل يلق كذب، وقرىء: ﴿ إِذَ تَلْقُونُهُ بِأَلْسَنْتُكُم ﴾ أى تسرعون الكذب من قولهم جاءت الإبل تنق، والأولق من فيه جنون وهوج ورجل مألوق ومؤلق وناقة ولقى سريعة، والوليقة طعام يتخذ من السمن، والولق أخف الطعن.

(وهب): الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض، يقال وهبته هبة وموهبة وموهبة، قال تعالى: ﴿ ووهبنا له إسحق – الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق – إنما أنا رسول ربك الأهب لك غلاماً زكيًا ﴾ فنسب الملك إلى نفسه الهبة لما كان سبباً فى إيضاله إليها، وقد قرىء: ﴿ ليهب لك ﴾ فنسب إلى الله تعالى فهذا على الحقيقة والأول على التوسع. وقال تعالى: ﴿ فوهب لى ربى حكماً – ووهبنا لداود سليمان – ووهبنا له أهله – ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبيًا – فهب لى من لدنك وليًّا يرثنى – ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين – هب لنا من لدنك رحمة – هب لى ملكاً لا ينبغى التحد من بعدى ﴾ ويوصف الله تعالى بالواهب والوهاب بمعنى أنه يعطى كلا على استحقاقه، وقوله: ﴿ إن وهبت نفسها ﴾ والانهاب قبول الهبة، وفي الحديث: ها لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشى أو أنصارى أو ثقفى ».

( وهج ): الوهج حصول الضوء والحر من النار ، والوهجان كذلك وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا سراجاً وهاجاً ﴾ أى مضيئاً وقد وهجت النار توهج ووهج يهج ، ويوهج وتوهج الجوهر تلألاً .

(ولى ): الولاء والتوالى أن يخصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ماليس منهما ، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد، والولاية النصرة، والولاية تولى الأمر، وقيل الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة، وحقيقنه نولى الأمر. والولى والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي المواني ، وفي معنى المفعول أي المواني ، يقال للمؤمن هو ولي الله عز وجل ولم يرد مولاه ، وقد يقال : الله تعالى ولى المؤمنين ومولاهم ، فمن الأول قال الله تعالى : ﴿ الله ولى الذين آمنوا - إن وليي الله والله ولى المؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا - نعم المولى ونعم النصير - واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى كه قال عز وجل : ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعْمَتُمْ أَنْكُمْ أُولِياءً لللهُ مَن دُون الناس – وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه - ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق كه والوالى الذي في قوله:﴿ وما لهم من دونه من وال ﴾ بمعنى الولى ونفي الله تعالى الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية ، فقال تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا اليهود - إلى قوله - ومن يتولهم منكم فإنه منهم - لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ~ ولا تتبعوا من دونه أولياء – مالكم من ولايتهم من شيء – ياأيها الذين أمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء - ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا – إلى قوله – ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وماأنزل إليه مااتخذوهم أولياء ﴾ وجعل بين الكافرين والبشياطين موالاة في الدنيا ونفي بينهم الموالاة في الآخرة ، قال الله تعالى في الموالاة بينهم في الدنيا : ﴿ والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض ﴾ وقال: ﴿ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله - إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون – قاتلوا أولياء الشيطان ﴾ فكما جعل بينهم وبين الشيطان موالاة جعل للشيطان في الدنيا عليهم سلطاناً فقال : ﴿ إِنَّمَا سلطانه على الذين يتولونه ﴾ ونفي الموالاة بينهم في الآخرة فقال في موالاة الكفار بعضهم بعضاً : ﴿ يَوْمُ لَا يَعْنَى مُونَى عَنْ مُولَى شَيْئاً – ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض – قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ﴾ الآية ، وقولهم

تولى إذا عدى بنفسه اقتضي معنى الولاية وحصوله فى أقرب المواضع منه يقال ولیت سمعی کذا وولیت عینی کذا وولیت وجهی کذا أقبلت به علیه ، قال الله عز وجل : ﴿ فَلْنُولِينَكَ قَبْلَةَ تُرْضَاهَا – فُولَ وَجَهَكَ شُطَّرَ الْمُسْجَدُ الْحُرَامُ وَحَيْث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ وإذا عدى بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربه ، فمن الأول أقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتُوهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مُنْهُمْ - ومن يتول الله ورسوله ﴾ ومن الثناني قوله : ﴿ فَإِنْ تُولِــوا فَإِنْ اللهُ عَلَيْمِ بالمفسدين – إلا من تولى وكفر – فإن تولوا فقولوا اشهدوا – وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم -- فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين – وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم – فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ﴾ والتولى قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتار ، قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تُولُوا عَنْهُ وَأَنْتُمُ تسمعون ﴾ أي لا تفعلوا مافعل الموصوفون بقوله : ﴿ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً ﴾ ولا ترتسموا قول من ذكر عنهم : ﴿ وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ ويقال ولاه دبره إذا انهزم . وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارِ - وَمَنْ يُولِمُهُمْ يُومِئَذُ دُبُرُهُ ﴾ وقوله : ﴿ هُبُ لَى من لدنك وليًّا ﴾ أي ابنأ يكون من أوليائك، وقوله: ﴿ خفت الموالي من وراتى ﴾ قيل ابن العم وقيل مواليه . وقوله : ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ وَلَى مَنَ الذَّلِّ ﴾ فيه نفي الولى بقوله عز وجل: ﴿ من الذل ﴾ إذ كان صالحو عباده هم أولياء الله كما تقدم لكن موالاتهم ليستونى هو تعالى بهم وقوله : ﴿ وَمَنْ يَضَلُّلُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدُ لَهُ وليًا ﴾ والونى المطر الذي يلى الوسمي ،ىالمولى يقال للمعتِق والمعتَق والحليف وابن العم والجار وكل من ولى أمر الآخر فهو وليه ، ويقال فلان أونى بكذا أي أحرى ، قال تعالى : ﴿ النبي أو لى بالمؤمنين من أنفسهم – إن أو لى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه – فالله أولى بهما – وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ وقيل : ﴿ أُولِي لَكَ فَأُولِي ﴾ من هذا ، معناه العقاب أولى لك وبك ، وقيل هذا فعل المتعدى بمعنى القرب معناه انزجر . ويقال ولى الشيء الشيء وأوليت الشيء شيئاً آخر أي جعلته يليه ، والولاء في العتق هو ما يورث به ونهى عن بيع الولاء وعن هبته ، والموالاة بين الشيئين المتابعة .

( وهن ) : الوهن ضعف من حيث الخلق أو الخلق ، قال تعالى : ﴿ قال رب إنى وهن العظم منى – فما وهنوا لما أصابهم – وهناً على وهن ﴾ أى كلما

عظم فى بطنها زادها ضعفاً على ضعف : ﴿ ولا تهنوا فى ابتغاء القوم – ولا تهنوا ولا تحزنوا - ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ﴾ .

(وهي): الوهي شق في الأديم والثوب ونحوهما ومنه يقال وهت عزالي السحاب بمائها، قال تعالى: ﴿ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ﴾ وكل شيء استرخى رباطه فقد وهي .

(وى): وى كلمة تذكر للتحسر والتندم والتعجب، تقول وى لعبد الله ، قال تعالى :﴿وَيَكَأَنُهُ لَا يَفْلُحُ اللهُ ، قال تعالى :﴿وَيَكَأَنُهُ لَا يَفْلُحُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللل

(ويل): قال الأصمى: ويل قبح، وقد يستعمل على التحسر، وويس استصغار، وويح ترحم. ومن قال ويل واد فى جهنم فإنه لم يرد أن ويلاً فى اللغة هو موضوع لهذا، وإنما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرأ من النار وثبت ذلك له: ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون – وويل للكافرين – ويل لكل أفاك أثيم – فويل للذين كفروا – فويل للذين ظلموا – ويل للمطففين – ويل لكل همزة – ياويلنا من بعثنا – ياولينا إنا كنا ظالمين – ياويلنا

### الهــــاء

( هبط ) : الهبوط الانحدار على سبيل القهر كهبوط الحجر ، والهبوط بالفتح المنحدر ، يقال هبطت أنا وهبطت غيرى ، يكون اللازم والمتعدى على لفظ واحد ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنها لمَا يَهْبُطُ مِنْ حَشْيَة الله ﴾ يقال هبطت وهبطته هبطأ ، وإذا استعمل فى الإنسان الهبوط فعلى سبيل الاستخفاف بخلاف الإنزال ، فإن الإنزال ذكره تعالى فى الأشياء التي نبه على شرفها كإنزال الملائكة والقرآن والمطر وغير ذلك . والهبط ذكر حيث نبه على الغض نحو قوله : ﴿ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو – فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها – اهبطوا مصر فإن لكم ماسألتم ﴾ وليس فى قوله : ﴿ فإن لكم ماسألتم ﴾ تعظيم مصر فإن لكم ماسألتم ﴾ وليس فى قوله : ﴿ فإن لكم ماسألتم ﴾ تعظيم وتشريف ، ألا ترى أنه تعالى قال : ﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ﴾ وقال جل ذكره : ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ ويقال هبط بغضب من الله ﴾ وقال جل ذكره : ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ ويقال ضمره من المرض لحم العليل حطه عنه ، والهبيط الضامر من النوق وغيرها إذا كان ضمره من سوء غذاء وقلة تفقد .

(هبا): هبا الغبار يهبو ثار وسطع ، والهبوة كالغبرة والهباء دقاق التراب وما نبت في الهواء قلا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس في الكوة ، قال تعالى : ﴿ فجعلناه هباء منثوراً – فكانت هباءً منبثاً ﴾ .

( هجد ): الهجود النوم والهاجد النائم ، وهجدته فتهجد أزلت هجوده نحو مرضته . ومعناه أيقظته فتيقظ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَنَ اللّيلِ فَتُهَجَّدُ بِهِ ﴾ أي تيقظ بالقرآن وذلك حث على إقامة الصلاة في الليل المذكور في قوله : ﴿ قم الليل إلا قليلاً ونصفه ﴾ والمتهجد المصلى ليلاً ، وأهجد البعير ألقى جرانه على الأرض متحرياً للهجود .

(هجر): الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إمابالبدن أو باللسان أو باللسان أو بالقلب، قال تعالى: ﴿ واهجروهن في المضاجع ﴾ كناية عن عدم قربهن، وقوله تعالى: ﴿ إِن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ فهذا هجر بالقلب أو بالقلب واللسان. وقوله: ﴿ واهجرهم هجراً جميلاً ﴾ يحتمل الثلاثة ومدعو إلى أن يتحرى أي الثلاثةإن أمكنه مع تحرى المجاملة، وكذا قوله تعالى: ﴿ وإهجرنى

مليآ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والرجز فاهجر ﴾ فحث على المفارقة بالوجوه كلها . والمهاجرة في الأصل مصارمة العير ومتاركته ؛ من قوله عز وجل : ﴿ والذين هاجروا وجاهدوا ﴾ وقوله : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ﴾ وقوله : ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله – فلا تتخذوا منهماً ولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان كمن هاجر من مكة إلى المدينة ، وقيل مقتضى ذلك هجران الشهوات والأخلاق الذميمة والخطايا وتركها ورفضها ، وقوله : ﴿ إلى مهاجر إلى ربى ﴾ أى تارك لقومي وذاهب إليه . وقوله : ﴿ أَمْ تَكُن أَرض الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ وكذا الجمادة تقتضى مع العدى مجاهدة النفس كما روى في الخبر : ﴿ رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ﴾ وهو مجاهدة النفس ، وروى : ﴿ هاجروا ولا تهجروا ﴾ أي كونوا من المهاجرين ولا تتشبهوا بهم في القول دون الفعل ، والهجر الكلام القبيح المهجور لقبحه . وفي الحديث ﴿ ولا تقولوا هجراً ﴾ وأهجر فلان إذا أتى القبحر من الكلام عن قصد ، وهي الحديث ﴿ وقد يشبه المالغ في الهجر بالمهجر فيقال أهجر مستكبرين به سامراً تهجرون ﴾ وقد يشبه المالغ في الهجر بالمهجر فيقال أهجر الذا قصد ذلك ، قال الشاعر :

كا جدة الأعراق قال ان ضرة عليها كلاماً جار فيه وأهجرا

ورماه بها جرات كلامه أى فضائح كلامه ، وقوله فلان هجيراه كذا إذا أولع بذكره وهذى به هذيان المريض المهجر ، ولا يكاد يستعمل الهجير إلا فى العادة الذميمة اللهم إلا أن يستعمله فى ضده من لا يراعى مورد هذه الكلمة عن العرب . والهجير والهاجر الساعة التى يمتنع فيها من السير كالحر كأنها هجرت الناس وهجرت لذلك ، والهجار حبل يشد به الفحل فيصير سبباً لهجرانه الإبل ، وجعل على بناء العقال والزمام ، وفحل مهجور أى مشدود به ، وهجار القوس وترها وذلك تشبيه بهجار الفحل .

(هجع): الهجوع: النوم ليلاً ، قال تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِن اللَّيلِ مَا يَهْجُعُونَ ﴾ وذلك يصح أن يكون معناه كان هجوعهم قليلاً من أوقات الليل ، ويجوز أن يكون معناه لم يكونوا يهجعون والقليل يعبر به عن النفى والمشارف لنفيه لقنته ، ولقيته بعد هجعة أى بعد نومة وقولهم رجل هجع كقولك نوم للمستنيم إلى كل شيء.

( هدد ) : الهد هدم له وقع وسقوط شيء ثقيل ، والهدة صوت وقعه ، قال تعالى : ﴿ وَتَنْشَقَ الأَرْضُ وَتَخْرَ الْجِبَالُ هَذَا ﴾ وهددت البقرة إذا أوقعتها للذبح، والهد المهدود كالذبح للمذبوح ويعبر به عن الضعيف والجبان ، وقيل مررت برجل هدك من رجل كقولك حسبك وتحقيقه يهدك ويزعجك وجود مثله ، وهددت فلاناً وتهددته إذا زعزعته بالوعيد ، والهدهدة تحريك الصبى لينام ، والهدهد طائر معروف ، قال تعالى : ﴿ مَا لَى لا أَرَى الهدهد ﴾ وجمعه هداهد ، والهداهد بالضم واحد قال الشاعر :

كهداهد كسر الرماة جناحه يدعو بقارعة الطريق هديلا

(هدم): الهدم إسقاط البناء، يقال هدمته هدماً، والهدم ما يهدم ومنه استعير دم هدم أى هدر، والهدم بالكسر كذلك لكن اختص بالثوب البالى وجمعه أهدام، وهدمت البناء على التكثير، قال تعالى: ﴿ لهدمت صوامع ﴾ .

(هدى): الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية وهوادى الوحش أى متقدماتها الهادية لغيرها ، وخص ماكان دلالة بهديت وماكان إعطاء بأهديت نحو أهديت الهدية وهديت إلى البيت إن قيل كيف جعلت الهداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى : ﴿ فاهدوهم إلى صراط الجحيم – ويهديه إلى عذاب السعير ﴾ قيل ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم مبالغة في المعنى كقوله : ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ وقول الشاعر :

### » تحية بينهم ضرب وجيع <sup>و</sup>

وهذاية الله تعالى الإنسان على أربعة أوجه ، الأول : الهذاية التى عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة والمعارف الضرورية التى أعم منها كل شيء بقدر فيه حسب احتاله كما قال تعالى : ﴿ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ ؛ الثانى : الهذاية التى جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله تعالى : ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ﴾ الثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المعنى بقوله تعالى : ﴿ والذين اهتدوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ﴾ وقوله : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا – ويزيد الله الذين اهتدوا هدى من

يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ ، الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة المعنى بقوله : ﴿ سيهديهم ويصلح بالهم - ونزعنا مافي صدورهم من غل ﴾ إلى قوله: ﴿ الحمد لله الذي هذانا لهذا ﴾ وهذه الهدايات الأربع مترتبة فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية بل لا يصح تكليفه ، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ، ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلها ، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله . ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني ولا يحصل الثالث، والإنسان لايقدر أن يهدى أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الهدايات وإلى الأول أشار بقوله: ﴿ وَإِنْكُ لَتُهْدَى إِلَى صَرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ﴿ يَهْدُونَ بَأْمُرِنَا ﴿ وَلَكُلُّ قُومٍ هَادَ ﴾ أي داع، وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى : ﴿ إِنْكَ لَا تَهْدَى مِنْ أَحْبَبُتَ ﴾ وكل هداية ذكر الله عز وجل أنه منع الظالمين والكافرين فهي الهداية الثالثة وهي التوفيق الذي يختص به المهتدون ، والرابعة التي .هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة نحو قوله عز وجل: ﴿ كَيْفَ يَهْدَى اللهُ قُوماً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللهُ لا يَهْدَى القوم الظالمين ﴾ وكقوله: ﴿ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدى القوم الكافرين ﴾ وكل هداية نفاها الله عن النبي عَلَيْتُهُ وعن البشر ، وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ماعدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق، وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة ، كقوله عز ذكره : ﴿ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء - ولو شاء الله لجمعهم على الهذي - وما أنت بهاد العُمى عن ضلالتهم - إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل ومن يضلل الله فما له من هاد – ومن يهد الله فما له من مضل – إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ﴿ وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ وقوله : ﴿ من يهد الله فهو المهند ﴾ أي طالب الهدي ومتحرية هو الذي يوفقه ويهديه إلى طريق الجنة لا من ضاده فيتحرى طريق الضلال والكفر كقوله: ﴿والله لا يهدى القوم الكافرين ﴾ وفي أخرى: ﴿الظالمين ﴾ وقوله: ﴿إِنْ الله لا يهدى من هو كاذب كفار ﴾ الكاذب الكفار هو البندى لايقبل هدايته ، فإن ذلك راجع إلى هذا وإن لم يكن لفظه موضوعاً لذلك ، ومن لم يقبل هذايته لم يهده ، كقولك من لم يقبل هديتي لم أهد له ومن لم يقبل عطيتي لم أعطه، ومن رغب عنى لم أرغب فيه، وعلى هذا النحو قوله تعالى : ﴿ والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ وفي أخرى : ﴿ الفاسقين ﴾ وقوله : ﴿ أَفْمَنْ يَهْدَى

إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى ﴾ وقد قرىء : ﴿ يهدى إلا أن يهدى ﴾ أي لا يهدي غيره ولكن يهدي أي لا يعلم شيئاً ولا يعرف أي لا هداية له ولو هدى أيضاً لم يهتد ؛ لأنها موات من حجارة ونحوها ، وظاهر اللفظ أنه إذا هدى اهتدى لإخراج الكلام أنها أمثالكم كما قال تعالى : ﴿ إِن الَّذِينَ تَدْعُونَ مَن دُونَ الله عباد أمثالكم ﴾ وإنما هي أموات . وقال في موضع آخر : ﴿ ويعبدون من دُونَ الله مالا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ إنا هديناه السبيل - وهديناه النجدين - وهديناهما الصراط المستقيم ﴾ فذلك إشارة إلى ما عرف من طريق الخير والشر وطريق الثواب والعقاب بالعقل والشرع . وكذا قوله : ﴿ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة – إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء - ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ فهو إشارة إلى التوفيق ألملقي في الروع فيما يتحراه الإنسان وإياه عنى بقوله عزوجل: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادُهُـمُ هدى ﴾ وعدى الهداية في مواضع بنفسه وفي مواضع باللام وفي مواضع بإلى ، قال تعالى : ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هدى صراط مستقيم – واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾ وقال تعالى : ﴿ أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع ﴾ وقال : ﴿ هل لك إلى أن تزكى ﴿ وأهديك إلى ربك فتخشى ﴾ وما عدى بنفسه نحو: ﴿ ولهديناهم صراطاً مستقيماً - وهديناهما الصراط المستقيم - اهدنا الصراط المستقيم - أتريدون أن تهدوا من أضل الله – ولا ليهديهم طريقاً – أفأنت تهدى العمى – ويهديهم إليه

ولما كانت الهداية والتعليم يقتضى شيئين: تعريفاً من المعرف ، وتعرفاً من المعرف ، وبهما تم الهداية والتغليم فإنه متى حصل البذل من الهادى والمعلم ولم يحصل القبول صح أن يقال لم يهد ولم يعلم اعتباراً بعدم القبول وصح أن يقال هدى وعلم اعتباراً ببذله ، فإذا كان كذلك صح أن يقال إن الله تعالى لم يهد الكافرين والفاسقين من حيث إنه لم يحصل القبول الذى هو تمام الهداية والتعليم ، وصح أن يقال هداهم وعلمهم من حيث إنه حصل البذل الذى هو مبدأ الهداية . فعلى الاعتبار بالأول يصح أن يحمل قوله تعالى : ﴿ والله لا يهدى القوم الظالمين – و الكافرين ﴾ وعلى الثانى قوله عز و جل : ﴿ وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ والأولى حيث لم يحصل القبول المفيد فيقال : هداه الله فلم يهتد كقوله : ﴿ وأما تمود ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء ﴾ إلى قوله : ﴿ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ فهم الذين قبلوا هداه واهتدوا به وقوله

تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم - ولهديناهم صراطا مستقيماً ﴾ فقد قيل عنى به الهداية العامة التي هي العقل وسنة الأنبياء وأمرنا أن نقول ذلك بألسنتنا وإن كان قد فعل ليعطينا بذلك ثواباً كا أمرنا أن نقول اللهم صل على محمد وإن كان قد صلى عليه بقوله : ﴿ إِنَّ الله و ملائكته يصلون على النبي ﴾ وقيل إن ذلك دعاء بحفظنا عن استغواء الغواة واستهواء الشهوات ، وقيل هو سؤال للتوفيق الموعود به في قوله : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ﴾ وقيل سؤال للهداية إلى الجنة في الآخرة وقوله عز وجل : ﴿ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ فإنه يعني به من هداه بالتوافق المذكور في قوله عز وجل : ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدى ﴾ .

والهدى والهداية فى موضوع اللغة واحد لكن قد خص الله عز وجل لفظة الهدى بما تولاه وأعطاه واختص هو به دون ماهو إلى الإنسان نحو قوله تعالى : الهدى بما تولاه وأعطاه واختص هو به دون ماهو إلى الإنسان نحو قوله تعالى : هدى للمتقين – أولئك على هدى من ربهم – وهدى للناس – فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى – قل إن هدى الله هو الهدى – وهدى وموعظة للمتقين – ولو شاء الله لجمعهم على الهدى – إن تحرص على هداهم فإن الله للمتقين – ولو شاء الله لجمعهم على الهدى – إن تحرص على هداهم فإن الله للمتقين من يضل – أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ .

والاهتداء يختص بما يتحراه الإنسان على طريق الاختيار إما فى الأمور الدنيوية أو الأخروية قال تعالى: ﴿ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ﴾ وقال: ﴿ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ﴾ . ويقال ذلك لطلب الهداية نحو قوله تعالى : ﴿ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ﴾ وقال : ﴿ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون – فإن أسلموا فقد اهتدوا – فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ﴾ .

ويقال المهتدى لمن يقتدى بعالم نحو قوله تعالى : ﴿ أُو لُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ بِأَنفُسُهُمُ وَلا يَقْتَدُونَ بِعَالَمُ وَمِن ضَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ فإن وقوله تعالى : ﴿ فَمَنَ اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدَى لَنفُسُهُ وَمِن ضَلَ فَإِنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ فإن الاهتداء ههنا يتناول وجوه الاهتداء من طلب الهداية ومن الاقتداء ومن تحريها ، وكذا قوله : ﴿ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ﴾ وقوله : ﴿ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صابحاً ثم اهتدى ﴾ فمعناه ثم أدام طلب الهداية ولم يفتر عن تحريه ولم يرجع إلى المعصية . وقوله : ﴿ الذين إذا طلب الهداية ولم يفتر عن تحريه ولم يرجع إلى المعصية . وقوله : ﴿ الذين إذا

أصابتهم مصيبة ﴾ إلى قوله: ﴿ وأولئك هم المهتدون ﴾ أى الذين تحروا هدايته وقبلوها وعملوا بها ، وقال مخبراً عنهم : ﴿ وقالوا ياأيه الساحر ادع ننا ربك مما عهد عندك إننا لمهتدون ﴾ ،

والهدى مختص بما يهدى إلى البيت . قال الأخفش والواحدة هدية ، قال : والهدى مختص بما يهدى كأنه مصدر وصف به ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصَرَتُمْ فَمَا وَيَقَالَ للأَنثَى هدى كأنه مصدر وصف به ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَحْصَرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسِر مِنْ الهدى – هدياً بالغ الكعبة – والهدى والقلائد – والهدى معكوفاً ﴾ .

والهدية مختصة باللطف الذي يهدى بعضنا إلى بعض ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّى مَرْسَلَةَ إِلَيْهُمُ بَهْدِيةً ﴾ والمهدى الطبق الذي يهدى مرسلة إليهم بهدية – بل أنتم بهديتكم تفرحون ﴾ والمهدى الطبق الذي يهدى عليه ، والمهداء من يكثر إهداء الهدية ، قال الشاعر :

# ت وإنك مهداء الخنا نطف الحشا ت

والهدى يقال فى الهدى ، وفى العروس يقال هديت العروس إلى زوجها ، وماأحسن هدية فلان وهديه أى طريقته ، وفلان يهادى بين اثنين إذا مشى بينهما معتمداً عليهما ، وتهادت المرأة إذا مشت مشى الهدى .

( هرع ): يقال هرع وأهرع ساقه سوقاً بعنف وتخويف ، قال الله تعالى : ﴿ وجاءه قومه يهرعون إليه ﴾ وهرع برمحه فتهرع إذا أشرعه سريعاً ، والهرع الشرعة الشملة الصغيرة .

(هرت): قال تعالى: ﴿ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ﴾ قيل هما الملكان وقال بعض المفسرين هما اسما شيطانين من الإنس أو الجن وجعلهما نصباً بدلا من قوله تعالى: ﴿ ولكن الشياطين ﴾ بدل البعض من الكل كقولك القوم قالوا إن كذا زيد وعمرو، والهرت سعة الشدق ، يقال فرس هريت الشدق وأصله من هرت ثوبه إذا مزقه ويقال الهريت المرأة المفضاة .

( هرن ) : هرون اسم أعجمي ولم يرد في شيء من كلام العرب .

( هزز ) : الهز التحريك الشديد ، يقال هززت الرمح فاهتز وهززت فلاناً للعطاء ، قال تعالى : ﴿ وهزى إليك بجذع النخلة - فلما رآها تهتز ﴾ واهتز

النبات إذا تحرك لنضارته ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ المَاءِ اهْتُزْتُ وَرَبُّتُ ﴾ واهتز الكوكب في انقضاضه وسيف هزهاز وماء هزهز ورجل هزهز خفيف .

( هزل ): قال تعالى : ﴿ إنه لقول فصل وماهو بالهزل ﴾ الهزل كل كل كلام لا تحصيل له ولا ربع تشبيهاً بالهزال .

( هزؤ ) : الهزء مزح فى خفية وقد يقال لما هو كالمزح ، فما قبصد به المزح قوله: ﴿ اتخذوها هزواً ولعباً – وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً – وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً – وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً - أتتخذنا هزواً - ولا تتخذوا آيات الله هزواً ﴾ ، فقد عظم تبكيتهم ونبه على خبثهم من حيث إنه وصفهم بعد العلم بها ، والوقوف على صحتها بأنهم يهزءون بها ، يقال هزئت به واستهزأت ، والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن كان قد يعبر به عن تعاطى الهزؤ ، كالاستجابة فى كونها ارتياداً للإجابة ، وإن كان قد يجرى مجرى الإجابة . قال تعالى : ﴿ قُلْ أَبَاللَّهُ وآياته ورسوله كنتم تستهزءون – وحاق بهم ماكانوا به يستهزءون – مايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون – إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها - ولقد استهزیء برسل من قبلك که والاستهزاء من الله في الحقيقة لا يصبح كما لا يصبح من الله اللهو واللعب ، تعالى الله عنه . وقوله : ﴿ الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴾ أى يجازيهم جزاء الهزء . ومعناه أنه أمهلهم مدة ثم أخذهم مغافصة فسمى إمهاله إياهم استهزاءً من حيث إنهم اغتروا به اغترارهم بالهزء، فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون ، أو لأنهم استهزءوا فعرف ذلك منهم ، فصار كأنه يهزأ بهم كا قيل من خدعك وفطنت له ولم تعرفه فاحترزت منه فقد خدعته. وقد روى: أن المستهزئين في الدنيا يفتح لهم باب من الجنة فيسرعون نحوه فإذا انتهوا إليه سد علمهم فذلك قوله: ﴿ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ﴾ وعلى هذه الوجوه قوله عز وجل: ﴿ سخر الله منهم ولهم عذاب ألم ﴾ .

( هزم القثاء والبطيخ ومنه الهزيمة ؛ لأنه كا يعبر عنه بذلك يعبر عنه بالحطم وهزم القثاء والبطيخ ومنه الهزيمة ؛ لأنه كا يعبر عنه بذلك يعبر عنه بالحطم والكسر ، قال تعالى : ﴿ فهزموهم بإذن الله - جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ وأصابته هازمة الداهر أى كاسرة كقوهم : فاقرة ، وهزم الرعد

تكسر صوته ، والمهزام عود يجعل الصبيان فى رأسه ناراً فيلعبون به كأنهم يهزمو<sup>ن</sup> به الصبيان . ويقولون للرجل الطبع هزم واهتزم .

( هشش ): الهش يقارب الهز في التحريك ويقع على الشيء اللين كهش الورق أي خبطه بالعصا . قال تعالى : ﴿ وأهش بها على غنمى ﴾ وهش الرغيف في التنور يهش وناقة هشوش لينة غزيرة اللبن ، وفرس هشوش ضد الصلود ، والصلود الذي لا يكاد يعرق . ورجل هش الوجه طلق المحيا ، وقد هششت ، وهش للمعروف يهش وفلان ذو هشاش .

( هشم ): الهشم كسر الشيء الرخو كالنبات قال تعالى: ﴿ فأصبح هشيماً تذروه الرياح – فكانوا كهشيم المحتظر ﴾ يقال هشم عظمه ومنه هشمت الخبز قال الشاعر:

عُمرو العلا هشم الثريد لقسومه ورجال مكة مسنتون عجاف والهاشمة الشجة تهشم عظم الرأس، واهتشم كل مافى ضرع الناقة إذا احتلبه ويقال تهشم فلان على فلان تعطف.

(هضم): الهضم شدخ مافيه رخاوة ، يقال هضمته فانهضم وذلك كالقصبة المهضومة التي يزمر بها ومزمار مهضم ، قال تعالى : ﴿ ونخل طلعها هضيم ﴾ أى داخل بعضه فى بعض كأنما شدخ ، والهاضوم مايهضم من الطعام وبطن هضوم وكشح مهضم وامرأة هضيمة الكشحين واستعير الهضم للظلم ، قال تعالى : ﴿ فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ﴾ .

( هطع ): هطع الرجل ببصره إذا صوبه ، وبعير مهطع إذا صوب عنقه ، قال تعالى: ﴿ مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إليهم طرفهم - مهطعين إلى الداع ﴾ .

( هلل ): الهلال القمر في أول ليلة والثانية ، ثم يقال له القمر ولا يقال له هلال وجمعه أهلة ، قال الله تعالى : ﴿ يسئلونك عِن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ وقد كانوا سألوه عن علة تهلله وتغيره . وشبه به في الهيئة السنان الذي يصاد به وله شعبتان كرمي الهلال ، وضرب من الحيات والماء المستدير القليل في أسفل الركي وطرف الرحا ، فيقال لكل واحد منهما هلال ، وأهل الهلال رؤى ،

واستهل طلب رؤيته . ثم قد يعبر عن الإهلال بالاستهلال نحو الإجابة والاستجابة ، والإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال ثم استعمل لكل صوت وبه شبه إهلال الصبى ، وقوله : ﴿ وما أهل به لغير الله ﴾ أى ماذكر عليه غير اسم الله وهو ماكان يذبح لأجل الأصنام ، وقيل الإهلال والتهلل أن يقول لا إله إلا الله ، ومن هذه الجملة ركبت هذه اللفظة كقولهم التبسمل والبسملة ، والتحولق والحوقلة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ومنه الإهلال بالحج ، وتهلل السحاب ببرقة تلألاً ويشبه في ذلك بالهلال ، وثوب مهلل سخيف النسج ومنه شعر مهلهل .

( هل ): هل حرف استخبار ، إما على سبيل الاستفهام و ذلك لا يكون من الله عز وجل قال تعالى : ﴿ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ﴾ وإما على التقرير تنبيها أو تبكيتاً أو نفياً نحو قوله تعالى : ﴿ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً ﴾ . وقوله : ﴿ هل تعلم له سمياً – فارجع البصر هل ترى من فطور ﴾ كل ذلك تنبيه على النفى . وقوله تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة – هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة – هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة – هل ينظرون إلا الساعة – هل يجزون إلا ماكانوا يعملون – هل هذا إلا بشر مثلكم ﴾ قبل ذلك تنبيه على قدرة الله ، وتخويف من سطوته .

( هلك ) : الهلاك على ثلاثة أوجه : افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى : ﴿ هلك عنى سلطانية ﴾ وهلاك الشيء باستحالة وفساد كقوله : ﴿ ويهلك الحرث والنسل ﴾ ويقال هلك الطعام . والثالث : الموت كقوله : ﴿ إن امرؤ هلك ﴾ وقال تعالى مخبراً عن الكفار : ﴿ وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضع وفي قوله : ﴿ ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاء كم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً ﴾ وذلك لفائدة يختص ذكرها بما بعد هذا الكتاب . والرابع : بطلان الشيء من العالم وعدمه رأساً وذلك المسمى فناء المشار إليه بقوله : ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ ويقال للعذاب والخوف فناء المشار إليه بقوله : ﴿ وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون – وكم أهلكنا بما قبلهم من قرن – وكم من قرية أهلكناها – أفتهلكنا بما فعل المسفهاء منا ﴾ . وقوله : ﴿ فهل يهلك إلا القوم فعل المطلون – أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ . وقوله : ﴿ فهل يهلك إلا القوم فعل المطلون – أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ . وقوله : ﴿ فهل يهلك إلا القوم فعل المطلون – أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ . وقوله : ﴿ فهل يهلك إلا القوم فعل المطلون – أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ . وقوله : ﴿ فهل يهلك إلا القوم فعل المطلون – أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ . وقوله : ﴿ فهل يهلك إلا القوم في الملك إلا المقوم في المناها به المناه و المنا

الفاسقون ﴾ وهو اهدك الأكبر الذي دل النبي عليه المقوله: ولا شركشر بعده النار ، وقوله تعالى: ﴿ ماشهدنا مهلك أهله ﴾ والهلك بالضم الإهلاك ، والتهلكة ما يؤدي إلى الهلاك ، قال تعالى: ﴿ ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ﴾ وامرأة هلوك كأنها تتهالك في مشيها كما قال الشاعر:

مریضات أوبات التهادی كأنما تخاف علی أحشائها أن تقطعا و كنی بالهلوك عن الفاجرة لتمایلها ، والهالكی كان حداداً من قبیلة هالك فسمی كل حداد هالكیا ، والهلك الشیء الهالك .

(هلم): هلم دعاء إلى الشيء وفيه قولان: أحدهما أن أصله هالم من قولهم لممت الشيء أى أصلحته فحذف ألفها فقيل هلم، وقيل أصله هل أم كأنه قيل هل لك في كذا أمه أى قصده فركبا، قال عز وجل: ﴿ والقائلين لإخوانهم من تركه على حالته في التثنية والجمع وبه ورد القرآن، ومنهم من قال هلما وهلموا وهلمي وهلممن.

(همم ): الهم الحزن الذي يذيب الإنسان ، يقال هممت الشحم فانهم والهم ماهممت به في نفسك وهو الأصل ولذا قال الشاعر :

### ه وهمك ما لم تمضه لك منصب "

قال الله تعالى: ﴿إِن هم قوم أن يبسطوا – ولقد همت به و هم بها – إذ همت طائفتان منكم – لهمت طائفة منهم – وهموا بما لم ينالوا – وهموا بإخراج الرسول – وهمت كل أمة برسولهم ﴾ وأهمنى كذا أى حملنى على أن أهم به ، قال الله تعالى : ﴿ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ﴾ ويقال هذا رجل همك من رجل ، وهمتك من رجل كما تقول ناهيك من رجل . والهوام حشرات الأرض ، ورجل هم وامرأة همة أى كبير ، قد همه العمر أى أذابه .

( همد ) : يقال همدت النار طفئت ومنه أرض هامدة لا نبات فيها ونبات هامد يابس ، قال تعالى : ﴿ وترى الأرض هامدة ﴾ والإهماد الإقامة بالمكان كأنه صار ذا همد ، وقيل الإهماد السرعة فإن يكن ذلك صحيحاً فهو كالإشكاء فى كونه تارة لإزالة الشكوى وتارة لإثبات الشكوى .

( همر ): الهمر صب الدمع والماء ، يقال همره فانهمر قال تعالى : ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ﴾ وهمر ما فى الضرع حلبه كله ، وهمر الرجل فى الكلام ، وفلان يهامر الشيء أى يجرفه ، ومنه همر له من ماله أعطاه ، والهميرة العجوز .

( همز ): الهمز كالعصر ، يقال همزت الشيء في كفي ومنه الهمز في الحرف وهمز الإنسان اغتيابه ، قال تعالى : ﴿ هماز مشاء بنميم ﴾ يقال رجل هامز وهماز وهمزة ، قال تعالى : ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ وقال الشاعر : 

« وإن اغتيب فأنت الهامز اللمزة «

وقال تعالى : ﴿ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ﴾ .

( همس ): الهمس الصوت الحفى وهمس الأقدام أخفى ما يكون من صوتها ، قال تعالى : ﴿ فلا تسمع إلا همساً ﴾ .

( هنا ) : هنا يقع إشارة إلى الزمان والمكان القريب ، والمكان أملك به ، يقال هنا وهناك والمناك وهناك والمناك وهناك وللكالك وهناك وهنا

( هن ): هن كناية عن الفرج وغيره مما يستقبح ذكره وفى فلان هنات أى خصال سوء وعلى هذا ماروى : ﴿ إِنَا هَهِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

( هنأ ) : الهنيء كل مالا يلحق فيه مشقة ولا يعقب وخامة وأصله في الطعام يقال هنيء الطعام فهو هنيء ، قال عز وجل : ﴿ فكلوه هنيءاً مريءاً حكلوا واشربوا هنيءاً بما أسلفتم – كلوا واشربوا هنيءاً بما كنتم تعملون ﴾ ، والهناء ضرب من القطران ، يقال هنأت الإبل فهي مهنوءة .

( هود ): الهود الرجوع برفق ومنه التهويد وهو مشى كالدبيب وصار الهود في التعارف التوبة . قال تعالى : ﴿ إِنَا هَدَنَا إِلَيْكُ ﴾ أَى تَبِنَا ، قال بعضهم : يهود في الأصل من قولهم هذنا إليك ، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح كما أن النصارى في الأصل من قوله تعالى : ﴿ مِن أنصارى إِلَى الله ﴾ ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم . ويقال هاد فلان إذا تحرى طريقة اليهود في الدين ، قال الله عز وجل : ﴿ إِن الذين آمنوا والذين

هَادُوا ﴾ والاسم العلم قد يتصور منه معنى ما يتعاطاه المسمى به أى المنسوب إليه ثم يشتق منه نحو قولهم تفرعن فلان وتطفل إذا فعل فعل فرعون فى الجور ، وفعل طفيل فى إتيان الدعوات من غير استدعاء ، وتهود فى مشيه إذا مشى مشياً رفيقاً تشبيها باليهود فى حركتهم عند القراءة ، وكذا هود الرائض الدابة سيرها برفق ، وهود فى الأصل جمع هائد أى. تائب وهو اسم نبى عليه السلام .

( هار ): يقال هار البناء وتهور إذا سقط نحو انهار ، قال تعالى : ﴿ على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم ﴾ وقرىء : ﴿ هار ﴾ يقال بئر هائر وهار وهار ، ويقال انهار فلان إذا سقط من مكان عال ، ورجل هار وهائر ضعيف فى أمره تشبها بالبئر الهائر ، وتهور الليل اشتد ظلامه ، وتهور الشتاء ذهب أكثره ، وقيل تهير ، وقيل تهيره فهذا من الياء ، ولو كان من الواو لقيل تهوره .

( هيت ) : هيت قريب من هلم وقرىء : ﴿ هيت لك ﴾ : أي تهيأت لك ، ويقال هيت ل هيت الله الله عيث . أي تهيأت لك ، ويقال هيت به وتهيت إذا قالت هيت لك ، قال الله تعالى : ﴿ وقالت هيت . لك ﴾ .

( هات ): يقال هات وهاتيا وهاتسوا ، قال تعسالى : ﴿ قل هاتسوا برهانكم ﴾ قال الفراء : ليس فى كلامهم هاتيت وإنما ذلك فى ألسن الخبرة ، قال ولايقال لا تهات . وقال الخليل المهاتاة والهتاء مصدر هات .

( هيهات ): هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء ، يقال هيهات هيهات وهيهاتاً ومنه قوله عز وجل : ﴿ هيهات هيهات لما توعدون ﴾ قال الزجاج : البعد لما توعدون ، وقال غيره غلط الزجاج واستهواه اللام فإن تقديره بعد الأمر والوعد لما توعدون أى لأجله ، وفي ذلك لغات : هيهات وهيهات وهيهاتاً وهيها ، وقال الفسوى : هيهات بالكسر ، جمع هيهات بالفتح .

( هاج ): يقال هاج البقل يهيج اصفر وطاب ، قال عز وجل: ﴿ ثُمْ يَهِيجِ فَتَرَاهُ مَصْفَراً ﴾ وأهيجت الأرض صار فيها كذلك ، وهاج الدم والفحل هيجاً وهياجاً وهيجت الشر والحرب والهيجاء الحرب وقد يقصر ، وهيجت البعير : أثرته .

(هيم): يقال رجل هيمان وهائم شديد العطش، وهام على وجهه ذهب وجمعه هيم، قال تعالى: ﴿ فشاربون شرب الهيم ﴾ والهيام داء يأخذ الإبل من العطش ويضرب به المثل فيمن اشتد به العشق، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنهُم فَى كُلُّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ أي في كل نوع من الكلام يغلون في المدح والذم وسائر الأنواع المختلفات، ومنه الهائم على وجهه المخالف للقصد الذاهب على وجهه، وهام ذهب في الأرض واشتد عشقه وعطش، والهيم الإبل العطاش وكذلك الرمال تبتلع الماء، والهيام من الرمل اليابس، كأن به عطشاً.

( هون ): الهوان على وجهين ، أحدهما تذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضه فيمدح به نحو قوله : ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ﴾ ونحو ماروى عن النبي عليه : ﴿ المؤمن هين لين ﴾ الثانى : أن يكون من جهة متسلط مستخف به فيذم به . وعلى الثانى قوله تعالى : ﴿ فاليوم تجزون عذاب الهون - والمكافرين عذاب مهين - ولهم عذاب مهين - وطم عذاب مهين - ومن بهن الله فما له من مكرم ﴾ ويقال عذاب مهين - وهو أهون عليه - هان الأمر على فلان سهل . قال الله تعالى : ﴿ هو على هين - وهو أهون عليه - وتحسبونه هينا ﴾ والهاوون فاعول من الهون ولايقال هاون ؛ لأنه ليس فى كلامهم فاعل .

( هوى ) : الهوى ميل النفس إلى الشهوة . ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة ، وقيل سمى بذلك ؛ لأنه يهوى بصاحبه فى الدنيا إلى كل داهية وفى الآخرة إلى الهاوية ، والهوى سقوط من علو إلى سفل ، وقوله عز وجعل : ﴿ فأمه هاوية ﴾ قيل هو مثل قولهم هوت أمه أى ثكلت وقيل معناه مقره النار والهاوية هى النار ، وقيل : ﴿ وأفيدتهم هواء ﴾ أى خالية كقوله : ﴿ وأصبح نؤاد أم موسى فارغا ﴾ وقد عظم الله تعالى ذم اتباع الهوى فقال تعالى : ﴿ افرأيت من اتخذ إلهه هواه – ولا تتبع الهوى سواتبسع هواه ﴾ وقوله : ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم ﴾ فإنما قاله بلفظ الجمع تنبها على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر ، أهواءهم كل واحد لا يتناهى ، فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة ، وقال عزوجل : ﴿ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون – كالذى استهوته الشياطين ﴾ أى عزوجل : ﴿ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون – كالذى استهوته الشياطين ﴾ أى ضلت – ولا تتبع أهواء هم وقل آمنت بما أنزل الله – ومن أضل ممن اتبع هواه ضللت – ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله – ومن أضل ممن اتبع هواه

بغیر هدی من الله ﷺ والهوی ذهاب فی انحدار ، والهوی ذهاب فی ارتفاع ، قال الشاعر : .

## " يهوى محارمها هوى الأجدل "

والهواء ما بين الأرض والسماء ، وقد حمل على ذلك قوله : ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ إذ هي بمنزلة الهواء في الحلاء ، ورأيتهم يتهاوون في المهواة أي يتساقطون بعضهم في إثر بعض ، وأهواه أي رفعه في الهواء وأسقطه ، قال تعالى : ﴿ والمؤتفكة أهوى ﴾ .

( هيأ ) : الهيئة الحالة التي يكون عليها الشيء محسوسة كانت أو معقولة لكن في المحسوس أكثر ، قال تعالى : ﴿ أَن أَخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني ﴾ والمهايأه ما يتهيأ القوم له فيتراضون عليه على وجه التخمين ، قال تعالى : ﴿ وهيىء لنا من أمرنا رشداً - ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً ﴾ وقيل هياك أن تفعل كذا بمعنى إياك ، قال الشاعر :

#### " هياك هياك وحنواء العنق "

(ها): ها للتنبيه في قولهم هذا وهذه وقد ركب مع ذا وذه وأولاء حتى صار معها بمنزلة حرف منها ، وها في قوله تعالى : ﴿ هَا أَنْتُم ﴾ استفهام ، قال تعالى : ﴿ هَا أَنْتُم ﴾ استفهام ، قال تعالى : ﴿ هَا أَنْتُم هؤلاء حاججتم – ها أَنْتُم أُولاء تحبونهم – هؤلاء جادلتم – ثم أَنْتم هؤلاء تقتلون أنفسكم – لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ وها كلمة في معنى الأخذ وهو نقبض هات أي أعط ، يقال هاؤم وهاؤما وهاؤموا وفيه لغة أخرى : هاء وها آ ، وهاؤا ، وهائى ، وهأن ، نحو خفن وقبل هاك ، ثم يثنى الكاف ويجمع ويؤنث قال تعالى : ﴿ هاؤم اقرعوا كتابيه ﴾ وقبل هذه أسماء الأفعال ، يقال هاء يحو خاف يخاف ، وقبل هائى يهانى مثل نادى ينادى ، وقبل إهاء نحو إحال ،

## اليسساء

(ييس): يبس الشيء ييبس، واليبس يابس النبات وهو ماكان فيه رطوبة فذهبت، واليبس المكان يكون فيه ماء فيذهب، قال تعالى: ﴿ فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسأ ﴾ والأيبسان مالا لحم عليه من الساقين إلى الكعبين.

(يتم): اليتم انقطاع الصبى عن أبيه قبل بلوغه وفى سائر الحيوانات من قبل أمه، قال تعالى: ﴿ أَمْ يَجُدُكُ يَتِيماً فَآوَى - ويَتِيماً وأسيراً ﴾ وجمعه يتامى: ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم - إن الذين يأكلون أموال اليتامى - ويسئلونك عن اليتامى ﴾ وكل منفرد يتيم ، يقال درة يتيمة تنبيها على أنه انقطع مادتها التي خرجت منها وقيل بيت يتيم تشبيها بالدرة اليتيمة .

( یه ): الید الجارحة ، أصله یدی لقولهم فی جمعه أید ویدی . وأفعل فی جمع فعل أكثر نحو أفلس وأكلب ، وقبل یدی نحو عبد وعبید ، وقد جاء فی جمع فعل نحو أزمن وأجبل ، قال تعالی : ﴿ إِذَ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم - أم لهم أيد يبطشون بها ﴾ وقولهم يديان على أن أصله يدى على وزن فعل ، ويديته ضربت يده ، واستعير اليد للنعمة فقيل يديت إليه أي أسديت إليه ، وقبل يدى . قال الشاعر :

## قإن له عندى يديا وأنعما

وللحوز والملك مرة يقال هذا في يد فلان أي في حوزه وملكه ، قال تعالى : 
﴿ إِلا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وقولهم وقع في يدى عدل . وللقوة مرة ، يقال لفلان يد على كذا ومالى بكذا يد ومالى به يدان . قال الشاعر : 
فاعمد لما تعلو فمالك بالذي لا تستطيع من الأمسور يدان وشبه الدهر فجعل له يد في قولهم يد الدهر ويد المسند وكذلك الريح في قول الشاعر :

#### \* بيد الشمال زمامها \*

لما له من القوة ، ومنه قيل أنا يدك ويقال وضع يده فى كذا إذا شرع فيه .. ويده مطلقة عبارة عن إيتاء النعيم ، ويد مغلولة عبارة عن إمساكها . وعلى ذلك قيل :

﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة – غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ﴾ ويقال نفضت يدى عن كذا أى خليت ، وقوله عز وجل : ﴿ إِذ أيدتك بروح القدس ﴾ أي قويت يدك، وقوله: ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم ﴾ فنسبته إلى أيديهم تنبيه على أنهم اختلقوه وذلك كنسبة القول إلى أفواههم فى قوله عز وجل: ﴿ ذلك قولهم بأفواههم ﴾ تنبيهاً على اختلافهم . وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدَ يَبْطُشُونَ بَهَا ﴾ وقوله: ﴿ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ ﴾ إشارة إلى القوة الموجودة لهم . وقوله : ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدُنَا دَاوُدُ ذَا الْآيِدُ ﴾ أي القوة . وقوله : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ أى يعطون ما يعطون عن مقابلة نعمة عليهم في مقارتهم . وموضع قوله : ﴿ عن يَدُ ﴾ في الإعراب حال وقيل بل اعتراف بأن أيديكم فوق أيديهم أي يلتزمون الذل . وخذ كذا أثر ذي يدين، ويقال فلان يد فلان أي وليه وناصره، ويقال لأُولياء الله هم أيدي الله وعلى هذا الوجه قال عز وجل : ﴿ إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ﴾ فإذا يده عليه الصلاة والسلام يد الله وإذا كان يده فوق أيديهم فيد الله فوق أيديهم ، ويؤيد ذلك ماروى : 8 لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التي يبطش بها ٥ وقوله تعالى : ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ وقوله : ﴿ لما خلقت بيدى ﴾ فعبارة عن توليه لخلقه باختراعه الذي ليس إلا له عز وجل. وخص لفظ اليد ليتصور لنا المعنى إذ هو أجل الجوارح التى يتولى بها الفعل فيما بيتنا ليتصور لنا اختصاص المعنى لا لنتصور منه تشبيهاً ، وقيل معناه بنعمتى التي رشحتها لهم ، والباء فيه ليس كالباء في قولهم قطعته بالسكين بل هو كقولهم خرج بسيفه أي معه سيفه ، معناه خلقته ومعه نعمتاى الدنيوية والأخروية اللتان إذا رعاهما بلغ بهما السعادة الكبرى . وقوله : ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ أي نصرته ونعمته وقوته ، ويقال رجل يدى وامرأة يدية أى صناع وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَمَا سَقُطُ فَى . أيديهم ﴾ أي ندموا ، يقال سقط في يده وأسقط عبارة عن المتحسر أو عمن يقلب كفيه كما قال عز وجل : ﴿ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ﴾ وقوله : ﴿ فردوا أيديهم في أفواههم ﴾ أي كفوا عما أمروا بقبوله من الحق ، يقال رد يده في فمه أي أمسك ولم يجب ، وقيل.ردوا أيدي الأنبياء في أفواههم أي قالوا ضعوا أناملكم على أفواهكم واسكتوا ، وقيل ردوا نعم الله بأفواههم بتكذيبهم .

(يسر): اليسر ضد العسر، قال تعانى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - سيجعل الله بعد عسر يسراً - وسنقول له من امرنا يسراً - فالجاريات يسراً ﴾ وتيسر كذا واستيسر أى تسهل ، قال تعانى: ﴿ فَإِنْ أَحضرتم فَمَا استيسر من الهدى - فاقرعوا ما تيسر منه ﴾ أى تسهل وتهياً ، ومنه أيسرت المرأة وتيسرت فى كذا أى سهلته وهيأته ، قال تعالى: ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر - فإنما يسرناه بلسانك ﴾ واليسرى السهل ، وقوله : ﴿ فسنسيسره للعسرى ﴾ فهذا وإن كان أعاره لفظ التيسير فهو على لليسرى - فسنيسره للعسرى ﴾ فهذا وإن كان أعاره لفظ التيسير فهو على على تعالى : ﴿ فقل لهم قولاً ميسوراً ﴾ واليسير يقال فى الشيء القليل ، فعلى قال تعالى : ﴿ فقل لهم قولاً ميسوراً ﴾ واليسير يقال فى الشيء القليل ، فعلى وقوله : ﴿ وما تلبئوا بها إلا وقوله : ﴿ وما تلبئوا بها إلا يسيراً ﴾ والميسرة واليسار عبارة عن الغنى . قال تعالى : ﴿ فنظرة إلى ميسرة ﴾ واليسار أخت اليمين ، وقيل اليسار بالكسر ، واليسرات القوام الخفاف ، ومن اليسر الميسر .

( يأس ): اليأس انتفاء الطمع ، يقال يئس واستيأس مثل عجب واستعجب وسخر واستسخر ، قال تعالى : ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً - حتى إذا استيأس الرسل ت قد يئسوا من الآخرة كا يئس الكفار - إنه ليؤوس كفور ﴾ وقوله : ﴿ أفلم ييأس الذين آمنوا ﴾ قيل معناه أفلم يعلموا ولم يرد أن اليأس موضوع فى كلامهم للعلم وإنما قصد أن يأس الذين آمنوا من ذلك يقتضى أن يحصل بعد العلم بانتفاء ذلك فإذا ثبوت يأسهم يقتضى ثبوت حصول علمهم .

(يقن): اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها، يقال علم علم يقين ولايقال معرفة يقين، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، وقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وبينها فروق مذكورة فى غير هذا الكتاب، يقال استيقن وأيقن، قال تعالى: ﴿ إِن نظن إِلا ظناً ومانحن بمستيقنين – وفى الأرض آيات للموقنين – لقوم يوقنون ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وما قتلوه يقيناً ﴾ أى ما قتلوه قتلاً تيقنوه بل إنما حكموا نخمينا ووهما.

( اليم ): اليم البحر ، قال تعالى : ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي البِّم ﴾ ويممت كذا

وتبممته قصدته ، قال تعانى : ﴿ فتيمموا صعيداً طيبًا ﴾ وتيممته برمحى قصدته دون غيره . واليمام طير أصغر من الورشان ، ويمامة اسم امرأة وبها سميت مدينة اليمامة .

( يمن ): اليمين أصله الجارحة واستعماله في وصف الله تعالى في قوله : ﴿ والسموات مطويات بيمينه ﴾ على حد استعمال اليد فيه وتخصيص اليمين في هذا المكان والأرض بالقبضة حيث قال جل ذكره : ﴿ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ يختص بما بعد هذا الكتاب . وقوله : ﴿ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾ أي عن الناحية التي كان منها الحق فتصرفوننا عنها ، وقوله : ﴿ لأخذنا منه باليمين كأى منعناه ودفعناه فعبر عن ذلك الأخذ باليمين كقولك خذ بيمين فلان عن تعاطى الهجاء ، وقيل معناه بأشرف جوارحه وأشرف أحواله ، وقوله جل ذكره : ﴿ وأصحاب اليمين ﴾ أي أصحاب السعادات والميامن وذلك على حسب تعارف الناس في العبارة عن الميامن باليمين وعن المشاهم بالشمال . واستعير اليمين للتيمن والسعادة ، وعلى ذلك : ﴿ فأما إن كان من أصحاب اليمين — فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ ، وعلى هذا حمل :

## إذا ماراية رفعت نجد تلقاها عسرابة باليمين

واليمين في الحلف مستعار من اليد اعتباراً بما يفعله المعاهد والمحالف وغيره قال تعانى : ﴿ أَم لَكُم أَيَّانَ عَلَيْنَا بِاللَّغَةُ إِلَى يَوْم القيامة – وأقسموا بالله جهد أيمانهم للا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم – وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم – إنهم لا أيمان لهم ﴾ وقولهم يمين الله فإضافته إليه عز وجل هو إذا كان الحلف به . ومولى انيمين هو من بينك وبينه معاهدة ، وقولهم ملك يميني أنفذ وأبلغ من قولهم في يدى ، ولهذا قال تعالى : ﴿ مما ملكت أيمانكم ﴾ وقوله عليه : ﴿ الحجر الأسود يمين الله ﴾ أي به يتوصل إلى السعادة المقربة إليه . ومن اليمين تنوول اليمن ، يقال هو ميمون النقيبة أي مبارك ، والميمنة : ناحية اليمين .

(ينع): ينعت الثمرة تبنع ينعا وينعا وأينعت إيناعاً وهي يانعة ومونعة ، قال،

تعالى : ﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ﴾ وقرأ ابن أبى اسحق ﴿ وينعه ﴾ ، وهو جمع يانع ، وهو المدرك البالغ .

( يوم ): اليوم يعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبها . وقد يعبر به عن مدة من الزمان أى مدة كانت ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ تُولُوا منكم يوم التقى الجمعان – وألقوا إلى الله يومئذ السلم ﴾ وقوله عز وجل : ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ فإضافة الأيام إلى الله تعالى تشريف لأمرها لما أفاض الله عليهم من نعمه فيها . وقوله عز وجل : ﴿ قل أَنْكُم لَتَكُفُرُونَ بِالذِي خلق الأَرْضَ في يومين ﴾ الآية ، فالكلام في تحقيقه يختص بغير هذا الكتاب . ويركب يوم مع إذ فيقال يومئذ نحو قوله عز وجل : ﴿ فذلك يومئذ يوم عسير ﴾ وربما يعرب ويبني ، وإذا بني فللإضافة إلى إذ .

( يُس ): يُس قيل معناه يا إنسان ، والصحيح أن يُس هو من حروف التهجى كسائر أوائل السور .

( ياء ): يا حرف النداء ، ويستعمل في البعيد وإذا استعمل في الله نحو يارب فتنبيه للداعي أنه بعيد من عون الله وتوفيقه .

# فهرست غريب القرآن

| Y . :       | أفك         | ۱۳ :  | أداء | <b></b> € 1 | <b>*</b>   |
|-------------|-------------|-------|------|-------------|------------|
| * 1 *       | أفل         | 10:   | إذا  | ۱۳ :        | آدم        |
| ۲۱:         | أكل         | ۱٤:   | أذن  | <b>TT</b> : |            |
| <b>TT</b> : | إلى         | . 10: | أرب  | <b>YA</b> : | آمين       |
| <b>YY</b> : | إله         | ١٦ :  | أرض  |             | أب<br>ء    |
| YY :        | ألف         | ۱٦:   | أرم  |             | أبا<br>ء   |
| YY :        | ألك         | ١٦ :  | •    | 7:          | •          |
| * 1 :       | الإل        |       | أزر  | ٦:          |            |
| ۲۲ ;        |             | ۱٧ :  | أزن  |             | أبل<br>أتى |
| Ϋ́ £ :      | •           | ۱۸:   | أس   | ν .<br>Α:   |            |
| ۲٦ :        | أمد         | ١٨:   | _    | ·           | ، ب<br>أثر |
| : ۲۲        | أمر         | ١٨:   | أسر  | ۸:          | أثل        |
| ۲۷ :        | أمن         | ۱۷:   | أسف  | ۸:          | أشم        |
| ۲۹ :        | أن          | ۱۸ :  | أسن  | ۹:          | أج         |
| ۳۱:         | រៈរំ        | ١٩:   | أشر  |             | أجر        |
| ٣١:         | أنّى        | ۱۹:   | إصبع | ١٠:         | _          |
| <b>T9</b> : | إن          | ۱۹ :  | *    | 11:         | _          |
| <b>۲9</b> : | ۔<br>اُنّ   | Y . : | _    | \           | 30<br>30   |
| ۳۱:         | أنى         | Y . : | _    | \\:         |            |
| ۲۹ :        | ائی<br>اُنٹ | Y . : | أغق  | . 17:       | •          |

|                             |            |             |       | •          |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|------------|
| ٥٧ :                        | بطل        | ٤٣ :        | بدر   | إنس: ۳۰:   |
| ٥٨ :                        | بطن        | ٤٣ :        | بدع   | أنمل : ۳۱  |
| 04:                         | بظر        | ٤٣ :        | ہدل   | أهل: ٣٢.   |
| ٠٩ :                        | بعث        | ٤٤ :        | بدن   | آوى : ٣٧   |
| ٦.:                         | بعثر       | <b>٤0</b> : | بذر   | أوب ": ٣٢  |
| 7.:                         | رو<br>بعل  | ٤٥:         | بر    | أوه: ٣٦    |
| : 17                        | بعد        | ٥١:         | ِ برأ | أى : ٣٦    |
| ٦١:                         | بعر        | ٤٦ :        | بر ج  | أيان : ۳۷  |
| ٦١ :                        | بعض        | ٤٧ :        | بر ح  | أيد : ٣٣   |
| ۲۲:                         | بعل        | ٤٧ :        | برد   | أيك : ٣٣ . |
| ٦٣ :                        | بغى        | ٤٨ :        | برز   | أيم : ٢٥   |
| <b>.</b> 77                 | بغت        | ٤٩:         | برز خ | أين : ۳۵   |
| : ۲۲                        | بغض        | ٤٩:         | برق   | ﴿ ب        |
| ٦٣ :                        | بغل        | ٤٩:         | برك   | باب : ۲۲   |
| ٦٤ :                        | بقل        | ٥.:         | برم   | بال : ۲۳   |
| ٦٤ :                        | بقى        | ٥١:         | بره   | بتر : ٤٠   |
| ٦٦ :                        | بكى        | ٥١:         | بزغ   | بتك : ٤٠   |
| 70:                         | بكت        | ٥١:         | بس    | بتل : ٤١   |
| 70:                         | بكر        | ٠٢:         | بسر   | یث : ٤١    |
| 77:                         | بكم        | ٠٢:         | بسط   | بنجس : ٤١  |
| ٦٦ :                        | بل         | ٥٢:         | بسق   | يحث : ٤١   |
| ٦٩:                         | بَلَى      | ٥٣ :        | بسل   | بحر : ٤١   |
| ٦٧ :                        | بلد        | ٥٣ :        | بشر   | بخس : ٤٢   |
| ٦٨ :                        | بلس        | 00;         | بصر   | بخع : ۲۶   |
| <b>ጎ</b> ለ :                | بلع        | ٥٩ :        | . بطؤ | بخل : ٤٢   |
| ٦٨ :                        | بلغ        | ٥Y ;        | بطر   | بدأ : ٥٤   |
| ٦٩ :                        | ی<br>بَلِی | ۰۷ :        | بطش   | بذا : ٤٤.  |
| to a distance of the second | _          |             |       | •          |
|                             |            |             |       |            |

| بن : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| بہت : ١٧ ترك : ك٨ ثمر : ١٩ بہت : ١٧ تسعة : ك٨ ثمن : ١٩ بہل : ٢٧ تعس : ك٨ ثنى : ١٩ بهل : ٢٧ تعس : ك٨ ثنى : ١٩ بواء : ٨٨ تل : ك٨ ثوى : ك٩ بواء : ٨٨ تل : ك٨ ثوى : ك٩ بور : ك٧ تل : ك٨ ثوب : ٣٠ بور : ك٧ تل : ك٨ ثور ك٩ بور : ك٧ توب : ٣٨ ﴿ ح ﴾ بور : ٧٠ توب : ٣٨ ﴿ ح ﴾ بور : ٧٠ توب : ٣٨ ﴿ ح ﴾ بور : ٧٠ توب : ٣٨ ﴿ ح ﴾ بور : ٧٠ توب : ٣٨ ﴿ ح ﴾ بور : ٧٠ ثبت : ٧٠ ﴿ ح ﴾ بور : ٧٠ ثبت : ٧٨ ﴿ ح ﴾ بور : ٢٨ ثبر : ٧٨ ﴿ ح ﴾ تابوت : ٨٨ ثبر : ٧٨ ﴿ ح ﴾ تابوت : ٨٨ ثبر : ٧٨ ﴿ ح ﴾ تابوت : ٨٨ ثبر : ٨٨ ﴿ ح ؛ ٩٩ تبر : ٩٩ تبر : ٩٩ تبر : ٩٠ تبر : ٩٠ تبر : ٩٠ تبر : ٩٠ تبر : ٨٨ ﴿ ح ببر : ٨٨ ﴿ ح ببر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٨ ﴿ تبر : ٨٨ تبر : ٨٠ ثبر : ٠٠ ٢٠ ثبر : ٨٠ ث   | ئم: ۹۱:             | ترقه : ۸۳                               | بن : ۷۰            |
| بہج       ۱۷       تسعة       34       غن       : ۱۹         بہل       ۷۷       تعس       34       ثنى       : ۱۹         بہم       ۷۷       تقوى       : 34       ثنى       : 94         بواء       ۱۸       تل       : 34       ثوى       : 98         بواء       ۱۸       تل       : 34       ثور       : 98         بور       ۱۵       تل       : 34       ثور       : 98         بور       ۱۷       توب       : 70       بور       : 70         بیر       ۱۱۰       توب       : 70       بور       : 70         بیر       ۱۷       تبات       : 70       بور       : 70         بیر       ۱۷       تبات       : 70       بور       : 70       بور         بیر       ۱۷       تبات       : 70       بور       : 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تمد : ۹۰            | ترقوة : ۸۳                              | ېّنى : ٧٠          |
| بہل       ۱۲       تعس       34       ثنی       ۱۹         بہم       ۱۲       تقوی       34       ثنی       ۱۹         بہم       ۱۲       ۲۸       ثوی       ۱۹         بواء       ۱۸       توب       ۱۹       بوب       ۱۹         بور       ۱۵       تام       ۱۵       بوب       ۱۹       بوب       ۱۱۲       بوب       بوب       ۱۱۲       بوب       ۱۱۲       بوب       بوب       ۱۱۲       بوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ثمر: ۹۱             | ترك : ٨٤                                | بهت : ۲۱           |
| ۱۹۳       نه ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثمن: ۹۱             | تسعة : ٨٤                               | بهج : ۲۱           |
| بواء : ١٨ تل : ١٨ ثوب : ٢٩ بور : ١٩ بور : ١٩ ثوب : ١٩٠ بؤس : ١٩٠ تام : ١٩٠ ثور ١٩٠ بؤس : ١٩٠    | ثنی : ۹۱            | ، تعبس : ۱۸۶                            | بهل : ۲۲           |
| بور       : ٧٠       تل       : ٤٠       ثوب       : ٩٤       بۇس       : ٥٠       ثور       : १٩       بۇس       : १٩       بور       : १९       بور       : १९ </td <td>ئنى : ٩٢</td> <td>تقوى : ١٤</td> <td>نهما : ۸۸</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ئنى : ٩٢            | تقوى : ١٤                               | نهما : ۸۸          |
| بو ن : ٥٠ كام : ٥٠ ثور ٤٠ بيت : ٣٠ توب : ٦٠ ﴿ ح ﴾ بيد : ٢٠ توراة : ٥٠ جاء : ١١٦ بيد : ٢٠ توراة : ٥٠ جاء : ١١٠ بيض : ٥٠ التيه : ٦٠ جار : ١١٥ بيض : ٥٠ التيه : ٦٠ جار : ١١٦ بيض : ١١٠ ﴿ ٢٠ أَنَّات : ٨٠ جال : ١١٠ بين : ٢٠ ﴿ ٢٠ أَنْات : ٨٠ جال : ١١٠ التاءات : ٦٠ ثبت : ٨٠ جب : ٥٠ التاءات : ٦٠ ثبت : ٨٠ جب : ٥٠ تابوت : ١٨ ثبط : ٨٠ جب : ٥٠ تابوت : ١٨ ثبط : ٨٠ جب : ٥٠ تابوت : ١٨ ثبط : ٨٠ جب : ٥٠ تابوت : ٨٠ ثبط : ٨٠ جب : ٩٠ تنبوت : ٨٠ ثبط : ٨٠ جب : ٩٠ تنبوت : ٨٠ ثبط : ٨٠ جب : ٨٠ تنبوت : ٨٠ ثبط : ٨٠ ثبط : ٨٠ تنبوت : ٨٠ ثبط : ٨٠ ثبط : ٨٠ تنبوت : ٨٠ ثبط : ٨٠ تنبوت : ٨٠ ثبط : ٩٠ تنبوت : ٢٠ ثبط : ٩٠ تنبوت : ٢٠ ثبط نبوت : ٨٠ ثبط : ٩٠ تنبوت : ٢٠ ثبط نبوت : ٢٠ ثبط : ٩٠ تنبوت : ٢٠ ثبط نبوت : ٢٠    | ئوى : ٩٤            | تل : ۱۸                                 | بواء : ۷۸          |
| بؤس : ٢٠٠ توب : ٨٠ ثور ٤٠ يبت : ٢٠٠ توب : ٨٠ جاء : ١٦٦  بيد : ٤٠٠ توراة : ٨٠ جاء : ١١٦ بيد : ٢٠٠ بين : ٨٠ جار : ١١٦ بيض : ٥٠٠ التيه : ٨٠ جار : ١١٦ بيض : ٢٠٠ بين :    | ٹوب ، ۹۳            | تلى : ١٨٤                               | بور : ۷٤           |
| بيد : ٤٧ توراة : ٥٨ جاء : ١١٦<br>بر : ٧٥ تين : ٨٦ جار : ١١٥<br>بيض : ٧٥ النيه : ٨٦ جار : ١١٦<br>بيغ : ٢٧ ثبات : ٧٨ جال : ١١٦<br>بين : ٧٧ ثبات : ٧٨ جال : ١١٧<br>بين : ٧٧ ثبات : ٧٨ جال : ١١٨<br>أثبات : ٨٨ جب : ٩٥<br>التاءات : ٨٦ ثبر : ٧٨ جبت : ٩٥<br>تابوت : ٨١ ثبط : ٧٨ جبر : ٩٥<br>تابوت : ٨١ ثبط : ٧٨ جبر : ٩٥<br>تابوت : ٨١ ثبط : ٧٨ جبر : ٩٥<br>تبع : ٨١ ثبط : ٨٨ جبد : ٩٩<br>تبع : ٨١ ثرب : ٨٨ جبه : ٨٩<br>تبع : ٨٨ ثبات : ٨٨ جبه : ٨٩<br>تبع : ٨٨ ثبات : ٨٨ جبه : ٨٩<br>تبع : ٨٨ ثبات : ٨٨ جبه : ٨٩<br>تبارة : ٢٨ ثبات : ٨٨ جبه : ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                         |                    |
| بید : ۷۶ تین : ۸۰ جاء : ۱۱۱ بر : ۷۶ بیر : ۷۰ بیر : ۷۰ بیر : ۲۰    | <b>♦</b> ₹ <b>♦</b> | توب : ۲۸                                | بیت : ۷۳           |
| بئر       ١٥٠       بئر       ١٦٠       جأر       ١١٦٠       بيض       ١١٦٠       بيل       ١١٦٠       بيل       ١١٦٠       بيل       ١١٢٠       ١١٢٠       بيل       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠       ١١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | توراة : ٥٨                              | ید : ۷٤            |
| بيض : ٥٠ الله : ٦٦ جار : ١١٦ بيغ : ٢٠ جاس : ١١٦ بيغ : ٢٠ بين :    | <u>.</u>            | تین : ۲۸                                | بئر : ۵۷           |
| بيع : ٢٦<br>بين : ٧٧ ثبات : ٨٨ جال : ١١٧<br>بين : ٧٧ ثبات : ٧٨ جب : ٩٥<br>التاءات : ٨٦ ثبر : ٧٨ جبت : ٩٥<br>تابوت : ٨١ ثبط : ٧٨ ، جبت : ٩٥<br>تابوت : ٢١ ثبع : ٨٨ جبر : ٩٥<br>تارة : ٢٧ ثبع : ٨٨ جبل : ٧٩<br>تبع : ٨١ ثرب : ٨٨ جبن : ٧٩<br>تبع : ٨١ ثرب : ٨٨ جب : ٨٩<br>تبع : ٨٨ ثقب : ٨٨ جث : ٨٩<br>تبارة : ٢٨ ثقب : ٨٨ جث : ٨٩<br>تبارة : ٢٨ ثقل : ٨٨ جم : ٩٩<br>تبارة : ٢٨ ثقل : ٨٨ جم : ٩٩<br>تراب : ٨٨ ثل : ٩٩ جدم : ٩٩<br>تراب : ٨٨ ثل : ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                   | النيه : ٨٦                              | بیض : ۷۵           |
| بین : ۷۷       ثبات : ۸۸       جال : ۱۱۷         ۹       ثبت : ۸۸       جب : ۹۰         التاءات : ۸۸       ثبر : ۸۸       بجت : ۹۰         تابوت : ۸۱       ثبط : ۸۸       بجب : ۹۰         تارة : ۲۹       ثب : ۸۸       جبل : ۹۷         تب : ۸۸       ثبن : ۸۸       جبن : ۹۸         تب : ۸۸       ثرب : ۸۸       جب : ۸۸         تتری : ۸۸       ثب : ۸۸       جب : ۸۸         قبارة : ۲۸       ثقب : ۸۸       جحد : ۹۹         تراب : ۸۸       ثل : ۹۰       جد : ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | <b>ب</b> ث ب                            | بيع : ٧٦           |
| وت       ثبت       ۱۷۰       جب       ۱۹۰         التاءات : ۲۸       ثبر       ۱۷۰       جب       ۱۹۰         تابوت : ۲۱       ثبط       ۱۷۰       جب       ۱۹۰         تارة       ۱۲۰       ثبع       ۱۸۰       جب       ۱۹۰         تبع       ۱۸۰       شب       ۱۸۰       جب       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰       ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | •                                       | بین : ۷۷           |
| التاءات : ۸۹ ثبر : ۸۷ جبت : ۹۹ تابوت : ۸۱ ثبط : ۸۷ جبت : ۹۹ تابوت : ۸۱ ثبط : ۸۷ جبر : ۹۹ تابوت : ۲۱ ثبط : ۸۸ جبر : ۹۷ تابوق : ۲۱ ثبط : ۸۸ جبل : ۹۷ تبع : ۸۱ ثبع : ۸۸ جبن : ۹۸ تبع : ۸۸ ثبب : ۸۸ جبه : ۸۸ تبع : ۸۸ تبع : ۸۸ تبه : ۹۸ تبه : ۸۸ تبه : ۹۸ تبه : ۹۸ تبه : ۹۸ تبه : ۹۹ تبه : ۹۸ | جب : ۹٥             |                                         | ﴿ ت ﴾              |
| تابوت : ۸۱       ثبط : ۸۷       ۰ جبت : ۹۰         تارة : ۲۱       ثعج : ۸۸       جبل : ۹۷         تب : ۸۱       ثخن : ۸۸       جبن : ۹۷         تبع : ۸۸       ثرب : ۸۸       جبن : ۹۸         تبع : ۸۸       ثرب : ۸۸       جب : ۸۸         قب : ۸۸       ثقب : ۸۸       جث : ۸۸         قبارة : ۲۸       ثقف : ۸۸       جحد : ۹۹         تخذ : ۲۸       ثقل : ۹۹       جحم : ۹۹         تراب : ۸۲       ثل : ۹۰       جد : ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جبی : ۹۸            |                                         | •                  |
| تارة : ٢٦ ثج: ٨٨ جبل : ٩٥<br>تب : ٨١ ثخن : ٨٨ جبن : ٩٧<br>تبع : ٨١ ثرب : ٨٨ جبه : ٨٩<br>تبع : ٨١ ثوب : ٨٨ جبه : ٨٩<br>تترى : ٨٢ ثعب : ٨٨ جث : ٨٩<br>خبارة : ٨٢ ثقب : ٨٨ جثم : ٨٩<br>خبارة : ٨٢ ثقف : ٨٨ جحد : ٩٩<br>خبارة : ٨٢ ثقل : ٨٩ جحم : ٩٩<br>تراب : ٨٣ ثل : ٩٠ جد : ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠ جبت : ٥٥          | _                                       |                    |
| تب: ۱۸۱       شخن : ۸۸         بنع : ۱۸۱       شرب : ۸۸         بنع : ۱۸۱       شرب : ۸۸         تشری : ۱۸۲       شعب : ۸۸         بخش : ۱۸۸       بخش : ۱۸۸         بخارة : ۱۸۸       شقف : ۸۸         بخس : ۱۹۹       بخس : ۱۹۹         تخا : ۱۹۹       بخس : ۱۹۹         تراب : ۱۳۸       ثل : ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جيبر : ٩٥           |                                         |                    |
| تبع       ۱ ۱۰       شرب       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰       ۱ ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبل: ۹۷             | •••                                     | _                  |
| ٩٨ : جبه       جبه       : ٨٨         تترى : ٨٨ : ثقب       ٨٨ : جثم       : ٨٨         ٩٨ : جثم       : ٨٨       جثم       : ٨٨         ٥٩ : ٨٠ : ثقل       ١٩٨ : ٨٩       جحم       : ٩٩         تراب       : ٨٨ : ثال       ١٩٠ : ٩٩       جد       ١٩٠ : ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                         |                    |
| جمع : ۲۸ : ۲۸ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                         | ~                  |
| جم ۱۸۰ شفف ۱۸۰ جمد ۱۹۹ محد ۱۹۹ محد ۱۸۸ محد ۱۹۹ محد ۱۹ |                     |                                         | _                  |
| جمعد ۱۹۰ علی ۱۹۹ جمعیم ۱۹۹ تیل ۱۹۹ جمعیم ۱۹۹ تراب ۱۹۹ تال ۱۹۹ جمعیم ۱۹۹ تراب ۱۹۹ تال ۱۹۰ جمعیم ۱۹۹ تراب ۱۹۰ تال ۱۹۰ جمعیم ۱۹۹ تراب ۱۹۰ تال ۱۹۰ جمعیم ۱۹۰ تراب ۱۹۰ تال ۱۹ تال ۱۹ تال ۱۹۰ تال ۱۹۰ تال ۱۹۰ تال ۱۹۰ تال ۱۹ تال ۱۹۰ تال ۱۹۰ تال ۱۹ | <b>'</b>            |                                         | · _                |
| تراب : ۸۳ ثل : ۹۰ جدد : ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                   | _                                       | 4                  |
| تراث : ۸۳ شلث : ۹۰ جدث : ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ( * · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <i>بر</i> بب ، ۲۸۰ |
| 1 · 1 · 1 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ثلث : ۹۰                                | A **               |

| 119:                                         | حبس | ١٠٨ :      | جم         | ١      | * | جدر        |
|----------------------------------------------|-----|------------|------------|--------|---|------------|
| 119:                                         | حبط | ١٠٨ :      | جمح        | ١      | # | جدل        |
| 19:                                          | حبك | ١٠٨ :      | جمع        | 1.1    | • | جذ         |
| 14.:                                         | حبل | 1.9:       | جمل        | 1.1    | : | جذع        |
| 14. :                                        | حتى | 11.:       | جن         | 1 • 1  | : | جذو        |
| <b>\Y</b> • :                                | حتم | 117 :      | جني        | 1.4    | • | جري        |
| 111:                                         | حثا | 111:       | جنب        | 1 - 1  | * | جر ح       |
| 171:                                         | حج  | 117 :      | جنح        | 1 • 1  | : | جرد        |
| 171:                                         |     | 117 :      |            | 1 • 1  | • | جرز        |
| <b>\                                    </b> | حجر | 114:       | جنن        | 1 + 1  | • | جرع        |
| <b>\YY</b> :                                 | حجز | 114:       | جهد        |        |   | جو ع       |
| ۱۲۳ :                                        |     | 112:       | جهر        |        |   | جرف        |
| ۱۲۳:                                         |     | 112:       | جهز        |        |   | جرم        |
| ۱۲۳: .                                       | حدث | 110:       | جهنم       |        |   | جزاء       |
| ١ ٢ ٤ :                                      |     | 110:       | جوب        |        |   | جزء        |
| <b>۱ 1 1 1 1</b>                             |     | 110:       | جود        |        |   | جز ع       |
| ۱۲٤ :                                        | حر  | 117:       | جوز        |        |   | <b>ج</b> س |
| 179:                                         |     | 117 :      | جو ع       |        |   | جسد        |
| 170:                                         |     | 110:       | جيب        |        |   | جسم        |
| 177:                                         |     | <b>∲</b> Շ | · 🌺        |        |   | جعل        |
| 177 :                                        |     | 108:       |            |        |   | جفا        |
| 177:                                         |     | 107:       |            |        |   | جفن<br>جل  |
| ١٢٧ : ,                                      |     | 104:       | <b>™</b> → |        |   | جس<br>جلب  |
| 177 :                                        |     | 108:       | _          |        |   | جىب<br>جلت |
| 177 :                                        |     | 100:       | ·          |        |   | جلد        |
| 178 :                                        | •   | •          | حب         |        |   | جىد<br>جلس |
| ነ የለ :                                       | _   | . 119 :    | حبر        | ۱ ۰ ۸  |   | جىس<br>جلو |
| 1 173 -                                      |     | , , ,      | J          | 1 ' 13 | 4 | 400        |

| حيث : ۱۵۱         | خفِي : ۱٤۰  | حرك : ١٢٨  |
|-------------------|-------------|------------|
| حيد : ١٥١         | حق : ۱۶۱    | حرم : ۱۲۹  |
| حيز : ١٥٣         | حقب: ١٤٢    | حزب : ۱۳۰  |
| حيض : ١٥٤         | حقف : ۱۶۲   | حزن : ۱۳۰  |
| حيط: ١٣٦          | حکم : ۱٤۲   | حس: ۱۳۰    |
| حيف : ١٥٤         | حل : ١٤٤    | حسب : ۱۳۱  |
| حين : ١٥٦         | حلف: ٥٤١    | حسد : ۱۳۲  |
| حیی : ۱۵۶         | حلق : ۱٤٦   | حسر: ۱۳۲   |
| ﴿ ÷ ﴾             | حلم: ١٤٦    | حسم : ۱۳۳  |
| خا <i>ب</i> : ۱۷۹ | خلِي : ۱٤٦  | حسن: ۱۳۴   |
| خبت : ۱۵۹         | حم: ۲٤٧     | حشر: ۱۳٤   |
| خبث : ۱۰۹         | حمي : ١٤٩   | حص : ۱۳٤   |
| خير : ١٥٩         | ۱ ٤٧ : عمد  | حصا: ۱۳۷   |
| خبز : ۱٦،         | حمر : ۱٤۸   | حصد : ١٣٥  |
| خبط: ۱۲۰          | حل: ۱٤۸     | حصر: ١٣٥   |
|                   | حن : ١٥٠    | حصل: ١٣٦   |
| خبل : ۱۹۰<br>     | حنث : ۱۵۰   | حصن : ۱۳۲  |
| خبو : ۱٦٠         | حنجر: ١٥٠   | حصن: ۱۳۷   |
| ختر : ۱٦١         | حنذ : ۱۵۰   | بحضب: ۱۳۷  |
| ختم : ۱۳۱         | حنف: ١٥٠    | حضر : ۱۳۷  |
| خدع: ۱۹۲          | حنك : ١٥١   | حط: ۱۳۸    |
| خد : ۱۹۳          | حوى : ١٥٨   | حطب : ۱۳۸  |
| خذل : ۱۹۲         | حوایا : ۱۵۸ | حطم : ۱۳۸  |
| خو : ۱۹۳          | حوب : ۱۵۱   | حظ: ۱۳۸    |
| خرب: ۱۹۳          | حوت : ۱۰۱   | حظر : ۱۳۸  |
| خرج: ۱۹۳          | حوذ: ۲۰۲    | حف: ١٣٩    |
| خرص: ۱٦٤          | حور: ۲۵۲    | حفد : ۱۳۹۰ |
| خرط: ١٦٤          | حول : ١٥٥   | حفظ : ١٤٠٠ |

| 1 A 4 : | دحص        | خلط: ١٧٤    | خرق : ۱٦٤   |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 187 :   | دخو        | خلع : ۱۷٤   | خزن: ١٦٥    |
| : 781   | دخل        | خلف : ۱۷٥   | خزی : ۱۲۵   |
| ١ ٢٨١:  | دخن        | خلق : ۱۷٦   | خسأ : ١٦٧   |
| ١٨٧ :   | <b>د</b> ر | خمد : ۱۷۸   | خسر: ۲٫۲۱   |
| ۱۸۹ :   | درأ        | خمر : ۱۷۸   | خسف : ۱۲۲   |
| ١٨٩ :   | در ي       | خمس : ۱۷۹   | خشب: ۱۳۷    |
| ۱۸۷ :   | در ج       | خط: ۲۷۹     | خشع : ١٦٧   |
| ١٨٨ :   |            | خنزیر : ۱۷۹ | خشی : ۱۶۷ . |
| ١٨٨ :   |            | خنس : ۱۷۹   | خص : ۱٦٨    |
| 149:    |            | خنق : ۱۷۹   | خصف: ۱۲۸    |
| 19. :   | دس         | خوی : ۱۸۳   | ٠١٦٨ : محصم |
| ١٩٠ :   |            | خوار : ۱۸۱  | خضد: ۱۲۸    |
| 19. :   | د ع        | خوض : ۱۸۱   | خضر: ۱۳۹    |
| ١٩. :   | _          | خوف : ۱۸۱   | خضع: ١٦٩    |
| 191:    | دفيء       | خول : ۱۸۳   | خطأ : ۱۷۰   |
| 191 :   | دق         | خون : ۱۸۳ ۰ | خطب: ١٦٩    |
| 191:    | دفق        | خير : ۱۷۹   | خطف: ١٦٩    |
| 191:    | دك         | خيط : ۱۸۱   | خطو : ۱۷۱   |
| 197 :   |            | <b>€ ≥ </b> | خف : ۱۷۱    |
| 197:    | دل         | دأب : ۱۷٤   | خفت : ۱۷۱   |
| 197:    | دلو        | دار : ۱۷٤   | خفض : ۱۷۲   |
| ۱۹۳ :   | دسیم       | دب : ۱۸٤    | خفی : ۱۷۲   |
| 197:    | *          | دبر : ۱۸٤   | خل: ۱۷۲     |
| 198 :   | دمر        | دثر : ۱۸۰   | خلا: ۸۷۸    |
| 197 :   | دمع        | دحا : ۱۸۲   | خلد: ۱۷۳    |
| 198 :   | دمغ        | دحر: ۱۸۵    | خلص: : ۱۷٤  |
|         | <b>V</b>   |             |             |

| رحق : ۲۱٤         | ذهب : ۲۰۳  | دنا : ۱۹۳       |
|-------------------|------------|-----------------|
| رحل: ۲۱٤          | ذهل : ۲۰۳  | دنر: ۱۹۳        |
| رحم: ۲۱۶          | ذو : ۲۰٤   | دهر : ۱۹٤       |
| رخا : ۲۱۵         | ذوق : ۲۰۳  | دهق : ۱۹٤       |
| رد : ۲۱۵          | ذود : ۲۰۰  | دهم : ۱۹٤.      |
| ردأ: ۲۱۷          | <b>€ √</b> | دهن : ۱۹٤       |
| ردف : ۲۱۶         | رآی : ۲۳۵  | دول : ۱۹۲       |
| ردم : ۲۱٦         | رأس: ۲۳۳   | دوم : ۱۹٦       |
| رذل : ۲۱۷         | رأف : ۲۳٤  | دون : ۱۹۷       |
| رز <i>ق</i> : ۲۱۷ | رب : ۲۰٦   | دین : ۱۹۲       |
| رش : ۲۱۸          | ربح : ۲۰۷  | ﴿ خ ﴾           |
| رسخ : ۲۱۸         | ربص: ۲۰۷   | ذئب : ۲۰۰       |
| رسل : ۲۱۸         | ربط: ۲۰۷   | ذأم : ۲۰۰       |
| رشد: ۲۱۹          | ربع : ۲۰۸  | ذب : ۱۹۸        |
| رص: ۲۲۰           | ربو : ۲۰۹  | ذبح : ۱۹۸       |
| رصد : ۲۲۰         | رتع ۲۰۹:   | ن ۱۹۸۰          |
| رضع : ۲۲۰         | رتق: ۲۰۹   | ذر : ۱۹۹        |
| رضی : ۲۲۱         | رتل : ۲۰۹  | ذرأ : ۱۹۹       |
| رطب : ۲۲۱         | رج : ۲۱۰   | ذرع : ۱۹۹       |
| رعی : ۲۲۲         | رجا : ۲۱۳  | رے<br>ذرو : ۱۹۹ |
| رعب: ۲۲۱          | رجز : ۲۱۰  | در<br>ذعن : ۲۰۰ |
| رعد : ۲۲۱         | رجس : ۲۱۰  | ذقن : ۲۰۰       |
| رعن : ۲۲۲         | رجع : ۲۱۱  | ۲۰۱ : ۲۰۱       |
| رغب : ۲۲۲         | رجف : ۲۱۲  | ذکر : ۲۰۰       |
| رغد : ۲۲۳         | رجل: ۲۱۲   | ذلك : ۲۰۲       |
| رغبم : ۲۲۳        | رجم : ۲۱۳  | ذم: ۲۰۲         |
| رف : ۲۲۳          | رحب: ۲۱۳   | ذئب : ۲۰۲       |
|                   |            |                 |

| زعم: ۲۳۹     | رهو : ۲۳۰    | رفت : ۲۲٤   |
|--------------|--------------|-------------|
| زف : ۲۳۹     | روح: ۲۳۱     | رفث : ۲۲٤   |
| ٠ زفر : ٢٣٩. | رود: ۲۳۲     | رفد: ۲۲٤    |
| زقم : ۲٤٠    | روض : ۲۳۳    | رق : ۲۲۵    |
| زکا : ۲٤٠    | روع : ۲۳٤    | رقب : ۲۲٥   |
| زل : ۲٤٠     | روغ : ۲۳٤    | رقد : ۲۲٦   |
| زلف : ۲٤١    | روم : ۲۳٤    | رفع : ۲۲٤   |
| زلق : ۲٤١    | ریب : ۲۳۰    | رقم: ۲۲۳    |
| زمر: ۲٤١     | ریش: ۲۳۳     | رقى : ۲۲٦   |
| زمل : ۲٤۲    | ريع: ٢٣٤     | رکب: ۲۲٦    |
| زنی : ۲۲۲    | رین : ۲۳٤    | رکد: ۲۲۷    |
| زنم : ۲٤٢    | ﴿ ز ﴾        | رکز : ۲۲۷   |
| زهد : ۲٤۲    | زاد : ۲۱٦    | رکس: ۲۲۷    |
| زهق : ۲٤۲    | ۰ زال : ۲۱۷  | رکض: ۲۲۷    |
| زوج : ۲٤۲    | زید : ۲۳۷    | رکغ : ۲۲۷   |
| زور : ۲٤٤    | زبر : ۲۳۷    | رکم : ۲۲۸   |
| زیت : ۲٤٤    | زج : ۲۳۷     | رکن: ۲۲۸    |
| زيغ : ٥٤٧    | زجا: ۲۳۸     | رم: ۲۲۸     |
| زین .: ۲٤٥   | زجر: ۲۳۷     | رمى : ۲۲۹   |
| هو س 🏈       | زحزح : ۲۳۸ . | رمخ ۲۲۸:    |
| ساح : ۲٤٦    | زحف : ۲۳۸    | رمد : ۲۲۸   |
| سار : ۲٤٧    | زخرف : ۲۳۸   | رمز : ۲۲۹   |
| ساعة : ٢٤٨   | زرى: ۲۳۹     | رمض : ۲۲۹ · |
| سانح : ۲٤٩   | زرب : ۲۳۸    | رهب: ۲۲۹ .  |
| بساق : ۲٤٩   | زرع : ۲۳۸    | رهط: ۲۲۹    |
| سأل : ۲۵۰    | زرق : ۲۳۹    | رهق : ۲۳۰۰  |
| سال : ۲۵۰    | زعق : ۲۳۹    | رهن : ۲۳۰   |

| <b>***</b> :          | سقه         | سد : ۲۰۲           | سأم : ۲۵۱         |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| <b>۲7٤</b> ;          | سقى         | سدر : ۲۵۵          | سام : ۲۵۰         |
| <b>۲7</b> :           | سقر         | سدس : ۲۰۰          | سبأ : ۲۵۱         |
| ۲٦٣ :                 | سقط         | سری : ۲۰۹          | ۳٤٧ : سبب         |
| <b>۲7</b> :           | سقف         | سريل: ٢٥٦          | سبت : ۲٤۸         |
| Y71:                  | •           | سرج : ۲۵۷          | سبح : ۲٤۸         |
| <b>۲72</b> :          | سكب         | سرح: ۲۵۷           | سبعخ : ۲٤۹        |
| <b>۲38</b> :          |             | سرد <i>ق</i> : ۲۵۷ | سبط: ۲٤٩          |
| <b>۲70</b> :          |             | سرر ۱۰۰۰ ۲۵۵       | سبع : ۲٤٩         |
| Y70:                  | <del></del> | سرط: ۲۵۷           | سبغ: ۲۵۰          |
| Y77 :                 | -           | سرع : ۲۵۷          | سبق : ۲۵۰۰        |
| Y <b>Y</b> • :        |             | سرف : ۲۰۸          | سبل : ۲۵۰         |
| *777 :                | سئب         | سرق : ۲۵۸          | سبل ۲۵۱:          |
| <b>۲</b> ٦٧ :         | _           | سرمد : ۲۵۸ ·       |                   |
| YTV:                  | سلخ         | سرو : ۲۵۹          | ستر : ۲۰۱<br>. سم |
| <b>! . YTY</b>        | سلط         | سطا: ۲٦٠           | سجی : ۲۵۳         |
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> : | سلف         | سطعح: ۲۰۹          | ٣٥١ : ١٥٢         |
| <b>۲٦</b> A:          | سلق         | سنطر : ۲۰۹         | سجر: ۲۵۲          |
| <b>۲٦</b> A :         | سلك         | سعی : ۲٦۱          | سجل: ۲۰۲          |
| : AFY                 | سلم ً       | سعد : ۲٦٠ .        | سجن: ۲۵۲          |
| YVY :                 | سما         | سعر: ۲۹۰           | سنحب: ۲۵۳         |
| YY3 :                 | سمد         | سغب : ۲۳۱          | سحت : ۲۰۳         |
| YYY:                  | سيمو        | سفر : ۲٦١          | سحر: ۲۵۳          |
| <b>YY1</b> :          | سمع         | سفع : ۲۹۲          | سحق : ۲۵۶         |
| YVY:                  | سمك         | سفان: ۲٦۲          | ساحل : ٢٥٤        |
| <b>*YY•</b> :         | 3           | سفل : ۲۲۲          | سخر : ۲۰٤         |
| <b>TYY</b> : , `      | سيمن        | سفن : ۲۹۲          | سخط: ١٥٤          |
|                       |             |                    |                   |

| ئىكس : ۲۰۰۰   | شر : ۲۸۹         | ستم .: ۲۷٤  |
|---------------|------------------|-------------|
| ئىكك : ۲۹۸    | شری : ۲۹۳        | سن : ۲۷٤    |
| ئىكل : ٣٠٠    | شرب: ۲۸۹         | سنه : ۲۷٥   |
| نَمَأَز : ٣٠١ | شرح: ۲۹۰۰        | سها : ۲۷۲   |
| نمت : ۳۰۰     | شرد : ۲۹۰        | سهر : ۲۷٥   |
| همخ : ۲۰۱     | شرذم : ۲۹۰       | سهل: ۲۷.٥   |
| مس : ۳۰۱      | ئىرط: ۲۹۰ ش      | سهم: ۲۷٥:   |
| عل : ۳۰۱      | <b>*41</b> * 6 * | ٔ سوی : ۲۸۲ |
| -             | <b>۲۹۱</b> : ۲۹۱ | سوأ: ۲۸٤ :  |
| ۳۰۱ : آئن     | Y9Y: 10 2        | سود : ۲٤٦   |
| ۲۰٤: ۱هـ      | <u>بط ۲۹۳۰</u>   | سور : ۲۷۷   |
| ۳۰۱: سه       | بطا : ۲۹۶        | سوط: ۲۷۸    |
| ۳۰۱: عهد      | <b>۲۹۲</b> کی ط  | سوف : ۲۷۹ ش |
| سهر : ۳۰٤     | سطر ۲۹۶:         | سۇل : ۲۸۰   |
| ىھىق : ٣٠٤    | ىعىپ : ۲۹۶       | سیب : ۲۷۲   |
| وی : ۳۰٦      | Y90: *           | سین : ۲۸۲   |
| وب : ۳۰۶      | ىعف : ۲۹۹        | ﴿ ش ﴾       |
| ور : ۳۰۵      | ش<br>بعل: ۲۹۲    |             |
| وظ: ۳۰۵       | ش<br>بخف : ۲۹۶   |             |
| وك : ٣٠٦      | ش<br>خا : ۲۹۹    |             |
| یء : ۳۰٦      | ش<br>غا : ۲۹۷    |             |
| یب : ۳۰۵      | ش<br>غم : ۲۹۳    |             |
| ية : ۲۷۲      | شب : ۲۹۷ :       | *           |
| يخ : ۲۰۰      | شر<br>ن ۲۹۷:     |             |
| ید : ۲۰۰۵     | تى<br>قى : ۲۹۸   |             |
| يط: ۲۰۰       | سی<br>کا : ۳۰۰۰  |             |
| يع : ۳۰٥      |                  |             |
| _             | سب ۲۹۹۰          | شد : ۲۸۸ ش  |
| ۳.۷ : مَ      | <b>۲۹9:</b> ->-  | شد : ۲۸۸ شد |

| صوم: ۳۲۹   | صعق : ۳۱۷ | ·<br>﴿ ص ﴾ |
|------------|-----------|------------|
| صید : ۲۲٦  | صغا: ۲۱۸  | صاح: ٣٤٦   |
| صور: ۳۲۷   | صغر: ۳۱۷  | صأع : ۲۲۷  |
| صیص: ۲۲۹   | صفت: ۳۱۸  | صباً : ۳۰۹ |
| صیف: ۲۲۹   | صفح : ۳۱۸ | صب : ۲۰۸   |
| ﴿ ض ﴾      | صفد: ۲۱۹  | صبح : ۳۰۸  |
| ضأذ : ۳۳۸  | صفر: ۳۱۹  | صبر : ۳۰۸  |
| ضاهی : ۳۳۷ | صفن : ۳۱۹ | صبغ : ۳۰۹  |
| ضبح : ۳۲۹  | صفو : ۳۲۰ | صحب: ۲۱۰   |
| ضحی: ۳۲۹   | صلا: ۲۲۱  | صحت : ۲۱۰  |
| ضحك: ٣٢٩   | صلب : ۳۲۱ | صيخ : ۲۱۱  |
| ضد : ۳۳۰   | صلب : ۳۲۰ | صحر : ۲۱۱  |
| ضعحر: ۳۳۰  | صلح: ۲۲۱  | صدی : ۲۱٤  |
| ضرب: ۳۳۲   | صلد: ۳۲۱  | صدد : ۲۱۱  |
| ضرع : ۳۳۲  | صلل: ۲۲۰  | صلر : ۳۱۱  |
| ضعف : ۳۳۳  | صمد: ۳۲۳  | صدع: ۳۱۲   |
| ضغت : ۳۳٤  | صمع: ۳۲۳  | صدف : ۳۱۲  |
| ضغن : ۳۳۵  | صمم: ۳۲۳  | صدق : ۳۱۲  |
| ضل : ۳۳٥   | صنع: ۳۲۳  | صر: ۲۱۰    |
| ضم: ۳۳۷    | صنم : ۳۲٤ | صرح: ۲۱۵   |
| ضمر: ۳۳۷   | صنو: ۳۲٤  | صرط: ٣١٦   |
| ضن : ۳۳۷   | صهر: ۳۲٤  | صرع: ۳۱٦   |
| ضنك : ٣٣٧  | صوب: ۳۲٤  | صرف : ۳۱۵  |
| ضوا : ۳۳۸  | صوت : ۳۲۵ | صرم: ۳۱۶   |
| ضير: ٣٣٧   | صور: ۲۲۷  | صطر : ۲۱۶  |
| ضيز : ۳۳۷  | صوغ : ۳۲۸ | صعد : ۱۱۲  |
| ضيع : ۳۳۷  | صوف : ۳۲۸ | صعر : ۳۱۷  |
|            | •         |            |

| عبر: ۳٦٠. | طمس : ۳٤٥           | ضیف: ۳۳۸    |
|-----------|---------------------|-------------|
| عبس: ۲۹۰  | طمع : ٣٤٦           | ضیق : ۳۳۸   |
| عبقز: ٣٦١ | طمن : ٣٤٦           | <b>€4 ♦</b> |
| TTT: lie  | طهر : ۴٤٦           | طبع: ۳۳۹    |
| عتب: ۲۲۱  | طوی : ۲۵۲           | طبق : ۳۳۹   |
| عتد : ۲۳۱ | طوء : ٣٤٨           | طحا: ۲٤٠    |
| عتق: ۳۹۲  | طور : ۳٤۸           | طرح: ۳٤٠    |
| عتل: ۳۳۲  | طوع : ۳٤٩           | طرد : ۳٤٠   |
| عثی : ۳۲۲ | طوف : ۳۵۰           | طرف : ۳٤٠   |
| عثر: ٣٦٢  | طوق : ۲۵۷           | طرق : ۳٤١   |
| عجب: ۲۹۲  | طول : ۲۵۱           | طری : ۳٤۲   |
| عجز: ۲۲۲  | طیب : ۳٤۷           | . طس : ۲۶۲  |
| عجف: ۳۲۳  | طور : ۳٤۸           | طعم : ۲٤۲   |
| عجل: ۳۳٤  | طین : ۲۵٤           | طعن : ۳٤۲   |
| عجم : ۲۳۴ | ﴿ ظ ﴾               | طغی : ۳٤۳   |
| عد : ٥٢٧  | ظعن : ۳۵۳           | طف : ۳٤٣    |
| عدا: ۲۲۷  | ظفر : ۳۰۳           | طفیء : ۲۴۶  |
| عدس: ۳۲۹  | ظل: ۳۵۳             | طفق : ۳٤٣   |
| عدل : ۳۶۶ | ظلم : ۲۰۲           | طفل : ٣٤٣   |
| عدن : ۲۲۷ | ظمیء: ٢٥٦           | طلب : ۳٤٤   |
| عذب : ۳۹۸ | ظ <i>ن</i> : ۲۰۲    | طلت : ۲۶۴   |
| عذر : ۳٦٨ | ظهر: ۲۵۷            | طلح: ۲۶۴    |
| عر : ۳.٦٩ | <b>€</b> ≥ <b>﴾</b> | طلع : ۳٤٤   |
| عرى : ٣٧٤ | عاب : ۳۹٥           | طلق : ۲٤٥   |
| عرب : ۳۳۹ | عبأ: ٣٦١            | طل : ۳٤٤    |
| عرج: ۲۷۰  | عبث: ۳٦٠            | طم : ۴٤٥    |
|           | عبد: ۴۰۹            | طت : ٥٤٥.   |

| عنق : ۳۹٤ | عطل: ۳۸۱   | عرش: ۳۷۰  |
|-----------|------------|-----------|
| عهد : ۲۹٤ | عظم: ۳۸۱   | عرض : ۳۷۱ |
| عهن : ۳۹۵ | عف : ۳۸۱   | عرف : ۳۷۲ |
| عوج : ۳۹٥ | MAY: lie   | عرم: ۲۷٤  |
| عود : ۳۹۰ | عفر : ۳۸۲  | عز : ۳۷٤  |
| عوذ : ۳۹٦ | عقب : ۳۸۳  | عزا : ۲۷٦ |
| عور : ۳۹۷ | عقد : ۱۸۲  | عزب : ۳۷۵ |
| عوق : ۳۹۸ | عقر : ۳۸٤  | عزر : ۳۷۰ |
| عول : ۳۹۸ | عقل : ۳۸٥  | عزل : ۳۷٥ |
| عوم : ۳۹۸ | عقم : ۲۸٥  | عزم : ۳۷٦ |
| عون : ۳۹۹ | عکف : ۳۸٦  | عسى : ۲۷۷ |
| عير : ۳۹۷ | علا: ۸۸۲   | عشر: ۳۷۶  |
| عیس : ۳۹۸ | علق : ۳۸٦  | عسعس: ۳۷٦ |
| عیش: ۳۹۸  | علم: ۲۸۶   | عسل: ۳۷٦  |
| عیل : ۳۹۸ | علن : ۳۸۸  | عشی : ۳۷۷ |
| عین : ۳۹۹ | عم . : ۲۸۹ | عشر: ۳۷۷  |
| عیی : ۲۰۰ | 49.: Jac   | عصا: ۲۷۹  |
| ﴿ غ ﴾     | عمر: ۲۹۰   | عصب : ۳۷۸ |
| غبر : ۲۰۱ | عمق : ۳۹۱  | عصر: ۳۷۸  |
| غبن : ۲۰۹ | عمل: ۳۹۱   | عصف : ۳۷۹ |
| غثا : ۲۰۶ | 497 : 40E  | عصم : ۲۷۹ |
| غدا : ۲۰۶ | عمى : ۳۹۲  | عصن : ۲۸۰ |
| غدر : ٤٠٢ | عَنْ : ۲۹۲ | عضد : ۲۸۰ |
| غدق : ۲۰۲ | عنا : ۲۹٤  | عضل : ۳۸۰ |
| غرب: ٤٠٣  | عنب: ۳۹۳   | عضه : ۲۸۰ |
| غرر: ٤٠٣  | عنت : ۳۹۳  | عطا: ۲۸۱  |
| غرض: ۲۰۳  | عند : ۲۹۳  | عطف: ۲۸۱  |
|           |            | ٠         |

| ٤٢٦ :          | فری  | غنم : ٤١١  | ٤٠٣ :          | غرف     |
|----------------|------|------------|----------------|---------|
| ٤٢١ :          | فرت  | غنی : ٤١١  | ٤٠٣ :          | غرق     |
| ٤٢١ :          | فرث  | غوى : ٤١٤  | ٤٠٣:           | غوج     |
| ٤٢١ :          | فرج  | غوث : ٤١٢  | ٤٠٣ :          | غري     |
| . £ Y Y :      | فرح  | غور : ٤١٣  | ٤٠٤ :          | غزا     |
| £YY:           | فرد  | غوص: ۲۱۳   | ٤٠٥:           | عزل عزل |
| £YY:           | فوش  | غول : ٤١٤  | ٤٠٥:           | غسق     |
| £ 7 7° :       | فحوض | غیب : ۲۱۶  | ٤٠٥:           | غسل     |
| ٤٢٣ :          | فرط  | غير: ۲۱۳   | ٤٠٥:           | غش      |
| £ Y £ :        | فوع  | غیض: ۲۱۳   | : ۲۰3          | غص      |
| ٤٧٤ :          | فوغ  | غيظ : ۲۱۳  | ٤٠٦ :          | غض      |
| <b>£ Y £</b> : | فرق  | ﴿ف ﴾       | ٤٠٦ :          | غضب     |
| : FY3          | فره  | فاد : ۲۵   | ٤٠٦ :          | غطا     |
| ٤٢٦ :          | فز   | فتىء : ٤١٩ | ٤٠٦ :          | غطش     |
| ٤٢٦ :          | فزع  | فتى: ٤١٩:  | ٤ · ٧ :        | غفر     |
| £YY:           | فسنح | فتح: ٢١٦   | <b>£ · V</b> : | غفل     |
| £YY:           | فسد  | فتر : ٤١٧  | ٤٠٧ :          | غل      |
| : YY3          | فسر  | فتق : ۲۲٪  | ٤٠٩ :          | غلا     |
| £YY:           | فسق  | فتل : ٤١٧  | ٤٠٨ :          | غلب     |
| £ Y A :        | فشل  | فتن : ۲۱۷  | ٤٠٩ :          | غلظ     |
| <b>٤</b> ፕኤ :  | فصح  | فج: ٤١٩    | ٤٠٩ :          | غلف     |
| <b>\$</b>      | فصل  | فجر: ٤١٩   | ٤-٩:           | غلق     |
| £ ۲ 9 :        | فض   | فجا: ۲۰:   | ٤٠٩ :          | غلم     |
| ٤٢٩ :          | فضي  | فحسن: ٤٢٠  | ٤١٠:           | غم      |
| £ 7 9 :        | فضل  | فحر : ۲۰   | ٤١٠:           | غمر     |
| £ * · :        | فطر  | فدی : ۲۰   | ٤١٠:           | غمز     |
| ٤٣٠ :          | فظ   | فر : ۲۲۹   | ٤١١ :          | ۽ غمض   |
|                | u    |            |                |         |
|                |      |            |                |         |

| ٤٥١ :              | قون              | ﴿ ق ﴾           | فعل : ٤٣٠  |  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| <b>દ૦</b> દ :      | قسا              | قاب : ٤٦٧       | فقد : ۲۲۱  |  |
| ٤٥٣ :              | قسر              | قبح : ٤٣٩       | فقر : ۲۳۱  |  |
| ٤٥٣ : ر            | قسسر             | قبر : ٤٣٩       | فقع: ۲۳۱   |  |
| ٤٥٣ : .            | قسط              | قبس: ۲۳۹        | فقه : ۲۲۱  |  |
| ٤٥٤ :              | *                | قبص: ۲۳۹        | فکر : ٤٣٢  |  |
| ٤٥٤ :              | قشعر             | قبض : ٤٤٠       | فکك : ۲۳۲  |  |
| ٤٥٦ :              | _                | قبل : ٤٤٠       | فکه : ۲۳۳  |  |
| £00:               |                  | قتر : ٤٤٢       | فلح : ٤٣٣  |  |
|                    | <b>قص</b> ر<br>- | قتل : ٤٤٢       | فلق : ٤٣٣  |  |
| <b>207</b> :       | _                | قحم : ٤٤٣       | فلك : ٢٤٤  |  |
| ٤٥٦ : ر            |                  | قدد : ۲۲۶       | فنن : ٤٣٤  |  |
| £ 07 :             | Þ                | قدر : ٤٤٤       | فند : ۲۴٤  |  |
| ٤٥٦ : ,            | •                | قدس : ٤٤٦       | فنن ; ٤٣٤  |  |
| £07 :              |                  | قدم : ٤٤٦       | فهیم : ۲۲٤ |  |
| ٤٥٧ : ٠<br>پ : ٢٥٤ | ş                | قذف : ٤٤٧       | فوت : ٤٣٤  |  |
| ξοι<br>ξολ :       |                  | قر : ٤٤٧        | فوج : ٤٣٥  |  |
| ٤٥٨ :              |                  | قرأ : ٤٥٢       | فور : ٤٣٥  |  |
| ٤٥٩ :              | •                | قرى : ۵۳ ؛      | فوز : ٤٣٥  |  |
| ٤٦،: ٣             | <b>-</b>         | قرب : ٤٤٨       | فوض : ٤٣٦  |  |
| ر : ۲۰۰            |                  | قرح : ۵۰        | فوق : ٤٣٧  |  |
| ٤٦٠:               | •                | قرد : ۵۰<br>قرد | فوم : ٤٣٨  |  |
| ٤٦٠:               | •                | قرض : ۵۱        | فوه : ٤٣٨  |  |
| ٤٦١ :              |                  | قرطس : ۵۰       | فيأ ٢٨:    |  |
| ٤٦١ :              |                  | قرع : ۲۵۱       | فیض : ٤٣٦  |  |
| ٤٦١ :              |                  | قرف : ۵۱        | فیل : ۴۳۷  |  |

| £97 :         | كفؤ  | الكاف: ٥٠٢ | قل : ۲۲۶               |
|---------------|------|------------|------------------------|
| ٤٩٢ : ·       | کفی  | کان : ۱،۰  | قلى : ٢٦٤              |
| ٤٨٨ :         | كفت  | کب : ۲۷٤   | قلب : ۲۲۶              |
| ٤٨٩ :         | كفر  | کبت : ۲۷٤  | قلد : ۲۳               |
| ٤٨٨ :         | کعن  | کبد : ۲۷٤  | قلم : ۲۶               |
| ٤٩١ :         | كفل  | کبر : ۲۷٤  | قمح : ۲۶               |
| ٤٩٣:          | کل   | کتب : ۲۷۷  | قمر : ٤٦٤              |
| ٤٩٧ :         | كلأ  | کلب: ٤٨٠   | قمص: ۲۹۵               |
| ٤٩٧ :         | كِلا | کتم : ۸۸۰  | قمطر: ۲۵۵              |
| ٤٩٧ :         | كلا  | کٹر : ۸۸۰  | قمع : ۲۵               |
| ٤٩٤ :         | کلب  | کدی : ٤٨١  | قمل: ٤٦٥               |
| ٤٩٤ :         | کلف  | کدح : ٤٨١  | قنت : ۲۵               |
| ٤٩٥ :         | كلم  | کدر : ٤٨١  | قنط : ۲۰               |
| <b>£97</b> :  | 7    | کذب: ٤٨١   | قنع : ٤٦٦              |
| <b>٤</b> ٩٨ : | کمل  | کر: ٤٨٢    | قنو : ٤٦٦              |
| ٤٩٨ :         | كمة  | کرب: ٤٨٢   | قنی : ۲۳٪              |
| <b>٤</b> ٩٨ : | کن   | کرس: ٤٨٣   | قهر : ٤٦٧              |
| ٤٩٩ :         | کند  | کرم : ٤٨٣  | قوت : ٤٦٧              |
| ٤٩٩ :         | كنز  | کره : ٤٨٤  | قوس : ۲۲۷              |
| ٤٩٩ :         | کهف  | کسا : ۲۸۸  | قول : ۲۶۸              |
| ٤٩٩ :         | کھل  | کسب : ۵۸۵  | قوم : ۲۹۹              |
| ٤٩٩ :         | کھن  | کِسف: ۲۸۶  | قوى: ٤٧٢               |
| ort:          | کوی  | کسل : ۲۸۶  | قیض: ۲۷۶               |
| १९९ :         | كوب  | کشط: ۲۸۷   | قيع : ٤٦٧              |
| o;            | کور  | کشت : ۲۸۷  | قیل : ۲۹               |
| १९९ :         | کید  | كظم : ٤٨٧  | <b>₩</b> 4 <b>&gt;</b> |
| ٥.١:          | كيف  | کعب : ٤٨٧  | کأس : ۰۰۰              |

| o17 :   | لولا.    | ٠.٩ :            | لغنا | ٥٠١:       | کیل      |
|---------|----------|------------------|------|------------|----------|
| : 110   | لوم      | ٠.٩:             | لغب  | <b>♦</b> J | <b>♣</b> |
| ٠١٦ :   | لون      | ٠١١:             | لغي  | ٥١٨ :      |          |
| 010:    | ليت      | . • • :          | لفت  | ٥١٨ :      |          |
| ٥١٦ :   | ليل      | ٥١.:             | لفح  | ٥١٤ :      | لات      |
| 01Y :   | لين      | ٥١١ :            | لفظ  | ٥.٣:       | نب       |
| ﴿ •     | <b>*</b> | ٥١٠:             | لفف  | ٠٥٠٣:      | لبث      |
| ٥٤١ :   | ما       | ٠١١ ;            | لقب  | ٥.٣:       | لبد      |
| ٥٤١ :   | ماء      |                  | لقح  | ٥.٤:       | ئبس      |
| ٥٤١ :   | مئة      | 011:             | لقف  | ٥.٤;       | لبن      |
| OYY:    | متي      | <pre>011 :</pre> | لقم  | 0.0;       | نج       |
| 011:    | متع      | 011:             | لقى  | 0.0;       | لحد      |
| ۸٤ :    | متكأ     | <b>917</b> ;     | ئې   | 0.0:       | لحف      |
| ٠٢١ :   | متن      | ٠١٣:             | Ц    | ٠٠٦ :      | لحق      |
| o       | مثل      | o17:             | لمح  | ٠٠٦ :      | لحم      |
| 077 :   | مجد      | ٠١٣ :            | لمز  | ٥٠٦ :      | لحن      |
| oye:    | محص      | ۰۱۳:             | لمس  | ٥.Y :      | لد       |
| o 7 £ : | محق      | ٥١٤ :            | لهجى | ٠٠٧ :      | لدى      |
| 97£:    | محل      | 014 ;            | للم  | 0.Y:       | لدن      |
| o Y £ : | هحن      | ٥١٤ :            | لهث  | ٥.٧:       | ئزب      |
| ٥ ٢ ٤ : | محو      | 01£:             | هٔم  | ٥.٧:       | الزم     |
| oro:    | جخر      | • \ Y :          | لمو  | o.y:       | لسن      |
| oro:    | ميد      | • \ Y :          | لوى  | ٠.٨:       | لطف      |
| 0 Y 0 ; | مدن      | • 1 Y :          | اؤلؤ | ٥.٨:       | لظي      |
| 0 Y 0 : | مبر      | 010:             | لوح  | ۰.۸:       | لعب      |
| ۰۲۷ :   | مرأ      | 010:             | لوذ  | ٠,٩:       | لعل      |
| oyy:    | مری      | 017:             | لوط  | ٥.٨:       | لعن      |

|         |       | e e        |           |           |
|---------|-------|------------|-----------|-----------|
| ٥٤٤ :   | نبز   | مکن : ۳۲ه  | ج: ۲۲٥    | مو        |
| ٥٤٤ :   | نبطر  | مل : ۵۳۳   | ح: ۲۲ه    | مو        |
| ٥٤٤ :   | . ٽٻع | ملأ : ٥٣٥  | د : ۲۲ه   | مر        |
| ٥٤٥ :   | نبی   | ملا: ٥٣٥   | ض : ٥٢٦   | مو        |
| 010:    | نتق   | ملح : ۳۳٥  | otv:      | مر        |
| ٥٤٥ :   | نثر   | ملك : ٢٤٥  | .خ .: ۸۲۹ | خخر       |
| ٠٤٦ :   | خجد   | من : ۳۷٥   | ن : ۲۲ه   | مزا       |
| ٥٤٦ :   | ثعس   | مَنّ : ۳۷٥ | ن : ۲۸ه   | من        |
| ٥٤٦ :   | فجنها | منتی : ۲۸۰ | ح : ۲۸ه   | ma        |
| 0 £ V : | خجو   | منع : ۲۳۵  | خ: ۲۹ه    | میں       |
| ٥٤٨ :   | نحب   | منن : ۳۲٥  | ید : ۲۹ه  | <b></b> 4 |
| 0 £人:   | نحت   | مهد : ۸۲۵  | ىك : ٢٩٥  | 4         |
| ٥٤٨ :   | نحر   | مهل : ۳۸۰  | ی : ۳۰    | مث        |
| ٥٤٨ :   | نحس   | موت : ۲۹۵  | ج : ۳۰    | مئد       |
| 029 :   | نحل   | موج : ۲۰۰۰ | ىر : ٥٣٠  | مص        |
| ٥٤٩ :   | نحن   | مور : ۵۶۰  | ی : ۳۱ه   | مض        |
| ٥٤٩ :   | نخر   | مید : ۵۶۰  | بغ : ٥٣٠  | مض        |
| 00.:    | نمخل  | مير : ١٤٥  | ی : ۳۱ه   | مطح       |
| ٤٥٠ :   | ندا   | ميز: ١٤٥   | ر: ۲۱ه    | مطر       |
| 00.;    | ندد   | میل : ۶۰۰  | ٠٢١:      | مع        |
| ٤٥. :   | ندم   | ﴿ ن ﴾      | ۰۳۱:      | معز       |
| 001:    | نڌر   | ن ۲۸۰ه     | ٥٣٢ :     | معن       |
| 55 T :  | نزع   | ناء : ۸۷۵  | ے : ۲۳٥   | مقت       |
| 007:    | _     | نأى : ۷۸ه  | ۰۳۲:      | مك        |
| ooY:    | نزف   | نبأ : ٤٤٥  | orr:      | مكا       |
| 30Y:    | نزل   | نېت : ۵٤۳  | ٥٣٢ : ٿ   | مک        |
| : ۲٥٥   | نسأ   | نبذ: ٣٤٥   | ٥٣٢ :     | مكر       |

| نسب | * | ००१         | نعم | ٥٢٥ ;   | نکف         | · 0 V Y ; |
|-----|---|-------------|-----|---------|-------------|-----------|
| نسخ | : | 001         | نغض | ٠٦٦ :   | نکل         | : ۲۷۵     |
| نسر | • | 000         | نغث | ٥٦٦ :   | نم          | ۰۷۳ :     |
| نسف | * | 000         | نفح | ٠٦٦ :   | نمل         | ۰۷۳ :     |
| نسك | : | 000         | نفخ | ٥٦٦ :   | ئنى         | ٥٧٤ :     |
| نسل | : | 000         | نفد | ۵٦٦ :   | نهج         | ٥٧٤ :     |
| نسى | • | ٥٥٥         | نقذ | : ۲۲۰   | ئهر         | ٥٧٤ :     |
| نشأ | : | 001         | نفر | ۰٦٧ :   | نوب         | ovo:      |
| نشر | • | Vac         | نفس | : ۲۲٥   | نوح         | ovo :     |
| نشز | : | <b>00</b> Д | نفش | ٥٦٨ :   | نور         | ovo:      |
| نشط | : | 001         | نفض | o:      | نوس         | : ۲۷۹     |
| نصب | : | ٥٥٩         | نفع | •٦٨ :   | نوش         | ovv:      |
| نص  | * | 170         | نفق | : AFC   | نوص         | ۰۷۷ :     |
| نصح | * | 009         | نفل | ٥٦٩ :   | نوم         | ₽VA :     |
| نصر | : | ٥٦.         | نقب | . 279 : | نيل         | ٥٧٧       |
| نصف |   |             | نقذ | ٥٧٠ :   | <b>&gt;</b> | ﴿ →       |
| نضج | * | .071        | نقر | ٥٧٠ :   | ها          | : 177     |
| نضد | • | 170         | نقص | ٥٧٠:    | هات         | 719 :     |
| نضر | : | 071         | نقض | ٠٧٠ :   | هاج         | 719:      |
| نطح | * | 071         |     | ۰۷۱ :   | هار         | 719:      |
| نطف | 4 | 977         | نکب | ovi:    | هأن         | 77.:      |
| نطق | : | 770         | نکث | ovi:    | هبا         | ٦.٧:      |
| نظر | * | 075         | نکح | · PY1 : | هبط         | 7.V:      |
| نعج | ; | ०७१         | نکد | evr:    | هجد         | : V.7     |
| نعس | • | ०७१         | نکر | ٥٧٢ :   | هيجر        | 7.V:      |
| نعق | : | ०५६         | نکس | ۰۷۲ :   | هجع         | ٦٠٨ :     |
| نعل |   | 070         | نکص | ٥٧٣ :   | ھد          | 7.9:      |

| ٥AY:   | وذر  | هون : ۲۲۰   | ٦٠٩ :        | هدي  |
|--------|------|-------------|--------------|------|
| ٠٨٩ :  | ورى  | هیأ : ۲۲۱   | ٦.٩:         | هدم  |
| ٥٨٧ :  | ورث  | هيت : ٦١٩   | ٦١٣ :        | هرت  |
| ٥٨٨ :  | ورد  | هیم : ۲۲۰   | ٦١٣ :        | هر ع |
| ٠٨٩ :  | ورق  | هیهات : ۲۱۹ | 717:         | هرن  |
| ٥٩٠:   | وزر  | ﴿ و ﴾       | ٦١٣ :        | هز   |
| 091:   | وزع  | وبر : ۲۹۵   | ٦١٤ :        | ھزۇ  |
| 091:   | وزن  | وبق : ۷۹ه   | 318:         | هزل  |
| ०९६ :  | وسى  | وبل: ۲۹۵    | ٦١٤ :        | هزم  |
| ٠٩١ :  | وسط  | وتد: ۲۹٥    | 710:         | هش   |
| 09Y :  | وسع  | وتر : ۷۹ه   | 710:         | هشم  |
| ٥٩٣ :  | وسق  | وتن : ۲۹ه   | 110:         | هضم  |
| ٥٩٣ :  | وسل  | وثق : ۸۰۰   | 710:         | هطع  |
| ٥٩٣ :  | وسم  | وثن : ۸۰۰   | . 717 :      | هل   |
| ٥٩٣ :  | وش   | وجب : ۱۸۰   | 717 :        | هنك  |
| 091:   | وسوس | وجد: ٥٨٠    | 710:         | هلل  |
| ኅ۹٤ :  | وشي  | وجس : ۸۰۰   | <b>٦١٧</b> : | هلم  |
| 090:   | وصي  | وجف : ۸۰۰   | ٦١٧:         | همو  |
| ०९६ :  | وصب  | وجل : ۸۰۰   | ٦١٧ :        | همر  |
| ०९६ :  | وصد  | وجه : ۸۰۰   | <b>%%</b> :  | هبرز |
| ०११: : | وصف  | وحي : ۸۳٥   | : A1F        | همس  |
| ०९६ :  | وصل  | وحد .: ۸۳۵  | <b>٦١٧:</b>  | هم   |
| ٠٩٥ :  | وضع  | وحش : ۵۸۳   | : አረድ        | هن   |
| 090 :  | وضن  | ود : ۵۸۵    | ٦١٨ :        | -    |
| ०१२ :  | وطأ  | ودی : ۸۸۵   | 71A:         | هنا  |
| ०९५ :  | وطر  | ودع : ۲۸٥   | ٦٢٠:         | هوی  |
| : ۷۹۰  | وعى  | ودق : ۸۲۵   | : A17        | هود  |
|        |      |             |              |      |

| <b>€</b> S <b>€</b> | ٦٠٢:    | وكأ  | ०१७ :           | وعد       |
|---------------------|---------|------|-----------------|-----------|
| <b>٦٢٦</b> : ኒ      | ٦٠١ :   | وكد  | ۰۹۷ :           | وعظ       |
| يئس: ٦٢٤            | ٦٠١:    | وكز  | <b>ዕ</b> ዓለ :   | وفي       |
| یاسین : ۲۲۳         | ٦٠١ :   | و کل | ۰۹۷ :           | وقد       |
| یبس : ۵۵۰           | 7 · F   | ولج  | <b>₽</b> .9.A : | وفر       |
| يتم. ۲۲۲            | 7.Y:    | ولد  | <b>୦</b> ዓለ :   | وفض       |
| ید : ۲۲۲            | ٦٠٣ :   | ولق  | ٥٩٨ :           | و فق<br>م |
| یس : ۲۲۴            | ٦٠٤ :   | ولي  | ٦٠١:            |           |
| یسر : ۲۲٤           | ٦٠٦ :   | وهي  | ०९९ :           | وقب       |
|                     |         | _    | ०१९ :           | وقت       |
| يقين : ۲۲٤          | ٦٠٣:    | وهب  | 099:            | وقد       |
| ۱۲۶: ۲۲۶            | ٦٠٤ :   | وهج  | ०११ :           | وقذ       |
| ین : ۲۵             | 7.0:    | وهن  | ०११ :           | وقر       |
| ینع : ۲۲٥           | : F • F | وي   | ٦٠١:            | وقع       |
| يوم : ۲۲۲.          | · * · * | ويل  | ۲۰۱:            | و قف      |

رقم الايداع بدار الكتب ٤٤٠٨ لسنة ١٩٨٤ فطابسع سنجسل العسرب